

تأليف: توماس مونره الجزء الأول

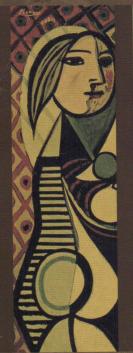







نقله إلى العربية

محمد على أبودرة لويس اسكندر جرجس عبد العزيز توفيق جاويد

راجعه: أحمد نجيب هاشم





www.gocp.gov.eg

تصميم الغالاف فكرى يونس

# التطورفي الفنون

# وبعض نظريات أخرى في تاريخ الثقافة

(الجزءالأول)

تأنيف: **توماس مونرو** 

نقله إلى العربية، محمد على أبو درة لويس اسكندر جرجس عبد العزيز توفيق جاويد

راجعه: أحمد نجيب هاشم



#### ذاكرة الكنابة

161

تعنى بنشر أبرز الأعمال الفكرية والأدبية والنقدية التي طبعت في بدايات القرن العشرين

> • هيئة التحرير • رئيس التحرير عبد العزيز جمال الدين مديرالتحرير طـــارق هـــاشم سكرتيرالتحرير سالم السسهباني

الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة بل تعبر عن رأى وتوجه المؤلف في القام الأول.

ه حقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لقصور الثقافة. ويحظر إعادة النشر أو النسخ أو الاقتباس بأية صورة إلا بإذن كتابي من الهيئة العامة لقصور الثقافة. أو بالإشارة إلى الصدر.

#### ملمة ذاكره الكتابة

تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة مسسعبود شومان أمين عام النشر محمدأبوالمجد مديرعامالنشر ابستسهال السعسلي الإشراف الفني د. خسالسد سسسرور

• التطور في الفنون (ج١)

• تأليف، توماس مونرو

• هذه الطبعة،

الهيئة العامة لقصور الثقاغة القاهرة 2014م

• تصميم القلاف،

فكرى يونس

• رقم الإيداع، ٢٠١٤/ ٢٠١٤

الترقيم الدولى، 8-768-717-777-778

ه الراسلات،

باسم / مدير التحرير على العنسوان التالي ، 16 شارع أمين سيامى - ا<del>لسقيمي</del>ين القاهرة - رقم بريدى ا56ا ت ، 7947891 (داخلی ، 180)

• الطباعة والتنفيذ ،

شركة الأمل للطياعة والنشر 23904096, 🗔

التطور في الفنون وبعض نظريات أخرى في تاريخ الثقافة

هذه ترجمة لكتاب:

# EVOLUTION IN THE ARTS AND OTHER THEORIES OF CULTURE HISTORY

By

THOMAS MUNRO

Published by the Cleveland Museum of Art

#### تقديم

من المهم أن نعرف أن حجم دماغ الطفل بعمر ست سنوات يوازى ثلثى حجم دماغ البالغ، وبالرغم من ذلك فأن له قدرة هائلة على تشبيك الخلايا الدماغية العصبية. وهذه القدرة على التشبيك تنتهى عند عمر العشر سنوات، عندها يبدأ الفرد بخسارة ٨٠ ٪ من هذه الخلايا، إذا لم يتم استخدامها كلها وتفعيلها. فخلال هذه الفترة، وإذا لم تشحذ القدرات وتحفز عملية التشبيك، فالدماغ يطلق أنزيمات تقضى على الممرات التي لم يتم استعمالها. فكلما زاد الفرد باستعمال خلايا وممرات الدماغ من خلال الحركة والتجربة الحسية، كلما بنى ممرات أمتن للخلايا العصبية. وعندما يمارس الطفل الفنون أو الموسيقى أو التعلم أو النشاطات الأخرى، فإن الخلايا العصبية تعمل على مد الروابط الدماغية فيما بينها. وتكرار هذه الحركات والتجارب هو الأساس في نمو اللغة ومستوى التفكير الأعلى عند الطفل، أن الفنون تدعم هذه الخلايا وتقويها وتنميها وتبنى الروابط المتينة بين جانبي الدماغ مما يمكن الفرد من أن يستعمل أساليب وتقنيات ومستويات متعددة من التفكر.

الدماغ يتغير فيزيائياً عندما نتعلم، التعلم يكون أشمل وأقرى عندما تساهم الفنون والمشاعر في عملية التعلم. فالمواد الكيمائية مثل الأدرينالين، والسيروتونين، والدوبامين تعمل على تغيير نقاط التواصل العصبى Synapses، وتغيير هذه النقاط هو الأساس في حصول التعلم. وإذا لم يحصل تغير لا يحصل تعلم. فالنقطة الأساسية إذاً، هي أن الفنون تثير المشاعر والخيال، وعندما تثار المشاعر والخيال يحصل تغير في نقاط التواصل العصبي مما يؤدي إلى حصول التعلم. أمر آخر يؤدي إلى تغير نقاط التواصل العصبي هو المران والتدرب. وبالتالي نمو الدماغ وتنشيطه وتغيره.

هناك أمور أخرى علينا تعلمها فيما يتعلق بالفنون وعلم الأعصاب. مثلا، الكيميائيات المعززة مثل الدوبامين لها تأثير على قشرة الدماغ الأمامية. والدوبامين يتم إفرازه في جذع الدماغ الذي يعتبر «أقدم» جزء من الدماغ. ولكن الدوبامين مفعوله أكبر في القسم

الذى نستخدمه لصنع القرار، والتخطيط، وابتكار الأفكار. وهكذا تتأثر الهرمونات الدماغية وتعزز عملية التعلم وتخلق الدافعية. إن تعلم الفنون في البيت والمدرسة، إذن، مرتبط بالدافعية والاهتمام. فالأطفال يحبون الفنون والموسيقى واللعب ويبدعون فيها. ولكنهم سيحبون أيضاً الرياضيات والعلوم والتاريخ... في الواقع سيحب الأطفال هذه التجارب التعلمية إذا سمح للمواد الكيميائية العصبية في الدماغ بالتحرك والعمل لتساهم في عملية التعلم، إلى درجة أن هذه المواد الكيميائية تزود الطفل بالحرية والإبداع والسيطرة على التفكير والنمو. وممارسة الفنون ليس فقط أسلوباً للتعبير وتحريك المشاعر. فالفنون تطور مهارات التفكير وتمثل الأفكار والدقة في ملاحظة العالم والتجريد منعا للتعقيد.

كما أن الفنون تساعد على الوعى بتجارب الآخرين وملاحظة الاختلاف فى التعبير عن المشاعر وتوصيل المعانى إليهم. خلاصة، يمكن القول أن الفنون واللعب هى نماذج نستعملها لإعادة وصف العالم وما يدور حولنا بأساليب متعددة، تربط بعضنا بالبعض الآخر من خلال تقديم نسيج غنى من أنسجة الزمان، والمكان، بما يجب أن نبنى حياتنا عليه. وتساعده على الاستمرار والبقاء والتقوق والإبداع.

عبد العزيز جمال الدين

### تمهيد التطور في الفنون لـ(توماس مونرو)

كان كتاب (تاريخ العلم) لـ(جورج سارتون) بأجزائه السنة أول إصداراتنا من الكتب المترجمة في (ذاكرة الكتابة) وليس الأول في تاريخ السلسلة، والتي بدأت بكتابين مترجمين ألا وهما كتابي (الغصن الذهبي) لـ(جيمس فريزر) و(المصريون المحدثون) لـ(إدوار ويليام لين)، وذلك بالطبع في عهد الراحل الكبير والمتقف النوعي الدكتور (عبد القادر القط) والذي أَمْنَافَ إِلَى هَذَا المُنْحَى الْجَانِبِ الأَدْبِي بِإصْدَارِهِ تَرْجَمِتُهُ لَسْرِحْمَةُ (هَامَلَت) لـ(ويليام شكسبير) وهذا التاريخ الذي صنعته السلسلة جعلنا أن نصدر إحدى الروايات الكبرى والتي كانت السبب في تغيير المسار الروائي في العالم، ألا وهي رواية (الحرب والسلم) لـ(ليوتولستوي) بأجزائها الأربعة في ترجمة رصينة ودقيقة وكاملة، ألا وهي ترجمة (دار اليقظة العربية)، والمطلم سيعرف على الفور أهمية هذه الدار في نشر الآداب العالمية في منتصف القرن العشرين فأولى ترجمات الدكتور (سامى الدروبي) قد نشرت في هذه الدار، والتي اختارت أن تكتب على الغلاف (ترجيمت هذه الرواية نخبية من أدباء دار اليقظة) دون أن تذكر أسماء هذه اللجنة، وهو عرف كان متبعًا في زمن صدور الرواية ١٩٥٣ وإذا رجعنا إلى دار الهلال في مصر في تلك الفترة، سنجد أغلب ترجماتها تصدر دون ذكر المترجمين أو المترجم، وكما يعرف القارئ المتعمق في (تولستوي) أن ترجمة دار اليقظة العربية جاءت دقيقة منذ العنوان، (الحرب والسلم) حيث أن تسمية (الحرب والسلام) هي التسمية الشعبية الأقرب إلى (التجارية) وكما ذكرت جاءت الرواية في أربعة مجلدات وهو ما ينفي عنها شبهة النقصان أو الاختصار، ومن هنا واستنادًا لما سبق في تاريخ السلسلة جاء اختيارنا لكتاب (التطور في الفنون) لـ(توماس مونرو) بأجزائه الثلاثة، وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أنني منذ توليت مهام مدير تحرير السلسلة وأنا لدى رغبة في نشر هذا الكتاب القيم، إلا أنني لم أكن أملك سوى جزئين هما الأول والثالث، حتى علم الزميل والناقد الأستاذ (محمود ذكري) فأهداني الجزء الناقص حتى تكتمل فرحتي وأكمل السير في خطوات نشر الكتاب، ولا أنسى أن أشير إلى ترحيب الأستاذ (عبد العزيز جمال الدين) رئيس تحرير السلسلة بالفكرة ودعمها، وقد كان أن بدأنا في اتخاذ إجراءات

السعى وراء نشر الكتاب، بعد أن توفرت لي نسخة كاملة، من المؤكد أن هناك آلاف الكتبُ المترجمة التي تستحق النشر في هذا المجال ويأتي على رأسها (الفن والمجتمع عبر التاريخ) لـ(أرنولد هاوزر) بترجمة القدير الدكتور (فؤاد زكريا) والذي نعدكم بمحاولة نشره بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وعودة إلى (تواستوي) هناك الكثير من أعماله يستحق النشر ولا سيما روايته العظيمة (أنا كارنينا) وتحديدا في ترجمتها البديعة التي قام بها المبدع والمترجم الجليل (مسياح الجهيم) وصدرت في مجلدين كبيرين يتجاوزان الألف صفحة، وذلك عن دار الفكر اللبناني، كما صدرت في رقمي (١٠) و(١١) ضمن الأعمال الأدبية الكاملة لـ(تواستوي) والصادرة عن وزارة الثقافة السورية، وهي إحدى الجهات الرائدة في مجال الترجمة، أما عن كتاب (التطور في الفنون والذي نحن بصدد إعادة نشره الآن، فيأخذنا في رحلة نقدية مختلطة بالتاريخ فالكتاب يعرض النظريات التي قامت عليها الفنون في الماضي، متتبعا تحولاتها، وذلك في عرض عميق وسبهل في ذات الوقت، ويعد الكتاب الأهم من بين ما كتبه (مونرو)، وقد نقله إلى العربية ثلاثة من المترجمين أصحاب الثِّقافة الواسعة الشاملة، وهم الأساتذة (محمد على أبو درة – لويس اسكندر جرجس – عبد العزيز توفيق جاويد)، كما راجعه الأستاذ (أحمد نجيب هاشم) والكتاب يتناول بين ما يتناوله، الكتابة عن طبيعة الأساليب في مختلف الفنون، كما يشرح هذه الأساليب عبر أنماطها التكوينية، وسماتها الفرعية، كذا يستعرض مسألة الحيز التاريخي، لهذه الأساليب وكيفية توزيعه، ولا يفوت المؤلف أن بريط بين أساليب الفنون المتعددة وأساليب ثقافة بأكملها، كما يتتبع المؤلف النزعات والمراحل والتعاقبات في الأسلوب ولا سيما (المتشابه والمتكرر) منها، ومن خلال الكتاب سنتعرف على أشكال التطور وأنماطه، وذلك طبعًا بعد الانتهاء من العرض التاريخي لنظريات الفنون حتى تاريخ ظهور الكتاب، فالكتاب يضعنا أمام لغز كبير يتلخص في سؤال هو الحكاية كلها (هل تتطور الفنون)، وبأي حال يمكننا معرفة ذلك، وما هي المعايير التي يتحدد على أساسها التطور من عدمه، إن الكتاب كبير في مادته، كبير في قيمته، إلا أنه ليس بكثير على قارئ (ذاكرة الكتابة) الواعي والمتحضر، فإلى القارئ والدارس العزيزين نقدم (التطور في الفنون) كخطوة جديدة على طريق قدم فيه قبلنا كثيرون، وفي النهاية نأمل أن نكون بحجم مسئولية ما نقدمه لثقافتنا المصرية التي تستحق ما هو أكثر من ذلك.

# ممتويايت الكناب

# موضوع الكتاب وهدفه وفكرته

الباب الأول المسائل النظرية في تاريخ الفنون

# الفصل الأول طرق الكتابة في تاريخ الفن

|    | <ul> <li>١ ـ « تاريخ الفن » بمعناه الواسع الذي يشمل الفنون البصرية ،</li> </ul> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ** | والموسيقي والأدب ، والمسرح ، وغير ها من الفنون                                  |
| 44 | ٢ — تواريخ الفن المتخصصة الشاملة ٢٠٠٠                                           |
|    | ٣ ــ بعض وجهات النظر في الاختيار والتوكيد ٣                                     |
| ۳۱ | الأماميات والخلفيات الأماميات                                                   |
| 45 | ٤ ــ الحاجة إلى الدراسات النظرية فى تاريخ الفن                                  |
| ۳٦ | <ul> <li>ه - علم الجمال المقارن. «مورفولوجيا الشكل والأسلوب»</li> </ul>         |
| ٣٩ | ٦ ــ متاحف الفن والترتيب التاريخي                                               |
|    | ٧ – كتابة التاريخ : بين المتخصصة والعامة ، والسطحية                             |
| ٤٠ | والفلسفية والفلسفية                                                             |

# الفصل الثانى

# فلسفات تاريخ الفن

| ٤٥  | ١ – فلسفة التاريخ بصفة عامة. تطبيقها على الفنون |
|-----|-------------------------------------------------|
| ٥١. | ٢ – علاقة تاريخ الفن بالعلوم وبتاريخ الثقافة    |
| ٥٨  | ٣ – الحملات الحديثة الخاطئة على فلسفة التاريخ   |
| 77  | ٤ – التراجع عن المذاهب فىالفاسفة والفن          |

### الفصل الثالث

# هل تتطور الفنون ؟

### بعض اجابات متضاربة

|            | ١ نظريات القرن التاسع عشر فى تاريخ الفنون كمجزء        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| /0         | من التطورالثقافى                                       |
| <b>/</b> / | ٢ ــ مهاجمة التطورية فى الفن ، والدفاع عنها            |
|            | ٣ ــ الأبحاث الحديثة فى النطورية ، فى الأنثروبولوجيا ، |
| ٨٨         | وفى تاريخ الفن يا                                      |

# الباب الثانى نظريات التطور فى الفن وفى الثقـــافة

### الفصل الرابع

# نظريات التاريخ الأولى مع الاشارة الى الفنون

|     | ١ ــ بدايات التطورية الثمافية في الفكر اليوناني والروماني |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 47  |                                                           |
| 11. | ٢ ــ من عصر النهضة حتى نهاية القرن الثامن عشر             |
|     | ٣ ــ نظريات أو اثل القرن التاسع عشر                       |
| ۱۲۳ | هوجو ، کونت ، هیجل وغیرهم                                 |

#### الفصل الخامس

### نظرية هربرت سبنسر في تطور الفنون

|     | ١ ـــ ﴿ الفلسفة النركيبية ، بوصفها إدماجاً لخطوط الفكر |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ۲٤۳ | التطورى السابقة التطورى السابقة                        |
| 107 | ٢ ــ كيف تتطور الفنون فى نظر سبنسر ٢                   |
| 77  | ٣ ــ بعض مواطن الضعف في نظرية سبنسر                    |

التطور الحمالى بوصفه وجها من وجوه التطور العقلى
 والاجتماعى . نظرية اللعب . ... ... ... ...
 الحملات التى شنت فيما يعد على ه فلسسفة سبنسر
 التركيبية » ... ... ... ... ...
 تفاقم العداء ضد سبنسر فى السنوات الأخيرة – الحاجة
 إلى إعادة التقيم ... ... ... ... ... ...

#### الفصل السادس

#### الخطوط الرئيسية للتطورية الثقافية بعد سبنسر

۱ - تعالیم أنصار المذهب الطبیعی و أنصار المذهب الفوطبیعی
 ۲ - دارون و تعالیم المذهب الطبیعی . الداروینیة الاجهاعیة
 ۳ - أثر كانت و هیجل علی ما جاء بعد ذلك من نظریات فی التطور الثقافی ... ...
 ۱۹۷ - المثالیة والمثنائیة و الحیویة ... ...
 ۱۸ - معی « التبیان التاریخی » فی فلسفة التاریخ ... ...
 ۲۰۶ - معی و التجاهات المتغیرة نحو العلم والتطور ... ...
 ۱۸ - التكوین القویم والتوازی فی المذهب الحیوی و المذهب الطبیعی . التكوین الثقافی القویم . ... ...
 ۲۱۸ - التكوین التحوین الثقافی القویم . ... ...

### الفصل السابع

# النظرية الماركسية في تاريخ الفنون

# الحتمية الاجتماعية الاقتصادية ، والعملية الديالكتيكية

| •            | ١ ــ ه المنهج الاجتماعي ، بصفة عامة ، بوصفه متميزا عن   |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 777          | الماركسية والشبوعية أن الماركسية                        |
| 741          | ٢ ــ آراء ماركس وانجلز ولينين فى تاريخ الفن وفى الثقافة |
| Y£Ÿ          | ٣ ــ منهج ماركس بالمقارنة بمنهج فرويد                   |
| 727          | ٤ – بَلْيخانوف ونقاده ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠           |
|              | ه ــ مواطن القوة والضعف في الطرائق الماركسية والطراثق   |
| 727          | المتصلة بها . الحلافات الحديثة                          |
|              | •                                                       |
|              | الفصل الثامن                                            |
|              | نظرية تين                                               |
|              | في العوامل التي تحدد تاريخ الغن                         |
|              | ١ ـــ مواطن سوء الفهم الشائع لنظريته                    |
| Y0Y          | فضله على الحماليات وعلى فلسفة التاريخ                   |
| <b>411</b> , | ٢ التنوع والاختيار البيئي في الفن . المناخ السيكولوجي   |
| 770          | ٣ ـــ الجنس ، البيئة ، الأوان                           |
| <b>-</b> -1  | Titali to The Court of the Atlanta                      |

| 474        | <ul> <li>البيئتان الطبيعية والثقافية البيئتان الطبيعية والثقافية</li> </ul> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 777        | ٦ – الأماليب القومية وتفسيرها السببي                                        |
| ۲۷۸        | ٧ – الأوضاع المتغيرة فى الوراثة والبيئة                                     |
| <b>YY1</b> | ٨ ــ مدخل علم النفس وعلم الاجتماع إلى تاريخ الفن                            |
|            | الغصل التاسع                                                                |
|            | التطورية ذات الخط الواحد عند مورجان وتايلر                                  |
| 440        | ١ – علاقتها بالتطورية الثقافية عامة . نظريتها في الفن                       |
| YAY        | ٢ ــ فكرة تايلر عن الفن والثقافة                                            |
| <b>P</b>   | <ul> <li>۲ – « مسالك متماثلة تقريبا » حتمية و تواز متأصلان …</li> </ul>     |
| 190        | ٤ – المراحل في تاريخ الثقافة                                                |
| *• 1       | ه ــ النماثل والتشعب                                                        |
| ۴۰0        | ٦ – مورجان والماركسيون . صعود نجمه وأفوله                                   |
|            | الفصل العاشر                                                                |
|            | النطش الناس                                                                 |
|            | التطورية في الجماليات                                                       |
|            | تاريخ الديانة والفنون الخاصة                                                |
|            | ١ – نظريات التطور في علم الجمال                                             |
| 4.4        | ( ألن ، صلى ، جروس ، جويو )                                                 |

٧ - نطبيق علم الاجتماع وعلم الأعسراق البشرية ( الإثنولـــوجيا ) . على « علم الفن » الحــــديد . ( جروس ) ۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۲۰ ٣ – النظريات التطورية في الفنون البصرية البدائية . فن الأطفال . المراحل والتعاقبات . ( هادون ، بوس ) ٣٢٦ ٤ – النظريات التطورية في الدين ، والأساطير ، والسحر . (موللر ، فریزر ) ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۳۳ ه - نظريات التطور في الأدب. نشاة الأنماط الأدبية وتحدرها . مراحل الأدب العـــالمي . ( برونتيبر ، سيموندز ، مسولتون) ... ... ... ۳٤٩ ٦ – نظريات التطور في الموسيقي. المراحل ، الأصول ، التطورات (روبوتام ، كمباريو ، لالو ) ... ۲۶۰ ٧ ــ آثار الأفكار التطورية على الفن والفنانين ... ... ٣٨١

#### الفصل الحادي عشر

## تغير الاتجاهات نحو نظرية التطور الثقافي في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع الحديثين

۱ – أولى الهجمات على النظرية فى القرن العشرين ... ۹۹۳ مرد فعل بوس a ضد التطورية فى خط واحد ... ۹۹۳ مرد فعل بوس a ضد التطورية فى خط واحد ...

٣ - مبالغة أتباع بوس في مهاجمة التطورية الثقافية عامة ٤٠٢
 ٤ - تطورية ه متعددة الحطوط ٥ مقابل نطورية ه ذات خط واحد ٥٠٠٠ ... ...
 ٥ - تجدد التأييد للتطورية الثقافية ... ... ... ... ...
 د فعل مضاد في منتصف القرن ... ... ...

#### الغصل الثاني عشر

#### المراحل والتعاقبات في تاريخ الثقافة

|     | ١ – معنى المرحلة : النظريات المتضاربة فيها يختص بالمراحل   |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٤٢٣ | الثقافية الثقافية                                          |
| 273 | ٢ – المكونات الثقافية : التعاقبات المكونة والمركبة         |
| 143 | ٣ – التعاقبات متشابهة الحفريات والطبقات الجيولوجية         |
| 244 | ٤ ــ مداخل حديثة لمشكلة المراحل                            |
| 133 | • - المراحل والتعاقبات التي لا يمكن قلبها                  |
|     | ٦ _ المراحل الثقافية كما تفهمها مختلف العلوم-الأركيولوجيا، |
| ٤٤٧ | الأنثروبولوجيا ، علم الاجتماع                              |
| ۲٥٤ | ٧ – المراحل الاجتماعية والسياسية                           |

### الفصل الثالث عشر

### الكتابات النظرية الحديثة عن تاريخ الفن

|             | <ul> <li>الإغفال الحديث للمشاكل الفلسفية فى تاريخ الفن ،</li> </ul>         | ١  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| ٧٥٤         | استمرار المقاومة ضد مذهب النطور الثقافي                                     |    |
|             | <ul> <li>- ه علم الفن ه الألماني وعلاقته ه بالتبيان التاريخي ه .</li> </ul> | 4  |
| ٤٥٨         | جوانبه التطورية والمضادة للتطور                                             |    |
| ٤٦٧         | <ul> <li>ه النقد الحديد a في الأدب – الوجود المستقل للفن</li> </ul>         | ٣  |
|             | – التحليل الأسلوبي والتكرار المنتظم                                         | ٤  |
|             | مقارنة ولفلن بين الكلاسيكي والباروك                                         |    |
| <b>£</b> VY | – طابعها المضاد للتطورية                                                    |    |
|             | – ما الذي يسبب التغير في الفن                                               | ٥  |
| -           | مذهب الحتمية الفطرية والتعاليم المثالية – ربجل ،                            |    |
| ٤٧٦         | فوسيون، كرامريش كر                                                          |    |
|             |                                                                             | ٦  |
| ٢٨3         | – هوسر والتراث السوسيولوجي                                                  |    |
|             | <ul> <li>نظریات دوریة و أشباه دوریة جدیدة لتاریخ الفن</li> </ul>            | ٧  |
|             | التناقضات الصارخة ، وتكرار حدوثها دورياً ــ                                 |    |
| 191         | سپنجلر ، سوروکین ، کرویبر                                                   |    |
|             | <ul> <li>النظريات العضوية – التعاقبات المتواترة في تاريخ</li> </ul>         | ٨  |
| ٥٠٧         | الأساليب الأساليب                                                           |    |
| ٥١.         | – التكرار الدورى فى الفن وعلاقته بالتطور                                    | ٩  |
|             | <ul> <li>آثار التحليل النفساني على نظريات تاريخ الفن ــ</li> </ul>          | ١. |
| 017         | فروید ویونج                                                                 |    |

# موضوع الكناب وهدفيص وفكرقيص

هل يكشف تاريخ الفنون المختلفة – الفنون البصرية ، الموسيقى ، الأدب ، وغيرها حن أى اتجاه متواصل أو عن عملية واسعة النطاق ؟ وهل يكشف هذا التاريخ منذ بداياته البدائية حتى وقتنا الحاضر ، في مختلف الأقاليم ومختلف الثقافات ، عن أى اتجاه مستمر شامل ، أو نمط لتغيير دائب ؟ وهل يتسنى لنا أن نلحظ وجوه شبه ذات دلالة ، وطرزا وأنماطا متكررة ، وتعاقبا في الأسلوب ، على مر العصور وبين مختلف الشعوب ؟ تلك تساؤلات كثيراً ما جرت على ألسنة العلماء والدارسين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشم بن .

وجاءت الإجابة عن هذه الأسئلة بطرق متباينة : مثال ذلك نظرية الدورات المتعاقبة ، التى تقول بأن الفن يرجع إلى نقطة بداية متشامة في عتلف الحضارات . على حين تذهب نظرية أخرى إلى أن الفن يتطور أو يندو ، بوصفه جزءا من عملية تطور واحدة ثقافية عضوية واسعة كونية. وبشرت نظرية التطور بالشيء الكثير في سبيل التفاهم الموحد ، فقد زعمت أنها تربط بين الفنون وبين سائر مجالات الفكر ، عن طريق صيغة أو قانون عظم جامع .

وانك إذ تعاود مناقشة هذه المسائل ، إنما تغامر بالسير فى طريق كثر ارتياده ، أو على الأقل كثر ارتياده فى القرن التاسع عشر ، ولكنه أغفل مؤخراً . وقد يبدو لأول وهلة أنها مغامرة طائشة ، ليس ثمة ضرورة تدعو

إليها ، ولن تؤدى إلا إلى نفس السقطات أو العثرات السالفة التى أحبطت كثيراً من المحاولات الطموحة التى بذلت من أجل فلسفة التاريخ . وقد بذهب النقاد المتسرعون ، لأول وهلة ، دون التعمق فى القراءة والاطلاع ، إلى أن هذه ليست إلا مجرد محاولة ساذجة أخرى ، نحو خطة مهيبة ضخمة جامدة ، أو قل نحو قانون للتطور الثقافى بولغ فى تبسيطه . وما أسرع ما تسفر متابعة القراءة والاطلاع عن أن هذه ليست هى الحقيقة . فقد أبرزت بالتفصيل أخطاء نظرية التطور التي نشأت فى القرن التاسع عشر ، وهى الأخطاء التي أدت إلى نبذ تلك النظرية فى أوائل القرن العشرين ، والتى أمكن تجنبها فيا بعد . وقد أكد البحث كله أوجه التباين ومواطن الشذوذ الحسيمة فى التغير الثقافى ، دون أن يكون مبالغة فى أوجه الشبه بين الظواهر البيولوجية والثقافية .

ومهما يكن من أمر ، فقد ثار الجدل في نفس الوقت حول ما إذا كان رد الفعل الحديث لجميع نظريات التطور الثقافي قد بولغ فيه أو حمل إلى مدى بعيد ، ومن ثم نتج عن ذلك تجاهل لبعض النظرات الثاقبة الصادقة القيمة . ثم إنه قد تكدس الكثير من المعلومات الحديدة عن تاريخ عتلف الفنون بالنسبة لسائر العوامل الثقافية ، إلى الحد الذي أصبحت فيه إعادة تقييم هذه القضية من جديد ، أمراً آن أوانه منذ وقت طويل ، وفي سبيل إعادة التقييم هذه ، سيأخذ هذ الكتاب في الاعتبار كثيراً من التطورات الحديثة التي تمت في فلسفة التاريخ ، وفي تاريخ الفن ، وفي علم الإنسان ( الأنثروبولوجيا ) ، وفي غيرها وفي علم النفس الثقافي ، وفي علم الحياة ( البيولوجيا ) ، وفي غيرها من المحالات .

إن الكثرة من مؤرخى الفكر ليعترفون بأن مفهوم و النطور و هو أهم المفاهيم التى نشأت فى القرن الناسع عشر ، حتى لقد نعت بأنه الفكرة الرئيسية فى تلك الحقبة . وإذ برز هذا المفهوم وتألق ، وتركز حوله اهمام الباحثين والحمهور المتعلم ونقاشهم الحاد ، فقد طبق فى كل علم وفى كل فرع من فروع المدراسة . ومن ثم كان سبباً فى نشأة كثير من النظريات المتعلقة بتفاصيل النطور

وتنوعاته، ولم يقتصر تطبيقه على تطور الحياة العضوية فى النباتات ، والحيوانات الدنيا والإنسان فحسب ، بل تعداه إلى نطور مجموعات المحرات والمحموعات الشمسية ، والعقل الإنسانى ، والمحتمع والثقافة ، والعلوم والفنون . وأحدث فى هذه المحالات كلها ثورة فى الفروض وفى طرائق التفكير الأساسية ، حيث أحل الإيمان بالتغيير ، وبالتطور ، وبالنسبية ، نقول أحل هذا كله على الاعتقاد القديم بالمطلقات والإيمان بكون ساكن ، وبمجتمع هرمى ئابت ، وبقوانين خالدة شاملة ، للخير والحق والحمال (١) .

وكان مفهوم التطور ، من بين أشياء أخرى غيره ، نتاجاً لنظرية القرن الثامن عشر عن « التقدم » الإنسانى : أى الاعتقاد بأن تاريخ الإنسان كان ارتقاء متدرجاً من الهمجية أو البؤس إلى نمط حياة أعلى وأفضل ، وكذلك الاعتقاد بأن هذا الارتقاء تحقق ، و يمكن تحقيقه فى المستقبل ، مجهود الإنسان ذاته وحده ، عن طريق استخدام العقل والعلم . لقد انطوى «التطور والتقدم كلاهما على فكرة أن تاريخ الإنسان وراثى تكويني مستمر يعمل وفق أسباب طبيعية ... ولقد نعت ج . ب . بيورى (٢) J.B. Bury وآخرون غيره ، الاعتقاد فى التقدم بوصفه نقيضاً للاعتقاد القديم فى عجز الإنسان وخطيئته الموروثة ، وسقوطه القديم عن البراءة والنعمة البدائيتين ــ نعتوه بأنه أهم كشف فكرى فى الحضارة الغربية الحديثة ، وهو الذي يميزها إلى أكبر حد عن سائر العصور والثقافات . وأضافت نظرية التطور إلى هذا الاعتقاد فكرة تطور طويل سابق لعصر ما قبل الإنسان ، وفكرة تاريخ الإنسان على الأرض، بوصفه جزءاً من تطور الكون .

وكانت نظرية « التطور في الفنون » من بين التطبيقات الأخرى للمبدأ الوراثي التطوري . فقدذهب التطوريون ( القائلون بنظرية التطور) في القرن

<sup>«</sup>The Influence of Darwin on Philosophy and انظر جون ديوى : ١) انظر جون ديوى ديوروك ، ١٩١١ ا

The Idea of Progress» (۲) ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰

التاسع عشر ، إلى أن الفنون تطورت ، بوصفها أجزاء متكاملة ، لتطور الإنسان الاجتماعي والثقافي ، ونحت بفضل عمليات طبيعية ، كمرحلة متأخرة من مراحل النمو الطويل المدى للاعداد الحثماني للإنسان ، ولقوى التعاون والفكر والتعلم لديه ، ولقدرته على نقل ما اكتسب من خبرة وتجربة إلى الأجيال اللاحقة ، ومقدرته على تكييف البيئة تكييفاً فعالا وفق رغباته وما يتخيله من أهداف . وليست الفنون هبات خارقة تتسم بالاعجاز ، من عند الآلهة ، ولا هي مستمدة من حياة روحية خالصة أعلى مستوى ، بعيدة تماماً عن نطاق الصراع المادى من أجل البقاء ، بل ان الفنون بحت من طرائق ما قبل التاريخ ، القائمة على المنفعة إلى حدكبير ، وإن لم تخل من بعض النواحي ما قبل التاريخ ، القائمة على المنفعة إلى حدكبير ، وإن لم تخل من بعض النواحي الحمالية ، نتيجة عملية متدرجة من التفاضل وإعادة التكامل ، ومن التكيف الاجتماعي ، ومن القوة المترايدة ، ومما تتسم به الوسائل والغايات من دهاء وحذق وتعقيد .

وأكدت نظرية التقدم الفكرة المتفائلة القائلة بأن الفنون ، في هذا التطور ، كانت آخذة في التحسن ، جنباً إلى جنب مع سائر نواحى الحضارة . وكانت نظرية التطور في البداية ممتزجة بنظرية التقدم ، ولكنها انفصلت شيئاً فشيئاً ، لحرد أن تؤكد أن الفن والثقافة قد أصبحتا أكثر تعقيداً . أما مشكلة القرن الثامن عشر ، فيما إذاكان الفن الحديث أفضل من القديم ، فقد طرحت جانباً ، لتكون موضع دراسة مستقلة . ولا تتضمن نظرية التطور ، بوصفها متمنة عن نظرية التقدم ، أي جواب معين عن هذه المشكلة .

وحوالى سنة ١٩٢٠ ، بدأ رد فعل شديد ضد نظريتى التطور والتقدم في الفن وفي سائر المجالات الثقافية . ولم يقتصر هذا على كل النظريات العامة لتاريخ الفن ، بما في ذلك نظرية الدورات ، بل امتدكذلك إلى فلسفة التاريخ بصفة عامة ، وإلى كل المحاولات التي بذلت في سبيل الوصول إلى نظرية جامعة شاملة للتاريخ الثقافي ، وظلتا لعشرات السنين لا تلقيان إلا القليل من العناية ، نسبياً ، من جانب المؤرخين وعلماء الثقافة ، ناهيك بنبذهما ، مع التعليق

بأن « التطور » و « التقدم ، ليسا إلا فكرتين باليتين وأن كل فلسفات التاريخ ليست إلا ضرباً من ضياع الوقت الذى لا غناء فيه.ولسوف تناقش فى الفصول التالية بعض أسباب رد الفعل السلبي هذا .

ومع ذلك ، بدأ الوضع بنقلب إلى النقيض ، فى الفترة الأخيرة بعد الحرب العالمية الثانية . فنى الحمسينات من هذا القرن بدأ ينتعش الاهتمام بالتطور وغيره من نظريات تاريخ الثقافة ، وبدأ علماء الأنثروبولوجيا الذين كانوا قد تحاشوا اصطلاح « التطور الثقافى » باعتباره بالياً غير ذى قيمة ، يدرسونه من جديد ، مع الاحترام والتقدير ، بوصفه أداة ناقعة من أدوات الفكر والبحث

ولم يذكر في السنوات الأخبرة إلا النزر اليسير عن الفنون في هذا الصدد ، وخاصة فنون الحضارة الحديثة . وقلما جرى التركيز عليها في الأنثرو بولوجيا أو في غيرها من العلوم الاجتماعية ، رغم الاعتراف بأنها أجزاء هامة من الثقافة والحضارة . وليس لدى كثير من الفلاسفةومؤرخي التاريخ العام إلا القليل من الالمام بتفاصيلها أو وقائعها . ومن ناحية أخرى ، لا يزال مؤرخو الفنون، ونخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ، قليلي الاهتمام ، نسبياً ، بتناول تاريخ الفن تناولا فلسفياً ، كما أنه لم يكن لديهم إلا إلمام يسير نسبياً بماكتب في الماضي في هذا الحقل. ولم تأخذ أية نظرية عامة عن تاريخ الفن طريقها إلى أذهان الدار سن المعاصرين لتحل محل نظرية التطور. وفيا خلا الكتب المدرسية وخلاصات الموسوعات ، نجد أن كل الكتابة الفنية عن تاريخ الفنون الختلفة تكاد تكون تقريباً متخصصة تخصصاً دقيقاً في فن أو زمان أو مكان بعينه ، وغالبًا ما تتناول فناناً بذاته أو عملا واحداً من أعماله . ومن الأمور المألوفة عادة تحاشى المسائل النظرية الكبرى أو التعجل في نبذها . فإن الفرض الخاطيء القائل بأن الدراسة الصحيحة بجب أن تقوم على التخصص الضيق ، لا يزال ساريًا ، ومع ذلك فهناك بن الدارسين والأفراد العاديين المتعلمين ، اهتمام ملح بالمسائل الكبرى في تاريخ الفن والثقافة ، أو قل رغبة في تركيب جديد

يأخذ فى الاعتبار كل الاتجاهات الجديدة فى انفن ، والأبحاث المتخصصة الحديثة عن الماضى ، ووجهات النظر الفلسفية الراهنة .

وليس الكتاب الذى بن أيدينا سوى محاولة لاشباع هذه الرغبة ، وإلقاء بعض الصوء على الانجاهات والعمايات الواسعة النطاق فى تاريخ الفن . وليس فى وسع المرء حى الآن إلا أن محزر طبيعتها ، ويكون رأياً افتر اضياً خاضعاً للاختبار ، ومن ثم لا يزعم هذا الكتاب شيئاً من الدقة العلمية . ولكنه ، على الأقل ، سيحاول إيضاح بعض القضايا الأساسية التى تعالجها نظرية التطور الفى ، وتقيم ما أتيح اليوم من شواهد وبراهين لها أو ضدها . ونظرا لأن مجال البحث واسع ، فلا مناص من أن تكون معالجة بعض النقاط معالجة موجزة مجملة ، قدرما يكون التأمل أو التفكير فيها صرعاً .

ومن القضايا التى يدلل عليهاهذا الكتاب أن « فلسفة التاريخ » وخاصة فيا يتصل بالفنون ، بعيدة عن أن تكون غير ذات قيمة أو تكون متعذرة ، بل الها على النقيض من ذلك حقل مجز للدراسة الإنسانية والتأمل . ولو أننا أولينا النظرية العامة مزيداً من العناية لعاد هذا بالشيء الكثير على فهمنا للفنون : ماضيها وحاضرها ومستقبلها المحتمل . ويعالج الباب الأول من الكتاب الأسلوب الفلسني لتاريخ الفن . بالمقارنة بالطرق الأخرى للكتابة في هذا الأسلوب الفلسني لتاريخ الفن . بالمقارنة بالطرق الأخرى للكتابة في هذا الموضوع . ونظرية التطور مثال من أمثلة هذ الأسلوب . إنها تتناول مسائل بعيدة الغور والأثر ، إلى حد أنه تتعذز معالحتها بشكل واف ، من وجهة نظر فن أو علم أو عصر بعينه ، أو أي مجال متخصص آخر .

ولسوف يردد هذا الكتاب من جديد نفس السؤال الذى تردد وتباينت الإجابة عنه مرات كثيرة ، طيلة مائة العام الماضية ، وهو : « هل تتطور الفنون » بوصفها أجزاء من عملية أكبر ، ألاوهى عملية « التطور الثقافي ، بصفة عامة ، وإذا كان الأمر كذلك ، « فكيف ، وإلى أى مدى تتطور » ؟ وهذا بطبيعة الحال يتوقف على تعريفنا أو تحديدنا « للتطور » .. وستكون

الإجابة المقترحة بالإبجاب اجمالا، مع كثير من القيود والاستثناءات. إن الفنون، بالتأكيد، تتطور، ولكن من بعض الوجوه لا من من جميع الوجوه، وفي بعض الأزمنة والأمكنة، لا في كلها، وفي خطوط متنوعة. إن التطور اتجاه هام أو عملية رئيسية في تاريخ الفن والثقافة، ولكنه ليس الوحيد، وقد تناهضه أو تقهره في بعض الأحيان حركات مضادة. وكما هو شأن بعض أنواع من النبات أو الحيوان، قد تتطور بعض أنماط من الفن إلى نقطة ما تقف عندها راكدة ساكنة، أو تتراجع عنها إلى أشكال أبسط. ان للتغيير في الفنون بعض خصائص تطورية يشترك فيها مع التغيير في سائر المحالات أو الميادين نفسه على التطور الثقافي عامة مقارنته بالتطور العضوى.

إن نظرية التطور في الفنون ، وهي النظرية المبينة في الفصول التالية ، تقع بين طرفين متباعدين : أولهما أصحاب مذهب التطور في القرن التاسع عشر الذين ينظر إليهم اليوم على أنهم بسطاء جاملون ، وثانيهما المتشككون المتطرفون الذين ينكرون كل تطور في الفن وفي الثقافة . ويخطىء هؤلاء في الناحية السلبية ، قدر خطأ أولئك في ناحيتهم الإنجابية . فلقد بالغ الفريق الأول في التشابهات بين الظواهر الثقافية ، وفي شمول التطور الثقافي وانتظامه ، على حين يبالغ منكرو التطور في الفوارق أو أوجه الخلاف، وأنهم بنبذهم مفهوم التطور الثقافي ليفقدون أداة ثمينة المتفسير والتنظيم في ميدان الفن وانهم ليتجاهلون الاتجاهات الدائمة وضروب التكرار والتعاقب التي تظهر في تاريخ الفن إذا نظر إليه على نطاق العالم . ولقد ثبط الانكار الشامل لنظرية التطور في تاريخ الفن بحث هذه الاتجاهات عن طريق المقارئة بين مختلف العصور والطرز .

إن نظرية التطور فى الفنون – شأنها شأن فلسفة التاريخ – ليست ميتة ، ولكنها حية إلى حد بعيد ، وإنها لتتغذى وتنتعش دومًا يتزايد الأدلة والشواهد التاريخية . ولكن يجدر بأولئك الذين يسعون إلى أن

يردوا إليها اعتبارها أن يتحرزوا من الحلط المألوف بين مبادئها الأساسية ، وبين بعض آراء خاطئة جاء بها هيجل وسبنسر ومورجان وتيلور وغيرهم من كتاب القرن التاسع عشر . إن نظرية التطور الثقافى ، ويخاصة فى الفن ، كثيراً ما ترتبط بنظريات أولئك التطوريين الأولين الذين تألقوا ولمعوا فى عصرهم ، ولكن بمضى السنين ذهبت رجهم ، وقد يكون ضرباً من التضليل ، بنفس القدر ، أن تربط الفيزياء الذرية الحديثة و بالذرية ، الفجة التي قال بها أبيقور ولوكريشس ،

إن القول بأن الفنون تتطور ، لا يتضمن اليوم أن التطور ، قانون عام شامل » أو أن كل تغير في هو « تطورى » ، وثمة أنماط مضادة من التغير أطلق عليها « انحطاط » و « تحلل » و « نكوص » نراها اليوم أكثر حلوثاً مماكان مدركاً منذ قرن من الزمان . وجدير بنا أن ننظر اليوم إلى التطور الثقافى ، وخاصة في الفنون على أنه متعدد الحطوط . ان التطورى الحديث لايفتش عن « قوانين عامة » في تاريخ الفن كأساس للتنبؤ بالاتجاهات « التي لا مناص منها » في المستقبل انه لا يصر على أن كل الثقافات المنتجة للفنون لابد أن تمر بالضرورة في مراحل نمو متوازية ، بفضل حتمية فطرية لافكاك عنها .

ويكتنف مفهوم التطور فى الفن والثقافة خواطر مربكة خلفتها النظرية القديمة ، وتداعت فى وفرة تكاد تتحدى الأمل فى تخليصه منها . وثمة طريقة لتناول هذه المهمة الشاقة ، ألا وهى تتبع تاريخ الدراسة السالفة . وهذا هو ما سوف نحاوله فى الباب الثانى ، فى ترتيب تاريخى ، تقريباً ، قد نحيد عنه أحياناً ، لتتبع خطأ معيناً من خطوط الفكر ( النظرية الماركسية فى تاريخ الفن مثلا) من نشأته حتى وقتنا هذا . وسنعمد الى تقييم ما « للتطور » أو ضده من حجج ، وكذا النظريات المنافسة ، مثل نظرية الدورات و نظرية « التبيان التاريخى » Historicism .

لقد أصبح اصطلاح « التطور » غامضاً مبهماً الى حد بعيد ، لاقترانه

عمختلف النظريات ومختلف أنماط الظواهر . وهذا ، بطبيعة الحال ، بجعل من العسر الاتفاق على بيان محدد عن حقيقته وواقعه ، كعملية تاريخية . ومن ثم تعارضت مسالك البحث فيه ، لأن كل أولئك الذين يكتبون عن التطور » يفهمونه بمعان متباينة . ولا يقتصر الأمر على القضايا النظرية ، بل يتعداه الى القضايا العملية التى يشعر الناس نحوها باحساس متحزب تحزباً قوياً . فإنك إذا أردت أن تحدد بدقة إلى أى مدى يكون التطور فى الفنون لوجب عليك أولا أن تحدد ماذا يعنى اصطلاح « التطور » ، أو لوجب على الأقل أن تختار معنى واحداً صريحاً وتلتزم به التزاماً تاماً . وكطريقة لإيضاح البحث . سنناقش فى الباب الثالث كل التعاريف الهامة الشائعة للمصطلحات التى ذكرت ، ثم نحبذ تعاريف معينة نؤثر استعمالها فى سباق هذا الكتاب .

ومن دراسة البحوث الماضية والتعاريف الفنية التى انبئقت عنها سنستمد مجموعة من المواصفات العامة « للتطور » فى حقل الثقافة . وسواء حدثت هذه العملية أو لم تحدث فكيف يتسنى للمرء أن يتعرف عليها اذا حدثت ؟ وأى الخصائص يمكن أن تميز تاريخ الفن ككل ، أو أى تعاقب للأحداث فى مجراه يمكن أن يسمى » تطوراً » ؟ وقد يحظى المرء عادة بقدر من الاتفاق على المعنى الأساسى لأى مصطلح فنى ، أكبر منه على المسائل الأخرى التى تنطوى على حقائق وقيم متنازع عليها ، ومرتبطة بهذا المصطلح . وثمة معيار أساسى مقبول على نطاق واسع « للتطور » ، هو الارتقاء ، أو النمو ، أو التعقيد » المتزايد ، وثمة معيار آخر « متواضع » وهو « التحدر مع التعديل المكيف » .

ولسوف نتابع التساؤل: الى أى مدى ، اذن ، تحقق الأحداث الفعلية فى تاريخ الفنون هذه المتطلبات؟ وعيل الحواب الى توكيد النظرية القائلة بأن التطور الفنى عملية واقعة وحقيقة من حقائق التاريخ الثقافى .

وثمة فارق بنن: أ ـ وصف الأحول والأحداث النارنحية بوصفها ظواهر تجريبية ، ب - وشرحها شرحاً سبياً ، ج - وتقييمها من حيث أنها صالحة أو طالحة ، تقدمية أو منحطة ، وكثيراً ما تغرق الدراسات النظرية لتاريخ الفلسفة في محران القضايا الميتافيزيقية وذلك من حيث الطبيعة المطلقة للحقيقة ، السبب الرئيسي والقوة الموجهة لكل الأحدث البشرية . و ممكن الوصول الى قدر محدود من الشرح التاريخي على مستوى ظاهرى ملموس تجريبي بحت ، دون اثارة هذه المسائل الميتأفيزيقية أو اللاهوتية . أما محاولات الشرح والتفسير على مستوى أعمق ، فإنها من الأهمية عكان لا بجوز معه نجاهلها ، وسرد ذكرها في انجاز ، ولكن نظرية التطور هي في أصلها محاولة ﴿ لُوصِفُ ﴾ نزعات أو اتجاهات معينة في الأحداث ، لا شرح الأحداث بأية طريقة كاملة أو أساسية . وستكون مناقشتنا لهذه النظرية على المستوى التجريبي أساساً . والواقع أن نظرية مثل نظرية التطور ( لو صحت ) مكن أن تتجه نوعاً ما نحو تفسر الظواهر و مكن أن تؤدى نوعاً ما ، الى تفسر الظواهر التي تشملها ، بالمعنى العام المألوف ﴿ للتفسر ۚ ، و ممكن أن تساعدنا على أن نفهم كيف أن أشياء معينة صارت الى ما هي عليه : عن طريق أى نمط من أنماط العمليات والأسباب . إن مبدأ الاختيار الطبيعي يساعدنا على فهم النماذج الكائنة من النبات والحيوان ، كما أنه يزودناكذلك بقدر محدود من قوة التنبؤ والتحكم في أشياء مثل فلاحة البساتين وتربية الحيوان . أما القول بأن أساليب الفن الحالية خرجت الى حنر الوجود عن طريق عملية تطور لا طريق هباتمفاجئة من لدن الآلهة، فهومجرد تفسير مبتور سطحي لهاحتي و لوكان صادقا ، لأنه يترك دون حل ، أو أنه ربما يستحيل عليه أن محل ، كثيرا من المعضلات الأخرى ، مثل (كيف) و (لماذا) . ولكن التفسرات الفرضية ، مهما كانت مبتورة أوجزئية ، عكن أن تكون ذات فاثدة من الناحيتين النظرية والعملية .

واختلط البحث الطويل في تطور الفنون فوق ذلك ، يقضايا التقييم ،

وخاصة فيما يتعلق بالتساؤل عما اذا كان الفن الحديث أفضل من القديم . فالقول بأن الفنون تتطور قد يؤخذ فى بعض الأحيان على معنى اطراد التحسن بالضرورة، وهذا يشر طائفة من المسائل الاضافية ، غير الأساسية بالنسبة لمسألة . التطور الرئيسية . ولن نورد فى هذا الكتاب الا النزر اليسير عن (التقدم) وغيره من المسائل ذات القيمة ، فالبحث هنا معنى بالحقائق أساسا ، وبطبيعة ما حدث بالفعل ، وما هو حادث ، وما قد بحدث ، ولا يتعرض للبحث فيما اذا كانت مثل هذه الأحداث مرغوبا فيها .

وليس هدف هذا الكتاب مقصورا على مناقشة أن الفنون تتطور ،انه ليسعى كذلك الى القاء بعض الضوء على كثير من النظريات والمسائل المرتبطة به . مثل التأثير النسبى للعوامل الوراثية والاجتماعية والنفسية ، كما يبحث التعاقبات والمراحل المتماثلة في شتى الفنون في مختلف الثقافات .

وثمة سبب لاعادة بحث مسألة التطور في الفن ، وهوأنه قد أتيحت الآن الفحص والاختبار مادة أغزر بماكان في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، وهذه تشمل قدراً أكبر كثيرا من نماذج الفن لدى الشعوب الكبرى في شتى العصور وفي مختلف الأوساط . فقد كشف علم الآثار والأنثروبولوجيا ثروة من الثقافات القديمة والبدائية ، الى جانب المعلومات عن تاريخها وصنعها واستخدامها . وبالمثل فان الفنون البصرية في المدنيات الراقية قد أرخت واستنسخت على أوسع مدى ، بغرض الدراسة . وجرى استقصاء خلفياتها وأسسها الثقافية . وترجمت الآداب القديمة واللخيلة والبدائية ، وفحصت و درست بالمثل ، بما في ذلك كثير من الأدب الشعبي والبدائية ، وصورت الرقصات في رالفولكلور) القبلي الذي لم يسبق تدوينه من قبل . وصورت الرقصات في أفلام ، وسجلت الموسيقي الأجنبية والبدائية ، وعرف شيء عن الموسيقي القديمة في اليونان والصن . وفي مائة العام الماضية تعرضت هذه الفنون لتقديمة في الثقافة الغربية ، وأضيف اليها فنون ثورية جديدة مثل

الفيلم . وتيسر المتاحف والمعاهد التعليمية الآن سبل الأبحاث المتقدمة في كل الفنون وفي النظرية الجمالية .

وأجرى قدر كبير من الدراسة بالنسبة لفيض الفن المرايد في العالم ، ومعظمها على شكل أبحاث أو رسائل متخصصة . ولكن المادة الجديدة أغرقت العلماء و الباحثين ، الى حد أنها تجاوزت خطاهم ، فلم يستطيعوا أن يسايروها . وشيئا فشيئا تجد النماذج طريقها الى استعراضات تاريخ الفن والنظريات ، ولكن التركيب النظرى ، أو صوغ نظريات متفق عليها ، تخلف كثيرا الى الوراء . وينبغى علينا أن نعيد البحث في مفاهيمنا السابقة عن الفن في العالم وعن تاريخه ، في ضوء الشواهد الجديدة .

# الباب الأول

المسائل النظرية في تاييخ الفنوب

# الفصّ لاأول

#### طرق الكتابة في تاريخ الفن

١ - ( تاريخ الفن ) بمعناه الواسع
 الذى يشمل الفنون البصرية
 والوسيقى ، والأدب ، والسرح ، وغيرها

كثيرا ما يقتصر اصطلاحا «الفن» و «تاريخ الفن» على الفنون البصرية الساكنة ، مثل التصوير والنحت والعمارة .ولكنهما بالمعنى الواسع الذى نستعمله هنا ، بدلا من ذلك ، يشملان كذلك ، فنون الموسيقى والأدب وفنون المسرح كالدراما والباليه والفيلم ، وكثيرا غيرها .

ان والمفن ٥ بوصفه اصطلاحا شاملا جامعا معانى كثيرة . ولسوف نفهمه على أنة يشمل كل ألوان المهارة والانتاجات الثقافية التى تناقلها الناس ، والتى تستخدم عادة لأثارة الحبرة الجمالية المرضية . وقد يقصد الفنان أو لايقصد ، اليها قصدا واعيا . وقد يكون ، أو لا يكون ، لها غايات أو وظائف اضافية ، والفن ، من وجهة نظر الفنان هو محاولة من جانبه ليعبر لللآخرين أو ينقل اليهم شيئا من خبرته الماضية أو اتجاهاته ومشاعره وأفكاره الحاضرة ، و يجعلها محسوسة أو مجسمة بطريقة عكن ادراكها . وفيما مضى كانت المهارات النفعية مثل التعدين والزراعة والحرب والطب تسمى (فنونا) ولكن الاستعمال الحاميث برجح ادراجها على أنها فروع للعلم التطبيقي والتكنولوجيا . ولكن لا يزال اصطلاح (الفن) يشمل ما يسمونه الفنون الصناعية النافعه ، مثل العمارة ،

والأثاث، والفخار، والملابس، والدروع، وطالما كان لهذه كاها وظائف جمالية – مثل الحاذبية البصرية يفضل التصميم والزخرفة – بالأضافة الى وظائفها النفعية . وتتمير بعض الفنون تبعا لوسطها أو مادتها ، وأسلوبها أو عمليتها ، وأشكال ووظائف منتجاتها (١) .

ان تعریف «الفن» الذی سنستخدمه تعریف خال من التقیم ، وفقا للاتجاهات العلمیة الحالیة فی علم الحمال . ولیس لزاما ، حتی یعتبر الإنتاج عملا من أعمال الفن،أن ینجح فی ادخال البهجة علی الناس،أوفی ایجاد خبرة جمالیة کافیة أو مرضیة ، ولیس لزاما ان یکون جمیلا أو جیدا، أو أصیلا ، أوقی ما بأی شکل آخر، فالعمل الفنی، مثل الفنان، قد یکون جیدا،أو ردیئا أو مستهترا . والتقیم بطبیعة الحال علی جانب کبیر من الأهمیة ، ولکنه عکن أن یتم عن غیر طریق المفهوم العام «الفن» . فأی لون من الانتاج أو الأداء عمل أن یتم عن غیر طریق المفهوم العام «الفن» اذا انتسب الی أی نملط الأداء عمل أن یندرج تحت « الفن » اذا انتسب الی أی نملط والرقصات . فالوشم الذی انحط شأنه فی أیامنا هذه ، فن ، بهذا المعنی والرقصات . فالوشم الذی انحط شأنه فی أیامنا هذه ، فن ، بهذا المعنی الشامل ، والصورة التی یرسمها همجی أو طفل أو مجنون عکن أن تکون الشامل ، والصورة التی یرسمها همجی أو طفل أو مجنون عکن أن تکون قطعة من الفن ، رغم أنها قد لاتکون بالضرورة جیدة . وهذا المعنی المحاید «الفن » بجیر لنا أن نفرد رکاما من المادة البحث و الدرس أکثر موضوعیة ، هم الوکان علینا أن نمر أن أی نموذج جید أو جمیل .

و بهذا المعنى تشمل مادة تاريخ الفن كل الأعمال الفنية . وتثور أسئلة كثيرة فاصلة ، عما اذا كان هذا الشيء يمكن أن يندرج تحت اسم « الفن»، مثال ذلك طرف الحربة الحجرية الذي صنع بعناية من أجل تصممه ومنظره ، فوقما تتطلبه فاعليتها النفعية .

<sup>(</sup>۱) أن تعريف مصطلحات مثل دالفن» ؛ دكاف أو مرض» ؛ دالخبرةالجمالية» وغيرها ؛ مشكلة طويلة الامد في علم الجمال وعلم النفس . ولم تبحث بحثا مستفيضا في هذا الكتاب ، ويمكن للاستزادة ، الرجوع الى دالفنون وعلاقاتها المتبادلة» The Arts and their Interrelations تاليف

و يوجد بين المادة الاضافية فى تاريخ الفن ، مفاتح لمغاليق كل عمل من أعمال الفن ، من حيث تاريخ العمل ، ومكان نشأته ، ومؤلفه ( فرداكان أو جماعة ) ، ومن حيث أسلوبه ، و المادة التى صنع منها ، واشتقاقه ، ووظائفه ، وعلاقته ببيئته الطبيعية والاجتماعية والثقافية ، وما كان له من معنى وأهمية لدى أولئك الذين صنعوه ، واستخدموه حينئذ ، وأثره فيما جاء بعده من فن وثقافة ، ممايغير المواقف المتعاقبة منه .

### ٢ \_ تواريخ الغن المتخصصة الشاملة

في الأزمنة الحديثة ، أصبح الفن ، بالمعنى الحمال ، يعتبر مجالا ثقافيا متمبراً، ونشاطا و بمطا من أنماط الانتاج، ويوجد الآن للفن عامة ، ولكل فن معين ، مؤرخوه المتخصصون الذين محاولون أن يرووا قصة هذا الحيط أوذاك في العملية الثقافية . فالمؤرخ الذي يتناول الحزف أو النسيج فقط ، لابد آن يكون ، بشكل ما أكثر تخصصا من ذلك الذي محاول أن يعالج كل الفنون ، أو كل الفنون البصرية . وفي سبيل المعرفة الدقيقة الحبيرة محاول معظم المؤرخيين ، أو كل الفنون البحرية . وفي سبيل المعرفة الدقيقة الحبيرة محاول في نطاق فن واحد بذاته : مثال ذلك رسم المنمنمات miniatures عند الكارولنجين ، أو العمارة في عصر الحمهورية الرومانية. ومن ناحية أخرى يشتد الطلب على المزيد من النصوص التاريخية الحامعة ، وعلى الموجزات ، يشتد الطلب على المزيد من النصوص التاريخية الحامعة ، وعلى الموجزات ، والشروح المبسطة من أجل طلبة المدارس والقراءة العامه الحماهيرية .

وقد يكون مؤرخ الفن ، فى الجزء من الموضوع الذى يعالجه ، حريصا دقيقا فيما يتعلق بالحوادث التفصيلية والآثار المسببة . أما خارج نطاق الحزء الذى يعالجه فان معلوماته تكون عادة أكثر غموضا . ولقد حدث فى عال الدراسات المتخصصة لتاريخ الفن ، تقدم كبر فى تحويل التركير على الروايات السطحية عن حياة الفنانين والموصوع البارز لفنهم ، الى التركير

على تحليل الأساليب الفردية وأساليب الفترة ذاتها ، والى تفسير أعمق للفن، على أساس شخصية الفنان وبيئتة الثقافية . وتقتضى دراسات الأساليب التاريخية قدرا من التعميم فى السمات والاتجاهات التى تتضمنها، ولكن يمكن أن تكون هذه الدراسات على نطاق ضيق نوعا ، مثل صور المناظر الطبيعية فى هولنده فى القرن السابع عشر. كذلك فان دراسة الأيقونات Icons وهى جانب من جوانب تاريخ الفن تطلق الى درجة معينة احكاما عامة على المعانى جانب من جوانب تاريخ الفن تطلق الى درجة معينة احكاما عامة على المعانى الرمزية والمحتوى التمثيلي لطراز معين من الصور. وقد تغطى مجالا واسعا سن الصور الدينية البوذية ، وقد تركز على تفسير أو شرح تمثال واحد فحسب: الصور الدينية البوذية ، وقد تركز على تفسير أو شرح تمثال واحد فحسب: الصور الدينية البوذية ، وقد تركز على تفسير أو شرح تمثال واحد فحسب: الصور الدينية البوذية ، وقد تركز على تفسير أو شرح تمثال واحد فحسب: الصور الدينية البوذية ، وقد تركز على تفسير أو شرح تمثال واحد فحسب: الصور الدينية البوذية ، وقد تركز على تفسير أو شرح تمثال واحد فحسب: الصور الدينية البوذية ، وقد تركز على تفسير أو شرح تمثال واحد فحسب: الصور الدينية البوذية ، وقد تركز على تفسير أو شرح تمثال واحد فحسب: الصور الدينية البوذية ، وقد تركز على تفسير أو شرح تمثال واحد فحسب والفن .

وان مثل هذه اللراسات الوسيطة ليتسع مداها في مجال الفن القائم بأسره وهي تزودنا بمادة هامة للشرح والتفسير . ولكن المحاولات المبدولة لمعالجة فن العالم ، ككل ، على أساس النظريات ، قليلة ومتباعدة . وبذل المؤرخون الأمريكيون والبريطانيون قليلا من الجهد لربط الأساليب الحاصة والفترات المعينة من الوجهة النظرية ، على أساس عات أو اتجاهات واسعة النطاق ، متضمنة العوامل المسببة والتعاقبات المتكررة . ان المؤلفات التي تتضمن استعراضات عامة واسعة تؤدى هذا الغرض ، على حين أنها لاتزيد على سرد الأحداث في ترتيب زمني : مولد الفنانين المتعاقبين ، وأعمالهم وموتهم مظهور فترات الابداع والحلق وانقضاؤها في مختلف البقاع . وفي السنوات الأخيرة ظهرت كتب قليلة مثل «مبادىء تاريخ الفن » تأليف هنريخ وولفلن (١) . وقد نجحت هذه الكتب في توجيه نظر الدارسين الناطقين بالإنجليرية الى المسائل العامة في التغييرات الأسلوبية ، في نطاق واسع يشمل بالإنجليرية الى المسائل العامة في التغييرات الأسلوبية ، في نطاق واسع يشمل شتى الفنون .

Heinrich Wolfflin, «Principles of Art History» (1)

# ۳ م بعض وجهات النظر في الاختيار والتوكيد « الأماميات والخلفيات »

من الميسور ، فى تاريخ كل فن ، التصوير أو الدراما مثلا ، تتبع تعاقب مستمر إلى حدما للأحداث ، من أقدم البدايات المعروفة – ولن يكون متصلا اتصالا دائماً ، لأن مشهد أعظم النشاط الحلاق ينتقل من مكان الى مكان ، وتتخلله فترات ينعدم فيها الانتاج نسبياً ، وغالباً ما تسبر فترتان أو ثلاث فترات متعاقبة ، منفصلة جغرافيا ، فى آن واحد ، كما هو الحال فى الفنون البصرية ، فى الصن ، وبين هنود أمريكا الوسطى (المايا Maya) وفى بيزنطة ، حوالى القرنين السابع والثامن الميلاديين . وقد تنتج مثل هذه التعاقبات المحلية إلى حد ما ، كما حدث بالنسبة للصينين واليابانيين ، وبالنسبة لليونان والرومان ، ، وبالنسبة للايطالين والفرنسيين . أما العمليات المتصلة المتزامنة فلا يمكن وصفها بوضوح فى الوقت نفسه، فإنه بحدر بالمؤرخ عادة أن يتعقبها ، الواحدة بعد الأخرى ، فقد يروى قصة التصوير فى أوربا إلى تاريخ معن ، ثم يعود أدراجه إلى الشرق ، وإلى زمن قديم ، ليروى قصة فن التصوير فى الصن .

ومهما يكن من أمر الحقل الذى يعمل فيه ، فإنه ينزع إلى أن يرى تاريخه من الزاوية المفضلة أو الأثيرة لديه ، من حيث الزمان والمكان والثقافة ، ليركز على ما يبرز أمامه على أنه أعظم أهمية . فإن مؤرخاً شرقياً مثل نهرو ، ينظر إلى التاريخ من زاوية مختلفة نوعاً عن الزاوية التى ينظر منها سؤرخ من الغرب . فإذا كان مجال الإنسان محصوراً فى فن معن ، كالموسيقي مثلا ، فإنه ينزع إلى إبراز أحداثها الهامة على أنها أساس الحبك والأحداث فى مسرحياته فكبار ملحنيها هم عنده ، أبطاله ، وروائعها وأداؤها لأول مرة هى فى نظره أحداثه الأساسية، ومنافساتها ومخاصهات النقد فيهاهى بالنسبة إليه عنصر الصراع

ومنذ عهد ليس ببعيد ، كان من الميسور رواية تاريخ فن من هذه الفنون ، بوصفه سلسلة مستقلة من الأسهاء والأزمان وعنوانات الأعمال الفنية والمؤلفات، ولكنا نتطلب الآن مزيداً من « خلفية المادة ، » ومن « خلفية ثقافية » . في أى تاريخ مسهب لأى فن ، توضع عادة ، قبل سرد الأحداث في مكان وزمان معينن ، مقدمة قصيرة تصف واقع سائر الفنون وأحوالها في نفس العصر ، كما تصف الأحداث السياسية والاجتماعية البارزة ، وفي ضوء مثل العصر ، ألما تصف الأحداث السياسية والاجتماعية البارزة ، وفي ضوء مثل هذه الخلفية الثقافية بحس المرء بأن شخصيات القصة ووقائعها بمكن إدراكها بشكل أكمل وأوفي . و « الحلفية » عند مؤرخ الموسيقي ( مثل التصوير في عصر مونتفردى Monteverdi ) تكون « أمامية » عند مؤرخ آخر . في عصر مونتفردى المرب اللهامن عشر عتل لويس الحامس عشر وفولتر ورامو Rameau الحلفية ، على حن يسود واتو Watteau ، وفولتر ورامو Fragonar وتشاردان الثامن على مؤرخى التصوير فيمن ينصحون وفراجونار جمودي الموسيق ليعتمدون على مؤرخى التصوير فيمن ينصحون الأمامية . وإن مؤرخى الموسيق ليعتمدون على مؤرخى التصوير فيمن بالعكس . الأمامية . وإن مؤرخ يبذل غاية الحهد فى الاطلاع على ما كتبه المؤرخون الآخرون فى مجالات الفنون الأخرى فى فترة معينة ، فلا بد أن يتوفر لهم الآخرون فى مجالات الفنون الأخرى فى فترة معينة ، فلا بد أن يتوفر لهم الآخرون فى مجالات الفنون الأخرى فى فترة معينة ، فلا بد أن يتوفر لهم الآخري على ما كتبه المؤرخون .

وفى تاريخ أى فن من الفنون ، تشكل الأحداث والأحوال الاجهاعية والاقتصادية جزءاً من « الحلفية الثقافية » لكل طراز أو أسلوب ، ولكل تغيير في الطراز أو الأسلوب . وكذلك في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي تشكل أحداث الفن جزءاً من الخلفية الثقافية ، رغم تجاهلها في الكثير الغالب . فلا مراء في أن الفن يمكن أن يؤثر في العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسانية ، كما يتأثر مها .

وعلى مر الأيام، يغير المؤخرون آراءهم إلى حدما، بالنسبة لأى الشخصيات وأى الوقائع تكون على أعظم جانب من الأهمية للخلفية والأمامية كلتيهما . وأخذ ظل أشخاص الملوك والملكات ، إجمالا ، يتقلص من رواية التاريخ الثقافي . وازداد الاحترام والتقدير للشخصيات الغامضة الوهمية المجهولة فى الغالب ، مثل الشعراء والفنانين الذين أبدعوا الملاحم الهومرية ، والأنغام الموسيقية ، «ومنمنمات» العصور الوسطى . وازداد التركيز على القوى غير الشخصية مثل نشوء طبقة وسطى فى المدن .

وجدير بالذكر أن نفس معاير ٥ الأهمية ٥ التي يقوم عليها الاثبات أو الاستبعاد ، ويقوم عليها تفاوت درجات التركيز ، تتغير من عصر إلى عصر. فهي ، من ناحية ، مقاييس القبم الحمالية تقاس بها عظمة الفنانين وعظمة الأعمال الفنية والأساليب ، ومن ثم يكون أمها أجدر بالدراسة الدقيقة ؟ وهي من ناحية أخرى تشر إلى الأحكام التي تصدر بالنسبة للأسبقية الزمنية والأصالة . كأن محدد أي الفنانين كان أول من صور أو صمم بطريقة معينة . وهي من ناحية ثالثة بمثابة تقديرات للتأثير النسي : (أ) في نطاق فن معن ، مثل تأثير جيورجيون على تشيان (١) ، (ب) بن مختلف الفنون ، مثل الموسيقي والشعر (ج) بن الفن وغيره من العوامـــل الثقـــافية مثل تأثير أبحاث أرسطو في الشعر والحمال على المسرحية الفرنسية ، أو تأثير بطلميوس والنظام الاقطاعي على الطبقات السهاوية (دانتي). ويركز بعض المؤر خَن على تأثير البيئة الطبيعية ، وآخرون على أثر البيئة الثقافية ، كما يركز فريق ثالث على أثر المعلَّمين والتقاليد، في فن كل فرد . وفي تفسير التغيير في الطراز أو الأسلوب ، يركز بعض المؤرخين على البنية والنزعة النفسانية الموروثتين ، وبعضهم على التأثير العائلي المبكر ، كما يركز آخرون على دور الفنان الفرد ، ومنهم من يركز على دور الفن الماضي ، ويلح فريق آخر على العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .

واتجهت دراسة تاريخ الفن ، اجمالا ، إلى الاستزادة من التخصص ، في فن معين كما مارسته فئة قليلة من الفنانين ، في فترة من الزمن قصيرة نسبياً . ويغلب على الدراسات العلمية العميقة أن تكون من هذا الطراز ،

<sup>(</sup>۱) ۱۱۷۸ Giorgione مصوران من نینیسسیا ـ ۱۹۷۱ – ۱۹۷۱ مصوران من نینیسسیا

على حين أخرجت استعراضات أوسع وأشمل ، لتسد بعض الحاجة ، ومثل هذه تكون موضع التقدير إذا قام عليها علماء قديرون . ويتجه النوع الأول إلى التحليل الموضوعي للأعمال الفنية والأساليب والحركات . وهو يستخدم بكثرة الوسائل العلمية ، بما فيها العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية ، وعلم النفس ، لوصف وتفسير الأحداث والانتاجات بشكل أدق وأوسع مغزى .

وكان الاتجاه إلى العلوم والتخصص فى كتابة تاريخ الفن ، اتجاهاً بعيداً فى جملته ، عن المداخــل الأدبية والفلسفة. وظل الهدف الذى يسيطر على العقول ، هو « الدراسة السليمة » ، التى رؤى فيها اكتساب المعرفة المستفيضة القائمة على الحقائق .

## 2 - الحاجة الى الدراسات النظرية في تاريخ الفن

كان النقص النسي في التطور الحديث ( في دراسة تاريخ الفنون ) يتمثل في الحاجة إلى مزيد من المدخل النظرى ، سواء في الناحية الفلسفية أو العلمية . وإن من أسباب هذا النقص ، هي تلك الموجة العارمة من الشك في فلسفات التاريخ التي سادت كل فروع البحث والعلوم الاجتماعية ، بل حتى الفلسفة نفسها . وغمة سبب آخر هو التخصص في التعليم العالى الذي إذا دخل الطالب فيه مجال الفن، فإنه ينزع إلى التضحية بكل تدريب علمي وفلسني . وحن يصبح فيا بعد معلماً أو كاتباً فمن المرجح أن يزداد تخصصه في حقل معين من حقول الفن غتاره هو ، ومن ثم لا يتيسر له قط الإلمام بالعلوم الثقافية إلماماً وافباً . وبديهي أن الكتابة في تاريخ الفن بطريقة علمية أو نظرية تكون أجدى ، وأنه ألم بأسس الفلسفة والمنطق ، والحماليات ، وعلم النفس، والأنثر وبولوجيا وعلم الاجتماع ، والتاريخ العام للحضارة . وإن الافتقار إلى هذه المعرفة وعلم الأولية ليضعف إلى حد كبير من كتابة تاريخ الفن في الوقت الحاضر . وهذا الأولية ليضعف إلى حد كبير من كتابة تاريخ الفن في الوقت الحاضر . وهذا أوضح ما يكون ، لا في الاستناد المبتور أو غير الكافي إلى الخلفيات الاجماعية

والثقافية للفن فحسب ، بل انه واضح كذلك فى فقر المفاهيم العامة والوسائل لتحليل الطرز الفنية ، وفى النزوع إلى فروض ساذجة ، فيما يتعلق بقيمة الفن ، ونفسية الفنانين ، وما يتصل بكل ذلك من موضوعات ، وقد يظهر أحياناً فى البيانات الحازمة عن أصالة الفن وتحديد تاريخه وأصله والمعانى الرمزية فيه ، ودون أن ينهض دليل كاف على شىء من هذا . ومن ثم فكثراً ما تكون كتابة تاريخ الفن فى الوقت الحاضر مقصورة على مجرد سرد حقائق عن أعمال فنية وفيرة ، وذكر ثبت بمراجعها دون التعمق فى خلفيتها الثقافية أو التعمق فى التفسر السيكولوجى .

ومذكان المدخل الفلسني لتاريخ الفن يتطلب مصادر علمية واسعة وثقافة شاملة ، كما يتطلب المران والاهتمام بالفلسفة نفسها ، فإن هذا الملخل الفلسني نادر في وقتنا الحاضر . والواقع أن الكتابة الفلسفية لتاريخ الفنون ، قد عوقها التقدم غير المتكافىء الذي حققته الدراسات التاريخية في مختلف الفنون . وتختلف من بعض الوجوه دراسة الأدب ، بوصفه فنا عالميا ، عن دراسة الفنون البصرية ، بسبب حواجز اللغة . وكان مفهوم تلك الدراسة عن الأساليب التاريخية أقل وضوحاً بكثر ، وكانت الدراسة التجريبية للموسيقي العالمية شاقة أومستحيلة، حتى ظهرت تشكيلة عظيمة من تسجيلات الحاكي (الفونوغراف). أومستحيلة، حتى ظهرت تشكيلة عظيمة من تسجيلات الحاكي (الفونوغراف). وكان نتاج الأدب والموسيقي والرقص، في جملته ، عرضة الضياع أو الدمار . وليس لدينا إلا اليسر من المادة التي نقارن عن طريقها الآداب والموسيقي والعسبقي والعمارة والعسامة معها في النحت في والعمارة والصناعات اليدوية .

وما أحوجنا اليوم إلى نمط من الكتابة التاريخية، يكون وسطاً بين التخصص الضيق والشمول العام فى التاريخ ، نمط يغامر ، إلى حد معقول ، بالافاضة فى الشرح والتفسير دون الادعاء بمعالحة كل فنون العالم فى صيغة واحدة ، نمط يربط ربطاً متبادلا بين عدد يسير من الحيوط فى التاريخ الثقافى ، مثل

الموسيقى والفلسفة ، أو التصوير والعلوم الفيزيائية والأحوال الاقتصادية ، دون أن بحاول نسج الحيوط كلها نسجاً محبوكاً ، دفعة واحدة .

#### ه \_ علم الجمال المقارن

#### « مورفولوجيا الشكل والأسلوب » (١)

زاد إلى حد كبير في الأزمنة الحديثة ، الاهتمام بالمدخل العلمي في علم الحمال بوصفه متميزاً عن الأفكار التقليدية في الحمال ، ذلك أنه لم يفقد الصلة بالفلسفة في استخدامه المناهج والمصادر العلسمية على نطاق واسع . وكان علاجه للفن نظرياً ، ولكن يضطرد اعتماده على المعرفة بتاريخ الفن ، بقدر ما محاول أن يكون تجريبياً استقرائياً ، أكثر منه لفظياً ذهنياً محدوداً ، متعلقاً بالمفاهيم . ولا يستطيع أولئك الذين يريدون أن يطوروا « الحماليات » ، كعلم ، أن يتجاهلوا النواحي الوراثية والتاريخية في موضوعهم ، أعنى دور الفن في التاريخ الثقافي للانسان ، ومن المرجح أن العلاج الفلسفي لتاريخ الفن سواء جعل موضوعاً مستقلاً : فلسفة تاريخ الفن ، أو فرعاً من تاريخ الفن أو علم الحمال — نقول من المرجح أنه سوف يتطور ، في المستقبل كجزء من التوسع العام في تطبيق النهج العلمي على كل الدراسات في الحقل الثقافي .

إن علم الحمال والتاريخ والأنروبولوجيا تأخذ جميعاً على عاتقها مهمة البحث والاستقصاء في الفنون ، وربما أفادت في أن نتعاون معاً في كثير من المشاكل المشركة، ولكن الباحثين في أي مجال بعينه لا يعنون كثيراً بما يكتب الباحثون في سائر المجالات وبما يفكرون فيه . إن جهل المرء بالتطورات الجديدة في أي مجال آخر غير مجاله ، قد يحرجه احراجاً خطيراً ، أو يوقعه في مأزق خطير . وقد يفيد مؤرخو الفن الذين يوسعون دائرة اهمامهم ، فائدة عظمي من الأبحاث الحديثة في الأنثروبولوجيا ، والعكس صحيح .

<sup>(</sup>۱) Morphology \_ علم النشكل \_ دراسة بنية أى شيء وشكله .

وغالباً ما يتجاهل علماء الحماليات كلا الفريقين : مؤرخى الفن وعلماء الأنثروبولوجيا ، كما يتجاهلهم هؤلاء بدورهم .

وفى الماضى خصص علم الحمال وقتاً طويلا للتأملات المبهمة فى الحمال والقيمة الحمالية ، من وجهة نظر مبتافيزيقية خارقة للطبيعة (فوطبيعية) . أما فى السنوات الأخيرة فقد أخذ يتحول إلى أهداف العلم التجريبي وطرائقه معالجاً ، بطريقة وصفية أكثر ، ظواهر الفن وما يتصل بها من أنماط السلوك، والخيرة . وإنه ليؤكد توكيداً أقل من ذى قبل ، على مفاهيم الحمال والذوق السليم ، ويحاول بدلا من ذلك، أن يجمع المعلومات من كل المصادر ، عن طبيعة الفن وتنوعاته ، ومكانهافى التجربة الإنسانية فى مختلف الأزمنة والأمكنة . ولا يزال يعنى عسائل القيمة ، ولكن يحاول أن يتناولها عن طريق الفهم المبنى على مزيد من الحقائق . ويعتمد فى ذلك اعهاداً كبيراً على تاريخ الفن وعلم النفس .

ويختلف علم الحمال الحديث – شأنه شأن سائر العلوم وفروع الفلسفة – عن تاريخ الفن في أنه يرتب مادته واستنتاجاته على أساس نظرى ، لا تسلسل زمني . وهو يفعل ذلك عن طريق الأنماط والاتجاهات المتكررة ، والعوامل والأشكال المتواصلة في نتاج الفن ، وسلوك الإنسان نحوها .

ويطلق على أحد فروع علم الحمال المعاصر اسم « مور فولوجيا الحمال » وهذا يدرس أشكال الفن فى مختلف المحالات : من الصور إلى القصائد والسيمفونيات والباليه والأفلام منحيث الصوت واللون . وليس هدفه من ذلك هو التقييم ، بل تحليل النماذج ومقارنتها من حيث مكوناتها وتركيبها ، ومن ثم يستنبط تصنبفاً للأنماط والمنوعات الرئيسية (١) . وإنه ليأمل أن يلعب ، إلى حد ما ، في استقصاء الفنون دوراً مثل الدور الذي لعبه علم مور فولوجيا

<sup>(1)</sup> للاستزادة من هذا الموضوع انظر T. Munro في كتابه Toward Science in هي الموضوع انظر Aesthetics» نورورك ١٩٥٦ . المفصول ٤ ، ه ٢ ، ١٩٥٢

الحيوان والنبات في علم البيولوجيا، منذ عهد عالم النبات السويدي Linnaeus ( القرن الثامن عشر ) . وقبل أن تنمو نظرية التطور العضوى على أساس تجريبي ، كان من الضرورى أن يسكون هناك تصنيف منسق لأشكال النبات والحيوان . إن عالم النبات الذي يرى كل صورة الأنماط ذوات العلاقات المتبادلة منشورة أمامه في وضوح ، لا يسعه الا أن يرى كيف تشابكت وتداخلت هدده الأنماط وكيف تنوعت بين ما هدو بسيط وبين ما هو معقد . ومن هنا كان على قيد خطوة واحدة ، واو أنها خطوة شاقة وحلث خطير هام ، نحو فكرة التغير من نمط إلى آخر ، من الأبسط إلى ما هو أكثر تعقيداً ، وفي عبارة موجزة ، نحو نظربة التطور (١) .

وفى محاولتنا لوصف الفنون ، ليس لدينا حتى الآن ، مور فولوجيا منسقة مشتقة على أساس تجزيبي من أنماط تركيبية ، ولا تصنيف للأشكال والأساليب . وليس هناك مجموعة ألفاظ مشتركة ، ولا مجموعة مفاهيم لوصف ومقارنة نماذج مختلف الفنون والأساليب ، ولا تزال أوصاف الأشكال والأساليب الفنية متشبعة بتقييم ذاتى وافتر اضات ميتافيزيقية غامضة أحيانا عن روح الفن التي لا يمكن وصفها ، وتنتهى هذه الأوصاف شيئاً فشيئاً المينا والمأمول أن يؤدى جهاز مفاهيمي للتحليل الوصني للأشكال والأساليب في مختلف الفنون ، يطبق على كل ظواهر الفن في الماضي والحاضر ، أن يؤدى في هذا المجال ، ما أداه جهاز مماثل لعلم ( البليونثولوجيا ) (٢) وعلم النبات في هذا الحيوان في القرن الثامن عشر . إننا إذا استطعنا أن نبسط أمام أعيننا

<sup>(</sup>۱) انظر ما قاله Gottfried Sempler عن الحاجة الى دراسة لرموز الغن ، شبيهة بما قام به Cuvier . فان المره يستطيع تتبع الطرز الاساسية في « المراحل المتعاتبة حتى ذروة تطورها » كما قال ۱۸۸۰ Kleine Schriften من ۲۹۱ ، انتبسها ۱۸۸۰ في « فلسفة تاريخ الغن » ص ۱۶۹ »

<sup>(</sup>۲) ابولیت ادولف تین : مؤرخ وناقد فرنسی ۱۸۲۸ ـ ۱۸۹۳ .

<sup>(</sup>٢) Paleontology علم يبحث في اشكال الحياة 6 في العصور الجيولوجية السالفة كما تمثلها المتحجرات أو المستحالات الحيوائية والنبائية .

الأنماط الرئيسية والفرعية للشكل الفنى فى ترتيب منظم ، فإنه من الميسور عندئذ أن يصبح عمل مخطط لعلاقاتها الزمنية والوراثية ، أمراً أكثر تحديداً وتنظيا . ولقد أوجزنا فى هذا الكتاب بعض الحطوات التى يمكن اتخاذها فى هذا السبيل .

#### ٦ \_ متاحف الفن والترتيب التاريخي

هناك في الوقت الحاضر قليل من متاحف الفن – إذا كان ثمة شيء منها على الاطلاق – مرتبة ترتيباً تاريخياً متسقاً . وهدا يعنى أن تكون كل القاعات والمعروضات الحصوصية أو الشخصية مرتبة في نوع من أنواع التسلسل التطوري ، بغية أن يتجه الزائر إلى رؤيتها في هذا الترتيب ابتداء مما قبل التاريخ إلى المعاصر . و يمكن بعد ذلك أن تفسر البطاقات والحرائط والبيانات الحائطية أزمانها وعلاقاتها التاريخية . وقد استخدمت التعاقبات التطورية ، على نطاق ضيق ، في متاحف التاريخ الطبيع ، كما هو الحال في شرح سلسلة سلالة الحصان ، كذلك في متاحف الانولوجيا ( علم الأعراق البشرية) لتبرز الحقب الثقافية المتعاقبة ، كتلك التي في بيرو والمكسيك . ولكن هذه الطريقة لم تحظ بترحيب كبير في متاحف الفن على أية حال . (١)

ولا يرجع هذا إلى الافتقار النسبي إلى الاتجاه التطورى في الفنون البصرية فحسب ، بل يرجع كذلك إلى عقبات خاصة تواجهه فيها . ولسوف تكون مصاعب الترتيب التاريخي الدقيق وعيوبه جسيمة . فإنه ينطوى من ناحية ، على تحطيم النظام الحالى للأقسام : فني بعض المتاحف يرأس كل قسم فيها متخصص ، في هذا الفن أو ذاك ، مثل التصوير والنسيج ، وفي البعض الآخر يقوم التقسيم على الأقاليم أو العصور الرئيسية ، مثل الشرق الأقصى وأوربا في العصور الوسطى . ثم إن هذه الطريقة تقتضى وضع كل النماذج المتعاصرة

<sup>(</sup>۱) عندما كان الكسندر دورنى Alexander D. مديرا لمتحف هانونر، قام بتجربة بمض الترتيبات والتفسيرات التطورية انظر كتابه The Way Beyond Art سيويورك ١٩٥٨ ٣

من كل الأماكن أو النتاجات المفروض أنها من مراحل ثقافية متناظرة ، جنباً إلى جنب فى خليط محر ، كما تخلق مسائل نظرية مربكة متعلقة بالمنشأ والأثر ، وذلك فى ترتيب تعاقبات الأساليب . وقد يكون من العسير دراسة تاريخ فن معن ، أو مقارنة نماذج من نمط معين ، دون اعتبار للترتيب الزمني . واثل هذه الأسباب نجد أن الأسلوب التاريخي لا يتبع إلا لحد محدود كما هو الحال فى تسلسل قاعات عرض الآثار المصرية فى متحف مترو بوليتان فى نيويورك . ومهما يكن من أمر ، فإن مثل هذا الايضاح للتعاقب التاريخي فى الفنون ، حتى على نطاق ضيق مكن أن يساعد على خلق اتجاه تاريخي .

و فضلا عن اغفال متحف الفن الترتيب التاريخي في تنسيقه العام ، فإنه مضطر كذلك إلى أن يفصل معروضاته عن خلفيتها الأصلية الحغرافية والاجهاعية والثقافية . وقلما يحاول المتحف أن يهي فهما كبيراً لهذه الحلفيات عن طريق عروض متصلة بارزة للعيان . ومن ثم ينزع إلى تكوين مفهوم العمل الفني ، وكأنه شيء منعزل ، قائم بذاته ، منفصل عن مجرى التاريخ الثقافي ، غير متصل بأحداث المحالات الأخرى . ومن ثم فإن الطالب أو المؤرخ الذي ينشد نظرة أوسع لتاريخ الفن بوصفه جزءا من التطور الثقافي ، مجدر به أن يحاول إعادة ترتيب الأجزاء لنفسه ، مع الاستعانة بما يمكن أن يعثر عليه من كتابات قليلة في الموضوع .

#### ٧ \_ كتابة التاريخ

#### بين المتخصصة والعامة والسطحية والفلسفية

إن لكلمة « تاريخ » معنين شائعين ، ويدل المعنى الأول على كل الأحداث الماضية ، وبخاصة في حياة الإنسان على الأرض ، وربما الأحداث المستقبلة كذلك، ومن ثم نقول : « كان للصين تاريخ طويل » و « أن مستقبل تاريخ الإنسان أمر لا يمكن التنبؤ به » . أما المعنى الثانى ، وهو أكثر حرفية ،

فهو كتابة التاريخ ، أو السجل المدون لهذه الأحداث ، وهو يشير إلى محاولات الكتاب ، من أمثال جيبون ، لسردها وتفسير طبيعتها ، وتسلسلها وأسبابها ، أما مجرد ثبت الأحداث ، كما هو موجود في الحوليات والصحف والمذكرات ، فهو مادة التاريخ ، لا التاريخ نفسه ، الذي يستلزم مزيداً من التنظيم والشرح المستمرين . كذلك يفسر بعض المؤرخين أحداث الماضي ، على أساس من الأخلاق ، ويستخلصون منها الحكمة والعبرة لمستقبل السلوك في الحياة . ولكتابة التاريخ دوافع كثيرة ، منها تخليد ذكر عظماء الرجال وتمجيد أعمالهم، وتبرير ه طرق شرائع الله ه (١) للإنسان ، وتفسير الحضارة الحديثة في ضوء أصولها الأولى .

وقد يفرق أحياناً بين عصر التاريخ وعصر ما قبل التاريخ ، على أساس الوقت الذي بدأ فيه تدوين التاريخ ، أو بدأت فيه الكتابة ، ولكنه في النطاق الأوسع يشمل أيضاً عصر ما قبل التاريخ ، بل كذلك تسلسل الأحداث على الأرض قبل أن يظهر الإنسان على المسرح. ومذكان « التاريخ » هوجماع العملية الكونية ، على مدارج الزمن، فإنهم يجعلونه أحياناً مرادفاً « للتطور » بصفة عامة .

وتقوم كل كتابة التاريخ على الاختيار أو الانتقاء ، لأنه من المتعذر ، كما أنه من غير المحدى ، تسجيل كل الأحداث الماضية . ومهمة المؤرخ هى أن يحتار أهم الأحداث ومجرياتها وتسلسلها ، وينبغى عليه أن يعتمد في هذا على مستوى الأهمية ، وهي مستويات ذاتية ، نوعاً ما ، محددها نمط الثقافة الذي يعيش فيه ، كما تحددها انجاهاته الشخصية الحاصة ، فهو لا نحتار ما يبدو له أنه هام بصفة عامة فحسب ، بل ما يبدو أنه هام في مجاله الحاص . ومن ثم فإن تاريخاً للاقتصاد بحاول أن يتتبع مجموعة واحدة من الحيوط عبر العصور

<sup>(1) •</sup> يا لمعتى غنى الله وحكمته وعلمه • ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء  $\alpha$  ( رسالة بولعى ألى أهل ووميه  $\alpha$  الأصحاح 11  $\alpha$  العدد  $\alpha$  ) •

المتعاقبة، كما يحاول تاريخ للأديان تعقب مجموعة أخرى متباينة ولكنها مرتبطة، كما يحاول تاريخ للزواج مجموعة ثالثة ...

والفن بصفة عامة ، كما رأينا ، مجموعة واحدة معقدة من الحيوط ، مجب تتبعها فى جماع تعاقب الأحداث ، وفى هذه المجموعة يشكل كل فن معن ، فى حد ذاته ، مجموعة أصغر . ولا تقع الأحداث فى خيوط أو تعاقبات متميزة مستمرة تماماً . بل إن المؤرخ يشكلها فى روايته عن طريق فصل أحداث من نوع معن عن سياقها ، ووصفها على التعاقب . والواقع أن الحقائق نفسها نهي نوعاً من الأساس لهذا التنظيم القائم على الاختيار . ولكن السرد التاريخي لابد أن يبالغ فى ترابط أو اتصال تعاقبات معينة ، وبعزلها نوعاً ما ، لا عزلا كاملا ، عن سائر التعاقبات المرتبطة بها .

وكانت كتابة التاريخ القديمة (هرودوت مثلا) مزيماً من سرد الحقائق والحرافات والأساطير والحكايات الحيالية . أما التاريخ الحديث فإنه يحاول أن يكون حقيقياً صادقاً ، ولكن لا مناص من أن يتضمن بعض روايات وتفسيرات يثور حولها الحدل، وكان في أول أمره سياسياً حربياً ، إلى حدكبر ، وقفا على مآثر الملوك والحيوش . وركز في بعض الأحيان على الأحداث الدينية ، شأنه شأن التوراة . ومن هذه الناحية كان متخصصاً بطريقة معينة ، يلتقط من الأحداث والأشخاص ما يبدو أنه على أعظم جانب من الأهمية في العصر الذي عالحه . أما في الأزمنة الحديثة فقد أولى التاريخ قدراً أكبر من العناية للأحداث غير الشخصية : الاجهاعية والاقتصادية والفكرية والفنية ، وإلى أفراد من مرتبة متواضعة ، ويحاول مؤرخ الثقافة أن يكون أقل تخصصاً ، وأكثر شمولا وأعم نظرة ، حين يتقصي آثار التشابك والترابط في عديد من الحيوط التاريخ ، خلال سلسلة من العصور والأصقاع والشعوب ، ولكنه في الحال العام للتاريخ ، يعتبر بدوره ، نوعاً من المتخصصن :

وفي التاريخ ، مثل غيره من الموضوعات ، بمكن دائماً ﴿ التخصص ﴾ في ﴿ التعميم ﴾ مثال ذلك المقارنة بين المدنية اليونانية والرومانية ، أو الفن الصيني والياباني ، أو وصف فترة بعينها في عبارة عامة ، كما فعل جيبون في مقارنة رومه في عصر الانطونينين وما بعده . ومثل هذه الكتابة التارنخية ، إذا أتقنت في دقة وفطنة وبصيرة نافذة ، يمكن أن تهيء استنارة عمقة ، ولكنها أكثر تعرضاً للجدل من تلك الكتابة الحذرة المحصورة في حدود ضقة من الحقائق الواقعية ، والتي لا تغامر بذكر أية قضية أو رواية متنازع عليها ، خشية الوقوع في خطأ . ولا تصبح كتابة التاريخ ، بالضرورة ، أكثر ضحلاً أو عمقاً إذا وسعت مجالها ومداها . فإن مقالاً قصراً في موسوعة ، يدبجه مؤرخ جيد، قد يدعو إلى الاعجاب على أنه خلاصة موجزة للأساسيات. والمدئ الأوسع يتطلب عادة اعتماداً أكبر على المصادر الثانوية . وقد نختار المرء حيزاً صغيراً إلى حد معقول من المكان والزمان ، ويبرز في نطاقه تشابك خيوط كثيرة . وهذا العمل إذا تيسر إحكامه واتقانه ، يميل إلى أن بجعل التاريخ فلسَّفياً بدرجة أعمق وأوسع ، من مجرد بحث موجز يعالج عبالا أكبر من الزمان والمكان . ويميل التاريخ الفلسني إلى المحال الكبير والعمق معاً ، ولكن هذا مكن تحقيقه عن طريق التضمين ، في تناول فترة واحدة ، أو حتى حياة رجل مثل هادريان أو شارلمان ، روبنز (١) أو جيته ، على أنها نقطة البداية في تفسر سهات الإنسان ومشاكله .

و تطلعت الفلسفة ، من الناحية التقليدية – إلى أن تعالج ، في عمق و توسع ، المشاكل المعمرة ، مثل مصدر المعرفة وركيزتها ، والعالم ومكان الإنسان فيه ، وطبيعة الحياة وقيمها ، والحبرة الواعية . ولكن كثيراً مما يندرج تجت اسم الفلسفة يعجز عن بلوغ هذه الصفات ، أما لافراطه في تضييق مجاله ، أو لمعالحته المسائل الكرى بطريقة سطحية .

Rubens (۱) مصور فلمنكى ۱۹۲۹ - ۱۹۴۰

## الفصّل الثاني

## فلسفات تاريخ الفن

#### ١ ـ فلسفة التاريخ بصفة عامة « تطبيقها على الفنون »

ما هي فلسفة التاريخ؟ انها تعتبر تارة فرعاً من الفلسفة ، وتارة أخرى لوناً من كتابة التاريخ. وهي بصفتها موضوعاً حديثاً ، تتداخل مع التاريخ والفلسفة كليهما، حتى أن الكتب التي تعالجها يمكن أن تندرج تحت أي منهما . فهي تأخذ على عاتقها أن تدرس مجرى التاريخ الإنساني بأسره، أو قطاعاً واحداً كبيراً منه، مثل المدنية الغربية الحديثة ، وأن تضع أحكاماً عامة عن الطبيعة الأساسية لأحداثه ، فإن فيلسوف التاريخ يحاول أن يكتشف ما إذا كان في الأحداث البشرية أية قوانين أو اتجاهات أو أنماط متغلغلة متحكمة . وهو يبحث في تاريخ العالم عن الاتجاهات والتعاقبات والمراحل الرئيسية ، بغية فهم ما يكمن فيها من عوامل مسببة .

و فلسفة التاريخ على هذا النسق ، هى نظرية لشخص معين ، مثل نظرية هيجل أو سبنسر . وتتولى معظم الكتب التى تندرج تحت هذا التصنيف عث مجرى الأحداث البشرية بأسره ، لا تفصيلا ، بل فيما يتعلق باتجاهاتها الرئيسية ومبادئها التوضيحية . ومهما يكن من شىء فإن اتساع المحال وحده لا يسوغ أن يطلق على كتاب ما « فلسفة التاريخ » . فإن « موجز تاريخ

العالم » الذي يقتصر على مجرد ادراج الحوادث أو يرومها رواية سطحية ، فى ترتيب زمنى ، ليس أهلا لأن يكون «فلسفة التاريخ » . ومن جهة أخرى، قد يعالج كتاب حقية قصرة نسبياً - كما فعل بركهارت Burckhardt في كتابه « حضارة عصر النهضة في إيطاليا » ويتخذ الطابع الفلسني ، بفضل العمق وقوة الحجة اللتنن يربط سهما بنن الحوادث ويفسرها ويوضحها فى تلك الحقبة وذاك المكان . وقد يبرز وجوه شبه وتواترات وعلاقات سببية ذات دلالة ، بن الأحداث في مجالات مختلفة ، مثل المحالات الاجتماعية و الاقتصادية ، والدينية والفكرية والفنية ، ومع ذلك ، فإنه لن يرقى إلى « فلسفة التاريخ » ، إلا إذا حاول أن يبرزكيف أن الحقائق في مجاله الحاص مرتبطة بالتاريخ عامة . وربماكان هذا هو شأن الاتجاهات المشتركة الشائعة . وقد لا يروى كتاب في فلسفة التاريخ ، في الواقع ، أحداثاً بعينها قط ، بل قد يقتصر على بحث نظری لطبیعة التاریخ ، وما ینطوی عایه تفسیره من مشاکل (۱) أو قد یکون تاريخاً ﴿ لنظريات التاريخ ﴾ . مثل كتاب روبرت فلنت ﴿ تاريخ فلسفة التاريخ في فرنسا ، (نيويورك ١٨٩٤) أو كتاب ج . ب . بيورى ، فكرة التقدم ، ( لندن ۱۹۲۰ ، وكتاب هرمان شنيدر ه فلسفة التاريخ » ( برسلاو . (1974

ان لقطة « علم التأريخ » Historiology الى ظلت زمنا طويلا نادرة فى قاموس وبستر المطول ، أصبحت الآن مصطلحاً فنياً واسع الاستعمال ، ورغم أنها عرفت بأنها تعنى مجرد « دراسة التاريخ أو معرفته » فإنها اليوم تشير أساساً إلى المدراسة النظرية للتاريخ ، لا استيعاب حوادث معينة وسردها . وقد يعالج كتاب من هذا النوع التاريخ في جملته ، أو جزءاً منه ، على أساس

نظرى ، مثل تاريخ الفن أو تاريخ اليونان ، وقد يتناول مشكلة نظرية مجردة فحسب ، مثل ، التفسير التاريخي ، . (١)

ويحاول فلاسفة التاريخ الحديثون ، عادة أن يؤسسوا نظرياتهم على حقائق مقررة ، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . ولكنهم يتوغلون فيا وراء حدود هذه المعرفة إلى الافتراضات البعيدة الغور ، التي لا يمكن حتى اليوم تأييدها تأييداً كاملا عن طريق البرهان التجريبي . وأنهم في هذا النزوع إلى التأمل الحرىء مما فيه من المغامرة بالزلل ، إنما يواصلون دوراً تقليدياً للفلسفة . ألست ترى أن الإنسان ، منذ تعلم من الاغريق في البداية كيف يشق طريقه ، أصر دائماً على التطلع إلى الأمام ، فيا وراء الأرض الصلبة الواضحة المعالم التي تقوم عليها المعرفة الحالية ، ليجول بعقله فيا قد يكون كامناً وراءها ؟ .

و تزعم بعض نظريات التاريخ أنها علمية ، كما يعتبر بعض المؤرخين دراسة التاريخ علماً من العلوم الاجماعية . ويصر آخرون على أن كتابة التاريخ ليست ، ولا يمكن أن تكون علماً ، بالمعنى الكامل لكلمة « العلم » ، ويشيرون في هذا إلى بعض العقبات مثل : أ - » التفرد » النسبى للأحداث البشرية ، ٢ - التعقيد في التعليل التاريخي ، ٣ - استحالة القدر الكافى من الملاحظة والتجربة والقياس ، ٤ - حتمية التحيز الذاتى من جانب المؤرخ . إن المؤرخ حين يعالج هذه الظواهر المعقدة الدقيقة غير الملموسة في كثير من الأحيان ، مثل ظواهر الفن ، فإن علاجها على أساس علمي يكون بصفة خاصة عسيراً ، إن لم يكن مستحيلا .

ورغم ذلك ، فإنه من الممكن فى كتابة التاريخ ، كما هو الحال فى علم الحمال ، اتخاذ بعض خطوات نحو النهج العلمى ، فيمكن على الأقل ، أن

<sup>(</sup>۱) انظر باتریك جاردنر فی ۵ طبیعة التفسیر التاریخی » ( لندن ۱۹۵۲ ) ۵ و آرثر تشایلد فی ۵ کتابه التاریخ فی ضوء الوضعیة المحدثة » مجلة الفلسفة ۱۹۵۷ – ۱۹۹۰ ، ص ۱۹۰۰ ،

كاول المرء تأسيس نظرياته على ما قد يتاح له لساعته من شواهد مباشرة أمكن التحقق منها ، وتشكيل فروض تتفق بشكل معقول مع المفاهيم العلمية عن الكون والانسان . وإن نظرية من هذا النوع لا بجوز شجبها مقدماً ، مع الأساطير والقصص الحيالية القدعة المبنية على ميتافيزيقا استنتاجية . وإذ أنذر المؤرخ من أخطار الأمانى الطيبة ، ومن مغبة التضخيم والتفخيم ، في مقدوره أن يكون موضوعياً وحذراً في حدود الاعتدال ولكن فلسفة التاريخ وعلى الأقل هذه المرحلة من اللعبة للابد أن تكون بالضرورة ، وإلى حدما ، عثابة محاولة لتجميع أحجية الصور المقطوعة التي لا يملك الإنسان منها الا جزءاً يسيراً ، ومن ثم بجتهد في أن يتخيل كيف عكن أن تكون الصورة بأكلها . وفوق ذلك ، فأن اللاعب الذي على اللغز في هذه الحالة ، لا يمكن أن يكون واثقاً من أن القطع هي قطع صورة واحدة بعينها ، فإنها حتى وهي فتات ، تظل تتغير ، و تظل قطع جديدة مذهله تظهر أمام عينيه .

ويختار فيلسوف تاريخ الفن مجموعة رئيسية واحدة من الحيوط في نسيج الأحداث برمته — فناً معيناً واحداً ، أو عدة فنون — ويحاول أن يدرسها بإحدى الطرق التي أسلفنا ذكرها . ويحاول المؤرخ أن بتتبع مجموعة الحيوط هذه عبر أحقاب متعاقبة في أصقاع مختلفة ، متناولا بالوصف اتجاهاتها ومراحلها الرئيسية، شارحاً أياها قدرالاستطاعة . ومن ثم فإن تتبع خيطخاص بعينه، أو ( على سبيل مجاز آخر ) تتبع تيار أساسي في كل مجرى التاريخ يقتضي فصله عن سياقه مع تجاهل أو تقليسل شأن معظم العسوامل الأخرى التي تفاعلت معه على طول الطريق . وقد يعمد المؤرخ إلى هذا بدرجة ما ، كبرة أو صغيرة. وهذا العمل في حد ذاته ينحو إلى التلميح بأن له من جانبه هو: نظرية معينة للتعليل والسببية . وتجاهل العوامل الخارجية أو تصغير شأنها إلى حد كبير ، ينطوى عادة على معنى أن أحداث الفن تسببها بدرجة كبيرة عوامل في نظاق الفن نفسه ، أو عوامل أساسية في الطبيعة الإنسانية ، لا عوامل اجتاعية أو جغرافية أو غيرها من العوامل الخارجية . ومن هذا القبيل كتاب اجتاعية أو جغرافية أو غيرها من العوامل الخارجية . ومن هذا القبيل كتاب

هنريخ ولفسلن H. Wolfflin مبادىء تاريخ الفن ، وكتاب هنرى فوسلون H. Focillon حياة الأشكال La Vie des Formes على حين أن كتاب تين Taine و فلسفة الفن ، وكتاب أر نولدهوسر على حين أن كتاب تين الفن ، يركزان تركيزاً أشد على العوامل الحارجية . ولم يأخذ واحد من هذه الكتب على عائقه سرد الأحداث الحاصة بتاريخ الفن ، ومن جهة أخرى نجد أن كتاب هوسر ، التاريخ الاجماعي للفن ، عبارة عن سرد قصصى لا فلسفة تاريخ الفن ، على الرغم من أنه يؤكد الحانب النظرى .

وثمة فارق بين كتابة التاريخ الفلسفية ، وفلسفة التاريخ . وقد تتفاوت درجة هذا الفارق ، ولكنه يمكن أن يصبح فارقاً كبيراً . فكتابة التاريخ الفلسفية تنحو إلى التركيز على سرد الأحداث بالترتيب الزمني على وجه التقريب . وتتوقف بين الحين والحين لتحلل وضعاً سائداً ، أو اتجاهاً صامداً ، أو ترتد إلى الوراء في أعماق الزمن لتلتقط تسلسلا آخر من الأحداث ، على أن طريقتها الأصلية في التنظيم هي الترتيب الزمني . إنها نوع من كتابة التاريخ مع تعليقات فلسفية ، تكون عمابة عنصر هام .

أما فلسفة التاريخ ، من جهة أخرى ، فهى فرع من الفلسفة . وهى تنحو إلى تنظيم مادتها تنظيما نظرياً ، على أساس مفاهيم ومسائل وتفسيرات عامة . وليس هدفها الأول أن تسرد الأحداث ، بل هو أن تحلل وتفسير كل عملية الأحداث البشرية ، ومكان هذه العملية من الكون ، ومادتها مأخوذة من الأحداث الفعلية أو التي يظن أنها فعلية. وتفسيراتها النظرية مستمدة ، من ناحية من النظرة العامة العالمية الفلسفية أو الدينية للكاتب، الذي يجتهد في أن يكتشف كيف أن التاريخ البشرى يتكيف مع تلك النظرة العالمية، وأنه يمكن تفسيره تفسيراً صادقاً على أساس مجموعة المعتقدات تلك . وقد يحاول أن ينسبه الى نظريته في طبيعة الوجود Ontology ، أي ما يحتوى عليه الكون (العقل،

للادة ، أو كلاهما ) ، أو فى علم الكونيات Cosmology ، أى كيف يعمل الكون ( بتدبير إلهى ، بحركة المادة غير ذات الحياة ) ، أو فى علم الأخلاق ( مبادى السلوك القويم والواجبات والقيم ) . وهو من ناحية أخرى حيث أن نظرته العالمية قائمة على المذهب الطبيعي بيني تفسيره ، إلى حدكبير ، على ما يقوم به هو وغيره من دراسات تجريبية للأحداث . ولما كان مجاله مترامى الأطراف ، فيجدر به أن يعتمد اعهاداً كبيراً على الدراسات المتخصصة التي قام بها باحثون آخرون .

وكجزء من البحث ، عكن للفيلسوف أن يقدم له عوجز زمني أو بسلسلة مما يرى أنه المراحل الرئيسية في التاريخ ، على أنه لابد أن يكون هذا المدخل الزمني أمراً ثانوياً . وهكذا يلخص لوكريشس (١) في إبجاز مراحل تطور الحضارة ، بعد شرح الكون بقواعد كثيرة متنافرة . ويعرض كتاب هيجل ه في الحماليات ، وكتاب كومت Comte ، الفلسفة الوضعية ، نظريات المراحل الزمنية ، ولكنهما لا يحاولان وصف الوقائع المتعاقبة تفصيلا . إن أي كتاب في فلسفة التاريخ هو في جوهره محث يقوم على التفسير والايضاح ، لا على السرد والرواية . وإذا كانت نظرة الفيلسوف إلى العالم دينية ، كما هو شأن سانت أوغسطىن ، فإنه بجتهد في أن يبرز كيف أن التاريخ يوضح التدبير الإلهي ، وينذر بالأحداث القادمة . وإذا كان الفيلسوف مثالياً ، مثل هيجل ، فإنه سيبرز علاقة الأحداث بالعقل الكونى وأفكاره ، وإذا كان ممن يدينون بالمذهب الطبيعي ، مثل لوكريشيوس وسبنسر ، فإنه محاول أن يفسرها على أساس المادة والحركة . وحاول كومت ، بوصفه تجريبياً ، أن يفسر ها على أساس التقدم التدريجي نحو اتجاه علمي أو وضعى يقيني ، مناقضاً في ذلك الاتجاه اللاهوتي والميتافيزيتي . وكان أسلوب سبنسر نظرياً إلى حد كبير . على حين غلب على أسلوب سبنجلر الترتيب الزمني ، ولكن مع توكيد شديد على الناحية

<sup>(</sup>۱) شاعر فلسفی رومانی ( ۹۳ ــ ۵۵ ق ۰ م ۰ ) ۰

النظرية . أما توينبي فهو فى المقام الأول ، مؤرخ تظهر نظرته العالمية الدينية فى النقاط الحاسمة . (١)

وغالباً ما حاولت فلسفة التاريخ في الماضي أن توضح و معنى التاريخ ٥ . وكأنى بهذه العبارة تفترض — كما شاع فهمها — أن للأحداث معنى فائقاً مبهماً خار قاللطبيعة على أساس هدف كونى أو إلهي. و بميل فلاسفة المذهب الطبيعي إلى الاعتقاد بأن التاريخ ، بوصفه جماع تعاقب الحوادث ، ليس له معنى في حد ذاته، أما ما قد يكون له من معنى ، فإن العقول البشرية هي التي تضفيه عليه وتعزوه إليه . ووفقاً لهذا الرأى ، فإن الإنسان هو الذي يضفي على التاريخ معنى ، حين يتسنى له إدراكه ، والتأثير في مجراه تبعاً لذلك ، جرياً وراء مثله العلما وأهدافه .

#### ٢ \_ علاقة تاريخ الفن بالعلوم وتاريخ الثقافة

يشتد الحدل حول قضية واحدة معقدة ، تلك هى طبيعة التفسير السبي في التاريخ . كيف وإلى مدى ، يستطيع المؤرخ أن يفسر أية حادثة ؟ وسنعود إلى هذه القضية في فصل تال ، مع الإشارة بنوع خاص إلى فكرة « التبيان التاريخي » (٢) ، وتفسير الأحداث في الفن .

و يحاول بعض الؤرخين أن يكونوا موضوعيين جهد الطاقة . وإلا يوردوا إلا ما عكن التثبت منه وأرجاعه إلى أسانيد موثوقة ، وأن يستخدموا كل

<sup>(</sup>۱) يقول ج . ه . راندال ان معظم فلاسفة التاريخ النقاد في اوربا في الجيل الاخير كانوا مثاليين فلسفيين ، على حين كان معظم الامريكيين من انصار فكرة واقعية Dilthey, Simmel, Rickert, Windelband تعددية نسبية . ومن بين الاوربيين : Collingwood Croche, Cassirer Nevins, Beard : ومن بين الفريق الامريكي : Becker. Lovejoy, Woodbridge, Dewey

انظر کتاب Nature and Historical Experience ( نیویورك ۱۹۵۸ ) ص ۳۰ . (۲) Historicism نكرة تقول بأن تادیخ ای شیء بعلل لطبیعته او قیمته ) تعلیلا کانیا .

المصادر العلمية المتاحة ، في الحيولوجيا والأنثروبولوجيا والفلك والكيمياء والفيزياء ، بغية تحديد زمن الأشياء والأحداث ، فيستطيعون نتيجة الملك أن يجعلوا كتابة التاريخ موثوقة حقيقية علمية بقدر أكبر، في منهجها ومحتواها. ولكن كتابة التاريخ ، كما رأينا ، لن تكون قط كاملة على هذا النحو ، بسبب الحاجة إلى الاختيار الاستبدادي والتوكيد التحكمي . ويعزف مؤرخون آخرون عن أن يكونوا علمين ، ويعتبرون فرعهم نوعاً من المراسة الإنسانية ذا عنصر شخصي صريح ، ويهتمون اهماماً بالغاً بتفهم العوامل البشرية تفهماً صادقاً سلما ، وبتفسير ها تفسيراً مبتكراً . ويركز بعضهم على الأسلوب الأدبى كذلك ، وكأني بهم يجعلون التاريخ فرعاً من فن الأدب (١) . ويمكن أن يدعم الأسلوب الأدبى في كتابة التاريخ فوق ذلك باطلاق عنان الحيال في حرية ، ليضيف إلى الحقائق المعروفة ، الأمر الذي يصعب معه في كثير من الأحوال رسم خط فاصل بين التاريخ الحيالي والتراجم من جهة ، من الأحوال رسم خط فاصل بين التاريخ الحيالي والتراجم من جهة ، والروايات التاريخية من جهة أخرى . فإن والبؤساء » و و الحرب والسلم » و « الملكة فكتوريا » ( ستراتشي ) ، كلها تحتوى على كثير من التاريخ في شكل روائي .

وحتى حن يكون هدف التاريخ التزام الحقيقة الفعلية التزاماً دقيقا، فإنه نحتلف عن العلم وعن الفلسفة في أن طريقته الرئيسية في التنظيم ترتكز على التسلسل الزمني ، لا على النظريات . وغالباً ما يكون الحلاف في التوكيد على هذه أو ذاك فإن كتب الفلك والحيولوجيا والبيولوجيا والعلوم الاجهاعية، غالباً ما تصف أحداثاً معينة في ترتيب زمني : تاريخ الحموعة الشمسية ، تاريخ الحياة ، تاريخ النظم ، ولكنها تميل إلى وصف معظم الظواهر وتفسيرها في ترتيب منطقي أكثر منها في ترتيب زمني .

<sup>(</sup>۱) يصر الفيلسوف الناقد الإيطالي كروتشي 1872 -- 1871 على ان التاريخ فن لا علم ١٠

وكثير من العلوم بمس الفنون و تاريخها مساً خفيفاً . فنجد أن بليني قد تتبع الفنون البصرية، كجزء من يحث في المواد الختلفة و فوائدها. وفي الأنثر ويولوجيا الشيء الكثير عن تاريخ الفنون لدى الشعوب البدائية ، ما عاش منها قبل الناريخ، ومَّا هو كائن منها فيالعصر الحديث. وتضم بعض كتب الأنثروبولوجيا بن دفتيها سلسلة من الفصول عن الأحقاب المتعاقبة في الفنون والصناعة اليدوية ، من العصر الباليوليتي ، إلى عصر المدنية الحضرية الأول ، بما في ذلك بعض الأنماط مثل رسوم الكهوف في عصر الحليد ، والنحت من الطنن والعظام والفخار ، وتطور الأدوات والأسلحة من الحجر الحام غير المستوى إلى الحجر المصقول والبرونز والحديد . كما يضم بعضها معلومات عن فنون بدائية أخرى ، مثل الموسيقي والرقص . وهي كذلك تتعقب ، في تسلسل زمني ، بشكل أو بآخر ، تطور الإنسان في النواحي الاجتماعية وغيرها من جوانب التطور الثقافي . فالأنثر وبولوجيا على هذا النحو تتداخل في تاريخ الثقافة وفي علم الآثار. ولكنها، بوصفها علماً، تميل كذلك إلى تنظيم مكتشفاتها، في شكل أنماط مجردة وأقسام فرعية للحياة البدائية . مثل التجمعات العرقية ، القرابة ونظم الزواج ، والحكم ، والدين . وتحت كل من هذه العنوانات تحلل وتقارن بن مختلف أنماط السلوك والنتاج ، دون أن تلتزم بترتيبها الزمني.

ويعالج علم النفس والعلوم الاجتماعية كلها أعمال الإنسان ودوافعه . وهي في هذا تتداخل في كتابة التاريخ ، ويركز علم النفس العام بدرجة أكبر ، على مايبدو نسبياً أنه عام أساسي دائم في الطبيعة الإنسانية ، ويؤكد الظواهر المشتركة بن كل البشر أو معظمهم ، لا تلك الحاصة بمجموعة أو حقبة بعينها . وتركز العلوم الاجتماعية على سلوك المحموع ، ولكن علم النفس يقر التكيف الاجتماعي والتاريخي لكل أفكار الفرد وسلوكه . وتلك العلوم الإنسانية جميعها لا تذكر اليوم إلا النزر اليسر عن القوانين الحالمة الأبدية ، فهي تدرك أن معظم حقائقها وتعميماتها عرضة للتغيير ، بسرعة أو في بطه .

الواقع أن هذه العلوم متشبعة تماماً بالروح التاريخية التطورية، بحيث لم تعد تبرز متناقضة تناقضاً حاداً مع كتابة التاريخ .

أما تاريخ الثقافة ، بوصفه موضوعاً متميزاً ، فهو أكثر ثباتاً على الترتيب الزمنى ، لا يقتصر على الثقافات البدائية . وقد يعتبر أحياناً أنه تاريخ الحضارة ، ولكن « الثقافة » اصطلاح أوسع نطاقاً ، ينتظم الشعوب والأحقاب المتحضرة وغير المتحضرة . فان أى تاريخ عام للثقافة لا يردد الإشارة إلى الفنون المتعاقبة الحقب . بعتبر ناقصاً إلى درجة تدعو إلى الأسى ، وعلى حين يتبع مؤرخ الثقافة الترتيب الزمنى ، فى الحملة ، فإن له مطلق الحرية فى أن يتخلى عنه ، من وقت لآحر ، ليناقش موضوعاً عاماً معيناً ، الحرية فى أن يتخلى عنه ، من وقت لآحر ، ليناقش موضوعاً عاماً معيناً ، مثل نظام العشيرة فى مختلف بقاع العالم ، وحينئذ تحول طريقته ، لفترة ما ، إلى نهج علمى .

كل هذه المواد تتداخل و تتعاون معاً ، ويستخدم بعضها طرق و نتائج بعض ، كلما اقتضى الحال ذلك . وإن إدراك هذه الحقيقة وإجازتها ليعبران البوم عن اتجاه ثورى نحو البحث العلمى . وليس ثمة علم ولا فرع من علم ، ولا فن ولا فرع من التاريخ ، له مجال ثابت لا يتبدل ، ذو حدود شرعية لا ينبغى تخطيها أو اجتيازها ، وطرائق خاصة به عليه التزامها ، فكل تلك المواد تطورت من بدايات لا تفاضل بينها نسبياً ، ولا تميزها سياجات أو أسوار ، مثل العقارات الحاصة . فكم من مشاع مشترك بن العلم والتاريخ والفن !

وليس ثمة تباين جنرى بين العلم والفلسفة ، أو بين التاريخ العلمى والتاريخ الفلسفة وإنما تختلف الفلسفة والتاريخ الفلسفي، إذا اتسمالبحث فيه بروح التجربة الطبيعية . وإنما تختلف الفلسفة في كل تطبيقاتها ، بما في ذلك نظرية التاريخ ، اختلافاً جنرياً عن العلم ، حين تكون فقط مبنية كما هو الغالب على اتجاهات وافتر اضات معادية للعلم ، مثل الحزمية الاستبدادية والإيمان الغامض بقوة خارقة للطبيعة، ومعاداة التعقلية.

وكل هذه الاتجاهات والافتراضات دخيلة، لا بسبب معتقداتها في حد ذاتها، لأن العلم لا يتعارض مسبقاً مع أية نظريات معينة في التاريخ، بل لأتها تجنح إلى اعتراض سبيل البحث الحرأمام العقل المتفتح.

إن فلسفة التاريخ لتصبح علمية بدرجة أكبر ، حين تقتصر تعميماتها في حدر شديد، على الشواهد المحققة التدريجية والاستدلال المنطقى، وهو يقتضى عادة تضييق مجال البحث بغية التعمق فيه . ورغم أنه مجدر بالمؤرخ عادة أن يتقبل حكم المتخصصين في حقائق معينة ، فإنه محاول أن يعتمد على متخصصين ذوى نهج صارم ، كل في مجال تخصصه ، ومن ثم فإنه يعتمد ه بطريق غير مباشر ، على معلومات جيولوجية وفيزيائية وكيميائية وفلكية ، في تعين زمن الأحداث ، وتحديد منشأ كل ما صنمه الإنسان ، وهو يعتمد على علم النبات وعلم الحيوان ، لتعين نوع بقايا النبات و الحيوان ، وعلى الدراسات اللغوية المقارنة ، والأنثر ويولوجيا الحسمية والثقافية ، للتثبت من الحقائق وتفسيرها ، وذلك بالنسبة لسياقها المكاني والزمني والاجتماعي .

وتعتمد فلسفة التاريخ كذلك على مختلف العلوم التماساً للعون فى التوضيح والتعميم. وقد ينطوى هذا على اقتر اضات تثير الحدل ، حول أوجه القياس بين الظواهر فى شي المحالات . هل يمكن أن يطبق على التاريخ الثقافى قانون أو فرض نشأ فى الفيزياء أو فى علم الحياة؟ القد شبه فلاسفة الاجتماع الأقدهون المجتمع بجسم حى أو كائن حيوانى حى ، واستخلصوا من هذا استنتاجات خاطئة قلر ما انتهوا إلى نتائج صحيحة . واعتمد أنصار التطور الثقافى (التطوريون الثقافي ون) فى القرن التاسع عشر من أتباع سبنسر وداروين اعماداً كبيراً على البيولوجيا فيا ذهبوا إليه من افتر اضات . وأعقب هذا ارتداد عن السبيل ، ولكن لا تزال هناك وجوه شبه بارزة بين المجالين . وليس نمة خطأ فى استخدام حقيقة بيولوجية ، عثابة فرض يمكن اختباره فى عناية وعقل متفتح فى الحقل الثقافى ، لمرى إلى أى مدى بوجد هناك تشابه فعلى . وقد تؤدى هذه الطرية .

وليست المسألة مجرد نشابه بين مجالين أو أكثر من مجالات الظواهر . وطالماكان البشر نوعاً من الكائنات الحية ، فمن المحقق أن ثمة أحكاماً عامة بيولوجية تطبق عليهم ، رغم أن الفوارق بين الإنسان والحيوان أكثر أهمية من بعض وجهات النظر .

وليست مجالات التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع منفصلة بعضها عن بعض بشكل حاد ، بل إن كل هذه العلوم تنظر إلى الإنسان من وجهات نظر مختلفة ، مع بعض التوكيد على أنماط من الظواهر المتباينة إلى حد ما . وتطبيق مبدأ من مبادىء علم النفس على دراسة التاريخ أو العكس ، لا يعنى قفزاً من نطاق للوجود إلى نطاق آخر ، بل معناه النظر إلى نفس النطاق العريض ، من زوايا مختلفة . وأى حكم عام صحيح فى علم النفس لابد أن يساعدنا على فهم التاريخ فهما أفضل ، والعكس بالعكس .

ويعتمد بعض المؤرخين اعباداً كبيراً على مفاهيم علم النفس وفروضه ، في محاولة لتفسير حقائق التاريخ ، على حين يعتمد البعض الآخر في هذا على علم الاجتماع . إن علاج فرويد وماركس كليهما للتاريخ قد ينير الطريق إلى حد ما ، ولكن أياً من الأسلوبين لا ينطوى على تفسير جامع . لقد اعتمد المؤرخون في سابق الزمان ، اعباداً أكبر على اللاهوت ، ثم على المفاهيم السياسية والعسكرية في تفسير التاريخ. واعتمدوا أحياناً على سير عظماء الرجال. ولا تزال هذه كلها الآن مصدر وحى ، حيث يضم التاريخ كل هذه الأنماط من العوامل ومن العلاقات السببية . أما أيها تختار وأيها تركز عليه ، فتلك ، من ناحية ، مسألة ميل أو تحيز فردى ، ومن ناحية أخرى مسألة الثقافة أومدرسة الفكر التي ينتمي إليها الفرد . وعندما يحاول المؤرخ أو عالم الاجتماع أن يفسر مجموعة معقدة من الظواهر على أساس علم واحد فقط ، وعلى أساس مفهوم أو بضعة مفاهيم في نطاق هذا العلم ، ومن ثم يخرج « بنهج واحدى » في هذا الحقل ، فان هذا التصرف يعتبر تبسيطاً أكثر ثما ينبغي ، وهو باطل من حيث أنه ينسب كل الأحداث في الحال الواحد إلى علة من نمط واحد ، يتبين فيه أنه ينسب كل الأحداث في الحال الواحد إلى علة من نمط واحد ، يتبين فيه

نمطاً واحداً من التعاقب على حين أن هذا النهج الواحدى قد يكون منبراً ، إذا اشترك مع علوم أخرى ، وجرى تصحيحه بواسطتها .

ان استخدام المعلومات والفروض من العلوم فى دراسة التاريخ لن يجعل، فى حد ذاته ، هذه اللراسة علمية أو فلسفية . فان كل شىء يتوقف على كيفية استخدامها (المعلومات والفروض) وكيفية التأليف بينها بنجاح . وانه لعمل فلسنى أن تجمع بين النتائج التى توصلت إليها عدة علوم مختلفة على نطاق واسع . ويلاحظ أنه كلما اتسع النطاق ، كبر خطر الوقوع فى الخطأ ، من جراء صعوبة علاج مثل هذه المادة المعقدة المتنوعة . فإن لكل علم أساليبه الخاصة فى معالحة الظواهر الخاصة به :

وليس صحيحاً - كما أكد بعض الكتاب ، أن التاريخ يتناول كل ما هو ملموس ومعن ، وأن العلم يتناول كل ما هو عام شامل وخالد أو أبدى (١) . إن التاريخ والعلم كليهما ، يتناولان إلى حد ما ، كل مظاهر الكون ، والاختلاف هنا ينحصر فى تفاوت درجة هذا التناول . فالعلم بميل إلى اعتبار حالات معينة مادة للتعميم ، أكثر مما يعتبرها ذات أهمية فى حد ذاتها . ولكنه كثيراً ما يتناول أشياء وأحداثاً معينة ذات أهمية نظرية أو عملية للإنسان : مثل الأرض وتكوينها ، النجوم والكواكب . فقد اختص التشخيص الطبى والنفسي والعقلى بالتحقق من الحالة الراهنة للإنسان الفرد ، على حين أن التاريخ يركز على أشياء معينة – الأحداث ، الأشخاص ، الأماكن ، الأحوال المؤقتة – ولكنه يسعى إلى تمييزها وتفسيرها ، على أساس مفاهيم عامة ، المؤقتة – ولكنه يسعى إلى تمييزها وتفسيرها ، على أساس مفاهيم عامة ،

<sup>(</sup>۱) سترد الاشارة فيما بعد الى نظرية ( التبيان التاريخي » في هذا الصدد ، Bidney انظر بحث تاريخ الثقافة بالنسبة لعلم الثقافة في كتاب د . بدني Theoritical Anthropology « الانثرولولوجيا النظرية » Theoritical Anthropology سنويورك ١٩٥٣ ص ٢٨١ ، فهو يوضح ان الواحد منها يكمل الآخر ، وان كليهما يعنى بالعمليات والاشكال، وبالاشياء المتفيرة والثابتة في التاريخ البشرى « وقد نفهم بعض التغييرات التاريخية على اساس القوانين الكونية الشاملة ، على حين تظل تغييرات أخرى فريدة لا يعكن التنبؤ بها .

وإنه ليقارن غالباً هذه الأشياء المعينة أو الحاصة بعضها ببعض ليستخلص وجوه الشبه والأنماط والانجاهات. إن العلم والتاريخ كليهما يداومان على النظر في الأشياء العامة والحاصة ، من كل جوانبها ، ليفهما كلا منها فهما أفضل ، في ضوء الأخرى . وحتى المظاهر الأكثر تميزاً في حالة خاصة بعينها — مثل معركة أو حاكم — يمكن ابرازها خير ابراز ، عن طريق مقارنتها بحالات أخرى من نفس النمط العام ، كما فعل بلوتارك في حياة مشاهير الرجال ،

#### ٣ \_ الحملات الحديثة الخاطئة على فلسفة التاريخ

لم تكن فلسفة التاريخ موضع الحظوة لدى بعض العلماء ، وخاصة فى أمريكا لعشرات من السنن . وشنت عليها حملات واسعة النطاق ، ورميت بأنها مهجورة بالية مشكوك فيها ، يتعذر تناولها على أساس حقائق موضوعية . واستنكر خصومها كذلك طائفة من المفاهيم التى استخدمها فلاسفة التاريخ فى القرنين النامن عشر والتاسع عشر وخاصة ،فهوم والتقدم » و م التطور » . وكانت نظريات التطور الثقافى فى مجال الفن تصلى النار كهدف الهجوم بصفة خاصة .

وعلى حين أن الأخطاء السابقة تبرر هذه الحملات إلى حد ما ، فإنه قد بولغ فيها. وأن فلسفة التاريخ ، بوصفهاموضوعا عاماً ، لانتظوى على نظرية معينة خاصة ، صادقة أو زائفة ، إنها ميدان مفتوح للاستقصاء ، وأسلوب للبحث ، اجتذب العقول الفلسفية في كل العصور ، وخاصة منذ أبدى الإنسان الحديث اهتماماً عظيما بتاريخه ، وكون معلومات مستفيضة عنه . ولسوف تصر العقول الفلسفية في المستقبل على تتبع أسلوب البحث هذا ، تحت اسم أو آخر ، قدر ما تسمح به المادة المتاحة .

واتهمت فلسفة التاريخ اتهامأ زائفأ بأنها محاولة لاثبات وجود قوانين

مطلقة وأنماط منتظمة فى الأحداث البشرية . وليست فلسفة التاريخ بحاجة لى أن تبدأ عمل هذا الافتراض المتصور مقدماً . فإنها تستطيع أن تكون وبجب، أن تكون ، متفتحة العقل ، بالنسبة لوجود أية طرز تعمل على التوحيد ، أو أية اتجاهات سائلة . إن ترويج نظرية فى فلسفة التاريخ لا يتضمن أن المرء يلتزم مسبقاً بنمط واحدى منتظم أكثر مما ينبغى من أنماط التفسير . ويمكن تصور أن المرء قد يؤمن بأنه ليس ثمة أيما نظام أو طراز أو استمرار ، فى الحوادث البشرية ، وأن الفوضى والتباين التام ماثلان فى كل شيء . أو أن الإنسان قد يتقبل و تعددية ، أكثر اعتندالا ، معتقداً أن ثمة أنماطاً متقاربة غير منتظمة بمكن إدراكها ، وأن هناك أقيسة وتعاقبات متكررة تحدث بالفعل . ولكن هذا لا يأتى بنفس الطريقة بالفسط فى كل مكان . وهذا الكتاب يؤيد هذا الرأى .

وقد يكشف ، أولا يكشف ، الاستقصاء فى المستقبل ، عن علاقات وتكرارات أكثر تحديداً مما يمكن أن نراه فى الوقت الحاضر . ولكنا إذا لم نجد فى البحث عنها فالأرجع أننالن نكتشفها . وهذا يقتضى شيئاً أكثر من الدراسة المدقيقة للأحداث المنفصلة بعضها عن بعض . إنه يقتضى مقارنة نظامية واسعة النطاق بين مجموعات وتعاقبات الظواهر التاريخية ، فى مختلف أجزاء العالم ، فى عصر واحد وفى عصور مختلفة ، لنرى كم من وجوه الشبه ووجوه التباين موجودة فعلا ، وليس بين مجالات الأبحاث التاريخية ما يقدم مدى أوسع من المادة الملموسة اللازمة لمثل هذه الدراسة ، إلا مجال الفنون

ترى لم لقيت فلسفة التاريخ هذا الامتهان؟ ثمة عوامل كثيرة أفضت إلى هذا فقد يبدو فى بعض الأحيان أن الموقف الثقافى والفكرى ملائم لاخراج تراكيب كبيرة شاملة من تراكيب الفكر، وفى أحيان أخرى يبدو ملائماً لتحاشيها، ولحمع مادة أكثر. ولم تكن الطرائق والأساليب الكبيرة فى كل فروع الفلسفة مألوفة فى عشرات السنين القليلة الماضية، وخاصة فى أمريكا، والواضح

أنها أقل ميلا من أوربا نحو الأساليب الفلسفية ، وأكثر ميلا إلى التعددية والتخصيص . وكان رد الفعل قوياً في البحث التاريخي بصفة خاصة ، بسبب اليأس من فلسفات التاريخ المتكلفة المتسمة بالمبالغة الحمقاء ، والتي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . Human Progress ، ومن أبرزها مقال كوندرسيه عن و التقدم البشري ، و و القانون الشامل وبحث عن و قانون المراحل الثلاث ، و لكومت ، و و القانون الشامل التطور ، و لسينسر ، و نظرية هيجل في و تطور العقل الكوني ، و و نظرية تين عن الحنس والبيئة ، و نظرية ل . ه . مورجان ، و أ . تابلر الغرب ، و نتيجة لرد فعل هذه كلها على العلماء الأمريكين ، أوغرت صدور الغرب ، و نتيجة لرد فعل هذه كلها على العلماء الأمريكين ، أوغرت صدور هولاء ، بنفس القدر من التطرف ، ضد فلسفة التاريخ عامة ، والفنون بصفة خاصة . وقد شبهها كروبر Kroeber بفكرة فولتير عن التاريخ عامة ، والفنون الشامل من وجهة نظر الاستنارة العقلانية في القرن الثامن عشر ، وكذا عؤلفات هردر Herder وهيجل ونورثروب (۱) .

و يمكن أن يقال مثل هذا تماماً عن مفاهيم التطور والتقدم ، رغم أنها تمثل في هذا المجال نظريات أكثر تحديداً ، وهي غامضة غموضاً شديداً بوصفها مفاهيم مجردة . وقد عرفها فلاسفة مختلفون بطرق مختلفة ، ينطوى بعضها على نظريات نبذت منذ أمد طويل ، على حن يلتم بعضها الآخر مع الرأى العلمي الراهن. واضطربت دراستها في تاريخ الفن والفلسفة و العلوم الاجتماعية اضطراباً محزناً ، بفعل الصعوبات القائمة في دلالات الألفاظ وتطورها .

<sup>(</sup>۱) في كتابه Style and Civilizations مند كروبر (۱) وكذلك عند كروبر (۱) وكذلك عند كروبر (۱) وكذلك عند كروبر (۱) وكلوكهوهن Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions ماساشوست ۱۹۵۲ . ص ۱۱۰ ، ووصفت فلسفة التاريخ هنا على انها استنتاجية ، لتعارض مع الاعتراف بثقافات كثيرة متباينة . وكثيرا ما كانت كذلك ، ولكن هما ليس دائما ، وليس بالضرورة كذلك ،

وقد يطرق الأسهاع أحياناً الحجة القائلة بأنه ليس ثمة اليوم مؤرخ يستطيع أن يحيط علماً بكل فروع التاريخ ، وأنه مقضى على فلسفة تاريخ الفن بأن تكون ضحلة . وفي هذا ظل من الحقيقة ، فمن المحقق أنه ليس ثمة إنسان يستطيع أن يلم بكل شيء عن أي موضوع ، وخاصة إذا كان موضوعاً مترامي الأطراف مثل تاريخ الفنون . ولكن هذا لم يمنع قط الفلاسفة من إطلاق أحكام عامة عن الكون والإنسان ، في بصيرة نافذة وفطئة تدعوان إلى الدهشة أحياناً ، رغم الإلمام بالتزر اليسير من التفاصيل . وإن العقل الفلسني الأصيل ليستطيع أن يتعلم ما يكني ، من التفاصيل ليكون فروضاً معقولة عن سلسلة الحقائق بأسرها . إنه قائم على الاختيار دائماً ، ويز داد ليس قط عجرد مزيج من التفاصيل ، إنه قائم على الاختيار دائماً ، ويز داد قيامه على الاختيار كاما تكدست الحقائق . وعجب أن ينقب عما يكمن من التباهات والتكرارات والتعاقبات السببية والحطوط العريضة والتضمينات البشرية الهامة .

وثمة اتهام آخر يوجه إلى فلسفة التاريخ ، وهو أنها بالضرورة تقييمية ، أنها تحاول إن تقول إن هذا خير أو شر ، صواب أو خطأ ، بالنسبة للأحداث الماضية ، ومن ثم فإنها تستطيع فقط أن تعبر عن طائفة من المستويات الشخصية أو الثقافية ، ولكنها لا تستطيع أن تكون موضوعية . حقاً كانت معظم فلسفات التاريخ تقييمية تعنى بالتقيم . فإن فلسفة كوندورسيه ركزت على التقدم أو التحسن ، وبدأ سبنسر يقرن التقدم بالتطور ، ولم يفصل بين المفهومين إلا في وقت متأخر فيا بعد . أما معظم الكتاب الآخرين الذين حاولوا تفسير التاريخ على نطاق واسع ، فقد ضمنوا كتاباتهم أحكاماً تتصل بما إذا كانت الأمور تسر من سيء إلى أحسن أو أنها تسر في الاتجاه المضاد. وكان هذا يصدق على غير ها . وليس الافتراض هذا يصدق على تواريخ الفن قدرما يصدق على غير ها . وليس الافتراض بأن الفنون في جملتها تسير إلى الأحسن ، مقصوراً على فاسفات التاريخ ، بأن الفنون في تواريخ الفن ، حتى حين تحاون أن تتخصص في نطاق ضيق بل أنه متضمن في تواريخ الفن ، حتى حين تحاون أن تتخصص في نطاق ضيق بل أنه متضمن في تواريخ الفن ، حتى حين تحاون أن تتخصص في نطاق ضيق بل أنه متضمن في تواريخ الفن ، حتى حين تحاون أن تتخصص في نطاق ضيق بل أنه متضمن في تواريخ الفن ، حتى حين تحاون أن تتخصص في نطاق ضيق بل أنه متضمن في تواريخ الفن ، حتى حين تحاون أن تتخصص في نطاق ضيق بل أنه متضمن في تواريخ الفن ، حتى حين تحاون أن تتخصص في نطاق ضيق بل أنه متضمن في تواريخ الفن ، حتى حين تحاون أن تتخصص في نطاق ضيق بل أنه متضمن في تواريخ الفن ، حين حين تحاوي في المناه مينها بسيار الميارية الفن ، حين عواري المينها بسيار الميارية الفن ، حين عوارية الميارية الميارية الفن الميارية المينها الميارية الفن الميارية الفن الميارية الفن ، حين عوارية الفن الميارية المياري

من الحقائق. ويكاد يكون من المتعذر على المرء أن يتحاشى شيئاً من التقيم . فإن المؤرخ ، فى أى استعراض تاريخى ، يستخرج بالضرورة أحداثاً واتجاهات تبدو له أنها هامة اسبب أو لآخر . ويميل مؤرخ الفن إلى أن يخص بأعظم الإسهاب والإيضاح ما يعتبره عظيماً من الطرز والأساليب والفنانين ، إذ يتحدث عن و الارتقاءات التى تحققت و فى كل حقبة .

ولقد زاد فى السنوات الأخيرة إدراك أن التقييم ( سواء كان أخلاقياً أو جمالياً) يثير مشاكل متميزة خاصة به . إنه ليس شيئاً يأخذه المرء على عاتقه عرضاً أو قصداً عن عقيدة . إن النميلسوف ليستطيع أن يدون – إذا أراد – شرحاً حقيقياً موضوعياً نسبياً ، يصف ويفسر فيه الانجاهات الرئيسية دون أن يغامر باصدار حكم فيا إذا كانت إتسير إلى أحسن أو إلى أسواً . ومن ثم يمكن إنقاص عنصر التقييم فى فلسفة التاريخ إلى الحد الأدنى الذي الذي لا مناص منه .

ومن جهة أخرى ليس ثمة شيء خاطىء أو مضلل بالضرورة في محاولة تقيم التاريخ على أسس أخلاقية أو جمالية أو غيرها . فالتقيم جزء مشروع من مهمة الفيلسوف ، وقد يؤدى إلى الاستنارة إذا أخذ فيه بالحكمة والصراحة ، مع التقدير الكافى لما يكتنفه من صعوبات نظرية . ولن يزعم اليوم مؤرخ يعتنق المذهب الطبيعي أن لديه أساساً مطلقاً أبدياً لأحكامه ، ولسوف يعترف بأنه يعبر عن مستوياته هو نفسه ومستويات بيئته الثقافية . ولسوف يلتزم عبدأ النسبية أكثر مما فعل الفلاسفة في الماضى . وليس ثمة سبب يدعو المؤرخ إلى أن يحجم عن محاولة الإجابة على هذا السؤال : لماذا كان أو لم يكن هناك تقدم أو انتكاس في الفن ، وعلى أى نحو ؟ وليس ثمة حاجة تدعوه إلى تقديم هذه الأحكام الشخصية على أنها حقائق موضوعية .

ولقد شن كثيرا من هذه الحملات العابثة على فلسفة التاريخ جماعة المؤمنين بوجود قوة خارقة للطبيعة ، من هذا اللون أو ذاك – أنصار مذهب الثنائية أو مذهب المثالية – الذين يعترضون على مسحة المذهب الطبيعى

التي سادت « تطورية » القرن التاسع عشر ، وخاصة عند سبنسر ومورجان . ولم يعترض كل المؤمنين بالقوة الحارقة للطبيعة على فلسفات التاريخ ، والحق أن واحدة من أعظم الحملات كانت من عمل هيجل ، وهو ي مثاني ، آمن بأن العقل الكوني عر بعملية تطور ونمو في طريق تزايدالفردية وتحقيق الذات ، ولتاريخ الفن مكانة بارزة فى نظربته . ومن جهة أخرى نجد أن بعض المؤمنين يةوة خارقة للطبيعة ( الفو طبيعين ) — وبخاصة أنصار الثنائية — عاجون · في أن العناصر الجوهرية في الفن روحية صرفة ، ومن ثم تكون خارجة عن العمليات المادية للحياة في أجسام الناس على هذه الأرض. ويؤمنون بأن عناصر الفن الجوهرية تأتى عن طريق الالهام الالهي ولا تتأثر بالأعمال الفنية السابقة ، ولا بالعوامل الاجتماعية والتكنولوجية في البيئة . إنهم معتنقون الرأى الصوفي القائل بأن كل عمل فني وكل عبقرية ، هي نفحة من السهاء لا تدين بأى فضل جوهرى يذكر لأى فنان سابق أو للبيئة الاجتماعية . ووفقاً لهذا الرأى ، فإن الأشياء الوحيدة التي تعتبر جزءاً من العملية النطورية هي السطحية الخارجية فحسب من مواد وأساليب ، ولكن أنصار مذهب الطبيعة ، من جهة أخرى ، يرفضون الرأى القائل بأن هناك أى عنصر في الفن ، منفصل تماماً عن العمليات الطبيعية للحياة على الأرض ، وعن تطور الأجسام المادية (١) .

<sup>(</sup>۱) ان التعريف الصحيح المرضي الصطلحات مثل « اللهب الطبيعي Supernaturalism مسألة شانة خلائية ، في حد والإيمان بوجود ثوة خارفة للطبيعة على الصحيح المنافض في فصل تال معاشارة خاصة الى التفسير السلبي للتاريخ، وقد عالجها المؤلف بمعنى اعم ، في مقاله « معاني الملهب الطبيعي في الفلسغة والجماليات » ( مجلة الجماليات والنقيد الفني Aesthetics and ) عدد ١٩ ، شتاء ١٩٦٠ ، ص ١٣٣ ـ ١٣٧ وبالفرنسية في « اعمال المؤتمر الدولي الرابع لملم الجمال » المتمقد في اثيناً ص ١٠٥ ـ ١٥٥ .

ومن ناحية فلفية ، يرتبط الملهب الطبيعى بالفلسفة الانسانية ، وبالتجريبية ، وبالوضعية وبالدرامية وبالمادبة المبتافيزيقية ، وهو يتعارض مع الابمان بقوة خارقة للطبيعة ، والمتنوبة والروحية ، ومدهب وحدة الوجود والمثالية المبتافيزيقية ، ولكن ثمة فروق هامة تميز بين هذه المفاهيم ، فالمدهب الطبيعى برفض نظرية القوة الخارقة للطبيعة التى تقول بوجود نطاق للوائمية المتسامية ، وادواح لا مادبة ، وبالتفسير المفائى للتاريخ ، ويرى ان « الطبيعة » تنتظم كل وجود ، وهو مبنى على تعليل علمى

وثمة اعتراض آخر على فلسفة التاريخ يوجهه الكتاب الذين يذهبون إلى حد التطرف في نظرية الاسمائية (١) . وهم على عكس الأفلاطونيين بادلون عنى في أنه ليس هناك « انسانية » مجردة بعيدة عن الأفراد الذين يشكلونها ، وكذلك أنه ليس هناك شيء اسمه «روح العصر »مستقلا عن أعمال وتصرفات ومشاعر أفراد البشر . ولكنا أيضاً ، نشتط بعيداً إذا قلنا بأنه بجدر ألا يكتب الإنسان عن تاريخ البشرية ، لأن « الإنسانية » التجريدية ليس لها وجود مستقل. إن هؤلاء المتطرفين يريدونا أن نكتب عن مجموعات وحقب معينة ليس غير . والجدل علىهذا النسقةد يذهب بالإنسان إلى حد القول بأنه لا ممكن أن يكون هناك تاريخ لمجموعة أو حقبة، بل فقط للأفراد فرادى، أو ربما للحظة واحدة في حياة أحدهم . وهذا من الحمق والسخف يمكان ، بطبيعة الحال . ٥ فالإنسانية ٥ في مجملها ، حقيقية مثل أي فرد ، إذا قصدنا مهاكل الناس الذين عاشوا وسوف يعيشون ، بالنسبة لسماتهم الحنسية الشاملة الحمعية. وجماع تارنخهم كجنس - إنما هو مجموعة حقيقية من الظواهر ، قلر الحقيقة في تاريخ أية مجموعة أصغر أو فرد . ويمكن وصفه بالنسبة لسماته وتعاقباته الرئيسية المشركة ، دون أن ينطوى هذا على أن كل الناس متشامهون كل الشبه ، أو أن تمة « روح عصر » شيطانية جبارة تحلق بشكل خبى فوقهم. ونكرر القول بأن ثمة وسطاً معتدلًا معقولا في مثل هذه الأمور .

والأنثر وبولوجيا مادة تنتسب إلى العاوم بدرجة أكبر كثيراً من الحماليات

و ولكنه لا يؤمن بالشرورة ( كما تؤكد بعض التماريف ) بأن كل نوانين ومفاهيم الملوم الفيزيائية • كافية لتعليل كل الظواهر » ( انظر قاموس وبستر Webster: Third الفيزيائية • كافية لتعليل كل الظواهر ١٩٦١ ص ١٥٠٧ ) ومن الواضح أن هلا قد لايصدق على الظواهر الفنية وفيرها من الظواهر الثقافيية . ونفس القاموس بعرف Supernaturalism بانها الاعتقاد بما هو خارق للطبيعة \_ نظرية أو عقيدة تؤكد واقع الوجود فيما وراء الطبيعة • والتحكم فى الطبيعة والانسان وترجيههما بواسطة قوة غير بارزة للميان .

<sup>(</sup>۱) Nominalism مذهب فلسفى يقول بأن المفاهيم المجردة أو الكليات ليس لها وجود حقيقى . وأنها مجرد أسماء •

وتاريخ الفن، ولما مكانة مشهودة في الولايات المتحدة وآوربا . ولقد ساعد الرأى المحديث في هذه المادة في التأثير على مؤرخي الفن الأمريكيين ضد فلسفة التاريخ بصفة عامة ، والتطورية الثقافية بصفة خاصة . إن كثيراً من فلسفات التاريخ سالفة الذكر في القرن التاسع عشر ، تناولت الأزثر وبولوجيا . وحاولت أن تعيد تشكيل المراحل في ثقافة ما قبل التاريخ ، وثقافة العصور التاريخ ، وثقافة ما فيها الفنون ، كما حاولت عقد موازنة بين ثقافة ما قبل التاريخ ، وثقافة ما الشعوب البدائية المعاصرة . ورأوا في التطور الثقافي ، بما فيه الفنون ، طريقا أحدياً من خطوات متشابة في كل مكان . ولقد بولغ في وجوه الشبه بين عتلف الشعوب ، وقلل من شأن وجوه التباين إلى أدنى حد. وقد أشار إلى هذه الأخطاء بوضوح ، لأول مرة ، عالم الأنثر وبولوجيا الألماني الأمريكي فرانزبوس Boas ( المحمد ) وأسهمت حملتهم في فتور العناية بكل والثلاثينات من القرن العشرين . وأسهمت حملتهم في فتور العناية بكل خطوط الفكر هذه ، في الربع الثاني من القرن .

ووسع نفر قليل فقط من علماء الأنثروبولوجيا البارزين الأمريكين – على الأخص المرحوم الأستاذ ا . ل . كروبر — دراساتهم فى التاريخ الثقافى لتشمل الفنون فى عصور الحضارة . ويفتقر معظم الأنثروبولوجيين إلى القدر الكافى من المعرفة بتاريخ الفنون المتحضرة ليقوموا بالدراسات الشاملة فى هذا الاتجاه . ولا تزال اهتماماتهم محصورة عادة فى فنون ما قبل التاريخ والحقب البدائية . ومن ثم لا تسد كتاباتهم الحاجة إلى الدراسات النظرية فى فنون الحضارات المتقدمة أو الراقية .

وثمة خط للبحث يبشر بالحبر ، مفتوح على مصراعيه أمام عالم الحماليات الذي يعنى بالتاريخ وبالأنثروبولوجيا ، وأمام المؤرخ أو الأنثروبولوجي الذي يهم بالفن والحماليات . وإن الحاجة لتدعو إلى التعاون بين كل هذه الدراسات . وأهم من هذا كله ، هناك الآن حاجة إلى دراسات نظرية ذات مدى معتدل ، دراسات يمكن أن توضح ما لم يلحظ حيى الآن من ارتباطات

بين مختلف المدراسات. وليس لزاماً لهذه المدراسات أن تسمى نفسها « فلسفات تاريخ الفن » ، فقد يبدو أن هذا يتسم بكثير من الادعاء ، أو أنه بجاوز الحد ، ولكن يمكن لها على الأقل أن تسير على المدرب . ويمكن بلوغ الصفة الفلسفية في كتابة « تاريخ الفن » ، على نطاق أصغر ، ولكنه عملى بقدر أكبر ، ولم يتسير لنا إلا النزر اليسير من هذا في السنوات الأخيرة .

### ٤ ـ التراجع عن المداهب في الفلسفة والفن

توافقت النزعة الحديثة نحو الابتعاد عن فلسفات التاريخ — مع النزعات المماثلة فى الفن والفلسفة العامة والعلم . أما إلى أى حد يبلغ الارتباط السبى بينها ، ربما بوصفها تعبيرات متباينة عن نزعة أعمق فى الثقافة الحديثة ، فهذا أمر لا يزال محوطه الغموض .

وفى كل هذه المجالات ، ساد ميل كبير إلى اجتناب المذاهب الواسعة ، والكيانات الشاملة التى تستوعب كل الفكر والفن . وشنت حملات عنيفة على أنظمة العقيدة القديمة التقليدية ، التى ظن يوماً أنها ترتكز على تنسيق إلهى راسخ ، وقوانين عامة شاملة للحق والقيم . وضعف أو تحطم إيمان الناس بهذه جميعاً ، ولكن لم يقم شيء في مثل مداها ليحل محلها . وبدلاً من ذلك حدث تخصص كبير في الفن والفلسفة والعلم ، وذلك من حيث التفاصيل ، وفي خطط أصغر . واقترن فقدان الثقة في الطرز القديمة بالتطرف في الشك والتشاؤم والعدمية ، نحوالقوانين الأخلاقية والمثل ومستويات القيم التقليدية . وساد في الفنون التعبير عن القلق واليأس من المستقبل .

في ميدان الفلسفة العامة تقوضت أركان الطرز الباروكية والأنظمة الرومانسية العظيمة ابتداء من ديكارت وسبينوزا وهوبزحتى هيجل، قوضها نمو المذهب التجريبي كما شرحه هيوم . ، والمذهب الوجوى . ولم تعد مزاعم أتباع «كانت Kant بأنهم أبدعوا نظاماً فكرياً أخلاقياً جديدا على أساس التجريبية ، لتقنع أحداً . ورأى الوجوديون أن الحياة والعالم ضرب من السخف

والحمق ، وأن التقدم ضرب من الوهم . أما الفلسفة الى كانت وظيفتها التقليدية أن تحاول التأليف بين المعرفة والنظريات ، وأن ترى الكون بوضوح ككل ، فقد انصرفت انصرافاً كبراً إلى أبحاثها الغامضة البالغة التخصص ، ومعاركها اللغوية حول تحليل الأسهاء ، وهذه لا يفهمها إلا القلة . وبذلت عاولات قليلة منذ عهد هربرت سبنسر لبناء مذاهب فلسفية قائمة على التجريبية والمذهب الطبيعي والإنسانية (وربما كانت فلسفة سانتايانا Santayana أقرب شيء إلى مذهب فلسفي ) . ولقد تجنب كثير من الفلاسفة البارزين في الغرب بجلاء مثل جون ديوى ، بناء المذاهب . وكان من رأبهم أنه لم يعد من الميسور بناء مذهب فعال شامل في عالم دائب على التغير الشامل ، قائم على النسبية ، ويقولون بأن المعرفة الآن واسعة متنوعة متباينة إلى درجة أنه لم يعد من المكن تغطيتها بصياغة واحدة ، ومن ثم فإنهم يدونون مقالات ورسائل منفصلة في موضوعات مستقلة مفككة العرى لا ترابط بينها . وبات « منشىء المذهب ، اصطلاحا يزرى بصاحبه و يحط من قدره ، إذا أطلق على الفيلسوف أو المؤرخ أو عالم الاجماع .

وفي مجال الفنون ، شهد القرن العشرون رفض الرواد أو الطليعين رفضاً باتاً ، جملة وتفصيلا ، لكل الأساليب والطرائق الماضية في تنظيم أعمال الفن ، وما يرتبط بها من قيم جمالية . ويشمل ذلك الطرز اليونانية والرومانية ، والبيز نطية والقوطية ، وعصر النهضة ، والباروك والرومانتيكي، وراحت كلها تبدو مهجورة بالية مرهقة ، كموجهة للخلق أو الابداع الفي المعاصر . وإنك إذ ترفض الطراز ، إنما ترفض من ناحية على الأقل نظام القيم الذي حاول تفسيره أو تبريره . وكان ثمة اتجاه قوى إلى تجنب أسلوب « الأستاذ القديم (١) » ، ذي التأليف المتنوع ، مثل تشيان (٢)

<sup>(1) «</sup> oldmaster » يقصد به اسلوب احد اساطين فن الرسم الزيتى في القرنين السادس عشر والسابع عشر واوائل القرن الثامن عشر ـ لوحة فنية بريشة معلم نديم .

۱۵۷٦ – ۱٤۷۷ رسام من البندقية ۲۱۱۹۷ (۲)

وبوسان (۱) ، بما فيه من تكوين متكامل معقد ، ومتعة بالغة متنوعة لا عن الحط واللون والمادة والنسيج والمنظور ، واقترابه من الواقع ، وثرائه في المعنى الثقافي المشتق من التقاليد المسيحية أو الكلاسيكية . وبدلا من ذلك بات الفنانون عيلون إلى تحليل مكونات الفن ، ويتخصصون في واحد أو في قليل منها في وقت واحد ، مثل الحط وحده ، أو اللون البسيط وحده ، أما أنماط التكوين الضخة المعقدة فقد تفككت إلى مكوناتها أو عناصرها ، لتناولها منفصلة بعضها عن بعض . ويجمع المصور الرائد في بعض الأحيان بين مظاهر مختلفة للأشياء ، كما ترى من زوايا أو وجهات نظر مختلفة في لحظات مختلفة موبذلك بعطى الانطباع بعدم الاستقرار المتنقل ، وفي أحيان أخرى ينبذكل وبذلك بعطى الانطباع بعدم الاستقرار المتنقل ، وفي أحيان أخرى ينبذكل تشخيص ، وكل إشارة صريحة إلى الطبيعة والإنسان ، وكل تصميم محدد . تشخيص ، وكل إشارة صريحة إلى الطبيعة والإنسان ، وكل تصميم محدد . المفاجئة وحالاته النفسية الغامضة المتغيرة . وقد يحاول إحداث الانطباع بالتفتيت والتفكك والاضطراب العارض ، مماكان من الحائز أن يبدو للذوق بالكلاسيكي ، غاية في القبح والتفاهة .

وفى الموسيقى أيضاً بميل الملحن الرائد إلى تجنب المذاهب التقليدية النغمة المحددة ، والحط اللحى الواضح ، والوزن المطرد للألحان ، وشكل السوناته ، وغيرها من الأنماط التقليدية الصوت . و بميل شعر الطليعة بالمثل إلى تجنب الأوزان المطردة والقافية والبيان الناصع ، ويؤثر الالتباس ، والانطباعات سريعة الزوال ، والابحاء الغامض. و تميل القصة والمسرحية إلى تجنب المحبكة ، المحددة ، بوصفها إطار العمل أو التصرف ، كما تتجنب رسم أشخاص ثابتين الرواية ، وتجنح بدلا من ذلك ، إلى التوكيد على التغير النفساني و تزعزع العلاقات الإنسانية . و يجرى ابراز الأشخاص والأحداث من وجهات نظر العلاقات الإنسانية ، وفي أضواء نحتافة ، حيث أن الحق نسبي تبعاً لوجهة نظر كل فرد ، ومن ثم يتعاظم طمس الحدود بين الحقيقة والوهم .

<sup>.</sup> ۱۹۲۱ – ۱۹۹۹ رسام فرنسی ۱۹۹۶ – ۱۹۹۰ .

والنزعات في غتلف المحالات تسير متوازية إلى حد ما ، ويقوى بعضها بعضاً . وكلها تشرك في النزوع إلى تجنب الاطارات الواسعة الشاملة المعقدة ، والطرز المنوعة ، ولكنها المحكمة التنظيم في الفن والفلسفة ، وبعبارة أخرى تجنب المثل الأعلى الكلاسيكي القائم على الترتيب مع التنوع ، وعلى الوحدة مع التعدد . ومثل هذه الأشكال في أي مجال توحى بأسلوب ورقابة عقلانيتن ، وراحت هذه المثل العليا التقليدية تبدو مجهدة مرهقة ، بل حتى خطيرة ، في نظر كثير من المحدثين .

ونزعة التفتيت أبعد من أن تكون عامة فى الفن المعاصر . فهناك أمثلة مشهودة على التنظيم الواسع النطاق فى السيما وفى العمارة وفى تخطيط المدن وفى التلفزيون . وهذه الفنون أوثق صلة بالعلم التطبيق ، وتعالج مشكلاتها أكثر ما يكون العلاج بالروح العملية السائدة فى التكنولوجيا ، وهى تستخدم الأساليب الآلية ، وتعتمد على تنظيم ضخم من العاملين ، وتستشعر نحو مظاهر الحضاره الحديثة عداء أقل مما تستشعره الفنون التى تتسم بقدر أكبر من الفردية ، مثل التصوير والنحت والموسيتى والشعر . وهى أكثر عناية بالحماهم العريضة من السكان ، وأقل نزوعاً إلى مقاومة الذوق الشعبى المحافظ .

وكذلك شاركت العلوم ، فى ناحية ما ، فى التراجع عن المذهب ، بلىرجة أقل من الفن والفلسفة . ولم تتردد العلوم الطبيعية فى نبذ مذاهب معينة كثيرة -- الفلك البطليموسى مثلا -- وجد أنها مذاهب زائفة . وتحدى العلم وصحح هندسة أقليدس وفيزياء نيوتن وتطورية دارون . ولكنه لم يدأب على الرفض الشامل غير المقيد لكل المذاهب ، وعلى النقيض من ذلك واصل الجهود لبناء أنظمة أكبر وأصدق ، فى ازدياد مستمر ، كما هو الحال فى بحث أينشتين عن صيغة تتسع لتغطية الأجزاء الصحيحة من قوانين نيوتن ، أينشتين عن صيغة تتسع لتغطية الأجزاء الصحيحة من قوانين نيوتن ، مع ملاحظات استجدت فى الضوء والألكترونات . والواقع أن العلوم الاجتماعية والنفسية ، وخاصة الأنثروبولوجيا ، هى التى أبدت أشد البغض المذاهب ( وسنعالج أسباب هذا فيا بعد ) . يقيناً إن تطبيقات الفيزياء

كما هو الحال فى الصواريخ ورحلات الفضاء ، قد حققت معجزات من النظام المعقد فى التنسيق بين مختلف فروع التكنولوجيا ، بغية إنتاج الآلات الميكانيكية الدقيقة المعقدة . وإذ تبوأت هذه التطبيقات من ذروة الموجة العسكرية المصارمة ، يدعمها التأييد الاقتصادى والسياسي أكبر الدعم ، راحت تجتذب العقول اللامعة ، وقامت بمغامرات جريئة خيالية .

وحدث التراجع عن المذهب بطرق شي في أزمان وثقافات مختلفة . وعكنأن يكون هذا جانبا من حركة رومانتيكية ثورية ، بعيداً عن القواعد المرهقة والسلطة المركزية . عكن أن يؤدى دوراً ناجحاً في القضاء على المعتقدات الزائفة والقيود المضنية والطرز الميتة في الفن . وقد يفتح هذا العمل الطريق الحافف جديدة وإلى وسائل أفضل للحياة ، وألوان جديدة من الحبرة الحمالية . وبعد الحانب المدمر ، لابد من وقفة تعقبه ، قبل أن تبدأ إعادة البناء . وقد يقتضي الأمر أن تنتظر هذه الوقفة جيلا آخر ، حيث يتلفت الناس حولهم لبعض الوقت ، ليستعرضوا الأنقاض والأطلال ، ويقدروا الموقف ، شرعوا في خطة صغيرة موجهة .

وكلنا يعلم أن قروناً عدة من التخصص فى البحث والتجربة فى العلوم والتكنولوجيا ، خرجت علينا بمحصول وافر من الكشف والاختراع . وأظهر الفن الحديث أكثر من فن أى عصر غابر ، روح التجريب ونزعة إلى التخصص ، مثل ما أظهر العلم سواء بسواء . وعلى حين أن إنتاجه فى الغالب غير هادف وسريع الزوال ، فانه بالمثل يأتينا بمحصول وافر من الأشكال والأساليب والطرز الحديدة . أما جانبه المتشائم الذى يؤكد ضروب الحيبة والوحشية فى الحياة ، فقد أدى بنا إلى التعرف على المساوىء الهامة التى ظلت مصقولة لزمن طويل فى الفن الكلاسيكى . والرومانتيكى .

تلك هي النواحي الإيجابية في الموقف ، ولكن ثمة جوانب سلبية . فإن مثل تلك النزعة قد تصل إلى حد التطرف ، قبل أن تبدأ النزعة المضادة دورها . وهذا بحدث حين يتسم نبذ القديم بالتطرف وعدم التمييز ، ويلقى بالغث والثمن والزائف والأصيل عرض الحائط .

وثمة جانب سلى آخر عكن أن يوصف بأنه ﴿ انهيار الأعصاب ، ٠ إنه ضم ب من الحين و فقدان الطاقة والشجاعة للنهوض عامرات العقل الحديدة الطموحة . وكما أوضح جارت مرى G. Murray فقد حدثت مثل هذه النزعة في الثقافة الحللنستية بعد موت الاسكندر وأرسطو . وهي نزعة تتميز بها عصور الاضطراب ، حن تنهار النظم السياسية، وتنهار معها الايديولوجيات المرتبطة بها ، وتفقد الديانات وقوانين الأ- لاق والفلسفات والطرز القدعة قيمتها . وفي مثل هذا الوقت تبدو الأشياء مستحيلة أو محفوفة بالخطر ، على حن لم تكن تبدو كذلك من قبل . وينتاب الناس هم وغم لضعف البشرية وفسادها الأمر الذي ينم عن اليأس من وضع الإنسان وموقفه . وقد مخشى الفنان أو الفيلسوف أن ينكفيء على وجهه حين محاول خطة جريثة ، ومن ثم يكرر الصيغ القدعة ، ويركن إلى تفاهات ، وينفخ فيها ويضخمها حتى تبدو ذات أهمية وجلال . وتنجز أعمال الفن الكبيرة الغالية القيمة حين يدوم المال ، وتدون الكتب المطولة ، ولكنها نادراً ما تضم أنظمة فكر أصيلة . وقد ينبثق بين الحين والحن، في عصر الاضطراب، مذهب مثل مذهب كنفوشيوس، على أنَّه بِقاءً مَتَأْخُرُ لَنُمُطُ قَدْمَ . وَلَكُنَ هَذَهُ الْأُمُورُ نَادُرَةَ الْوَقُوعِ . فَإِنْ كَثَراً مَن نتاج الفلسفة والفن في مثل هذه الأوقات ، يقتصر على تشريح الأنظمة القديمة وتشطيرها ونقدها وتلخيصها ، أو جمع قليل من الفتات الصغيرة ، فيها يشبه النرقيع ، بطرق أصيلة ولكنها تافهة .

وبالمثل ، يدل التراجع عن المذهب فى الوقت الحاضر ، على اسراف فى الحرص والحذر . فإن المفكر يتوجس خيفة من المغامرة بتأملات جريثة ، حتى لا يرميه زملاؤه « باللوثة والحنون » .

وقد يبرر هذا الاتجاه أحياناً ، على أنه خوف من الاستبداد العسكرى ،

بناء على الافتراض الخاطىء بأن المذاهب الفلسفية متحالفة معه . كما يشك في أساليب الفن الضخمة البارزة لمثل هذا السب ، وكانت كل هذه مرتبطة بعضها ببعض ، على هذا الأساس ، في بعض العصور ، ولكنها ليست دائماً كذلك. ولا تكون بالضرورة كذلك. أن مذاهب لوكريشس، وأوك، ومل، وسبنسر ، على النقيض كل النقيض ، من الاستبداد والفاشية . فإن هؤلاء عمدحون حرية الفرد ، ويزودون الناس بأسلحة قوية الكفاح من أجل الدعقراطية .

كذلك ينشأ الحوف من المذاهب ، في العقل الليبرالي ( الحر ) ، بفعل التقدم المستمر للتصنيع الآلي واسع النطاق في البلاد . ويبدو أن هذا — حيى في المحتمعات الليبرالية ، يفرض از دياد ا في الرقابة المركزية ، ومخاصة تحت الضغط العسكرى . كما أن الليبرالين المنطرفين ، أيضاً ، يغالون في الربط بين المذاهب المعقدة في الفلسفة والفن ، وبين مثيلاتها في السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية . وثمة قياس مجرد بينهما ، ولكن ليس ثمة رباط جوهرى سببي . وليس المحتمع الليبرالي ملزماً بأن يعبر عن نفسه في فتات متناغزة – ولقد نمت الفلسفة والفن ، أساساً في ظل أشكال مختلفة من الأو توقراطية الوراثية الدكتاتورية . ولم يتسن نليبرالية إلا اليسير من الوقت لابداع أشكالها الكبرى التي تلتئم مع تطوراتها الحديثة . وليس ثمة سبب قسرى يدعو إلى أن بعض هذه الأشكال لا يمكن أن تكون كبيرة منسقة . ويمكن أن تنظم أية فلسفة حديثة ، أو أي طراز حديث من الفن تنظيا محكماً على نطاق واسع ، ولكنه مرن ، معمر ، عن هذا العالم المتغبر ، ينذر نفسه لتحرير عقل الفرد .

وليست مذاهب الفلسفة بالضرورة زائفة . واكنها دائماً ناقصة ، طالما كان من المستحيل على المقل البشرى أن يصف أو محيط علماً، بالحجم غير المتناهى للكون ، وأمده وتنوعه ، أو حى التاريخ القصير للإنسان على الأرض . إنها دائماً ذاتية ، إلى حد ما ، تعبر عن وجهة نظر رجل واحد ، في محيط ثقافي معين متغير . ولكن ليس لزاماً أن تكون دواماً محرد أوهام أو نزوات

ذاتية . إن العظماء الفلاسفة يصفون ويفسرون ويقيمون العالم ، كما يبدو أمام أنظارهم في حينه . ومبلغ علمنا اليوم أن معظمهم أشار إلى بعض الحقائق الهامة الموضوعية عن الكون والإنسان . ومهمتنا أن نفصل الغث عن الثمن ، والحيوى عن المهجور ، والحقيقة عن الوهم، في مذاهبهم . وبعض الحهد في هذا السبيل يعتبر إعداداً ضرورياً للتفكير الفلسني الأضيل. الأمر الذي من شأنه أن يعلم الفيلسو ف الناشيء أن يتجنب الإخطاء الأساسية التي وقع فيها أسلافه ، ويخاصة دعوى الحقيقة المطلقة الأبدية . وينبغي عليه أن يتعلم أنه ليس عمة مذهب فلسني يمكن أن يعدو طائفة من الاستدلالات من فيض. الظواهر . ولكن هذا لا يقلل ْ بحال من شأن الكتابة فيها . ولكنه فى كتابتها عسن صنعاً إذا عمد قدر الطاقة إلى أن تكون شاملة منطقية مهاسكة ، عند معالحته للشواهد المتاحة . إن الحطر الماثل داممًا ، هو الإغراء بتبسيط الصورة تبسيطًا يجاوز الحد ، تمشيأ مع نمط ما سبق تصوره وأحكم تنظيمه . ولقد حذر الفلاسفة الحديثون من هذا تحذيراً كافياً . وجدير بهم أن يكونوا قادرين على تفاديه . وليس لزاماً على أى مذهب في الفلسفة أن ينسب إلى العالم من القياسية أو الترتيب أو الوحدة أو العقلانية أو القيمة ، أكثر مما هو واضح فيه فِعلاً . إن مهمة الفيلسوف أن ينبئنا بقدرما هنالك منها فحسب ، في رأيه ، ومن أى نوع أو لون ۽ وكيف يتوصل إلى هذه النتيجة .

وليس من قبيل الحمق أوالتضليل بالضرورة ، محاولة الخروج عذهب للفلسفة ، أو فلسفة للتاريخ ، حتى في القرن العشرين . إن اتقان هذا العمل يزداد على الأيام مشقة وصعوبة ، بسبب اتساع المعرفة وسرعة تزايدها . ولكن ليس على المرء أن يرسم صورة إجمالية للمعالم الرئيسية ، كما تبدو لناظرى شخص واحد ، في زمان معين ومكان معين . وما من فيلسوف فعل شيئاً أكثر من ذلك ، رغم ادعاء الكثيرين . إن تجنب ادعاء اليقين والتأكد بجعل المهمة أيسر ، من بعض الوجوه ، مما إذا بدا اليقين والتأكد في حيز الإمكان . إن المذاهب العظمى للفلسفة ، عند أمثال أفلاطون وأرسطو في حيز الإمكان . إن المذاهب العظمى للفلسفة ، عند أمثال أفلاطون وأرسطو

وأبيقور ، والقديس توماس الأكوبني ولوك وهيجل تحتل بعض أماكن الذروة في الحضارة الغربية . وليس من المتعذر أن نتبارى معها في المدى الذي وصلت إليه ، وأن نفوقها في الحقيقة ، ولو أن هذا سوف يتحدى عباقرة المستقبل . يقيناً سيلتي بعض هؤلاء بدلوهم في الدلاء ، وسوف يبتلحون مذاهب جديدة جديرة بأن تخلف القدعة .

و يمكن أن يقال الكثير من هذا عن الفن وعن النظريات الحمالية للحكم عليه . ولسوف تنطوى إعادة البناء على تقييم الأشكال التقليدية من جديد بغية اختيار ماهو موجود من عناصر حيوية ثمينة ، ثم صهرهذه مع العناصر الحديدة في سلسلة واسعة من الأشكال البسيطة والمقدة . ولا ينبغي أن نخشى التعقيد أو نقدسه ، بل بجدر استخدامه عندما تدعو الحالة إليه .

# الفصلالثالث

## 

### ١ - نظريات القرن التاسع عشر في تاريخ الفنون كجزء من التطور الثقافي

نشر هربرت سبنسر في ١٨٥٧ بحثاً تحت عنوان والتقدم: قانونه وسببه ١٤٠٠ وكان هذا بياناً للسلسلة الضخمة من الكتب التي شغلت بقية حياته ، والتي عالج فيها التطور من مختلف نواحيه — الكونية والعضوية والعقلية والاجتماعية . وعالج في هذا البحث تاريخ الفنون في شيء من التفصيل ، ليوضح أنه يساير و قانون ، التعقيد المتزايد ، الذي أطلق عليه آنذاك و التقدم ، ثم أسماه فما بعد و التطور ، وكان هذا البحث المبكر أول محاولة مسهبة منسقة للتوفيق بين تاريخ الفن وبين نظرية و للتطور ، قائمة على المذهب الطبيعي (٢) . وفي رأى سبنسر أن التعقيد المتزايدكان تغييراً من المتجانس ( من جنس واحد أو طبيعة واحدة أو تكوين واحد ) إلى المتغاير الخواص ، ومن غير المحدود أو طبيعة واحدة أو تكوين واحد ) إلى المتغاير الخواص ، ومن غير المحدود الى المتغاير الخواص ، ومن غير المحدود أو طبيعة واحدة أو تكوين واحد ) إلى المتغاير الخواص ، ومن غير المحدود المنون أوضح هذا الانجاه ، وبالتالي دلل بالمثل على عملية سبنسر بأن تطور الفنون أوضح هذا الانجاه ، وبالتالي دلل بالمثل على عملية

<sup>«</sup>Essays Scientific, اعید طبعه نی «Progress, its Law and Cause» (۱)
۱۱ دنیوبورک (۱۸۹۲) مجلد ۱۸۹۱) Political and Speculative».

 <sup>(</sup>۲) بنيت فلسفة التاريخ مند هيجل على المالية المتافيزيقية ١٠٠ وجاء تطبيق النظرية الماركسية ، على الفن في اخربات القرن .

أكبر هي عملية التطور العقلي الاجتماعي . وجملة القول إن سبنسر اعتبر أن هذا التعقيد مؤدلي إبقاء الأفراد والحماعات قدر ما هو مفيد ، بطرق أخرى .

وأعقب نظرية سبنسر في تطور الفنون عدد آخر من النظريات ، مثل نظرية تن Taine في فرنسا، وجروس Grosse في ألمانيا، وهادون Taine فى انجلترًا. وأيد علماء الأنثروبولوجيا والأركيولوجيا بصفة خاصة المدخل التطوري ، كوسيلة لتوضيح أصول الفنون ومراحلها الأولى . وطبقه الباحثون على كل فن ، بما في ذلك الموسيقي والآداب ، وعلى الطرز المتحضرة والبدائية معاً . وفهم أن التطور الثقافي يشهل نمو الفن والعلوم والتنظيم السياسي والتكنولوجيا، وغير ها من المهارات والنظم المكتسبة ، واحتفظ لفظ «التطور » بالنسبة لكل من هذه بدلالته الأصلية على تزايد التعقيد أو النمو أو الارتقاء . وفهمت هذه العملية ، كما هو الحال في علم الحياة على أنها عملية مستمرة ، على مدى حقب طويلة من الزمن ، عن طريق التحدر السلالي أو الانتقال من جيل إلى جيل ، لكن مع إدراك أن وسائل هذه الانتقال وأسلوبه كانت متباينة كل التباين ، فهي جسدية ، عن طريق الحبلة الأولى ( بروتوبلازما الحلايا الحرثومية الناقلة لاوراثة ) في حالة التحدر السلالي العضوي ، على حين أنها ثقافية عن طريق المحاكاة والتعليم في حالة تحدر الفنون . وهذه الأفكار مجتمعة ــ وهي تقوم على التكييف . ، والتعقيد في الارتقاء عبر التحدر الثقافي ــ هي التي شكلت المعنى الأساسي للفظ ﴿ التطور ﴾ عند تطبيقه على الفن وغيره من المهارات والنظم المكتسبة الأخرى .

واقترح سبنسر ، بالنسبة للتطور ، نظريتين إضافيتين ، هما أكثر مثاراً للجدل . كما أنهما لم تلقيا قبولا عاماً حيث لم ير العلماء أنهما تستوعبان المعانى الأساسية « للتطور » . وتذهب النظرية الأولى إلى أن التطور يتوافق مع التقدم بصفة عامة ، من حيث التقيم ، على الرغم من أن لهذين اللفظين دلالات مختلفة . أما النظرية الثانية فتقول بأن التطور « قانون عام من قوانين الطبيعة » . وقد نتقبل التعريف الأساسي الذي أور ده سبنسر لهذا المفهوم ، دون نظرياته ،

فيها يتعلق بقيمته وشسولية حدوثه ، فقد ترتضى التعريف على أنه معنى اللفظ ، دون أن نؤمن قط بأن التطور محدث بالفعل .

وسرعان ما ظهرت عن « التطور » عدة نظريات متعارضة ، اتسم بعضها بالمثانية ، وقام بعضها على الثنائية (۱) وبعضها على المذهب الحيوى (۲) وبعضها الآخر على المذهب الطبيعي . وتضمن بعضها الآخر نظريات عن مراحل شاملة في التاريخ الثقافي ، كما شرح بعضها سبب التطور على أساس التشابه أو التوازى ، وشرحه غيرها على أساس الانتشار . وقال بعض هذه النظريات بالحتمية ، وقال غيرها باللاحتمية . كما قالت نظريات أخرى بالغائية ، وذهبت بعض النظريات إلى أن العملية آلية ( المذهب الآلى في نظام العالم . ) ومن ثم نجد أن المعنى الأساسي قد ضاع أحياناً وسط هذا التيه من مناحي الفكر المتباينة ، وبذلك تحول لفظ التطور إلى نظرية خلافية . واستعمل مع هذا اللفظ ألفاظ أو مصطلحات أخرى ، كادت أن تكون بديلا لها ، مثل « الدوينية الاجتماعية » ، و « التبيان التاريخي » ، و « نظرية افتراض النشوء » .

وتفاقمت فى السنوات الأخيرة فوضى الألفاظ والمعانى ، جنباً إلى جنب مع الخلاف على أى أنواع التطور موجود حقاً ، وإلى أى مدى .

. ولا ربب فى أن تعريف سبنسر « للتطور » ليس مقدساً أو منزلا . فلكل كاتب الحق فى أن يضع له تعريفاً ، بطريقته الحاصة ، شريطة أن يتوخى فيه الوضوح والتحديد . وليس لتعريف واحد أن يزعم أنه التعريف الصادق الصحيح . فإن اختيار المعانى ينبغى أن يرتكز على أساس الاستعمال والتناسب الراسخن المقررين . ولكن فكرة « النشوء » أو « التحدر السلالي مع التعقيد

<sup>(</sup>۱) Dualism اى الخدهب الثنائى ، الذى يقول بأن الكون خاضع لمبذاين متعارضين : الخير والشر .

 <sup>(</sup>۲) Vitalism مدهب يقول بأن للحباة أصلا منفصلا عن المادة وأنها لاتعتمد اعتمادا
 كليا على العمليات الغيزيائية الكيميائية ٠

المتزايد  $\alpha$  ، مرتبطة  $\alpha$  بالتطور  $\alpha$  ارتباطاً شديداً فى الاستعمال الاصطلاحى  $\alpha$  وفى البيولوجيا ، وفى علوم الثقافة ، إلى درجة أنه لا بجوز تجاهلها من أجل نظرية أخرى ليس لها تفسير أو شرح .

وقد يتيسر فى المرحلة الحالية تصفية المناقشة أو توضيحها إلى حد كبير ، إذا نحن اتفقنا على أن السؤال « هل تتطور الفنون ؟ » إنما يعنى أول ما يعنى « هل تتحدر الفنون تحدراً ثقافياً مع اتجاه إلى التعقيد؟ » . وبالتالى فإن « التطورية » عند تطبيقها على الفن والثقافة عامة — سوف يقصد مها ، أساساً ، أن الفن والثقافة تتحدران حقاً ، وتتعقدان فعلا ، بوجه عام ، أو إلى حد كبير . ولن تتضمن أن التعقيد شامل أو محتوم .

#### ٢ \_ مهاجمة التطورية في الفن والدفاع عنها

وفي حياة سبنسر هبت عاصفة من الحملات تهاجم التطورية في الفن بجاءت من مصادر مختلفة للهوتية وأدبية وعلمية . حيث بدا المفكرين المحافظين أن القول بأن شيئاً متحضراً روحياً مثل الفن ، يمكن أن ينبثق من بدايات حيوانية همجية أو بدائية ، إنما هو قول مشين مناف للعقل بصفة بخاصة. وطوال القرن التاسع عشر أحرزت التطورية الثقافية نجاحاً مضطرداً في الدوائر العلمية ولكنها لم تحقق ذلك إلى أية درجة كبيرة في علم الحمال . فإن هذا الفرع من الفلسفة ، رغم أنه متعلق من الناحية التقليدية بالفن ، قد سيطرت عليه المثالية الألمانية طوال الشطر الأكبر من هذا لقرن. فإن نظرية هيجل المثالية في تاريخ الفن ، رغم مافيها من بعض مهات تطورية ، تختلف اختلافاً كبيراً عن التطورية الطبيعية التي نادى بها سبنسر ، وداروين ، وسمير Semper ومورجان ، وتيلر Tylor . ولم يساير معظم علماء الحماليات الطبيعين في اعتبار أن الفنون والحياة الروحية إنما هي في الأصل مادية ، خاضعة للقوانين والعمليات المادية .

ولا يزال أثر كانت Kant في علم الحمال قوياً. فقد شايع عادة مفهوماً مثالياً أو روحانياً في الفن . وكان عاماء الجماليات البريطانيون في القرن الثامن عشر، قد خطوا في مؤلفات أديسون وهيوم وبيرك وهوجارت وغيرهم، خطوة أولى مبشرة ، نحو نظرية اللفن تقوم على المذهب الطبيعي ، بما في ذلك جوانبه النفسانية والاجتماعية . ولكن هذا الملخل الذى ازدهر من جديد وتلعم منذ ذاك الوقت ، طغى عليه إصفة مؤقتة ، أثر كانت وشللر Schiller وغيرهما من فلاسفة و الاستشرافية » في أوائل القرن التاسع عشر . ومال كانت نفسه نحو التطورية في أخريات أيامه ، ومخاصة في كتابه في « الأنثروبولوجيا » ، ولكن آراءه في الفن كانت سابقة على التطورية بشكل واضح . ولقد رددها معارضو المذهب الطبيعي في علم الحمال وفي كتابة تاريخ الفن ، حتى وقتنا هذا .. فقد أعلن كانت أن المهارة أو الموهبة في الفن « لا مكن أن تنقل. ولكن الأمر يقتضي أن تمنحها الطبيعة مباشرة إلى كل فرد ، وأن تنقضي بانقضائه ، في انتظار أن تجود بها الطبيعة مرة أخرى على فرد آخر ، ينفس الطريقة . » (١) وفي رأى كانت أن شروط الفن وأساليبه هي فقط التي مكن تعليمها ، ولكنهذه ، على حدقوله ، ليست مطلقاً العناصر الأساسية فيه . وهناك في هذه الفكرة جانب من الصدق قد يذكره العلم الحديث على أنه استعداد فطرى ناتج عن الوراثة العضوية . وعلى هذا الأساس قد يأمل فى تفسر الحقيقة الواضحة ، وهي أن العبقرية الفنية لا ىمكن أن ترجع كلية إلى الأحوال الاجتماعية ، أو أن تصطنع طوع الارادة أي منهج من مناهج التعلم . ولكن هذا الحانب من الصدق بالغ فيه أو ائتك الذين يؤمنون بوجود قوة خارقة للطبيعة ( الحوارق) ، حتى جعنوه نظرية صوفية أو باطبية، تقول بأن كل ما هو أساسي للفن شيء لا مكن تلقينه أو تجسيعه ، وأن كل خطوة فى تاريخ الفن إنما هى إبداع أو خلق خاص ، وإلهام سهاوى مستقل ، ومفاجأة مذهلة . ومن ثم قيل بأن تعاقب الحطوات في الفن ليس

در Meredith من ۱۷۰ (ترجمة Critique of Judgment» (۱)

نشوءاً أو ارتقاء متصلا ، وأنه لا يتأثر ، في الأساسيات ، بالأحداث الحارجية أو الأحوال الاجتماعية .

وأبدى بعض الرومانتيكين عطفاً على فكرة التطور على أنه تطلع غامض شامل إلى النمو والتقدم ، ولكن كان من الطريف أيضاً ، التفكير في الفن والفنان ، على أنهما إلهام رباني ، وأنهما يسموان فوق أى صراع دنيوى من أجل الحاجيات المادية . وكانت ثمة مقاومة كبيرة من جانب الفنانين ، وخاصة في الأدب ، عند إدراج الفن في العملية العامة للتطور . وبدا لكثير من الرومانتيكين الأوائل الذين قاوموا العقلانية المتطرفة في عصر الاستنارة ، أن العلم يتخذ من الحمال موقفاً يتسم بالفتور والقمع والعداء ، وأن العام والفن على طرفي نقيض . كما أنهم كذلك أكدوا دور العبقرية الفردية في الفن . فقال تيوفيل جوتيه . » إن العلم يختلف عن الفن ، في أن الفن يبدأ من جديد مع كل فنان ... فليس ثمة تقدم في الفن ». وجدير بالذكر أن الدوس هكسلي في القرن العشرين — وهو أحد أفراد أسرة مشهورة من التطوريين ، ولكنه عيل نحو الفوطبيعية الصوفية — فيرى « أن كل فنان يبدأ من البداية ، على حين أن رجل العلم ، من ناحية أخرى ، يبدأ حيث انتهى سلفه » .

ولا تنكر هذه الحجج كل تقدم أو تطور ثقافى ، إلا فيما يتعاق بالفن . فإنها تسلم بأن العلم يتطور ويتقدم ، ولكنه يختلف، اختلافاً جوهرياً عن الفن . وطبقاً لهذا الرأى ، يسير الفن فى مساراته الخاصة به ، فهو خارج عن نطاف عملية التطور .

إن تلك الحجة التي كثر ترديدها ضد التطور في الفن، على أساس الاختلاف الحوهرى بين الفن والعلم – عبر عنها جون كبرد Caird في المفن والعلم عنه عنه عن التقدمية في الفن ويشير كبرد ، في بيان ساحر ، إلى المواهب الفنية التي تجل عن الوصف ، والتي لا يمكن أن تنتقل من السلف إلى الحلف . وهو يسلم في شيء من التردد بأن الفن قد يتقدم ،

ولكن بطريقة تختلف تمام الاختلاف عن طريقة تقدم العلم . ﴿ ويعتمد بلوغ الشأو في الفن ، أكثر كثيراً منه في العلم ، على قدرة الفرد وعبقريتة ، . فإن الملاحظة والمعرفة وجمع الحقائق «تنطوى جميعاً على مبدأ للنشوء تستطيع الأجيال المتعاقبة بفضله أن تمتص وتستغل فكر الماضي ، ، على حن ، أن منجزات المصورين والمثالين والشعراء السالفين لا تورث لخلفائهم كما تورث منجز ات العلم . فهنا يعتمد ما يصنعه المرء - إلى حد قليل نسبياً - على ماصنعه الناس قبله ، ولكنه يعتمد أساساً ، على نوعية ذهنه وحدته ، ، وقد تزداد اضافات البراعة الفنية وتقليدها ، واكن لا كمال العمل الفني يكمن فما هو أعمق من مجرد التعبر ، في الملكة الخلاقة أي موهبة العبقرية التي تجلُّ عن الوصف ، كما يكمن في الفراسة البدهية التي تنفذ إلى حياة الطبيعة والإنسان ، وتلك الحساسية العجيبة لكل ما هو نبيل ورقيق وجميل ، مما بمس منا شغاف القلوب ولهزنا ، في أعمال عباقرة الفن والغناء . وهذا عنصر لا يتيسر نقله أو توريثه الى فرد آخر ، فهو غير مقيد بأية تقليد وأى تعلم ، بل إنه ينزل بمثابة وجى أو إلهام على نفوس منتقاة ، يهبط إليها عذباً رطباً من الينبوع الحارجي للضوء ، ولا يمكن أن يكون بلوغه أيسر منالا لأهل اليوم ، مماكان عليه لأو لئك الذين عاشوا في أقدمالعصور a . الواقع أن a الكماليات أو الأمور الثانوية الحارجية في الفن »: لوازم الرواية المسرحية وطرائق النظم ، هي التي تتراكم وتنجمع ( عبر العصور ) ، ولكن هذا لا يعتبر مؤشراً على التقدم الحقيقي في الفن . إن 🛭 روح الفن » قد تتألق في أبعد الأشكال عن الكمال ، في ٥ قوة تجل عن الوصف ، وسطوع يزرى على الفور بالضوء المستعار من الثقافة المحهدة » ، كما هو الحال في « بعض رسوم سادجة تخطها يراعة العبقرية ، وفي نغمة أو اثنتين تعزفهما على القيثارة أنامل بريئة كل البراءة من الثقافة المصطنعة .  $\, _{0}$  ومن ثم فإن  $_{0}$  روائع الفن  $_{0}$  - على النقيض من أعمال كثير من أساطين العلم – لا تصبح أقط ، عتيقة أو مهجورة ، عمرور الزمن . إن لحا من صفة الدوام مالا يتيسر للعلم . وقد قيل إن تقدم العلم ، بتبديده

أضاليل الحيال الساذج ، قد يضر بالتفوق الفنى . وعلى حد قول ماكولى : «كلما تقدمت المدنية ، يكاد الشعر ينحط بالضرورة » . ولكن كبرد يرى أن فى هذا القول مغالطة ، لأن الفن الصادق لا ينتج أثره عن طريق الحداع ، ولا يمكن أن يؤذيه العلم بحال . فإن الفن والعلم ، والفلسفة والدين ، إنما تكشف لنا عن حقيقة خفية ، ولكن بطرائق مختلفة .

وهكذا نلمس فى ذهن عالم مسيحي متحرر من العصر الفيكتورى ، محاولة جادة للتوفيق بين نظرية الطبيعين الجديدة عن الفن وتقدميته ، وبين النظرة الدينية القديمة إلى قيمه الروحية أساساً. وعلى الرغم من أن المسألة الرئيسية هنا تقيميية صيغت فى عبارات التقدم والاضمحلال فإنها تثير أيضاً مسائل تطورية فى وصفها الفن الرفيع بأنه غير قابل للنمو عن طريق التجميع وغير قابل لأن يصبح بالياً مهجوراً ، وأنه مختلف اختلافاً جوهرياً عن العلم فى عملياته وطرائقة العقلية . ولو أن هذا المفهوم للفن ، لتى قبولا ، اوقف حائلا منيعاً دون الاعتقاد بتطوره . ومن ثم يبتى الفن ، كما أراده أفلاطون ، وبلوتينوس ودانتى وبليك ، وغيرهم من الصوفيين ثمرة ابداع خاص ، وخلى فريد ، يأتى به الوحى أو الالهام السهاوى مجدداً فى كل عصر ، فى كل فنان ، وفى كل يأتى به الوحى أو الالهام السهاوى مجدداً فى كل عصر ، فى كل فنان ، وفى كل يأتى به الوحى أو الالهام السهاوى مجدداً فى كل عصر ، فى كل فنان ، وفى كل يأتى به الوحى أو الالهام السهاوى عدداً فى كل عصر ، فى كل فنان ، وفى كل الأشياء الثانوية الحارجية فحسب .

فأنت ترى أن نظرية و الابداع الحاص ، التى نبذت فى البيولوجيا وفى التاريخ الاجتماعي ، جاهدت لتحتفظ بحصن منيع أخير فى تاريخ الفنون ضد الشواهد المتزايدة على الطبيعة التجمعية لهذا التاريخ .

إن كثيراً من الفنانين ومحبى الفنون ليمقتون فكرة التطور فى الفن ، لأنها تجنح إلى الاقلال من دور الفرد المبدع ، وإلى تصويره على أنه حدث عارض في المحرى العارم التاريخ الثقافى . وبدلا من أن تعتبر عمله أصيلاً خلاقاً غاية الأصالة والحلق ، فإنها تؤكد دينه الفن الماضى ، واستجابته القوى الاجماعية

والأيديولوجية السائدة . وإنهم ليؤثرون الفكرة الأفلاطونية الرومانتيكية ، التي تذهب إلى أن الفنان الحقيقي ملهم من السهاء إلهاماً مباشراً ، فيبدع أشكالا جميلة من أعماق نفسه ، أو من اتصاله الوثيق بالطبيعة وحدها، وأن أية رواثع ثمينة ينتجها كل فنان لتبدو أمام ناظريه مختلفة كل الاختلاف عن أى شيء صنع من قبل . وعيل جمهور الناس إلى التعاطف مع وجهة النظر هذه ، وممقت الكثيرون إقحام الأفكار العلمية غير الشخصية على مجالات العاطفة الشخصية والحمال . ويجنح أمثال هؤلاء إلى النفور ، لا من نظرية التطور في الفن فحسب ، بل من كل الآراء والطرائق العلمية في علم الحمال . وكما يقول ج . ا . سيموندز J.A. Symonds : ﴿ إِنْ اعتزازنا واحساسنا باستقلال الإنسان ليتمردان على الإعان بأن العباقرة بمتثلون لحركة ما بالقدر الذي يتحكمون به فيها ، بل أكثر مما مخلقومها . على أن هذه هي النتيجة التي تؤدي بنا إليها الحقائق التي فسرت بوسائل تار نخية وعلمية ... » ويضيف سيموندز قوله : « ولكن فيدياس وشكسبىر ليسا أقل شأناً مماكانا ، لأننا ندرك أنهما ضروريان في سلسلة ( من أضرابهما ) . وإننا لنجد من خلال الدراسات التاریخیة « أن الحنس الذی ینبثق منه الفرد ، والذی أصبح هذا الفرد لسان صدق له ومحدثاً عنه ، ليجني عظمة وعزة ومجداً » .

و ثمة أسلوب للتعبير عن النظرة المعادية للعلم بالنسبة للفن، ذلك هو الالحاح على أن كل عمل في إنما هو عمل « فريد » . ولقد روج كروتشى ، بصفة خاصة ، هذه الفكرة . وقال أوسكار ويلد إن كل عمل من أعمال الفن إنما هو في جو هره حدس خاص لا يتجزأ . « فالعمل الفي نتيجة فريدة لمزاج فريد ، وينبع جمال هذا العمل من حقيقة أن مبدعه يصدر بنفسه عن نفسه » . وكتب بيتر فنجستن ، في زمن أحدث : « ليس ثمة عمل من أعمال الفن ، أو التصوير ، أو النحت ، مكن أن يكون مرتبطاً بعمل سابق بطريق التناسل ، كما أن الطرز الحديثة لا تشكل مع الطرز القدعة نهجاً واحداً كبيراً ، وكل عمل في فذ « أنجز » على نسق فريد ولم « ينم » بالمعنى الذي

ذهبت إليه نظرية التطور . وهو بهذا يعارض ما ذكره دارون عن التطور العضوى من « أن كل أشكال الحياة تؤلف معا بهجاً واحداً كبيراً ، لأنها كلها متصلة بعضها ببعض بطريق التناسل » . وهو يقول « إن تاريخ النمط لا يبين لنا تطوراً ولا انحطاطاً ولا انكماشاً ... وفي مجال الفن يأخذ التغيير مكان التطور ... » ويوافق هربرت ريد على أن « الفن لا يتطور ، بأى معنى دقيق لهذه الكلمة » .

ترى هل كل عمل في «فريد» ؟ هناك أيضاً جانب من الصدق في هذه الفكرة ، مما جعلها تبدو مقبولة . فإن كل عمل فني فريد ، وكل فنان فريد ، من بعض الوجوه . والقول نفسه ينطبق على كل كائن بشرى ، ، مع كل ورقة نبات ، وكل قطعة من الثلج المتبلور . ولكن أياً منها ليس « فريداً » تماماً ، بل إن كلا منها يشبه غيره من بعض الوجوه . وهناك في كل عمل فني سمات كثيرة مشتركة بينه وبين سائر الأعمال ، لا من حيث المادة والأسلوب فحسب ، ولكن من حيث الشكل والطراز ، والأفكار والمشاعر التي يعبر عنها ، ووسائل اجتذاب المشاهدين . وقد يكون بعض الفنانين في أعمالهم خارقين أو غير عادين أكثر من غيرهم ، ولكن الفارق في الدرجة فحسب . ويحب بعض عدين عيل عدين عمل الكتاب توكيد وجوه الخلاف ، ويعتقدون أنه أكثر أهمية ، على حين عيل الكتاب توكيد وجوه الشبه . ويجدر التبصر في كلا الرأيين في ضوء نظرية آخرون إلى توكيد وجوه الشبه . ويجدر التبصر في كلا الرأيين في ضوء نظرية عادلة متزنة للفن .

وكثيراً ما جرى التوكيد على المعالم « الفريدة » أو المميزة فى الفن ، أكثر منه على وجوه الشبه . ويصدق هذا بصفة خاصة على الثقافة الغربية الحديثة ، حيث يكون للأصالة القدح المعلى . فإنا ننزع إلى الاعجاب بالفنان الأصيل ، والحط من قدر الفنان المقلد ، حتى ولو أننا لا نتفق دائماً على أيهما الأصيل وأيهما المقلد ، ونلتزم التؤدة والتأنى عادة فى تقبل العبقرية الأصيلة . ولكنا نمتدح الأصالة فى الفن على أنها اسهام فى التقدم . ولتقدير هذه الأصالة وتقييمها نبحث عن المعالم المميزة ، ونبرزها فى كتابة النقد والتاريخ . أما وجوه الشبه

فإنا نأخذها قضية مسلماً بها ، وليس من اللائق ذكرها فى حالة فنان على قيد الحياة ، لأن ذلك يتنافى مع أصول المجاملة .

وعلاوة على ذلك فإن متطلبات الحبرة الفنية ، ومخاصة فى الفنون البصرية ، تقتضى الانتباه الشديد إلى وجوه الحلاف البسيطة ، بل الفروق الدقيقة التي تميز عملا عبقرياً رائعاً لأحد مشاهير الاساتذة ، عن نسخة منه ، أو عن عمل ، أو عن أصل مجدد تجديداً كبيراً . وقد تتوقف مكانة المرء وانفاق الأموال الطائلة ، على قدرته عن التمييز الدقيق بين عماين يكاد يبدو الواحد منهما مثل الآخر ، بل إن الحبراء أنفسهم خدعوا ، ومن ثم فنحن في حاجة إلى كل موارد العلم لحماية المشترى من المزيفين المهرة .

وتميل الفلسفة والعلم ، فى بحثهما عن الحقائق العامة ، إلى التوكيد بشكل أكثر على نواحى التشابه والاستمرار . وهذا يصدق فى الأنثر وبولوجيا ، وهو علم يكشف الشيء الكثير عن التطور الثقافى وعن الفن البدائي ، فى عصر ما قبل التاريخ ، وفى العصر الحديث . وإن كثيراً مما صنعه الإنسان ويندرسه هذا العلم ليس فذاً فى حد ذاته ، وإن كان بعضه كذلك ، مثل أفضل رسوم الكهوف فى عصر الحليد . وكثير مما صنعه الإنسان عبارة عن إنتاج عادى يدوى ، مثل آلاف الآلات الحجرية التى يصنفها علماء الأنثر وبولوجيا إلى أنماط وتعاقبات زمنية . ولكن من الأمور الهامة كذلك لرجل العلم ، أن يلحظ الحصائص المميزة ، ويميز الأصلى من الزائف .

وفى ١٩٢٧ انتهى ماكس دسوار Dessoir وهو من مشاهير علماء الجمال فى أوائل القرن العشرين — انتهى بحق إلى أنه و ليس ثمة تضارب أساسى و بن وجهات النظر العلمية والتاريخية المتعلقة بالفن ، وحذر فى نفس الوقت من إغفال الطابع الميز فى العمل الفى نتيجة الاقتصار على توكيد علاقة هذا العمل بالوعى الاجتماعى العام السائد فى أية حقبة . فقد أحس بأن هذا الحطأ قد وقع فيه ، إلى حدما ، بيركهارت ، وجوزيف نادلر ، وجورج

دهيو وغيرهم . ويقول دسوار بأنه يجدر بالمؤرخ ألا يغفل كل ما هو فريد في الفن والفنانين ، أو يغيب عنه المنطق الباطن الذي تستطيع بواسطته أشكال الفن ١ أن تسمو بنفسها عن عملية التاريخ العامة ، التي تظل غير منطقية إلى حد بعيد . ١ .

وينبغى أن نتفق مع دسوار على أن البحث فى الفن بجب أن يعنى بالحوانب الفريدة والعامة ، والفردية والاجتماعية ، كما بجب أن يبذل الحهد فى الجمع بين المداخل التاريخية الصرفة وبين المداخل العلمية والفلسفية ، لأنها كلها لازمة للوصول إلى تفسير كامل عادل . وهذا لا يعنى بالضرورة أن يحتفظ كل كتاب أو مقال عن الفن ، بتوازن دقيق بينها جميعاً، فأن شيئاً من التخصص فى هذا المجال ، كما هو الحال فى المجالات الأخرى — يكون مفيداً مشروعاً . والحق أن الفلسفة والعلم والعمليات الكرى فى التغيير الفنى قد أهملت ، على طول الحط ، فى السنوات الأخيرة ، إلى حد أنها باتت تحتاج إلى مزيد من الالحاح والعناية ، من أجل استعادة التوازن . وكخطوة فى هذا السبيل ، فإن الكتاب الذى بين أيدينا سيؤكد بلاريب ، على الدراسة النظريق للعمليات الثقافية التى جرت على نطاق واسع .

ويصر بعض أجلاء علماء الأنثر وبولوجيا الذين يقبلون الفرضية العامة التطور الثقافى ، يصرون على القول بأن الفن استثناء ، من بعض الوجوه ، . واتفق ا . ل . كروبر مع غير التطوريين (معارضى نظرية التطور) في هذه النقطة على الأقل ، تلك هى أن الفن ليس تراكمياً مثل العلم . قال كروبر : « إنه لزام على كل فن ، أو على كل فلسفة أو دين ، فيما يتعلق مهذه المسألة ، أن يبدأ من جديد تماماً . على حين أن كل فترة من الفترات المتقطعة للكشوف في العلم ، عكن أن تبدأ ، وهي فعلا تبدأ عموماً ، من نفس النقطة التي وقفت عندها الفترة السابقة لها . ه (!)

<sup>(</sup>۱) A.L. Kroeber في «الانثروبولوجيا» (نيويورك ١٩٤٨) ، ص ٢٠٠٣ .

وتلك حجة قوية ضد التطورية فى الفن ، ويجدر بالتطوريين أن يحاولوا مواجهتها تفصيلا . وينبذكثير من الكتاب فكرة التناقض الحاد بين الفن والعلم، ويقولون بأن هناك أشياء كثيرة مشتركة بينهما .

ولسوف نرى ، على عكس فكرة التناقض الحاد هذه ، أن الفن تراكمي بعض الشيء ، حتى في أسياسياته : المحتوى ، الشكل ، المعنى ، والأسلوب – ولو أنه في هذا كله أقل من العلم . فإن كثيراً من أعمال الفن التي اعتبرت رائعة في وقتها ، ﴿ تَضْيَعُ رُوعَتُهَا وَتُبْلِي جَلَّمُهَا ﴾ ، بالفعل فيما بعد ، من حيث اهتمام الحمهور بها . وليس حمّا على كل فنان أن يبدأ ﴿ مَن أُولَ نَقَطَة تَمَاماً ۗ ٥ . إن بعضهم محاول أن يفعل هذا ، على حين يبني آخرون ، بمحض اختيارهم، على الفن والتقاليد الغابرة السابقة ، مع ادماج نخبة منتقاة من تصور الماضي ومعانيه ومواقفه وتعبيراته العاطفية . والحق أن أي فنان لا يستطيع « أن يقطع الصلة بالماضي » . كلية ، مهما بذل من جهو د في هذا السبيل . فإنه إذا نبذ جانباً من التقاليد العظيمة في الثقافة البشرية ، لابد بالضرورة أن يتقبل جانباً آخر . وليس ثمة فنان يبني ابتداء من أول لبنة ، وكل ما في مقدوره هو أن يتخير ويحذف ، ويطور ويضيف ، وبرتب من جديد في شيء من الأصالة، لاكل الأصالة . وحتى في قوله « لست أدرى ماهو ، Je ne sais quoi ، وهو القولالذي يشكل « جوهر » كل عبقرى وكل معالم الأصالة في أساو به ، فإنه يتضون أصداء من الماضي ، وأفضال المحتمع. وليس في هذا مايخجل منه الفنان ، وإنه لغرور ساذج أن ينكر الفنانون هذا الأثر ، كما يفعل الكثيرون. ومهما يكن عنصر الابداع صغيراً في عمل كل فنان ، إذا قورن بما استقاه من ثقافة ، فإنه يظل ذا أهمية عظمى في برناميج الأعمال .

ومن الحطأ القول – كما قال بعض علماء الاجتماع الحديثين – بأن نظرية التطور الثقافى لم تزد على أنها أستعارت مفهوما من البيولوجيا ، في محاولتها أن تبرر أن التاريخ الثقافى كان مناظرا للتطور العضوى . وقد يكون صحيحا ، بنفس القدر من الصحة ، أن نقول بأن الاستعارة كانت

من الحانب الآخر ، أى أن علماء البيولوجيا طبقوا المفاهيم الاجتماعية على الظواهر العضوية . فان كتاب مالتس عن والسكان، هو الذى أوحى الى حد ما ، لدارون بمفهوم و الاختيار الطبيعي ، وطبق كثيرون قبله مفهوم التقدم الاجتماعي على النمو العضوى . وان الحطر الرئيسي في رسم هذه الأقيسة ليكمن في النروع الى المبالغة فيها ، وتجاهل الفروق الهامة . ومع ذلك فان المقارنة ليست بعيدة الاحتمال. فالانسان حيوان، ولوأنه حيوان استثنائي من وجوه كثيرة ، وأصله جزء متكامل لا يتجزأ من التطور العضوى، وإن سلوكه الراهن ، حتى في أرقى مجالات الثقافة ، ليتكيف تكيفاً قوياً بكبانه العضوى واستعداده . بيد أنه لا يزال هناك مدخل مفيد ، وإن لم يكن الوحوه بكتاف الإنسان وتاريخه عن سلوك الحيوان وتاريخه. وفي السوات الأخيرة كان ثمة ما يشهر إلى عودة النظرية الاجماعية والتاريخية إلى استخدام الأقيسة البيولوجية بمثابة فروض موحبة .

### ٣ ـ الأبحاث الحديثة في التطورية ، في الأنثروبولوجيا ، وفي تاريخ الفن

يقول دافيد بدنى (١) ه ليس ثمة شك فى أنه كان هناك تطور ثقافى من الحالة البدائية إلى المدنية الحديثة ٥ ويوضح عالم الآثار البريطانى جوردون تشايلا بعض التحديدات للتناظر بين التطور الثقافى والعضوى، ولكنه يضيف و ولكن هذا لا يعيى انكار التطور الثقافى ، والحق أنه يمكن ، مع تعديلات معينة ، نقل صيغة داروين فى التنوع ، والوراثة ، والتكيف ، والاختيار ، من التطور العضوى إلى التطور الثقافى ، بل إنها تكون فى هذا المحال الأخبر من التطور العضوى إلى التطور العضوى ٥ (٢) . ويتقبل الأنثر وبولوجى

<sup>(1)</sup> Bidney في «الانثروبولوجيا النظرية» • نيوبورك ١٩٥٣ ، ص ٢٨٢ •

V.G. Childe (۲) في «التطور الاجتماعي» ٥٠ نيوبورك ١٩٥١ ، ص ١٧٥

الأمريكي هويل E.A. Hoebel صيغة سبنسر ، ويقول بأن التطور الثقافي هو » العبور من البساطة إلى التعقيد ، ومن التجانس إلى التغاير في الخواص والعناصر ، وهو ، ما يمكن استنتاج أنه حدث ، ولا يزال الحدث ، بن الناس في دنيا الحياة الآجريية ، عن طريق الملاحظة التجريبية الحية ، وعن طريق الآثار المادية والمدونات التي خلفتها المجتمعات التي القضت (١) .

ولكنا نعود فنسأل : هل الفن جزء من هذا التطور الثقافى ؟ إن كثيراً من علماء الأنثروبولوجيا لايورطون أنفسهم فى هذا الموضوع . أما كب وبر الذى أولى الفنون المتحضرة عناية أكثر مما فعل معظم زملائه ، فإنه قرر أن ثقافات الفن وأساليبه جميعها ، مثل الأجناس العضوية « قد تطورت عن طريق الاستجابات لبيئاتها الماضية الكلية والمتقلبة ، بالإضافة إلى التغييرات الماطنة » .

وعلى حن يوضح رينيه ولك René Wellek أخطاء التطورين السابقين في تاريخ الأدب ، نراه يؤكد أن الأدب قد تغير وتطور ، وأن هناك نطوراً في فن التصوير متميزاً تماماً عن تاريخ المصورين أو التقدير المتوالى للصور الفذة . إننا حين نشهد حفلا موسيقياً ونستمع مثلا إلى مجموعة من الصوناته مرتبة ترتيباً زمنياً ، فني وسعنا أن ندرك تطوراً أساسياً منهجياً ... ثم يقول و إن مفهوم التطور المقتبس من التاريخ العرقى أو التطور النوعى يبدو أقرب إلى الحقائق الواقعية في العملية الأدبية و من التطورية المتعلقة بنشاة الكائن الفردى عند برونتير Brunetière ، وينتهى ولك إلى أن مشكلة التطور تقودنا إلى صمم نظرية التاريخ الأدبي و (٢) . أما أرنولد

<sup>(</sup>۱) « Man in the Primitive World » نيوبورك ١٩٥٨ ، ص ١١٥ و ١٩٤٨ . ويقول أن هذا يشمل عمليات التفاير الثقافي التي وصلت المجتمعات البشرية عن طريقها إلى أنماط من السلوك أكثر تعيزا .

انیویورك Tevelopment, in « Dictionary of World Literature » (۲)

هوسر وهو ممن كتبوا فى تاريخ الفن من زاوية علم الاجتماع ــ فيشير إلى أنه و ليس ثمة شئ يتطور بصورة أخاذة ، مثل الفن . و (١)

ونجد من جهة أخرى ، أن ا . ه . جوميريخ وتناوله لتاريخ الفن قائم على أسس نفسانية أكثر منه على أسس اجهاعية ، على عكس ما فعل هوسر — يعلن فى ألفاظ جارفة « أن التطورية ميتة » . ولكن ما الذى يفهمه من التطورية ؟ إنها تعنى عنده النظرية القائلة بأن البدائيين لم يستطيعوا أن يأتوا بفن أفضل ، لسبب واحد ، هو « أنهم ، كالأطفال ، كانت تنقصهم المهارة ، أو أنهم لم يريدوا عمل شي آخر ، لأنهم ظلوا محتفظون بعقلية الأطفال» (٢). وهو يضيف محق « أن كلتا النتيجتين زائفة زيفاً واضحاً . » بل إنهما ليستا وهو يضيف محق « أن كلتا النتيجتين زائفة زيفاً واضحاً . » بل إنهما ليستا قط أساسيتين للتطورية بصفة عامة ، وقد نبذهما التطوريون الحديثون منذ أمد بعيد ؛ إنهما وجهات نظر خاطئة اعتنقها نفر قليل من كتاب القرن التاسع عشر مثل الفرد هادون (٣) ، حين كانت طبيعة الفن القبلي وقيمه الجمالية مجهولة .

كذلك يتوهم جومبريخ أن فى التطورية نزعة خطيرة نحو و الإرادة الاستبدادية و و و و و و و و و و و الاستبدادية و و و و و و و و و و و التبيان التاريخي عند سبنجلر و عن طريق في ١٩٢٧ . (3) و هو يرى أنها تعنى و التبيان التاريخي عند سبنجلر و عن طريق ما ترويه من مصطلحات جمعية مثل و الحنس البشرى و الأجناس و العصور و و العصور و المناس مصطلحات العصور و الحنس البشرى و الأجناس و العصور و العصور و المناس و المناس و العصور و المناس و المن

اندن ۱۹۵۸ س ۱۹۵۸ اندن ۱۹۵۸ س ۱۹۵۸ س

<sup>(</sup>۲) Art and Illusion نیویورك ۱۹۹۰ ص ۱۰۸

Primitivism in ( انظر جولدووتر ۱۸٦٥ كندن ۱۸٦٥ انظر جولدووتر Modern Painting نيويورك ۱۹۳۸ ، الفصل الاول لوحة ۲ (تقييم فن الشيموب البدائية) ...

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۲۰ اولیس هو اول من وجه الاتهام و ونیما یتملق بالابحاث الحدیثة ومالها وماعلیها انظر «نظریات التاریخ» اللی نشره باتریك جاردنر (جلنمکو ۴۰ و ۱۹۵۹) ، مع اقتباسات من كارل و رو بوبر و واشعیا برلین و وغیرهما فی کتاب بوبر «المجتمع المفتوح واعداؤه» لندن ۱۹۱۵ و «فقر التبیان التساریخی» Poverty of Historicism لندن ۱۹۵۷ و وتناول معظم البحث التطوریة الثقافیة والتبیان التاریخی بصفة عامة ، دون تطبیقها علی النن و

ولكن هذا يتوقف كلية على . كيف تستخدم هذه المصطلحات وكيف تفسر ، وعلى أية فلسفة سياسية اجهاعية يقوم اقترانها بها ، وهي ليست تلديحات ضرورية للتطورية الثقافية بصفة عامة ، وهي ليست مقبولة لدى كل التطوريين ، أو قل كلهم تقريباً . ومن المحقق أن ماركس والجنزولين آمنوا بالتطور الثقافي ، كما آمنوا بالنظرية الذرية في المادة ، ونظرنة كوبرنيكس عن المجموعة الشمسية ، ولكن هذا لا بجعله – أي التطور الثقافي – زائفاً أو شيوعياً خالصاً . فإن هربرت سبنسر وجون ديوى ، وهما متحرران ومؤمنان بالفردية الى أقصى حد ، آمناً كذلك بالتطور الثقافي . فليس في التطورية في حد ذاتها ، ما يورط المرء في الشيوعية أو الفاشية أو اللمرائية أوأية سياسة اجهاعية معينة أخرى .

إن الاعتقاد في أن « المسميات الجامعة أو الشاملة » مثل « الجنس البشرى » وروح العصر » توجد بمعزل عن الأفراد ، هو اعتقاد مستى من المثالية الأفلاطونية ، يرفضه كل التطوريين وفلاسفة التاريخ ، الذين يؤسسون نظرتهم إلى العالم على التجريبية و المذهب الطبيعي . إن هيجل ضم هذا الاعتقاد إلى نمطا قديم من التطورية الثقافية ، واستمرت التعاليم الهيجلية حتى يومنا هذا وأثرت تأثيراً عميقاً في الكتاب من أمثال ولفلين وفوسياون وسوروكين . ولقد أخرجت طرازاً من التطورية الثقافية أو التبيان التاريخي يختلف اختلافاً بيناً عن طراز سبنسر و دارون ، في نزوع ، نحو حتسبة متأصلة راسخة ، ترتكز على المذهب الحيوى أو مذهب الروحية الميتافيزيقية . وكثيراً ما يخلط ورخو الفن وفلاسفة التاريخ الذين وقعوا تحت تأثير الفكر الألماني ، بينه وبين التطورية بصفة عامة ، ويكتبون وكأن مفهوم التطور القائم على العلوم الطبيعية التجريبية ، ليس له وجود .

إن نفس الربط الذي لا مبرر له ، بين التطورية والدكتانورية ، قد أورده جيمس أكرمان في مقاله « تاريخ الفن ومشاكل النقد . » (١) فإن الشيوعية

<sup>—</sup> نشره The Visual Arts Today (۱) نشره المحقد خاصة عن ديدالوس مدلتون . كنكتيكيت ۱۹۷۰ ص ۲۹۰

والفاشية والليبرالية وكثيراً غيرها من المبادىء وبرامج العمل ، استقت نقطة بدايتها من التطورية فى أو اسط القرن التاسع عشر ، لأنها كانت الفكرة الثورية الرئيسية فى الفكر الغربى فى تلك الحقبة : وهى فكرة أثارت سلسلة أخرى من الأفكار ، فى اتجاهات عديدة مختلفة . والواقع أن مسألة أن الفن يتطور ، هى قضية حقيقية تاريخية ، لا تحدد على أساس ارتضائنا أو عدم ارتضائنا للنتائج الأدبية والسياسية لهذا الاعتقاد .

لقد ساعدت التطورية فعلا على تبديد تلك الحرافة اللطيفة ، خرافة المنزلة الرئيسية للانسان وأهميته في الكون ، التى حاك خيوطها علم الكونيات (Cosmology) الحارق (أى الذى يؤمن بوجود قوة خارقة للطبيعة) . ولكن الانقلاب الذى أحدثه كوبرنيكس ، والكشف عن العدر السحيق للكون والحياة ، كانا قد شرعا في تبديد هذه الحرافة قبل ذلك بزمن طويل . وكان الفنانون والفلاسفة الروومانتيكيون قد أحيوا الحرافة اللطيفة الأخرى ، عن الدور الأسمى الذى قام به الفنانون الأفراد في التوفيق بين عالم المادة وعالم الروح . والحق أن أى فرد من البشر يبدو صغيراً ضعيفاً قصير العدر بالنسبة للتيار العارم للتطور العضوى والاجتماعي . ولقد أبرزت العلوم الاجتماعية وعلم النفس ، إلى أى مدى بعيد يتشكل أى فنان فرد بأصوله الوراثية والثقافية . وتلك اتجاهات عامة في الفكر العلمي في القرون الأخيرة ، وليست خاصة بالتطور .

ولم تحاول التطورية و لا العلم بصفة عامة ، إثبات حتمية تامة فى التاريخ ، على أن العلم و الملاحظة العامة تجعلاننا نقر ببعض الحتمية فى التاريخ ، حتمية أكثر مما كان مفروضاً ، ولكنها لبست بالضروة جبرية صارمة . ولا تذهب نظرية التطور إلى أحد الطرفين أو النقيضين : فمن المحقق ، انها لا تذهب إلى حد الاعتقاد بأن الاختيار الفردى مجرد خداع ، وأن الفرد دمية سلبية تتأثر ولا تؤثر . فارادته ، رغم أنها من أثر سبب ، فإنها عامل سبى فى الأحداث . وإننا إذ نتحاشى نقيضاً أو طرفاً ، لن ننساق إلى النقيض فى الأحداث . وإننا إذ نتحاشى نقيضاً أو طرفاً ، لن ننساق إلى النقيض

أو الطرف الآخر (١). إن الحتمية المعتدلة التي قبلها معظم التطوريين ، مرنة يحيث تجيز تصرفنا ، لصالح كل الأغراض العملية وكأن اراداتنا حرة ، وهي حتمية تامة إلى حد القول بأن لكل أثر أو نتيجة سبباً ، أو أن لكل معلول علة ، بطريقة ما ، وأن هذا جزء من نظام الطبيعة . وهي تؤمن بأن ثمة أنحاطاً من النتائج أو الآثار تكون حتمية تحت مجموعة ظروف معينة ، ولكنها تسلم محدوث تغير دائم في الظروف، فقدكان لزاماًأن تكون الحياة على الأرض على نسق يستطيع البقاء في ظل الأحوال الطبيعية لهذا الكوكب في كل وقت . وهذا يسمح بكثير من المرونة في التفصيل .

ومهما كان من صآلة شأن الإنسان وأعماله بالنسبة للكون. بصورة عامة ، أو قل جيوتو Giotto وباخ Bach بوصفهما أفراداً ، فإن للرجل الحديث كل الحق في القو ل بأنهما ذوا أهمية عنده ، وسيظلان كذلك في نظره، وله كل الحق في توكيد النواحي الفردية في الابداع الفي ، وفي القول بأن هذه الحوانب الفردية حقيقية قدر حقيقة الحوانب الاجتماعية . وإنه حر في تشجيع الحرية والابداع الفرديين في الفن وفي غير الفن ، حتى لا يصبح الأفراد مغمورين في المستقبل . أما التوفيق بين القيم الفردية والاجتماعية فهو مشكلة مفتوحة للمستقبل ، حين يتحكم الإنسان تحكماً عاقلا أو طائشاً ، هادفاً بشكل أكبر ، في تطوره الثقافي .

و تؤدى التطورية عامة إلى قدر معين من النسبية فيما يتعلق بالقيم فى الفنون ، ولكنها لا تؤدى بالضرورة إلى أية سياسة جماعية . بل إنها على النقيض –

<sup>(</sup>۱) انظر ارتست ناجل : «ان نقاد نظریة الحتمیة المتاریخیة اللین جادلوا من اجل لاحتمیة جلریة او محدودة فی شئون البشر ، قد نبلوا موقفا متطرفا لمجرد الخاذ موقف آخر لبس اتل لطرفا او التباسا من «الحتمیة فی الناریخ» فی Philosophy and مارس .۱۹۲ ، ۲۹۳ ان ناجل هذا یهاجم جدال اشمیاء برلین فی ان الحتمیة التاریخیة تستتیع اهمال المسئولیة الفسردیة ، ومن اجسل فی البحث انظسر برلین Historical Inevitability لندن ۱۹۵۶ ، وج ، و ۰ن ، وتکنز فلسفة نا وائل القرن ، نشر و Klibonsky المجلد ۲ ، ۱۵۸ – ۱۷۱ مع لست المراجع ، ،

كما أوضح سبنسر ، تميل إلى محاباة الليبرالية ، من حيث أنها توحى بأن المنافسة الحرة أفضل وسيلةللتقدم . وهذه كلها رغم أنها موضع مناقشة ، هى أوليات التطورية الليبرالية ، ويخاصة عند الناطقين بالانجليزية .

إننا فى موضوع « هل يتطور الفن » نعالج مجموعة مهوشة معقدة غاية التعقيد من المفاهيم والاثباتات ، والاثباتات المضادة ، التي تختلط فيها مشاكل الدلالات اللفظية بمشاكل الحقيقة والقيم اختلاطاً شديد التعقيد . وإذا هاجم مؤلف أو دافع عن التطورية أو النشوء والارتقاء فى الفن والثقافة ، أو قال بأنه يؤمن « بنظرية التبيان التاريخى » فى الفن ، فماذا تراه يعنى بالدقة ؟ وإلى أى معتقد أو إلى أى مناحى الفكر يشير ؟ إنه فى الواقع قد يتفق مع مؤلف آخر يقول بعكس ما يقوله هو ، مستعملا نفس المصطلحات ولكن بمعنى آخر . ألست ترى أن المعاجم تقدم لنا ثبتاً طويلا بمعان متباينة رسخ استعمالها فى المصطلحات الفنية . والواقع أن هناك حاجة ماسة إلى بيان المسائل الحوهرية من جديد .

وثمة سؤال آخر قد يثور حيننذ : إذا كان مصطلح « التطور » غامضاً ينوء بالمعانى المتضاربة إلى هذا الحد ، فهل يكون صالحاً للاستعمال فى البحث العلمي ؟ أليس من الأفضل العثور على مصطلح آخر ، أو مجموعة مصطلحات؟ وربما كان هذا صحيحاً . ولكن لم يظهر شيء من هذا القبيل حتى الآن . ولكنا فى نفس الوقت قد نجى بعض الحير أو نحقق بعض الكسب ، إذا تفحصنا ولكنا فى نفس الوقت قد نجى بعض الحير أو نحقق بعض الكسب ، إذا تفحصنا المصطلحات القدعة من جديد تفحصاً عادلا . فإن مشكلة معانى هذه المصطلحات وصحتها لا تزال على حد قول العلامة ويلك تقودنا إلى صميم النظرية التاريخية فى الفنون .

# الباب الثاني

نظريات التطور فى الفن وفى الثقافة

# الفصلالرابع

## نظربات التاريخ الأولى مع الإشارة إلى لفنون

١ بدایات التطوریة الثقافیة فی الفکر الیونانی والرومانی نظریات المراحل ، والدورات ، التطور والتقلم فی الفنون

تضمنت الحرافات والأساطير المتعلقة بنشأة الحضارة ، بعض المفاهيم الأولى عن تاريخ الفنون . فتحدثت عن و عصر ذهبى بدائى ٤ اقتصرت فيه حياة الإنسان على مجرد جمع الطعام ولم تكن لديه آنذاك آلات أو أسلحة ، ولكن كان لديه ما يكنى لسد حاجته ، فى حالة تتسم بالبراءة ويسودها السلام والسعادة . وأعقب هذا العصر ، عصور الفضة والبرونز والحديد . ونمت الرغبة فى الثروة والقوة . وتكاثرت المدن والقصور والمصنوعات اليدرية من المواد الثمينة ، ولكن جاء فى ركاب هذه كلها ، تزايد الشقاء والحصام والحربة والحرب (١)

وكان من المسلم به عادة أن الفنون ارتقت من أصولها البسيطة المتواضعة إلى حد الاتقان والاحكام الذي بلغته في ترف الحياة الحضرية . ولكن هذا ، لم يلق ترحيباً من الشعراء والفلاسفة الزاهدين ، ولم يروا فيه خيراً ، بل ، على العكس ، عابوه و نددوابه على أنه من عوامل الانحلال الحلتي في الإنسان

Ovid ۱۹۲ ه ۱۹۳ ه. « Works and Days ». ن Hesiod (۱) الكتاب الأول \_ القصة الثالثة ( Metamorphoses ».

في الأزمنة التالية . فقد كان ارتقاء الفن مرتبطاً بالانغماس في الشهوات والتباهي المتشامخ المغرور . وعلى هذا الأساس ، استنكر الأخلاقيون الأوائل في الغرب والشرق على السواء ، ما ذهب إليه الغني والفقير ، والعظيم والحقير ، من أن المقتنيات الثمينة بما في ذلك الفنون البصرية ، ومباهيج الموسيقي والرقص والشعر، كلها أمور مستحبة مرغوب فيها . فقد كان الاعتقاد السائد أنه كلما زادت هذه ، باتت الحياة أبهى وأفضل. ومن ثم كان نمو الفنون وتحسينها التقني مبعثاً لنزهو والتفاخر . أما الآن فقد أثارت البصيرة النافذة المسألة الأخلاقية الأساسية التي غالباً ما نعبر عنها اليوم بلغة التقدم : أعنى ما إذا كان نمو الثروة المادية هوحقاً ، تحسن من حيث السعادة والقيمة الروحية . وكثيراً ما ساد الاعتقاد بأن فرحة تملك القطع الفنية ومتعة الفن يرجحهما ما يقترن مهما من مساوىء وشرور .

وليست قضايا التقييم هذه موضع بحثنا أصلا فى هذا الكتاب ، ولكنها جديرة بالملاحظة ، لأن الأبحاث الأولى التى دارت حولها تضمنت ، عادة ، بعض الآراء حول حقائق تاريخ الفن . فإن اتجاهى البحث ، اللذين نميز نحن الآن الواحد منهما عن الآخر تمييزاً دقيقاً ، كانا مندمجين معاً عادة .

وإننا لنجد ، بالنسبة القيمة الأخلاقية أن نظرية والعصر الذهبي في اليونان ، كانت على النقيض من نظريتنا الحديثة عن التقدم . لقد كانت تلك النظرية ، نظرية انحلال مثلها مثل قصة العبر انيين عن خروج الإنسان من جنة عدن . ولكنها في نفس الوقت ، احتوت على بعض عناصر من نظرية التطور الثقافي الحديثة : أولها أن الفن والحضارة كانتا قد أصبحتا في الواقع ، أكثر تعقيداً وتنوعاً وإحكاماً وانتشاراً ، وثانيها أن الإنسان كان قد مر بعدة مراحل تكنولوجية . وميزت المرحلة الأولى ، عتى ، بأنها مرحلة جمع الأطعمة البرية . ووضع استعمال الأدوات والأسلحة المصنوعة من البرونز ثم من الحديد في المراحل المتأخرة ، وهذا وضع صحيح . أما الذهب والفضة فإنهما يرمز ان إلى ماهو مزعوم من رقة وأناقة وجمال لدى الشعوب البدائية ، لا إلى استعمالهما ،

ويقول هسود (١) ه بادئ ذى بدء ، صنعت جماعة العصر الذهبى من الرجال الفانين ، صنعت ه المقيمين الخالدين ، على غرار آلهة جبل أو لمبس ، وكان ثمة ما يبرر اعتبار ازدياد الثروة أسباباً قوية للحسد والعنف والحرب ، رغم أن الإنسان البدائى ، لم يكن على التحقيق منزهاً عنها . ويقول أوفيد : و لقد جرى البحث عن الثروة ، وهى حافز على الرذيلة .... ثم عن الذهب ، وهو أشد تدميراً من الحديد ، ثم جاءت الحرب ، التي يمدها كل منهما بالوسائل . »

ومن ناحية أخرى كانت الفنون ، ونخاصة الموسيقي والرقص والكلام منحة من الآلهة . « إنه يفضل « ربات الشعر » و « أبوللو » رامى السهام ، صار الناس شعراء غنائين على الأرغن وعازفين على القيارة . (٢) وكان هيفاستوس Hephaistos ، الإله الأعرج (اله النار وفن الحدادة) « بارعاً في الصنعة » ، وكان أهم حماة الفنون البصرية . وقد امتدح من أجل ذلك ، ولكن بعض مصنوعاته المشكلة تشكيلا ماكراً من الطين والذهب والبرونز والحديد ، جلبت على البشرشرا .

وكا أسخيلوسالكاتب التر اجيدىالأغريق فى القرن الخامس ق . م أقرب إلى الرأى الحديث فى كلامه عن « الشقاء الذى انتاب البشر » قبل أن يزودهم برومتيوس بالفنون والعلوم . « إن كل فن عند الإنسان مصدره برومثيوس (٣) »

<sup>(</sup>۱) شاعر بونانی من القرن الثامن ق.م، جاء بعد هومر بثلاثة اجيال ، اشتهر بقصائده وأهمها «التيوجونية» ای مختصر انساب الآلهـة الاغريقية (شجرة الآلهة) ... والثانية «الاعمال والايام» وهو كتيب في الفلاحة ودليل للملاحين وبه ايضا فصول عن مصائر الانسانية ، والانصوصة الخاصة بعصور المالم الاربهـة : اللهبي ، والبرونزی ثم الحدیدی ، وكان لهذه الاتصوصة ابلغ الاثر في افكار التالية ، (الترجمة)

<sup>(</sup>٢) Hesiod في «البحث من أصحال الالهاة وتحادهم Theogony ، في والبحث من أصحال الالهاة وتحادهم القائمة القديمة كانت ويقول اللاطون في القوانين لمستعددا أن الماريين اعتقدوا أن المانيهم القديمة كانت من تاليف الالهة آيزيس .

<sup>(</sup>٣) (٣) (٣) (١١ المحال الأكبر . كان معبود اصحاب الحرف . اختلف مع الأله زيوس المحال الأكبر . كان معبود اصحاب الحرف . اختلف مع الأله زيوس الذي كان يقل منه ذكاء . الترجمة)

فقد علمهم العمارة والأرقام والآداب (وهي سيدة الفنون وأم ربات الشعر Muses والتقويم والطب والطرافة ، واستعمال النحاس والحديد والفضة والذهب . ومن أجل هذا عوقب برومتيوس ، لا لأنه جلبالشر على الإنسان لأن منحه كانت طيبة عظيمة ، ولكن لأنه زود الإنسان بقوة تكاد تجعله مزاحماً للالهة وتدل إشارة اسخيلوس إلىأن الفنون والعلوم ارتقت بالإنسان من وهدة الشقاء البدائي ، على أنه نبذ نظرية العصر الذهبي ، واتجه نحو فكرة التقدم الحديثة . ولكن النزاع لم يسوقط . فقد خصص فرجيل مكاناً علياً في السهاء لأولئك الذين تكون أغانيهم جديرة بأن يرددها Phoebus علياً في السهاء لأولئك الذين يرفعون من شأن الحياة باكتشافهم الفنون (۱) . ولقد تملق أوغسطس بأنه رجل يستطيع أن يعيد العصر الذهبي .

وطبقاً لنظرية الدورات التي لا بزال لها من يدافع عنها ، مرت البشرية عدة مرات بتعاقبات متناظرة من المراحل. وتباينت الآراء في طبيعة الدورات: ثارة بالقياس إلى حياة الفرد بوصفها تمثل الطفولة والنضج والشيخوخة ، وتارة إلى إعادة تعلم الفنون ونسيامها ، وتارة بالقياس إلى تناوب فترات التعمير والتدمير والتدمير . وتعتبر نظرية الدورات في التاريخ الثقافي متناقضة إلى حدما، مع نظرية التطور ، فيما تذهب إليه النظرية الثانية من أن الإنسان ارتي ، ولسوف يستمر في الارتقاء بلا حدود ، دون سقطات مفجعة أو ارتداد إلى النقطة التي بدأ منها . ولكن النظريتين ، كما سنرى ، يمكن الحمع بينهما .

واقترح أفلاطون – رغم عدم اهتمامه بالتاريخ بصفة خاصة – نظرية للدورات بالنسبة للتغيرات السياسية فى الماضى . ولقد تضمنت شيئاً عن الفنون . إذا كانت ثمة دولة مثالية ، ارستقراطية حقيقية صادقة ، أو حكومة تولاها خبر الناس ، قد وجدت يوماً على الأرض ، فماكان فى مقدورها أن تستمر

<sup>(</sup>۱) الانبادة (٦) ۲۲۲ ، ۲۹۲

إلى أيد الآبدين . فإن كل ما هو إنسانى ينمو ثم يندثر . ومن ثم لابد أن تعقبها دورة انحدار إلى أنماط أدنى من الدولة ، وهذه هى التيمقراطية – حكومة أصحاب المصالح (حكومة عسكرية على غرار اسبرطة) ، والأوليجاركية والديمقراطية ( يمعنى حكومة الرعاع ) وحكومة الطغاة (١) . وتطابق كل منها نمطاً من أنماط الخلق الفردى ، يسوده عنصر لا يمت إلى العقلانية بصلة ، كما يفتقر إلى الانسجام والاعتدال وضبط النفس . ونظراً لأن الفنانين والحماهير قد أطلق لحم العنان ، فلابد أن ينزلق الفن إلى الافراط العاطفي والمحاهير قد أطلق لحم العنان ، فلابد أن ينزلق الفن إلى الافراط العاطفي واللاعقلانية والرذيلة والاسراف في اشباع الشهوات . ويستطيع اللون القويم السليم من الفن الذي يوجه توجيهاً سلما إلى تربية الشباب ، أن يقوى من خلق اللولة والفرد ، وينسق بينهما ، على حين أن الفن السوقي يؤدى إلى تفكك كليهما .

وكم خرجت إلى الوجود آلاف المدن واجتازت كل منها عدة مرات أشكال الحكم الأربعة الناقصة . ويقول أفلاطون : وكم دمرت الكوارث معظم الحنس البشرى ، مراراً وتكراراً ، ولم يكن الذين بقوا على قيد الحياة يعرفون شيئاً عن الفنون ولا عن الأدوات . وكانت الفنون غير معروفة لعدة آلاف من السنين . » ولم يمض أكثر من ألف أو ألفين من السنين منذ الخترع مارسياس اكتشافات ديدالوس وأورفيوس ، وبالاميدس — منذ الخترع مارسياس وأولمبس الموسيقي ، واخترع أمفيون القيئارة (٢) .

ولابد أن يذهب بنا الظن إلى أنه بعد الدمار الكبير الأخير ، اختفت الفنون المحتاجة إلى الحديد والبرونز ، وعاش الناس حياة بسيطة ، ولو أنهم كانوا في وفرة من الغذاء والكساء والفراش والمسكن والأوعية التي تتحمل البقاء على النار ، (مثل المصنوعة من الحجر أو الصلصال ) . ونظراً لافتقادهم

<sup>(</sup>۱) «الجمهورية» «الكتاب الثامن ١٠٠

<sup>·</sup> الكتاب الثالث « Laws » (٢)

الذهب والفضة ، فقد اتسموا بالبساطة والرجولة والاعتدال والعدل . ثم نمتُ المدن وتضاعفت ، وأخضع بعضها لسلطان بعض منها .

وتنبثق الدولة عن حاجيات الإنسان ، ومن ثم تكون عنايتها الأولى موجهة بطبيعة الحال ، إلى تهيئة الغذاء ، ثم المسكن والكساء . وتنشأ عن هذه أشغال وحرف متنوعة ضرورية ، ولكن ﴿ أَنَاسًا كثيرِينَ لَنْ يَقْنَعُوا بِهِذَا اللَّونَ الأبسط من الحياة » وسوف ينشدون ألواناً من الترف ، مثل الأثاث المريح والصور والمطرزات ، وأشغال العاج والذهب ، والموسيق والشعر والرقص وزينة النساء (١). و في رأى أفلاطون ، تطورت الفنونمن البساطة إلى التعقيد، وكان هذا تحولًا إلى ما هو أسوأ ، مهما أدخل من البهجة والسرور على قلوب الحماهير . وبمقتضى القوانين القديمة في أتيكا ، كانت الموسيق تنقسيم إِلَى التَّرَّاتِيلِ ، المراثى ، التهاليل ، والترانيم الحماسية ، وأناشيد القيثارة ، ولم يكن يجاز للعازفين خلط لون بآخر . كَمَا كانت الهتافات الصاخبة محرمة على الجمهور . ولكن الشعراء أنفسهم قدموا و بدعة مبتذلة فظة ٥ (٣) . فنشأت أشكال منوعة : ﴿ وخلطت المراثى بالتراتيل ، والتهاليل بالترانيم ، مع محاكاة أنغام الناي والقيثارة ٥كل هذا نتيجة الافراط المتزايد في الحرية . وتصحيح هذا الوضع يتطلب العودة إلى البساطة الأولى ، عن طريق وجود بجلس من الأعيان المحافظين ، يتولى تنظيم الفنون وتنسيق الذوق العام . وازدادت الأساطير والشعر تعقيداً عن طريق الحمع بين السرد البسيط وبين أسلوب المحاكَّاة أو الحوار ، وتنويع هذا الحوار رغبة في محاكاة طريقة ونطق وشخصية أنماط مختلفة من الأفراد (٣) . ولكن الفنان لا يستطيع أن يقلد أناساً كثيرين ، علاوة على أنه يحط من قدره أن يقلد أنماطاً من الطبقة الدنيا منه . ولا بجوز السماح إلا بالأسلوب البسيط غير المحلوط ، و بمحاكاة

<sup>(</sup>۱) والجمهورية، الكتاب الثاني ص ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٢) القوانين 4 م ٧٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الجمهورية الكتاب الثالث ، ص ٣٩٢

الشخصيات التى تستحق الاعجاب . ويجدر أن يكون الأسلوب فى كل الفنون بسيطاً ، مع قليل من التغير ات فى تأليف الألحان والايقاع ، بعيداً عن العاطفية المتطرفة . » فلن نكون فى حاجة إلى تعدد الأو تار أو إلى سلم موسيقى متوافق كل التوافق ... ولن نحتفظ بصناع القيثارة البارعين والسلالم الموسيقية المعقدة ، أو غيرهم من صانعى الآلات المتعددة الأوتار ذات الايقاعات الغريبة . » (١) والناى ذو الألحان المركبة أسوأ من أية آلة و ترية . أما الآلات الموسيقية الوحيدة التى ينبغى اقرارها فهى القيثارة البسيطة ، والقيثار بالنسبة للمدينة ، ومزمار الراعى بالنسبة للريف . « إن جمال الأسلوب والانسجام والرقة وحسن الايقاع ، تعتمد كلها على البساطة . ووهذا يصدق على ه فن المصور وأى فن خلاق آخر .. النسيج ، التطريز ، العمارة ، وكل أنواع المصنوعات » . أما الفن الذى يمثل مجموعة متنوعة من الأحاسيس والظواهر العاطفية فإنه بجنح إلى غواية العقل وصرفه عن التأمل فى الأشكال الأزلية العاطفية فإنه بجنح إلى غواية العقل وصرفه عن التأمل فى الأشكال الأزلية المخطور والحمال ، إلى « الأشكال المضادة ، أشكال الرذيلة والاسفاف والحطة ، وكذا الدناءة والقبح فى النحت والبناء وغيرهما من الفنون الحلاقة » .

وانا لنستيطيع أن نتبن المجرى الحقيق للأحداث فى الفنون ، بن سطور هذا التفسير أو التقييم الأخلاق الذى عبر عن الذوق الذهبى الصارم الفيلسوف (أفلاطون) وتزمته. لقد أبصر أفلاطون بماكان محدث ، وأكدت المعلومات التاريخية الراهنة صدق ملاحظته. واكمن العملية ، بعيداً عن كل مسائل التقييم، كانت عملية تطور من البساطة إلى التعقيد ، مع انبثاق متدرج لانماط جديدة أشد تغايراً ، تضمنت تنوعاً متزايداً من حيث طبيعة المعانى والأشكال . فكانت الأوزان والسلالم والأنغام الموسيقية أكثر تبايناً ، كما صار التعبير عن أمزجة وعواطف أشد اختلافاً . وفي صور الأدب والتمثيل المسرحي وفي الملحمة والمأساة والملهاة ، أبرزت أنماط أكثر تنوعاً ، من حيث الهوى والعاطفة والشخصية الفردية . وهذا واضح في تطور المأساة من التراجيديا

<sup>(</sup>٢) الجمهورية الكتاب النالث كم ٣٩٩ .

ابتداء من أسخيلوس حتى بوريبيدس . وقد أعجب بها الذوق الحديث عادة – وإن لم يكن دوماً حلى أنها لون من التخدين. وسواء أعجب به المرء أولم يعجب فإن العملية كانت تطورية ، بالمعنى الذي وضعه سبنسر لهذه الكلمة .

ووصف أرسطو تطور المأسة بشكل أكثر استحساناً في شعرياته Poetics وقال إن كتاب المأساة جاءوا بعد شعراء الملاحم ، حيث كانت المسرحية « شكلا أكبر وأرقى من أشكال الفن . » (١) » وارتقت المأساة نخطى وثيدة ، وكلما ظهر عنصر جديد ، ارتقى بدوره . » وكان أسخيلوس أول من أدخل ممثلا ثانياً ، ودعم الحوار ، ثم زاد سوفوكليس عدد الممثلن إلى ثلاثة ، وأضاف رسم المناظر ، ووسعت موضوعات المسرحيات حتى تحوى مزيداً من الأحداث أو الأعمال ، وأدخل الشعر الحماسي التفاعيل بوصفه أكثر الأوزان ملاءمة للحوار الواقعي . وإلى جانب هذا القدر الأكر من التغاير في المواد ، تحقق التكامل عن طريق وحدة حبكة الرواية وسائر الوسائل. ان أى شيء جميل سواء كان كائناً عضوياً حياً أو أى كل مكون من أجزاء، بجب أن يكون ذا ترتيب منهجي في أجزائه ، (٢) و عكن تطوير الموضوعات (حبكة الروايات) من البساطة إلى التركيب بقلب الموقف أو بالتمييز . فيمكن أن يمثل شعر الملاحم حوادث كثيرة تقع متزامنة ، ومن ثم يلطف القصة بالأحداث المنوعة . ﴿ لأَن تَمَاثُلُ الوقائع سرعانُ مَا يؤدي إلى التشبع والسَّأم ﴾ . إن أرسطو في تعليقاته هذه لا يصف تطور المسرحية فحسب ولكنه ممتلحها كذلك .بيد أنه لا يقول بأن مثل هذا التطور بمكن أو بجب أن يستمر بلا حدود. فإن المأساة نفسها و بعد أن مرت بتغييرات كثيرة ، عثرت على شكلها الطبيعي ، و توقفت عنده ٥ . (٣)

۱۰ : و Butcher ترجية (۱)

<sup>(</sup>٢) ٧ : } المستر السابق •

<sup>«</sup>Aristotle's Art of Poetry» في Fyfe بيسير و.هـ فيف ١٢٠ فيف ١٢٠ في (٣) المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة الم

ورغم أن أرسطوكان متأثراً بعملية النشوء في كائن عضوى ، وهي عملية موجهة بطريقة غامضة ، إلى حد ما ، ابتداء من البذرة أو البويضة إلى النبات أو الحيوان في مرحلة النضج ، فإنه وقف عاجزاً عن إدراك النشوء النوعي أو التطور العرقى ، فالأجناس ، عنده ، كانت ثابتة وجامدة ، نوعاً ما ، ولو أنها مرتبة في سلسلة هرمية تصاعدية من أدنى الأنماط إلى أعلاها . لقدكان على حافة التطورية البيولوجية ، كما كان لناوس Linnaeus ، وبيفون على حافة التطورية البيولوجية ، كما كان لناوس Ruffon ، وكوفييه Cuvier بعده بألى سنة (١) . على أن الثقافة اليونانية ، في جملتها ، لم تكن بعد مستعدة لتكييف تاريخي وراثي كامل من جديد ، أو لارتقاء طويل الأمد في العلم التجريبي في ميدان البيولوجيا أو ميدان الثقافة .

وجدير بالذكر أن بليى ، حن كتب فى أوائل أيام الامراطورية الرومانية ، تتبع تطور التصوير ، بشكل مماثل إلى حد ما . (٢) وحذا حذو اكسينوكراتس وأبيليس وغيرهما من الكتاب اليونان ، فأوضح كيف أن الفن أثرى يوماً بعد يوم منذ زمن الرسوم وحيدة الحط فى مصر القديمة . وقد تم هذا بفضل اكتشاف الضوء والظل وتباين اللون ، وعن طريقها جميعاً « تميز الفن نفسه وتغاير من حيث الشكل والوظائف » . وكما تم هذا بالتنويع فى مظهر وتعبير الملامح ووضع الأطراف ، وبادخال الطيات والثنيات فى مظهر وتعبير الملامح ووضع الأطراف ، وبادخال الطيات والثنيات المناظر الطبيعية والأشخاص . ويقول بليني أن بارهاسيوس « أسهم كثيراً ، المناظر الطبيعية والأشخاص . ويقول بليني أن بارهاسيوس « أسهم كثيراً ، بوصفه أول من استخدم النسب فى التصوير ، وأضفى حيوية على تعبيرات

<sup>(</sup>۱) أن دارون مدين لارسطو بأنه بشر بعبدا الاختيار الطبيعى «المرض الناريخي» السابق «لاصل الاجناس» .

<sup>(</sup>۲) التاريخ الطبيعي الكتاب ۳۰ ، م م ۱۵ ومابعدها و ونيما يتعلق بتطور المعارة ورسم المناظر ، يمكن الرجوع الى كتاب فتروفيوس Vitruvius الممارة (الكتابان ؟ ) ه) وهو يوضح الطرز الدورية والايونية والكورنثية ، في طراز البناء الذي اطلق عليه معبد اكمايفرق بين ثلائة طرز من المناظر : التراجيدي والكوميدي والهجائي ويتول بأن الطراز الاول صمم في بيئة ملكية ، والثاني ، مبان وشرفات خاصة اكثر وافعية ، أما الثالث فمبارة عن مناظر طبيعية ويقية صاذجة .

الوجه . أما أبيليس الحوسى فيكاد يكون قد أضاف بمفرده إلى التصوير أكثر من كل الفنانين مجتمعين ، ونشر عدة مجلدات تحتوى على مبادىء التصوير وكانت مختر عاته و نافعة لسائر الفنانين بنفس القدر ، . وكان سبير اوس تاد وس ، فيا بعد ، هو أول من أدخل أسلوب و تصوير المنازل والأروقة الريفية ومناظر الحدائق على الحدران ، على حين أضاف بوسياس طريقة رسم الحيوانات مع تقصير الحطوط بغية ابراز الصورة (أى على شكل مصغر مع الاحتفاظ بالنسب ) .

وأشار بليني وفتروفيوس كلاهما إلى نظريتين عامتين صار لهما فيا بعد أهمية في نظرية التطور الثقافي : أحداهما نظرية التغير التراكمي ، والأخرى أن الفن تراث اجتماعي ينمو على مدارج العصور . وأوضحا أن الفن قد تطور يوماً بعد يوم ، بفضل اسهام الأفراد المتعاقبين ، في اقتناء مشترك أكبر وأبتي على الزمن من أي فنان أو أي إنتاج بمفرده . فإن العمل الفني لا يعتبر خلقاً فريداً ، بل خطوة على طريق التطور الثقافي .

ومن بين الكتاب القدامى الباقية آثارهم حتى اليوم ، كان لوكريشس ، أمر بهم إلى استنتاج نظرية عامة للتطور في الحياة العضوية والحضارة والفن . وجدير بالذكر أنه حتى القرن التاسع عشر ، فإن رأيه الحديث المذهل في التطورية الثقافية ، القائم على المذهب الذرى الطبيعي الدى قال به ديمكريتوس وابيقور ، ظل جملة دون منافس بفوقه حتى القرن التاسع عشر . فإن لكريشس، شأنه شأن سبنسر – يقدم قصة جامعة التطورية الكونية من ذرات الفضاء غير المنظمة وغير الموجهة ، إلى أشكال متزايدة التعقيد للمادة والحياة والعقل والحضارة والفن والعلم . وان نظريته عن كيفية حدوث هذا ، لاتبعد كثيراً عن نظرية الاختيار الطبيعي . فني أثناء الانجرافات والتجمعات المشوشة العرضية للذرات في بداية كوننا هذا ، تشكلت حيوانات غريبة مشوهة غير قادرة على تغذية نفسها أو على التوالد ولكنها انقرضت ، وتركت الأصلح غير قادرة على تغذية نفسها أو على التوالد ولكنها انقرضت ، وتركت الأصلح ليبتى . ولم يكن ينقص هذا العرض ، إلا البيان الأكثر اكمالا الذي أورده

دارون عن الحطوات المتوسطة أى العملية البطيئة المتدرجة الى نشأت فيها الأشكال الحديدة للحياة عن طريق الاختيار التكييفي البيثي .

ونبذ لوكريشس أساطير الحياة البريئة السعيدة الأولى ، بل على النقيض من ذلك آمن بأن الإنسان كان محيا حياة وحشية محفوفة بالخاطر مليئة بالشقاء والبؤس ، ينقصها القدر الكافي من المعرفة أو المهارة أو التنظم الاجماعي . وليست هذه برمتها مسألة تقييم ذاتى ، ولكنها كذلك مسألة حقيقة توضح كيف عاش الإنسان في عصور ما قبل التاريخ . وإنك لتجد لوكريشس في هذه النقطة أقرب بكثير من هسيود ، إلى ما جاءت به اليوم البيانات الأركيولوجية الراهنة . ولا يقتصر اقترابه هنا على مجرد وصف مظاهر الألم وعدم الاستقرار في مثل تلك الحياة ، ولكنه عتدكذلك إلى تفاصيل استخدام الإنسان للآلات الحجرية والحشبية قبل كشف المعادن وطرق خلطها (١) . ولم يستبعد لوكريشس أن يحدث في المستقبل دور اضمحلال أو تواتر دوري ، كما أدرك مظاهر الطبيعة البناءة والمدمرة - واللذين يرمز إليهما بمارس وفينوس ولم يعتمد على خطة ساوية كريمة توجه الأمور إلى ما هو أفضل. وجملة القول ، إن تاريخ الإنسان كان عملية نشوء وتطور ، حتى اليوم ، اقترنت بتحسن منتظم في الفنون ، بوصفها وسيلة لحياة أفضل ، حتى ذروة الاتقان الحالية ، وقام شرح هذا كله على أساس المذهب الطبيعي ، كما تقتضيه الخواص الفطرية للمادة .

وعلى عكس الفكرة الأسطورية الأولى ، عن نشأة الفن على أنه هبة من عند الآلحة ، يعزو لكريشس إلى الإنسان أنه اخترع لنفسه فنون الكلام والموسيتى والحرف اليدوية والبناء ، وغيرها من أسس المدنية ، فهو يقول

<sup>(1)</sup> يصف H.E. Barnes و محاولة لوكريشس الانبات الطابع النطورى الطبيمى لنشوء الكون والمجتمع ، مستقلا عن أى هون أو تدخل من جانب الآلهة «على أن نظريته هده هى اكثر النظريات الكلاسيكية في تاديخ المجتمع وأنمية واقتاعا . فهو يقول بأنها حددت و مختلف مراحل النطور الثقافي والاجتماعي ، في دقة مدهشة ، . Historical . وكان كالمرودك ١٩٤٨ ، من ٨

ه إن السفن والزراعة ، والتحصينات والقوانين والأسلحة والطرق والملابس، وما إليها ، ومتع الحياة وترفها ، من أولها إلى آخرها ، والشعر والصور ، وغت الفنان للماثيل – كل أولئك تعلمها الإنسان في أثناء تقدمه المتدرج خطوة خطوة بفضل الممارسة وتجارب العقل النشيط . ٩ ولم يكن الإنسان الأول سعيداً أو كاملا ، بل كان العنف والحو ف مجدقان به من كل جانب . وتعلم على مر الأيام فنون السلام ، متقدماً في سلسلة من المراحل، من استعمال الخديد ، ومن العوز إلى الوفرة ، بفضل النحاس والبرونز ، إلى استعمال الحديد ، ومن العوز إلى الوفرة ، بفضل الزراعة والصناعة والتنظيم الاجتماعي ، ولابد من القول بأن العصر الحاضر أفضل العصور ، وليس عصر انحلال .

«كانت أسلحة الإنسان الأولى هي الأيدى والأظافر والأسنان ، ثم الأحجار والأغصان ، وحطام أشجار الغابات ، وكذا اللهب والنار حالما عرفت . ثم كشفت قوة الحديد والنحاس ، واستخدم النحاس قبل الحديد ، حيث كان أكثر قابلية للطرق وأعظم وفرة . فشرع الإنسان بفضل النحاس يفلح البربة ، ويشن الحروب الصاخبة ، وينزل الطعنات المروعة ، ويستولى على قطعان الآخرين وحقولهم ، حيث استسلم له ، على الفور ، وهو مسلح على هذا النحو، كل ما هو مجردعن وسائل الدفاع . وجاء بعد ذلك، على مراحل وثيدة ، السيف المصنوع من الحديد ، وغدا المنجل البرونزى موضعاً للزراية والاحتقار ، وبدأ الإنسان يشق التربة بالحديد (١) . »

ولا يزال « نظام المراحل الثلاث » الذى قسم التاريخ الأول إلى العصر الحجرى ، وعصر البرونز وعصر الحديد – لا يزال أكثر شيوعاً ، ولو أنه غير مطبق تطبيقاً شاملا . وقسم بعد ذلك إلى مراحل فرعية :العصر الحجرى القديم (الباليوليثي) ، وكثير غيرهما من المراحل الفرعية ولما كان هذا النطام كثيراً ما ينسب خطأً إلى من المراحل الفرعية ولما كان هذا النطام كثيراً ما ينسب خطأً إلى

<sup>(</sup>١) الكتاب الخامس . (ترجمة و ال ليونارد) · طبعة (٢)

العـــلم الحديث ، فقد وصــف بأنه « حجر الزاوية فى الأركيولوجيا الحديثة » (١) .

أما النظريات العبرية ــ المسيحية عن التاريخ، وهي النظريات التي ظهرت تدريجًا في أواخر أيام الامبراطورية الرومانية ، فإنها أولت الفنون وغيرها من المهارات الدنيوية اهتماماً طفيفاً . فقد تصوروا ثلاث مراحل أو أكثر في ملحمة عظيمة واحدة : (أ) من بله الخليقة إلى الخطيئة (خروج آدم من الحنة ) وهي مرحلة البراءة البدائية الأولى. (ب) عصر البطارقة والأنبياء، من الخطيئة إلى تجسد المسيح أو ظهوره لأول مرة . (ج) الطور الراهن للتاريخ، ولسوف ينتهي بظهور المسيح ثانية ، حيث تكون نهاية العالم ، ويوم الحساب. أما مؤرخو العصور الوسطى فكثيرا ما جرى تفكيرهم في حدود حقبتين أساسيتن : الشريعة القديمة والشريعة الحديدة » ، ممثلتين في العهد القديم ( التوراة ) والعهد الحديد ( الإنجيل ) . وأضاف القديس أوغسطن إلى تاريخ الكتاب المقدس والنبوة ، في كتابه ، مدينة الرب City of God التاريخ الدنيوي والأساطير ، ليتعقب التواريخ المتزامنة في « مدينة الإنسان » و « مدينة الرب » في الامبر اطوريات القديمة واضمحلال رومه ، حتى نهاية العالم المرتقبة (٢) . ويلاحظ أن هذا التناقض الكامل بن ما هو دنيوى وما هو روحي ــ قد تغلغل في ملحمة العصور الوسطى ، بمثابة خلفية لموضوعين متعارضين وأمام هذينالموضوعين . ولم تنه الطائفة الكبيرة التي ورد ذكرها في الكتاب المقدس من الأرباب والأنبياء والقديسيين والخاطئين ، تعاقباً تطورياً ، ولكن قصة دورية ذات نهاية سعيدة ، للشعب المختار .

وانقرضت النظرة إلى التاريخ على أنه تقدمى تطورى على أساس طبيعى أو أساس خارق للطبيعة ، فى الأيام الأخيرة للامبر اطورية الرومانية والعصور

<sup>(</sup>۱) W.D. Strong في كتاب « Anthropology Today » (شيكاجو ۱۹۵۲ ؛ ص ، ۲۹۱

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٨ ، ١٨ .

الوسطى. وطغى عليها الاعتقاد المسيحى فى سقوط الإنسان وخطيئته الموروثة التى لن مخلصه منها إلا رحمة الله وكرمه. ونظر المفكرون المسيحيون الأولون بعين الريبة إلى الفنون — مع جواز استثناء الموسيقى — بوصفها ، أى الفنون ، مثيرة للشهوات . وما أن جاء القرن الثالث عشر ، حتى ساد موقف أكثر تساعاً تجاه الفنون . واعتبر الفن الديني على الأقل ، وسيلة لتمجيد و الرب ، وبلوغ و الحلاص ،

## ٢ \_ من عصر النهضة حتى نهاية القرن الثامن عشر:

كان إحياء الفلسفة الإنسانية القائمة على المذهب الطبيعى فى الفن و فى العلم ، و فى النظرة العامة إلى الحياة ، خطوة نحو إحياء التفكير التطورى ، و لو أن عقبات كثيرة ظلت تعترض طريقه، وكان لابد من انقضاء و قت قبل استئناف المسير فى درب الفكر الذى شقه لوكريشس . وكان لون العقلانية التى بعث ، أفلاطونيا إلى حدكبير ، فى بداية الأمر ، و من ثم كان منطلقها سطحياً هزيلا من الناحية التاريخية ، كما نفذ إليها شىء من التصوف أو المذهب الباطبى ، وجعاتها عقدة الأشكال الأزلية الحارجية متزمتة جامدة . و بنى الفن و نظريات الفن تنوء بعبء الرمزية المحردة ، و عبء محاولة التوفيق و المواءمة بين الفكر المسيحى و الأيديولوجيات و المفاهيم الكلاسيكية . وحال الافراط فى تبجيل القديم دون الزهو الكبر بالمنجزات الحديثة فى الفن .

ومهما یکن من أمر ، فإنه فی مستهل القرن الحامس عشر ، حلث الشیء الکثیر فی محیط الفنون منذ عهد جیوفنی تشیابوی G. Chimabue (رسام فلورنسی – ۱۷٤۰ – ۱۳۰۲) ، مما یبرر بعض الرضا ، مثال ذلك ما أور ده فلیوفیلانی عن التصویر فی فلورنسه فی کتابه عن مشاهیر مواطنی تلك المدینة ، وهو یشیر إلی ثلاثة عهود فی تاریخ التصویر : (۱) الیونانی واللاتینی . (ب) الفن المظلم المبت فی العصور الوسطی . (ج) التجدید علی ید تشیابوی وجیوتو . وفی هذه الفترة الثالثة ، هناك ثلاثة أقسام فرعیة :

٠, '

تشيابوى يبدأ ، جيوتو يعيد إلى الفن جلاله ــ تلاميذه يبلغون بالفن إلى درجة الكمال .

وفي أواسط القرن السادس عشر استطاع جيورجيو فازارى أن يسهب في قصة التقدم الأخر في الفنون البصرية فأورد ثبتاً طويلا من الأسماء اللامعة من مدن كثيرة ، وما تم بعد ذلك من ضروب الارتقاء (طبقا لمقاييس القيمة عنده) في التصوير والنحت والعمارة . أما مفهومه للمراحل فيقوم على أساس الدورات بالقياس إلى مراحل الحياة البشرية وإلى النظريات الكلاسيكية بشأن دورات التاريخ السياسي . فالفنون في مرحلتها الأولى . أو مرحلة الطفولة جافة هزيلة . و المرحلة الثانية هي مرحلة الشباب . أما الثالثة فهي مرحلة الاتقان الناضيج ، ومن ثم ﴿ فإن الفن قد فعل حينتذكل ما بجاز فعله لمن يقلد الطبيعة » فهو « قد سها وارتفع إلى حد يخشي معه سقوطه ، أكثر مما يتوقع له أن يتقدم إلى أبعد من ذلك . إن فازارى ــ في هذه المقارنة ــكما أشار بانوفسكي ــ يسر في موازاة الحياة البشرية ، حتى مرحلة الاتقان الناضج فقط ، لا إلى الشيخوخة أو الموت . وبوصفه متفائلا ومن معتنى الفلسفة الإنسانية ، نراه لا يرتضي فكرة الاضمحلال المحتوم ، خاصة لأنه آمن بأن سقوط رومه كان نتيجة العنف والتعصب المسيحي الأعمى بما فيه من مناهضة الصور . وحدثت مراحل النمو الثلاث في الفن الكلاسبكي ثم تكررت في النهضة الإيطالية . غنى الأزمنة الحديثة بدأت المرحلة الأولى بظهور تشيابوى وجيوتو وبيزانو ﴿ وَهَنَاكُ أَكُثُرُ مِنْ فَنَانَ بِهِذَا الْآمِمِ ﴾ وأنولفو دى كَامليو ، وبدأت الثانية بجاكوبو ديللا كرشيا ، ودوناتللو ، وماساشيو ، وبرونللسكى ، والثالثة بظهور ليوناردو ، ورافائيل ، وميكلأنجلو . وتعقد أوجه الشبه مع مراحل التصوير والنحت اليونانين ، تلك التي أجملها بليني وغيره ، ابتداء من المصورين الذين استخدموا اللون الواحد حتى ابيليس ، ومن تماثيل كاناكوس القاسية التي لا حياة فيها ، إلى فن بولكليتوس المتقن . ويرى فازارى بأن مثل هذه التطورات ترجع إلى عوامل فطرية في الفن ، فان من ، خواص

هذه الفــنون أنها تبدأ متواضــعة ثم تتهذب شيئاً فشيئاً حتى تبلغ ذروة الكمال . »

وكذلك يضيف فازارى بحثاً عن الأساليب أو و الأنماط و التي يميز منها ثلاثة أنواع: أساليب فترات بأكملها ، وأساليب أمم أو شعوب ، وأساليب فنانين فرادى . وهذه الأخيرة - الأساليب الفردية - يمكن تحسينها ، أو نبذها . ومر أسلوب رافائيللينو بثلاث مراحل ، فانه في البداية لمع و تألق ، ثم أصبح متوسطاً ، حتى أصبح آخر الأمر تافها حقيراً . ولكن فازارى لا يشير في كثير من الأحوال إلى أية تغييرات فردية ، فهو يعتبر أن كل نمط عادة تكاد تكون راسخة في الفنان . وهو علل ، في ثبيء من التفصيل ، كل نمط مع الإشارة إلى موضوعاته ورسمه و تلوينه و ترتيبه ، و الشومية من التعرف على مصدر التماثيل ، و يقول فازارى بأن العمارة القوطية قد تبدو نابية ممجوجة في أعين العصر الحديث ، ولكنها بدت مدعاة للاعجاب في أعن العصور الوسطى .

وأسهم القرن السابع عشر فى توسيع « التطورية الثقافية » اسهاماً كبيراً غير مباشر . لقد تخلفت البيولوجيا والتاريخ والعلوم الاجتهاعية كثيراً عن علوم الرياضيات والفيزياء . على أن الاعتزاز بما تم من منجزات فى هذه العلوم الأخيرة ولد إحساساً عاماً بالتفوق على القدماء ، وبالقدرة على السير قلماً إلى الأمام فى المستقبل . وأعلن باسكال فى ١٦٤٧ « ان تعاقب البشر جميعاً عبر عدة قرون ، يجدر ان يصور على انه حياة فرد واحد دائب على المثابرة إلى الأبد، وعلى التعلم باستمرار» وأوضح فرنسيس بيكون فى Novum Organum و Movum Organum الوسيلة إلى از دياد المعرفة بشكل منتظم عن طريق التفكير المبنى على الملاحظة والتجربة ، واستخدامها لحر البشر . وباتت هذه الفكرة — وهى جوهرية بالنسبة لنظرية التقدم — عماد الحضارة الغربية

الحديثة . اما التساؤل عما إذا كانت الفنون قد احرزت تقدماً عما كانت عليه في العصور القديمة ، فكان مثار جدل أكثر مما كان عليه الحال بالنسبة العلوم . وأصبح قضية رئيسية في و النزاع الطويل المشهور و بين القدامي والمحدثين ، وأميما كان له القدح العلى . وبدأ أي بين دعاة القديم ودعاة الحديث ، وأميما كان له القدح العلى . وبدأ الحدل في القرن السابع عشر ، على يد فونتنالي Fontenelle وبيرولت الحدل في القرن السابع غشر ، على يد فونتنالي Perrault وساد الاعتقاد ، أول الأمر ، بأن الفن القديم قد بلغ حد الكمال ، ولا سبيل إلى التفوق عليه ، ولكن هذا الرأى انقلب يوماً بعد يوم إلى ضده ، إلى رأى أكثر تفاؤلا ووثوقاً بالنفس . وانطوى هذا التقييم المتغير ، ضمناً ، على فكرة أن التاريخ وأنهما ارتقتا وتقدمتا رغم النكسات على الطريق ، وهاجم هوبز و نظرية العصر الذهبي ، بإعلانه أن الإنسان الأول، وهو في مرحلة حرب، بلا حكومة قوية ، و لم يكن لديه فنون ، ولا آداب ، ولا مجتمع ، وأسوأ من هذا كله ، كان يتولاد دواماً الفزع ، ومحدق به دائماً خطر الموت ميتة عنيفة ، وكان يجاة موحشة فقيرة رثة وحشية قصيرة » .

وحدد بوسيه Bousset فى كتابه Bousset اثنتى عشرة فترة متعاقبة فى تاريخ الثقافة ، ووجه أنظار العلماء والباحثين إلى موضوع تاريخ العالم فى جملته . وتابع أندريه فلبيان Felibien فى كتابه المريخ الفلم فى جملته . وتابع أندريه فلبيان ١٦٨٥ فى كتابه المناب المريخ الفن . وأيد الاعتقاد بأن فى كتابه الفن الإيطالى قد انحط فى أو اثل القرن السابع عشر ، كما توجس فازارى ، وكما لاحظ بللورى ، ولكنه رأى أن بوسان Poussin قد أحياه ، بالعودة إلى القواعد الكلاسيكية .

وفى مستهل القرن الثامن عشر استخدم الكاتب الانجليزى ريتشار دسون ، لأول مرة ، اصطلاح « تاريخ الفن » ، وخطط ما بمكن أن يكون ـــــ في المستقبل و تاريخاً للفنون » وفي كتابه و حياة لوكاس كراناك » ١٧٢٦ ، استخدم ج . ف . كريست ، استخدم هذا الاصطلاح ، كي يشر إلى مجال خاص للدراسة. ويقول فان درجرنتن Van der Grinten إنه بعد و نكلمان أصبح الاصطلاح ملكاً مشاعاً ، وفي النصف الأول من القرن بدأت كلمة و الأسلوب » Style تستخدم ، بدلا من كلمة و نمط » (Manner) كما استخدمها جيبرتي ، وفازاري وبللوري ولقيت كلمة و ذوق Taste خطوة ومخاصة في أسلوب كل فنان على حدة . وأوضح كايلوس Caylus حظوة ومخاصة في أسلوب كل فنان على حدة . وأوضح كايلوس الأسلوب في الأدب .

ونشر ونكلمان فى ١٧٦٤ ما أطلق عليه و أول تاريخ منسق للفن القدم : (١) ، ووضع مستويات عالية لما أعقبه من تقدم فى دراسات تاريخ الفن . ولكن امتداحه الشديد لماعتبر أنه روح الفن الأغريق ، أطال الاعتقاد الذى ساد فى عصرالنهضة بأن الفن الحديث ماكان إلا نوعاً منحطا متفسخا منه. وعلى طريقة أفلاطون إلى حد ما ، مجد و بساطته واتساقه الكريمين ٥ و و وقاره ، وتحفظه ، وسكونه المنسجم ٥ ، بالمقارنة إلى الانفعال القلق والمبالغة فى الفن الحديث ، كما يتمثل فى نحت بيجال Pigalle ، وهو نحت تشيع فيه

<sup>(</sup>۱) ظهر كتابه اداء حول نسخ بعض اعمال التصوير والحفر اليونانية في درسدن ولينرج ١٧٥٥ . انظر جرنتن ص ٧٧ وما بعدها .وبنسب ك • جلبرت ، وه • كوهين الى وتكلمان فضل ادخال و مقهوم التطور في الاساليب» كما يسميه ١ • ج • هولت والى من ادرك ان تاريخ الفن ليس مجرد تعاقب للقصص وحياة الفنانين ، ولكنه مظهر للتطور العام للفكر الانساني . «Literary Sources of Art History» (برنستون ، نيوجرسي ١٩٤٧ - ١٩٥٨ ص ٢٧٥) . وهذا مثار مناقشة • فقد ابرز بليني وغيه - كما راينا - تعاقب الاساليب ونموها التعديجي كما أشسار لوكريشس الى مكانهسا في التطور العام للفكر ، ولكنه لم يوضع بصفة قاطمة حتى القرن الناسسيع عشر ١٠٠ ان ونكلمان - كما أوضع هولت - فكر في لفظة و الاسلوب » بالنسبة للفن في حقبة برمتها ، على انه يعكس فلسفتها وحضارتها • وقد شعل هاذا الالماب الرياضية بالنسبة للبونان ، كما شمل الالل النفسية لمناخها ،

أحاسيس الحنس. ومن رأيه أن تاريخ الفن همدف إلى بسط نشأته ونموه ، وتغيره وسقوطه ، جنباً إلى جنب مع الأساليب المتباينة الشعوب والعصور والفنانين ». وأخذ بعين الاعتبار ، عند تفسيره للأحداث ، تأثيرات المناخ والأحوال الاجهاعية. وقال بأن الحرية غرست في الاغريق نزعات سامية ، حيث أن منظر سطح البحر الذي لا حدود له ، يوسع نظرتنا. وميز ونكلمان أربع مراحل في الفن اليوناني ، بعد البداية غير المنتظمة . فأولا كانت هناك المرحلة العتيقة الميتة حتى فيدياس ، وكانت قاسية قوية ، وغالباً ما كانت دقيقة في تفاصيلها ، خالية من الرشاقة . وتلتها مرحلة الأسلوب العظيم ، وهو أسلوب فيدياس وسكوباس ، وهو يتميز بالبساطة الرفيعة والوحدة ، عما يشبه أسلوب رافاييل في التصوير . أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الأسلوب الأكثر رقة ونعومة ، أسلوب براكسيتيلس ، وهو أسلوب جميل رشيق ، عائل أسلوب جويدو ربي Guido Reni . أما الرابعة أوالدورة الأخيرة فكان طابعها الحاكاة والانتقاء ، وكانت تافهة (۱) .

وفى غضون ذلك جرت دراسات مماثلة فى تاريخ الموسيقى. وهنا أيضاً مال الباحثون فى القرن الثامن عشر إلى تفسيم محكم إلى مراحل (٢). فنى ١٧٦٣ نشر جون براون فكرته و الكاملة ، عن تاريخ الموسيقى والشعر ، ابتداء من الحالة الهمجية أو غير المصقولة. وتتبع فى محته هذا ستاً وثلاثين مرحلة ، مبتدئاً من وحدة اللحن والرقص والأغنية الأولى ، إلى أن بلغت هذه الوحدة درجة الكمال فى اليونان ، ثم فترة تدهورها إلى انفصال اللحن والرقص والشعر فى عصره هو. ويقول و . د . ألن بأن براون تصور المراحل فى الموسيقى وفقاً لمبدأ و الأشكال الثابتة ، فى و سلسلة من الوجود ، وكان لزاماً على

<sup>(1)</sup> استخدم ونكلمان لفظة ( اسلوب Style وهو يعنى بها اسمى انجاز في الفن في مصر معين ، ولم يقصد بها عادة الفنان في عمله ، ولم ينصور الاسلوب على انه نادر على التقدم أو التطور ( فأن درجرنتن ـ ص ٧٥ ) .

<sup>(</sup>۲) « Music History ناریخ المرسیقی » ـ نیویورك المسات تاریخ المرسیقی » ـ نیویورك ۲۹۳ می ۲۹۳ می ۱۹۳۹

التطورية التي جاءت بعد ذلك أن تضيف الفكرة القائلة بأن كل مرحلة كانت و نمواً ، من المرحلة السابقة لها .

وأقر فوركل Forkel - مؤرخ الموسيقي الألماني الرومانتيكي ، عندما كتب في ١٧٨٨ ، فكرة أن الشعر والموسيق كانتا في الأصل شيئاً واحداً ، ولكمنه أنكر أنهما انفصلا . فقال بأنهما كانتا تنموان معا ، وكان لهما نفس القسمين : القواعد ثم البيان . فإن تآلف الألحان ( الهارموني ) هو أسمى تطور لقواعد الموسيق والتعبر الموسيقي ، والفوجة Fugue ( التسلل الموسيقي) هو أرفع صورة موسيقية أبدعتها البلاغة ، وسار فوركل خطوة نحو التطورية ، حن قال بأن الموسيقي والشعر تقدما بشكل متصل دون انقطاع . ه فالفنون والعلوم تنمو ، مثل كل محلوقات الطبيعة ، شيئاً فشيئاً ، حتى تبلغ درجة الكمال ٥ . وكان ثمة ثلاث مراحل في تاريخ الموسيقي : الأولى – التي لا يزال كثير من الناس يعيشون فيها ــ هي مرحلة الأصوات البدائية البسيطة غير المنتظمة الإيقاعية . والثانية هي مرحلة السلالم الموسيقية والكلام المتغير في درجة الصوت أو مقامه، مع التشابه في التعبير عن الأحاسيس والأفكار . أمَّا في المرحلة الثالثة فإن الأفكار والأحاسيس جميَّعها تنشأ من نفس الطاقة الأساسية الكامنة في النفس. وبجب أن يكون التبعير متنوعاً مثل تنوع أحاسيسنا ، وييسر تآلف، الألحان سبيل التنوع في التعابير إلى أكبر حد ، بمساعدة الآلات التي اخترعت حديثاً . وهو على النقيض من أفلاطون ، يعتبر هذا التنوع لوناً تقدمياً .

وعلى حن كان بعض الكتاب يضعون بعض النظريات فى تاريخ كل فن بعينه ، على هذا النحو ، كان ثمة كتاب آخرون محاولون إلقاء نظرة أوسع على التاريخ الثقافى فى جملته. فقال كنديللاك E.B. Condillac فى المحاكة، اللغة والرقص والموسيقى والمسرحية كانت قد نشأت كلها عن طريق المحاكاة، محاكاة الرقص وكذا الايماءات بوصفها وسيلة للتفاهم. ونشأ التصوير عن محاكاة الكتابة بالصور. وميز جيامباتستافيكو Giambattista Vico فى كتابه

عصر الدين أو الآلفة ، والثانى عصر الابطال ، والثالث عصر الإنسان ، عصر الدين أو الآلفة ، والثانى عصر الابطال ، والثالث عصر الإنسانية ) وهى ترتبط بثلاثة ألوان من ، الطبائع » (الدينية ، البطولية ، الإنسانية ) وثلاثة أنواع من نظم الحكم (التيوقراطية أى الدينية ، والارستقراطية ، والإنسانية ) . وقد تبقى بعض ملامح المراحل الأولى في المراحل التي تليها ، وتضمنت نظرية فيكو مراحل الفن كذلك، فإن أول ألوان الأدب كان الشعر ، وقد تطابق مع الأساطير (الميثولوجيا) كبداية الفلسفة ، وعن هذه ينشأ التفكير الحرد . وكان الناس يشعرون بالحكمة الشعرية ويتصورونها ويصدقون مها تصديقاً حرفياً ، وكانت الكتابة بالصور سابقة على الكلام ، وقد عبرت البدائية ذات المعانى الرمزية وسيلة للاتصال . ثم إن المعرفة على حد قول فيكو تتقدم عبر مراحل ثلاث : ١ – الإحساس دون ملاحظة ، ٢ – الملاحظة مع الانفعال ، ٣ – التأمل الحالص مع الأفكار الواضحة . وتعاقب المراحل الثقافية تقدمي إلى حد ما ، ولكن كل شعب يضمحل ويتدهور آخر الأمر بفعل الثرف والطيش والاسرات والحنون .

وكتب أدلنج Adelung " تاريخ الثقافة » بالألمانية في ۱۷۸۲ ، وقسم فيه تاريخ الإنسان إلى ثمان مراحل تناظر كل منها مرحلة في تاريخ الفرد . وتسمى المرحلة الثالثة ابتداء من سيدنا موسى إلى ۱۸۳ ق . م . و الحنس البشرى في صباه » ، The Human Race as a boy أما المرحلة الثامنة من ۱۵۲۰ إلى الوقت الحاضر فهي و الإنسان ينعم باستنارته الكاملة من ۱۵۲۰ إلى الوقت الحاضر فهي و الإنسان ينعم باستنارته الكاملة (۱)

وحين انطلق قرن الاستنارة والأمل والعقلانية إلى نهايته الرهيبة في الثورة الفرنسية ، كسب أنصار المذهب الحديث نصراً مؤقتاً في ، معركة القديم

<sup>(</sup>۱) بلاحظ کروبر Kroeber ان هذه النظرية تسبق نظرية سبنجلر : Spingler » (۱) پلاحظ کروبر Spingler » ( ایٹاکا ـ نیوپورک )

والحديث ٥. أما فيما يتعلق بالفنون، فإن ترجو كان لا يزال لديه بعض التحفظات في ١٧٥٠ . و إن الزمن دائب على إزاحة الستار عن كشوف جديدة في ميدان العلوم،ولكن للشعر والتصوير والموسيقي حداً معيناً تقرره طبيعة اللغات ومحاكاة الطبيعة ، وما لأعضائنا من حساسية محدودة : أمها تِقْتُرُ بِ منه شيئاً فشيئاً ، وأيها لا تستطيع اجتيازه . وقد بلغ عظماء الرجال في « عصر أوغسطين – العصر الكلاسيكي ٥ هذا الحد ، ولا يزالون هم النماذج التي نحتذبها ٤ . ولكن ترجو وجد من الصواب أن و عيى قرن لويس على أنه أعاد العقول إلى النقظة التي كان التقدم قد وقف عندها ٥ . حيث التف حول العرش الفرنسي ٦ أنداد سوفوكليس وميناندر وهوراس ٢ ، يبدعون فنوناً جديدة ويبلغون بالقدعة إلى مرتبة الكمال . وفيما يتعلق بالتقدم السالف بصفة عامة فقد أورد ترجو بعض الأفكار التي طورها كومت فيها بعد على أنها و قانون المراحل الثلاث ٥ وهو حجر الزاوية في فلسفته الوضعية. ويقسم ترجو تاريخ الفكر إلى المراحل اللاهوتية ، والفلسفية ، والعلمية . وفي الأولى محاول الإنسان تفسير الأحداث على أساس إرادة الآلهة على أنهم بشر مبجلون مكرمون . وفي المرحلة الثانية عاول الفلاسفة نفس المحاولة بلغة المفاهيم المحردة ، مثل « الأعيان » « الملكّات » . وهي مجرد تغطية لجهلهم . أما في المرحلة الثالثة فإن التفسير الحقيقي يجرى على أساس الملاحظة التجريبية ، والقوانين الرياضية المحققة .

وارتقت البيولوجيا والحيولوجيا في خطن متوازين منفصلن ، حيث وضعا أساس نظرية لامارك ١٨٠٩ المستدد ، وهي نظرية التطور العضوى عن طريق انتقال الحصائص المكتسبة . وفي ١٧٥٤ توقع ديديرو ، في ذكاء متقد انصهار النظريتين معا ، نظرية التقدم الثقافي والتطور العضوى السابق للإنسان ، الأمر الذي قدر له أن يسيطر على الحياة الفكرية في أوربا بعد ذلك عائة عام . وقال ديديرو : وحتى إذا تلقنا عن سفر الرؤيا أن الحنس البشرى خرج من يد الحالق على الحالة التي هي عليها الآن ، فإن الفيلسوف

الذي يسلم نفسه للحدس والتخمين لابد أن ينتهي إلى أن الحياة كانت عناصر ها دائماً مبعثرة في كتلة المادة غير العضوية ، وأنه حدث في النهاية أن اتحدت هذه العناصر ، وأن الحنين الذي تشكل من هذا الاتحاد قد مر بما لا نهاية له من التنظيم والارتقاء ، وأنه قد اكتسب ، على التعاقب ، الحركة ، والاحساس ، والآراء والفكر ، والتأمل ، والضمير ، والعاطفة ، والإشارات والإبماءات والنطق ، والقوانين ، ثم العلوم والفنون آخر الأمر ، وأنه قد انقضت ملايين من السنين في كل من مظاهر الارتقاء هذه ، وأنه لا تزال هناك مظاهر جديدة من الارتقاء لابد من المرور بها ، ولكنها غير معروفة لنا » (١) ، ونشأت من الارتقاء لابد من المرور بها ، ولكنها غير معروفة لنا » (١) ، ونشأت فكرات الحمال والترتيب والتناسق من روح التجريب البدائية ، ومن تصميم ولا يتطلب حساً باطنياً غامضاً .

وما هي إلا خطوة صغيرة ولكنها حاسمة ، حي ضمن كونلورسيه . الفنون تضميناً صريحاً في « تقدم العقل الإنساني ، الذي أجمل تاريخه قبل وفاته بفيرة قصيرة ، حين كان مختفياً عن أعين روبسبير في ١٧٩٣ . وأكد وأن الفنون يمكن أن تتقدم ، وأنها فعلا تتقدم . وأنه مجرد تعصب ذميم أن يذهب بنا الظن إلى « أن الفنون ، مقضى عليها بالرتابة الأزلية ، رتابة عاكاة النماذج الأولى ، حيث أن أروع الحمال وأشده تأثيراً قد تم بالفعل إدراكه واستيعابه ، ولسوف يظل التمتع بنتاج العصور المختلفة قوياً كماكان من قبل ، حتى ولو لم يبلغ المؤلفون درجة الكمال . وكلما كثر الانتاج الحيد القيم وصار أكثر كمالا واتقاناً ، فإن كل جيل سوف مختار ويبنى إعجابه مما هو أجدر بالاعجاب ويدع الباقي ليأخذ طريقه إلى سلة المهملات أو زوايا النسيان . ويرى كونلورسيه أن تقدم الفنون في المستقبل سوف ينبع من تقدم الفلسفة والعلم ، ومن الملاحظات التي هي أكثر عدداً وأشد عقاً ،

<sup>(</sup>۱) انظر Pensées sur l'Interprétation de la Nature وايضا (۱) انظر Complètes

عن أهداف وآثار ووسائل الفنون نفسها ، وكذا من تحطيم الأهواء والتحيزات الاستبدادية التي كانت تحد من الفنون في الماضي ، والتي نبذها العلم والفلسفة بالفعل ، ولن تستنفد وسائلهما

أما من حيث الحضارة بصفة عامة ، فإن كوندورسيه لا يحتفظ بأى أثر للاعتقاد المتشائم القدم في الانحلال، أو في الدورات العامة للتقدم والاضمحلال. فهو يقول بأن الحقائق لا تنبيء بأن هناك حداً لتقدم الإنسان ، اللهم . إلا فترة دوام الأرض ، وليس ثمة قوة بشرية تستطيع أن توقف التقدم طالما بقيت الأرض . وقد يسرع التقدم أو يبطىء الحطى ، ولكنه لا يرجع القهقرى قط إلا إذا وقع اضطراب عام جذرى في الأحوال على الأرض . ويبدو أن ثبات قوانين الطبيعة يؤكد آمالنا في التقدم في المستقبل . ولسوف يستمر التقدم طيلة المرحلة العاشرة من مراحل التاريخ ، حيث انتهت المراحل التسع الأولى بالإنسان إلى قيام الحمهورية الفرنسية . وهكذا فإن معايير التقدم الرئيسية عند كوندورسيه هي ازدياد السعادة والعدالة عن طريق المعرفة ، وتحكم العقل ، والحرية .

وفي والصورة التاريخية والتي رسمها كوندورسيه وضعت الأقسام في الأصل على أساس فترات زمنيسة تقريبية ولا على أساس أنمساط أو تراكيب مميزة ثقافية متعاقبة وهو يسميها وحقب ولا ومراحل ولكنه لا يضعها على أنها مجرد حقب زمنية ولكنها تنطوى على كثير مما أطلق أو عملية تطورية ويسميها وتقدما ولكنها تنطوى على كثير مما أطلق عليه فيا بعد والتطور الثقافي وولو أنها ليست حركة منتظمة في أنجاه واحد تماما ولا بعض المراحل (لاسها من سقوط رومه إلى النهضة) انتكاسية على الأغلب ولو أن الحركة السائدة هي في جملتها إلى الأمام وهو علل الأحداث والأحوال الثقافية في كل مرحلة وعلى أساس عدة عوامل ومخاصة المعوامل السياسية والفكرية والتكنولوجية وعلى أن هذا التحليل تم بشكل العوامل السياسية والفكرية والتكنولوجية ، على أن هذا التحليل تم بشكل

مقتضب، متفاوت الحودة والنظام فى الغالب، وهذا شىء لايدعو إلى الدهشة، فى ضوء الظروف الى كتب فيها هذا الموجز «sketch»، وفى ضوء المعرفة المحدودة المتاحة آنذاك.

وتميزت مرحلة التقدم الأولى، في رأى كوندورسيه ، بتكوين المحتمعات القبلية . كما أنها تضمنت أصل الرقص والموسيقيّ والشعر . وكان تكوين اللغة سابقاً على هذه كلها . وفي المرحلة الثانية ، وهي مرحلة الرعي ، أصبحت اللغات أغنى من ذي قبل ، ولكنها لم تكن أقل مجازاً ووضوحاً . وتحسنت الموسيقي والآلات الموسيقية والشعر ، واستطاع الناس أن يرعوا مشاعرهم ، ومحكموا على آرائهم ومختاروها . أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الزراعة ، حَيى اختراع الحروف الهجائية ، وفيها ارتنى الأدب المكتوب وبعض الحرف مثل النسيج ، أما العلوم فكانت لا تزال في المهد . وكانت المرحلة الرابعة هي مرحلة اليونان حتى و تقسيم العلوم » في عهد الاسكندر . و ووصلت الفنون الحميلة آنئذ إلى درجة من الكمال لم يعرفها شعب من قبل ، ويندر أن يكون أي شعب قد بلغها منذ ذاك الحين ، ويرجع بعض هذا الارتقاء إلى العبقرية الفردية ، كما يرجع البعض الآخر إلى عملية التحسن التدريجية في الفنون . وفي المرحلة الخامسة ، وفي اليونان ورومه ، منذ تقسيم العلوم إلى اضمحلالها ، احتفظت اليونان بتفوقها في الفنون ، اللهم إلا في فترة مجد الرومان أيام فرجيل وتاسيتس ، التي أعقبها فترة اضمحلال مثل أيام أوغسطين وجيروم ( القرن الرابع ) . وفي المرحلة السادسة انحطت المعرفة والأخلاق ، حتى عهد الحروب الصليبية ، باستثناء العرب المسلمين الذين تذوقوا الشعر والعلوم . وتجدد ارتقاء العلم في المرحلة السابعة التي انتهت باختراع الطباعة ، وفي هذه المرحلة وصلى دانتي وبوكاشيو وبترارك بالأدب الإيطالي إلى مكانه عالية ، وجاءت المرحلة الثامنة بالفلسفة والعلم لتخلع نبر سلطان القساوسة ، وكان تقدمهما سريعاً مذهلا بينما في إيطالبا و وصل شعر الملاحم والتصوير والنحت درجة من الكمال لم يكن للأقدمين عهد بها ، ،

كما كاد فن اللراما فى فرنسا يصل على يد كورنيى ( ١٦٠٦ – ١٦٨٤) إلى مكانة أعلى . والحق أنه إن كان التحمس للقديم يدعى تفوق العبقرية عند أولئك الذين أبدعوا الروائع آنذاك ، فإنه من الصعب مقارنة أعمالهم بنتاج إيطاليا وفرنسا دون أن نتبن ٥ التقدم الحقيقي الذي أحرزه الفن نفسه على يد المحدثين ٥ .

وامتدت مرحلة التقدم التاسعة ( التي عاصرها كوندورسيه ) ابتداء من ديكارت إلى تأسيس الحمهورية ، ولم يعد التقدم أمراً بطيئاً غير محسوس ، بل أدى إلى الثورة في بعض الأمم . ولابد أن تنتشر هذه يوماً في كل البشرية ، وتكشفت الفنون الحميلة عن نتائج مشرقة . وكادت الموسيقي بنظريتها التي دعمتها العلوم الطبيعية ، أن تصبح فناً جديداً ، وكانت فنون التصــوير أكثر تألقاً في فرنسا منها في إيطاليا . ولا زلنا في التعـــوير تتبع رافائيل والمصــورين الإيطــاليين الثلاثة المعروفين باسم Carracci (القرن ١٦). فقد مضى زمن طويل على طهور عبقرية مثل عبقرية رافائيل ، ولكن فترة العقم هذه لا ترجع إلى الصدفة وحدها ، ولا أستنفاد وسائل الفن، ولا إلى كون القدرات الطبيعية عندالفرنسين أقل منها عند الإيطالين . الواقع أن التغيرات في السياسة وفي العادات هي التي يجب أن ينسب إليها ضعف الانتاج الفني لا انحطاط الفن ذاته . ، وسمَّت المأساة والملهاة فى فرنسا على أيدى راسين وفولتير وموليير ، إلى ﴿ فَرِي لَمْ تَبَلِغُهَا بِعِدْ أَيَّةُ أُمَّةً أخرى ٥. وتعلم الأدب الفرنسي والانجليزي والألماني أن يمتثل لقواعد العقل والطبيعة ، وهي قواعد شاملة تصلح لكل اللغات وكل الشعوب ، وتجعل الحميع يبتهجون بنفس مظاهر الحمال ، وينفرون من نفس الشوائب ، ورغم أنها قواعد شاملة. فهي تسمح بنطاق واسع من التعديل والتحوير بالنسبة لمختلف البيئات والتطبيقات .

ويقول كوندورسيه بأن قابلية الإنسان للكمال غير محدودة . فإن قابلية الأنواع للكمال والانحلال العضوى في حالة النبات والحيوان ، إنما هي أحد

القوانين العامة للطبيعة ، وهو قانون يشمل الحنس البشرى . و يمكن عن طريق العلم ، القضاء على السبين الرئيسين للانحلال وهما الثراء المتطرف والفقر المدقع ، ومن ثم يطول أجل الحياة ويرتفع مستوى الصحة . ولما كان كونلورسيه يشر إلى أنه من الممكن نقل الملكات العقلية والأخلاقية الإدراكية الحسية السامية ، بصفتها أجزاء من الكائن الحى ، فكأنى به على وشك القول بإمكان التقدم في المستقبل عن طريق علم تحسن النسل . و يختم كوندورسيه عثم بالأمل ( المبنى على النظريات المعاصرة للتطور عن طريق انتقال الخصائص المكتسبة ) في أن التعلم ، بتهذيبه القدرات العقلية ، يمكن أن يؤثر في القدرات الفطرية الموروثة بشكل طبيعى .

وهنا يكاد يكون كوندورسيه على وشك مواصلة الفكرة الثاقبة التى نادى بها ديديرو ١٧٥٤، ألا وهي ادماج نظريتي التقدم الثقافي والتطور العضوى . على أنه ، حتى ولو كان قد امتد به الآجل ، لكان لزاماً بذل الكثير من الحهود الشاقة للوصول إلى أدلة تجريبية على التطور الثقافي والعضوى كليهسا . ولم يكن هناك مناص من تكوين رأى أقل مثالية وأكثر عنفاً في واقعيته عن الوسيلة التي تم مها كلا التطورين ، عن طريق الكفاح المرير من أجل البقاء والقوة . وقد وعي هذا الدرس ، إلى حد ما ، من الكفاح المتواصل ، والتحرر من الأوهام ، اللذين أعقبا الثورة .

## ۳ \_ نظریات اوائل القرن التاسع عشر هوجو ، کونت ، هیجل ، وغیرهم

انقضى أكثر من نصف قرن من الزمان قبل أن يتمكن سبنسر من توحيد مسارى الرأيين : البيولوجى والاجتماعى ، فى مركب واحد كبير . وكانت هذه الفترة بالنسبة للبيولوجيا فترة بحث مستفيض ، وإيمان متزايد فى تحول الأنواع ، أما فيما يتعلق بعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ ، فقد خرج مذهبان هامان واسعا النطاق ، وهما مذهب هيجل فى ألمانيا ومذهب كونت فى فرنسا. وقبل ظهورهما علقت مدام دى ستال على تقدم الفنون تعليقاً له دلالته

ومغزاه ، ورغم أن تعبيرها جاء على أسس القيمة ، فإنه تضمن إشارة إلى التطور الثقافي كذلك . ولم تؤكد هذه السيدة أن الفن الحديث أفضل من القديم في الشكل أو التعبير ، لأن القدامي كانوا قد بلغوا الكمال في تنظيم النطاق المحدود من الأفكار والمشاعر المعروفة لديهم ، ولكنها قالت بأن ثمة نطاقاً أوسع كثيرا قد أصبح متاحاً ، من هذه المواد النفسانية، فقد تغير المجتمع ، وعظمت حصيلة الأفكار ، وغدت الانفعالات تميز بشكل أدق. وهناك «تطور وعظمت حصيلة الأفكار ، وأبرز جيزو هذه النقطة في كتابه «تاريخ الحضارة في أوربا» فقال بأن رصيد الأحاسيس والأفكار في الأدب الحديث أقوى وأغني ، وأن المرء لمرى أن النفس الإنسانية قد أثبرت في مواقف أكثر عددا ، وإلى أعماق أبعد ، ومن هنا كانت النقائص الشكلية في الكتابة الحديثة . وجنباً إلى جنب مع الأحكام الحاصة بقيمة الفن ، كان هؤلاء الكتاب يلاحظون الحقيقة التاريخية ، الأحكام الحاصة بقيمة الفن ، كان هؤلاء الكتاب يلاحظون الحقيقة التاريخية ، هذا « تفاضلا » و هو أحد المظهر بن المتداولين في تطور الفن . ولعلنا نذكر هذا و فلاطون قد استنكر الفن الحديث في عصره بسبب هذه النزعة بعينها .

كذلك أكد فيكتور هوجو التفاضل أو التغاير في و مقدمته و القوية لرواية و كرومويل و ١٨٢٧ . وكانت المقدمة في أساسها دفاعاً عن هذه المسرحية الحلافية من وجهة النظر الرومانتيكية ، ولكنها كانت عرضاً ، شيئاً أكثر من ذلك بكثير : نظرية في المراحل في تاريخ الأدب ، ورأياً جديد في الفن الرومانتيكي ، بو صفه أسمى مرحله أمكن بلوغها آنذاك . و لم يقل هوجو وما كان الصدق ليحالفه لو قال ، بأن كل الفن الرومانتيكي معقد . فبعض هذا الفن غاية في البساطة . ومهما يكن من شيء فإن كثير ا من أعمال هوجو كبير معقد ، ولقد أعجب هو بتعقد الأدب الحديث .

ولقد صرح هوجو بأن الأسلوب الحديث ۽ يتعارض رأساً مع البساطة

<sup>(</sup>۱) بيورى : ص ٢٦٦ ) وهو ينوه بكتبها : « الادب » ك « المانيا » ، « روح المسيحية » .

المتسقة التي اتسمت بها عبقرية القدامي » ، التي هي في كثير من الأحوال رتيبة في تناسقها الكامل وانسجامها التام وفي تكرارها لكلُّ ما هو جميل ورفيع . « أما العبقرية الحديثة فقد ولدت من الاتحاد المثمر بنن النمط المتنافر الغريب والنمط الرفيع المهيب ، وهي عبقرية غاية في التعقيد و تنوع الأشكال، ووفرة الخلق والابداع فيها » . ولكن ما هو المتنافر الغريب « الحروتسك » إنه نمط من الفنمتنوع تنوعاً بلاحدود . فهو تارة قبيح شاذ مفزع ، وتارة أخرى هزلي مضحك ساخر ، ينشر الرعب كما يثير الضحك ، وهكذا دواليك ، كما كان الحال في تماثيل الشخوص البشعة ومرحالسحرة الصاخب في العصور الوسطى ، وفي « شياطن » دانتي وملتون ، وفي رسوم كاللو Callot وميكالأنجـــلو ، وفي ســـكاراموش Callot ومفستوفيليس Mephistopheler، حيث تتنافر فيها كلها الأشكال المفزعة التي تمثل الهامة (مصاصة الدماء) والعمالقة والغيلان والشياطين مع عرائس الحان والربات . والواقع أن الحروتسك – وكذلك يسميه بعضهم ( المسخ ) ، على كل التشويهات والنقائص والشوائب والانحرافات والعيوب والرذائل والأهواء والحرائم هو أن شهواني متزلف . شره شحيح ، زائف منحل ، ينم عن الرياء والنفاق ، ومن ثم يعرض داممًا فيأوجه جديدة ، والكنها ناقصة . ويقول هوجو إنه يرتبط في الفنالرومانتيكي ، ارتباطاًوثيقاً ، بكل ما هو جميل ورفيع، حيث يقوى كل عنصر العنصر الآخر، « باكسراع بين مبدأين متعارضين » ــ جدل أو حوار كما كان مكن أن يسبيه هيجل وماركس . وهذا الصراع ينتج الدراما ، أي مزج المأساة بالملهاة .. وانطلاقاً من ازدواجية الحسد والروح في العقيدة المسيحية ، فإن الشعر الحديث هو انسجام الأضداد . ويؤلف الحروتسك في الشعر الحديث ، لوناً من أرقى ألوان الحمال في الدراما الحديثة التي هي عبارة عن وحدة معقدة من عناصر متنافرة . ولقد بلغنا في شكسبر الذي يوازن بين المبدأين ، ذروة الشعر في الأزمنة الحديثة . ويقول هوجو بأنه، أي شكسبر ، هو الدراما ،أيالاتحاد بين نمط الحروتسك

والنمط الرفيع ، بن الرهيب والسخيف ، واللراما هي الانجاز الذي يميز الأدب الحديث ، أي المرحلة الثالثة في تاريخ الأدب . ومن بين ه الوحدات الثلاث ، في الكلاسيكية الحديدة ، أو ه الأرسططالية الزائفة ، هناك وحدة الموضوع أو حبكة المسرحية ، وهي القاعدة الوحيدة الثابتة الصحيحة ، وهي لا تتطلب البساطة في الموضوع و ه لا تستبعد بحال من الأحوال أية موضوعات ثانوية قد يعتمد عليها الموضوع الرئيسي أو الحبكة الرئيسية وعلى هذا الأساس يبررون حبكات المسرحيات عند شكسبير ويدافعون عنها ، ويقول هوجو إن كرومويل ، بوصفه شخصية تاريخية ، قد أعجبه ، على أنه كائن معقد متغاير الحواص متعدد الحوانب ، يتكون من كل ألوان على أنه كائن معقد متغاير الحواص متعدد الحوانب ، يتكون من كل ألوان

وطبقاً لنظرية هوجو عن المراحل في تاريخ الأدب ، محدث كل شيء في ثلاثات (١) ، وفي ثلاثات داخل ثلاثات . فنحن الآن ( ١٨٢٧ ) في شيخوخة الحضارة والأدب ، حيث مرت مرحلتا الشباب والرجولة . و وللشعر ثلاث فترات ، ترتبط كل منها بفترة من فترات الحضارة : الشعر الغنائي ، وشعر الملاحم ، واللراما . فكان الشعر غنائياً في الأزمنة البدائية ، وملحمياً في الأزمنة القديمة ، ومسرحياً ( درامياً ) في الأزمنة الجديثة . أما الشعر الغنائي فإنه يشيد بالحلود . على حين أن شعر الملاحم يضني على التاريخ مهابة وجلالا ، واللراما تصور الحياة . ويتميز الشعر الأول بالصراحة والبراءة ، والثاني بالبساطة ، والثالث بالصدق . ويميز رواة بالصراحة والبراءة ، والثاني بالبساطة ، والثالث بالصدق . ويميز رواة المومانيكيون الانتقال من الشعراء الغنائيين إلى شعراء الملاحم ، كما يميز الرومانتيكيون الانتقال من الشعراء الغنائيين إلى الشعراء المسرحيين (المرامين) . الموصات القصيدة الغنائية شخصيات جبارة : آدم ، قابيل ، نوح .

<sup>(</sup>۱) في ۱۹۵۰ ، وافق يوجين دلاكروا ، وهو مصور رومانتيكي ، على أن « اللفنون طفولتها ورجولتها ، وشيخوختها » ۱۰ ( الجورنال ۱۹ قبراير ) ۱۰

وشخصيات الملاحم مردة: أخيليس ، أتربوس ، أو رستين . أما شخصيات الدراما فهم من البشر — هملت ، مكبث ، عطيل . ويعيش الشعر الغنائى على المثالية وشعر الملاحم على العظمة ، أما الدراما فتعيش على الحقيقية والواقع . وأخير "يفيض هذا الشعر المثلث الحوانب من ثلاثة منابع — الانجيل، هوميروس ، شكسبر .... إن الحضارة تبدأ بانشاد أحلامها ، وتثنى بسرد أعمالها ، وتنتهى آخر المطاف بوصف ما تفكر فيه ... وعر كل شيء في الطبيعة وفي الحياة مهذه المظاهر الثلاثة : الغنائي والملحمي والدرامي لأن كل شيء بولد ، وينشط ، ثم يفيى . . . . »

وعلى هذا النحو ذاته قسم ج . م . فيشر تطور الموسيق ، حين كتب عنه ١٨٣٦ ، إلى ثلاث فترات : ١ – القديمة ، وتتميز بالبساطة ونقاوة اللحن ( الميلودية ) . ٢ – الفترة المسيحية ، وتتميز بالهارمونية والأخوة – ٣ – الحديثة ، وتتميز بالحرية الهارمونية والمزج بين التطابق والتنافر النغمى . و فكما أن تطور البشرية من حالة الطبيعة يتقدم على مراحل ، نحو الحضارة ، نكداك الحال في الفن والعلم ... وهما مظاهر التقدم البارزة . وتنفق المراحل التطورية الرئيسية في الموسيقي مع المراحل الرئيسية في تاريخ الإنسان ٤ .

ولم عمدتها الكثرة من أصحاب النظريات إلى تقسيم التاريخ ، على هذا النسق ، إلى ثلاث مراحل أو فترات ؟ ولم كان رقم ٣ ، فى الكثير الغالب أثيرا فى مجموعات وأقسام أخرى ، كما هو الحال فى عقيدة التثليث المسيحية ، مثلا ؟ إن كثيرا من تصنيفات الفنون تتبع هذه الصيغة المحكمة ، ومثال ذلك تصنيف ف. ت. فليشر: البناء ، التقبلي ، الشاعرى ٣ . بل إن الحقائق فى كثير من الأحوال قد تبدو قابلة كذلك قابلية تامة لعدد مختلف من التقسيمات ، وهذه لا تخلو منها كلية نظريات التاريخ ، ولكن يبدو أن للرقم ٣ سحرا خاصاً . فهل ينطوى هذا على شيء من روزية عاطفية غير مقصودة ؟ قد يعود خاصاً . فهل ينطوى هذا على شيء من روزية عاطفية غير مقصودة ؟ قد يعود الإنسان بذاكرته إلى إيمان الفيثاغوريين بالقوة الخفية فى رقم ٣ ، والحرافة الشائعة بشأن التفاؤل والتشاؤم ببعض الأرقام مثل ٧ و ١٣ والطرق المتباينة

فى تفسيرهما . فالأسبوع سبعة أيام ، والسنة إثنا عشر شهراً ، وهنا يكون رقم ١٣ غير طبيعى . ورمز أرباب التحليل النفسى إلى رقم ٣ بالمذكر ، وإلى رقم ٢ بالمؤنث ، وفى هذا تكمن فكرة أن ٣ ، وأى رقم فردى ، أقوى نوعاً ما ، وأقل انفتاحاً فى الوسط ، وأقل احمالا لأن يتمزق ويسقط بدداً . وهذه الفكرة موجودة فى الرمزية العددية الصينية . فإن رقم ٣ يوحى بحلقة تربط بين طرفين ، وبالتوفيق بين ضدين ، أو العمود أو الحجر الرئيسى الحامل للعقود . كما يوحى بالصباح والظهيرة والليل ، أى بالطفولة والنضج والشيخوخة .

ومهما يكن من أمر هذه التفسيرات ، فإن نزعة العلم الثقافي في الوقت الحاضر إلى تجنب مثل هذه التقسيات البارعة ، تتطلب تفسيراً ، إن هذه النزعة تعبر تعبيراً واعياً مقصوداً عن إيمان بأن هذه التقسيات البارعة كثيراً ما جاءت في الماضي على نسق تعسفي لا يطابق الحقيقة ، وأن الأمور لا تجرى مهذه الطرق البسيطة المنتظمة بل قد يكون هناك أيضاً مزيد من ردود الفعل الغامضة .

وأخذت نظريات الألمان عن فكرة التقدم تنمو وتزداد منذ أيام هر در Herder الذي نشر بعض المسؤلفات في فلسفة التاريخ بين سنتي ١٧٨٤، الاممان الكب الألمان على التأمل في فكرة التقدم. وعلى النقيض من مفكري الفرنسين والانجليز الذين مال معظمهم إلى التجريب القائم على مذهب اللذة انطلاقاً من مبادىء لوك سفضل الألمان التوكيد على التوحيد والمذهب العقلى. وكان هدف هر در هو معرفة « الله » معرفة كاملة ، لا السعادة الاجتماعية ، وكانت خطواته إلى هذه المعرفة سلسلة متعاقبة من الديانات التاريخية. واتجهت وكانت خطواته إلى الربوبية (١) ، وإلى حتمية مادية صارمة . فقد خلق الله الكون ، ولكنه لا يتدخل في إدارته ولا في تاريخ البشر ، ولكن الذي محدد

<sup>(</sup>۱) Deism : مذهب فكرى ظهر في القرن الثامن عشر ك يدعو المي الايمان بدين طبيعي مبنى على المقل لا على الوحى : ويؤكد على الناحية الاخلاقية ، منكرا تلاخل الخالق أو تحكمه في تواميس الكون ، بعد أن خلقه .

أقدار الناس ومصائرهم إنما هو تنظيمهم وبيئتهم الماديتين . ورغم « أن الله موجود في دعة ساكنة » على حد تعبير بيورى ، فإن التقدم ، مع ذلك ، مقدر نحو هدف الكمال النهائي .

وعارض كانت Kant وفيخته Fichte وهيجل اتحاذ المتعة أو السعادة مقياساً للتقدم . والهدف عند فيخته هو زيادة العقل والغرض الواعين ، مما كرر المرء من الغريزة . وذهب فيخته إلى أن هناك خمس فترات تاريخية ، وأن الإنسان يعبر (فى ١٨٠٧) إلى الفترة الرابعة . والفترة الأولى هي فترة العقل والبراءة الفطريتين ، والثانية هي فترة العقل المستبد أو التسلطي، والثالثة هي مرحلة التحرر والتشكك والحرية غير المنظمة والرابعة هي فترة العقل الواعي الهادف ، مثل العلم ، أما الخامسة فهي فترة العقل الحاكم ، في شكل الفن (ومن جهة أخرى ، رأى هيجل أن الفلسفة لابد أن تخلف الفن ) . ان فيخته استنتج نظريته بطريقة بدمية فرضية صريحة ، على أنها خطة عالمية شاملة اتضحت له بغير دراسة التاريخ (۱) .

أما فلسفة التاريخ التي جاء بها هيجل فقد بناها ، مثل فيخته ، بالبداهة على افتراضات مثالية ، ولكن مع مزيد من الأدلة التاريخية التي استقاها من حقائق التاريخ كما رآها هو نفسه . وإن نظريته هذه ، بتوكيدها على الفن ، وتأثيرها الثابت على نظريات تاريخ الفن ، لتكتسب أهمية خاصة من وجهة نظرنا اليوم . ويقول هيجل اكان لزاماً أن تذهب النظرية ، آخر الأمر ، إلى أن الفنون والآداب ، مثل القوانين والنظم ، ما هي إلا تعبير عن المحتمع ، ومن ثم فهي مرتبطة ارتباطاً لا تنفصم عراه بسائر عناصر التوسع الاجتماعي . وهي نظرية قوضت عادة اعتبار أعمال الفن في فراغ ، وأنها لا تاريخ لها ، وأنها منفصلة . (٢) يه وكان لهذا المدخل أثره على ما جاء بعده من كتابة

<sup>(</sup>۱) بيورى ، ص ۲۵۲

 <sup>(</sup>۲) و فلسفة التاريخ » ترجمة J. Sibree الانجليزية ( لندن ١٩٠٠ ) نشرت الطبعة الالانية الاولى في ١٨٢٠ ) عن محاضرات القيت ١٨٢٠ / ١٨٣١ .

فى تاريخ الفنون ، رغم أن مختلف مدارس الفكر أكدت بدرجات متفاوتة على صلة الفن عحيطه الاجتماعي .

وسواء ارتضى المرء أم لم يرتض الأساس الميتافزيق لفلسفة هيجل ، فلابد أن يقدره حتى قدره ، فى أنه أول من بدأ الدراسة المقارنة للأساليب فى مختلف الفنون والعصور والثقافات ، وأخرج أول تاريخ تصنيفى نظامى للفنون ، على نطاق عالمى ، على أنه مظهر من مظاهر النظرية العامة للتطور الكونى . كما أثبت مفهومه للتصارع والتركيب الحدليين ، على أنهما عملية تراكمية فى التطور الثقافى ، وأثبت أنه مثمر مفيد بدرجة كبيرة . ولقد اتضحت اليوم أخطاؤه ومواطن قصوره أو عجزه ، ولا يزال هناك آراء ثاقبة ثابتة كثيرة عكن فصلها جانباً ، والافادة منها .

وتاريخ العالم ، في نظر هيجل هو العملية التي عربها عقل العالم أو روحه حتى يبلغ شيئاً فشيئاً مرتبة الوعى الكامل فيدك حقيقة نفسه . ومعنى هذا أن هيجل واصل الرأى الأفلاطونى العظيم فى الفكر الغربى ، ذلك الذى رأى أن الحقيقة هى فى أساسها عقلية أو ذهنية ، على عكس الفكرة المادية التي اعتنقها ديمكريتس ولوكريشس. فكان أفلاطونيا فى التماسه المعرفة عن طريق العمليات الحردة المتعليل المنطقى ، لا عن طريق الملاحظة الحسية ، ولكنه اختلف اختلافاً جلرياً عن أفلاطون ، متمشياً مع طريقة الفكر الحديثة التاريخية التطورية ، فى اعتبار أن التغيير حقيقى تقدمى . فلم تكن الحقيقة كاملة لها صفة اللوام والسكون ، ولكنها أصبحت كذلك تدريجاً . وينطوى التاريخ البشرى على تطور بلرة كائن دفينة تجاهد لتحقق نفسها . وفى جمعه التاريخ البشرى على تطور بلرة كائن دفينة تجاهد لتحقق نفسها . وفى جمعه التاريخ البشرى على تطور بلرة كائن دفينة تجاهد لتحقق نفسها . وفى جمعه التاريخ البشرى على تطور بلرة كائن دفينة تجاهد لتحقق نفسها . وفى جمعه التاريخ البشرى على تطور بليرة كائن دفينة تجاهد لتحقق نفسها . وفى جمعه طال أمد رقاده ) صادف تركيب هيجل هوى فى نفوس أولئك الذين رغبوا فى كل جيل فى أن يوفقوا بين أركان الدين والعلم .

وثمة معلم آخر من معالم فلسفة هيجل العامة ، كان له تأثيره فيها جاء بعده من نظريات تاريخ الفن ، ألا وهو العملية الحدلية (الديالكتية ). وقد أبدعها هيجل من فكرة أفلاطون عن الحوار بوصفه وسيلة من وسائل التعليل ، يتمرا المراعشية فيها المرء شيئاً فشيئاً نحو الحقائق الحالدة ، بتكرار التناقض والتوفيق المنتقى . ويقول هيجل بأن الحزم بأى شيء يتضمن إنكار عكسه ، وبأن لكل مفهوم نقيضه ، وإنما نستخلص الأفكار الحديدة بملاحظة عناصر كل نقيض، والحمع بينهما لتشكيل فكرة عليا . فالحزم بشيء يسمى والوضع الأولى ، والحمع بينهما لتشكيل فكرة عليا . فالحزم بشيء يسمى والوضع المفاد ، والمحمد والوضع المفاد ، ويسمى العكس والوضع المفاد ، ويا كانت الحقيقة والتغيير عقلين منطقين بصفة جوهرية ، فإن مثل هذه ولما كانت الحقيقة والتغيير عقلين منطقين بصفة جوهرية ، فإن مثل هذه الروابط بين الأفكار تنطبق أيضاً على المراحل التاريخية والثقافية . فكل فترة من فترات التاريخ إنما هي مرحلة في التطور الحدلي Dialectic . فهي تؤكد نمطاً بعينه من الاعتقاد ، أو تنشىء نوعاً معيناً من النظام الاجماعي . ويؤدي هذا في الوقت المناسب إلى توكيد نمط عكسي ، ويؤدي آخر الأمر ويؤدي هذا في الوقت المناسب إلى توكيد نمط عكسي ، ويؤدي آخر الأمر إلى تدمير النمطين كليهما ، باحتوائهما في تركيب أعلى .

وفى تتبعه لمراحل تاريخ العالم يتجاهل هيجل العصور البدائية وعصور ما قبل التاريخ ، ويبدأ بالمدنيات الشرقية ، وخاصة فى الصين والهند وفارس . وأن العقل الكونى لينتقل من شعب إلى شعب ، فى مروره بالمراحل المتعاقبة فى كشفه الغطاء عن الوعى الذاتى : من الشرق إلى الإغريق ، ورومه ، وألمانيا . والأطوار الرئيسية الثلاثة لهذا الكشف أو الحلاء الروحى هى ذاتية ، وموضوعية ، ومطلقة ، والطور الأول هو الطفولة ، والثانى ( فى اليونان ورومه ) هو الشباب والرجوله ، أما الثالث ( فى أوربا العصور الوسطى وأوربا الحديثة ) فهو الشيخوخة ، ولكنه ملى ، بالحيوية والنشاط . وفى الروح الألمانية ، وفى فلسفة هيجل ، بلغت روح العالم ذروة الإدراك الذاتى . وهكذا أمكن الوصول بالفعل إلى هدف التقدم ) ) .

<sup>(</sup>۱) انظر بیوری : ص : ۲۵۲ اط

وجاء ذكر دور الفنون في عملية التطور الثقافي هذه في كتاب هيجل ۽ علم الحمال ، الذي نشر في ١٨٣٥ ، بعد وفاته ، وترجم تحت اسم و فلسفة الَّفَنَ الحميل (١) ٥ . ويرى هيجل أن ثمة خاصية في العملية التاريخية ، تلك هي أن العقل الكوني يفرد لنفسه شيئًا فشيئًا شخصية أو اتجاهاً معيناً وبالتالي بكشف عن نفسه في أشكال حسية بما فيها أشكال الفن. وهذا هو تطور « المثالية » أو عالم الحمال المتخيل والذوق الخاص . ولهذا التطور ثلاث مراحل متعاقبة تراكمية ، ترتبط بمراحل تزايد الوعى الذاتي في العقل الكوني . وتؤلف المراحل ثلاثة طرز من الفن : الرمزى،والكلاسيكي ، والرومانتيكي، في تسلسل هرمي تصاعدي للقيمة ، حتى تصل إلى الفنون في زمن هيجل نفسه . وينعت الأول– مثل فنون مصر والصن والهند ( التي لا يعرف عنها إلا النزر اليسر ) – « بأنه لا يعدو أن يكون مجرد محث وراء التشكيل الطيع ، أكثر منه وراء قوة التمثيل الأصيل . ، وهو ينبيء عن الصراع والتطلع والقلق ، وأحياناً عن السمو والرفعة . ومحقق الثاني كما هو الحال في اليونان ـــ « تجسيداً طليقاً كافياً للفكرة في شكل متلائم بصفة خاصة مع الفكرة نفسها ، تبعاً لمفهومها . » وهو نخلق ويتصور « المثالية » الكاملة ، ونخاصة في الفن ١ المحسم ٥ ، الذي يصلح لأن يكشف عن العقل للمحس. وكل الفن الرومانتيكي الحديث وثاق هذا الاتحاد بن « المثالية » والواقع ثم يعود على مستوى أعلى ، إلى ذلك ﴿ الْحَلَافَ وَالْتَعَارُضُ بِينَ وَجِهِينَ ، مما لم يتيسر التغلب عليه في الفن الرمزي » . وأخفق الفن الكلاسيكي في عاولته أن بجعل ﴿ العقل موضوعياً ، وهو عبارة عن شمولية صلبة غر محدودة ، في شكل شهواني جامد . والواقع أن الفن الرومانتيكي محاول أن بهرب من هذا الوسيط البدني ، ومحقق وجوداً ذهنياً طليقاً محاطب العقل الباطن .

<sup>(</sup>۱) ( لندن ۱۹۲۰ ) ، أذا أردت موجزا في نقد هذا الكتاب فيمكن الرجوع الى كتاب ت . مونرو ه « The Arts and their Interrelations » نيويورك ١٩٤٩ ، ص : ١٧٤ – ١٧٧ ،،

ويقول هيجل بأن هناك طائفة مختلفة من الفنون تكون أكثر الفنون ملاءمة في كل مرحلة من مراحل تاريخ الفن . ذلك أن كل مرحلة تحقق نفسها على أكمل وجه في فن واحد أو مجموعة من الفنون . فالعمارة هي نموذج الفن الرمزي ، والنحت هو نموذج الفن الكلاسيكي ، على حين أن التصوير والموسيتي والشعر والموسيتي على وجه الخصوص — هي الفنون الأكثر ملاءمة لروح العالم في المرحلة الرومانتيكية . ولكن الفنون الأخرى يتكرر ظهورها في أثناء كل مرحلة ، بطريقة ثانوية ، ارضاء للحاجة الملحة إلى التعبير بوسائل لاتتفق مع روح العصر . ولكل فن مرحلته الرمزية والكلاسيكية والرومانتيكية ، وفي واحدة فقط من هذه المراحل ، يستطيع أن يسمو ويتألق ، معراً عن الروح السائدة .

وجاء بعد هيجل فلاسفة ومؤرخون تقبلوا ميتافيزيقيته المثالية ، حتى جعلوا منها ناموساً عظيا . ومن بينهم طائفة من أشهر مؤرخى الفن والنقاد الذين مختلفون مع هيجل فى التفاصيل ، ولكنهم يقبلون مقدمته الأساسية ، وهى أن تاريخ الفن والثقافة هو كشف الغطاء عن قوة روحية موجهة ، تجد السير فى سبيل تحقيق ذاتها فى أشكال وأساليب متباينة .

وعاش الفيلسوف الفرنسي كومت ، الذي أسس الفلسفة الوضعية وعلم الاجتماع ، بين علمي ١٧٩٨ و ١٨٥٧ و ظهر أهم مؤلفاته و منهج الفلسفة الوضعية ، ١٨٣٠ و الموضعية ، ١٨٣٠ و الموضعية ، ١٨٣٠ و الوضعية ، ١٨٣٠ في الموضعية ، ١٨٤٠ و يقول الاسكندر جولدنويزر أن هذا الكتاب أني بالفكر الاجتماعي إلى ذات عتبات التطورية الكلاسيكية ، بتوكيده : (1) أن التغيير ات الثقافية بطيئة متدرجة مستمرة ، (ب) وأنها تتبع ترتيباً ثابتاً محدداً ، (ج) وأن الفوارق بين مختلف الثقافات الحديثة راجعة إلى تباين السرعة في المرور بالمراحل بين مختلف الثقافات الحديثة راجعة إلى تباين السرعة في المرور بالمراحل الشاملة . وكان على بقين من أن المراحل الأولى للجماعات المتحضرة حالياً ، عكن أن توجد بين الحماعات البدائية الحديثة في أقاليم شتى (١) .

Goldenweiser (1) في « موسوعة العلوم الاجتماعية » ( التطور : الاجتماعي ) .

وقامت الفلسفة الوضعية على التجريبية المتطرفة ، واعترفت فقط بوجود ما تمكن ملاحظته أو إثباته من معطيات التجربة أو حقائقها . وهذا بالنسبة لأوجست كومت ، لم يستبعد المعانى اللامادية فحسب ، بل استبعد كذلك التجريدات الميتافيزيقية ، مثل والعقل » ، و الحوهر » و و السببية » . وهذا يختلف ، من الناحية النظرية ، عن المادية الميتافيزيقية ، عند لوكريشس مثلا ، في أنه يتحاشى أية افتراضات عن الطبيعة النهائية للحقيقة الواقعة . ولكن نضميناته من الوجهة العملية وفي تفسير التاريخ متشاسة من حيث أنه يستبعد افتراض علة ساوية أو روحية موجهة ، وراء الظاهرة المراد تفسيرها . فتحل على الكنيسة كهنوئية فلسفية أو عملية ، وعل عبادة الله عبادة الإنسانية وفي هذه تلعب الفنون دوراً اجتماعياً وجمالياً خطيراً .

والتفكر الوضعى أو العلمى ، فى نظر كومت هو أسمى مراحل الرق العقلى . فهو يرقب الظواهر ويختبرها وينظمها ، ويطبق نتامجها بوصفها قواعد تسرشد بها الحياة . ويرى كومت ، كما رأى هيجل ، أن الحيط الأساسى فى التاريخ البشرى هو خيط عقلى ، ويقاس التقدم على هذا الأساس. بيد أنه يصر على أن العقل والعلم عجب أن مخضعا للوجدان ، ومحاصة حب الغير ، الذى يحل على حب النفس . فهذا العنصر الأخلاقى من الناموس المسيحى باق فى الفلسفة الوضعية ، وإن كومت لحريص على امتداح كنيسة العصر الوسيط لاسهامها فى المرحلة الأولى أو اللاهوتية من مراحل الرقى العلمية أو الوضعية . ومحذو كومت حذو ترجو فى القول بأن الإنسان محاول العلمية أو الوضعية . ومحذو كومت حذو ترجو فى القول بأن الإنسان محاول أول ما محاول ، أن يفسر الأشياء بأنها صادرة مباشرة عن الأرواح الحيالية . وفى مرحلة الميتافيزيقية يعمد الإنسان إلى تفسرها بالمحردات النظرية مثل وفى مرحلة الميتافيزيقية يعمد الإنسان إلى تفسرها بالمحردات النظرية مثل ويتعرف على قوانين ثابتة من تشابها وتكرارها . وإن نماء عقل الفرد ليجمل ويتعرف على قوانين ثابتة من تشابها وتكرارها . وإن نماء عقل الفرد ليجمل تعاقب المراحل هذا .

ويقول كونت بأن كل ألوان المعرفة تمر بالمراحل الثلاث ، ولكن مع تفاوت في السرعة . فأصبح بعضها علمياً تماماً ، على حين يظل بعضها لاهوتياً ، أو ميتافيزيقياً ، أو علمياً إلى حد محدود فحسب ، ومن هنا ينشأ التدرج الهرمي في العلوم ، تبعاً لترتيب بلوغها مرتبة الفلسفة الوضمية . أما سرعتها وأوضاعها النسبية ، في وقت ما ، فتحددها إلى درجة كبيرة ، طبيعة مادتها (أي العلوم) من حيث كونها أكثر أو أقل شمولا ، ومن حيث كونها أكثر تجريداً إلى أكثر مادية . فقد تقدمت الرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا على التعاقب ، وسوف يتلوها علم الاجتماع أو الدراسة الوضعية للظواهر الاجتماعية (وهذه الأخيرة تشمل ضمناً كثيراً مما ندرجه الآن تحت علم النفس ، والأنثروبولوجيا ، والاقتصاد ، ونظم الحكم ، وغيرها من العلوم الإنسانية أو الثقافية) . ولا يرتقى علىهذا النهج سوىالصفوة المفكّرة منالسكان و رواد التقدم بينهم ،على حين تبقى بقاياكبيرة من المراحل الأولى حية في الفكر الحديث . ويسيطر الملوك والسحرة والقساوسة في المرحلة الأولى ، على حن يتسلط رجال المنطق ورجال القانون في المرحلة الثانية ، ويعالحون المحردات فى براعة وكأنها صياغات تانونية . أما رجال الصناعة فسيحكمون فى المستقبل بفضل المشورة الحبيرة من العلمين والفلاسفة الوضعين . إن عملية التاريخ ترجع في جوهرها إلى غريزة أو فطرة تدفع الإنسان إلى النهوض عالته مادياً وأدبياً و فكرياً . وترتبط الظواهر الاجتماعية والفكرية بالرقى المادى ، ارتباطاً وثيقاً عن طريق ميل إلى التلاحم أو التضامن . وإن الغريزة لتسوق الإنسان إلى الأمام ، لا في خط غير مستقيم ، بل مع شيء من التأرجح أو التذبذب حول نزعة سائدة . وتأتى هذه الذبذبات بفعل الحنس والمناخ وأعمال الفرد المقصودة أو المتعملة .

وصفوة القول إن الإنسان ، مع التسليم بالفوارق الكبيرة فى السرعة ، خرج من مرحلة اللاهوتية حوالى سنة ١٤٠٠ م . واشتملت هذه المرحلة على أطوار ثلاثة : الفتشية (١) ، الشرك، التوحيد ، وكذلك تضمنت من الناحية السياسية طور حكومة دينية وحكومة عسكرية . ويقول كومت إن المرحلة الميتافيزيقية كانت أساساً مرحلة هدامة ، قضت بفعل فلسفة النقد التى جاء بها هوبز وسبينوزا وروسو قضت على مذهب التوحيد الكاثوليكى المتداعى في أواخر العصر الوسيط . وفعلت هذا باستخدام ثلائة مبادىء فوضوية ولكنها في الوقت نفسه ضرورية : السيادة الشعبية ، والمساواة ، وحق حرية الرأى . ويقول كومت بأنه بعد هذه الحقبة التى اتسمت بالثورة والفوضى ، قد حان الوقت لمحتمع بأسره كى يدخل في المرحلة الوضعية والأخيرة . وكومت ، مثل كوندورسيه قبله ، وسبنسر من بعده — متفائل بسرعة زوال الانجاهات اللاهوتية والعسكرية ، وهي العقبات الرئيسية في الطريق إلى حكم العقل . ولسوف تقطع الحروب ، ولسوف يقوم رجال الصناعة مسرشدين بالعلم ، محماية الطبقة العاملة بشكل أكثر فعالية مما فعات الكنيسة أو الملكية من قبل . وتلك آمال عراض وهمية ، لم يثبط منها بعد بطبيعة الحال ، الكوارث العالمية ، أو اشتداد المنافسة بين رأس المال والعمل ، أو نظرية التطور العضوى بوصفها صراعاً لا يرحم ولا ينثى .

ويظهر تطور الفنون فى فلسفة كونت — كما ظهر فى فلسفة كوندورسيه — التى يميز كل منها مرحلة فى تطور الفكر . فنى حديثه عن طور ه التقديس الأعمى ه بوصفه أول طور لاهوتى يذكر كومت أثره فى الفنون الجميلة . ولم يكن هذا الأثر جافاً جانراً حيث لابد أن تروق للخيال عقيدة وهبت الحياة للكون كله . وقد نشأت كل الفنون الجميلة فى تلك الحقبة . وكان الشرك — وهو الطور الثانى للمرحلة اللاهوتية ، مواتياً كذلك للفنون . وقد رفع الشرك الحيال والعاطفة فوق العقل ، واستخدم الفنون ليترجم فلسفته الدينية لحمهور الناس ، بشكل حسى ، وكلما أدخل معبود جديد ، أضفت عليه

<sup>(</sup>۱) Fetiishism (۱) ( التقديس الاعمى ) عبادة اشياء مادية أو جامدة اعتقد البدائيون أن لها تدرة سحرية وأنها مصدر قوة غامضة .

الفنون بزة وهيئة وتاريخاً يلتئم مع وظيفته ، فساعد الشرك ، بتوفيره الظروف المواتية لتقدم الفن على السمو به إلى مكانة عالية. ومن الحطأ استنتاج أنمواهب الإنسان الحمالية انحطت منذ ذلك الوقت . أما التوحيد ، وهو الطور الثالث من المرحلة اللاهوتية ، فقد ارتفع بالفنون إلى مكانة أعلى . وهنا يقول كومت بأن ملاحم ومسرحيات ملتن وأريوستو وشكسبير وكورنيي وموليير ، إنما هي أعمال لا مثيل لها. والموسيق الإيطالية والألمانية تسمو ، بغير منازع ، على الموسيق القديمة الى لم يكن فيها تآلف ( هارمونية ) ، بل كانت مجرد ألحان بسيطة رئيبة . وكان ادخال الهارمونية وتدوين العلامات الموسيقية ، والآلات مثل الأرغن ، من منجزات العصور الوسطى . ولم يرتق التصوير في الوسائل الفنية وحدها ، ولكن كذلك في التعبير المعنوى الرفيع ، كما هو الحال في صور رافائيل . أما النحت فقد عاني من عدم ألفتنا للأشكال البشرية أو عدم تعودنا عليها ، على حين بلغت العمارة درجة عالية من الكمال في بناء الكاتدرائية .

ورأى كومت أن المحتمع ، في المرحلة المتافيزيقية بمر محالة عقلية حرجة سلبية غير مواتية للفن . وكان إحياء الفن الكلاسيكي في القرن الحامس عشر حركة لازمة وقيمة من بعض الوجوه ، وخاصة لتساعد على تحطيم التفكير اللاهوتي ، ولكنها كانت انتكاسا ، من حيث أن الافراط في الاعجاب بالقدامي أفسد ما بشر به القرن الرابع عشر . فانحطت العمارة إلى ما دون مستواها في العصر الوسيط . ولكن الفن لتي فيها بعد تشجيعاً منتظماً ، ومخاصة من البابوات والملوك ، الذين كان أثرهم أكثر نفعاً وخيراً للفن من البروتستانتية والرعاية الحاصة . ومنذ عهد قريب بات الفنان ، بفضل التقدم الصناعي أكثر استقلالا عن هؤلاء وهولاء ، كما هو الحال في نشأة أدب الصحافة . وحدث الارتقاء مخاصة في الأعمال الفنية التي تمثل الحياة الحاصة ، كما هو الحال في أعمال فيلدنج Fielding ولى ساج Lesage . وحقسقت الموسيق في أعمال فيلدنج Fielding ولما ساح على نشر الفن في الحياة المسرحية تقدماً حاسها في إيطاليا وألمانيا ومن ثم ساعدت على نشر الفن في الحياة الاجتماعية بصفة عامة . وتعانى الفنون الآن من الأوضاع الانتقالية غير المستقرة .

فقد باتت تهم بعيداً عن النظام ، دون وجهة عامة أو غاية اجتماعية . وإنها لترقب حافزاً اجتماعياً وعقلياً جديداً . ولا ينتظر أن يكون هذا وليد الفلسفة التي هبطت إلى العدم ، أو إلى لاشيء (كما يقول كومت ) بفعل عزلتها غير العقلانية . ولكن حتى في غمرة الفوضي وعدم الاستقرار الفني في أوربا الحديثة ، قد تمت أعمال خلاقة ، مثل روايات سكوت . وربما يشير شكل الأسلوب البطولي (القصة الطويلة) إلى بهج التجدد المقبل في الفن عامة ، ولسوف بجد المجتمع معيناً لا ينضب من العظمة الشعرية في المفهوم الوضعي الحديد عن و الإنسان ، بوصفه الرأس المدبر ذا اليد الطولي في تدبير شئون الطبيعة التي يحورها وفق إرادته في حدود القانون الطبيعي . إن كل ما تبدعه الفلسفة سوف ينشره الفن ويعمل على تهيئته للتكاثر .

وفى كتابه الموجز و نظرة عامة فى الفلسفة الوضعية ، أفرد كومت فصلا خاصاً و لعلاقة الفلسفة الوضعية بالفن ، وهو برمته يتعلق بوظائف الفن وتطوراته المحتملة فى المرحلة القادمة فى المجتمع الذى محكمه العلم ، ومن أهمها المساعدة فى توجيه ديانة البشرية عن طريق مهرجانات عامة منظمة . وستكون البشرية ذاتها موضوع العبادة ، وبوجه خاص أسمى منجزات الإنسان فى الماضى والحاضر . ولقد كان المفنون فضل تنميق الديانات الإلهية فى الماضى واضفاء الحاذبية الماطفية عليها . ولسوف تكون ديانة الفلسفة الوضعية فى حاجة ألى الفنون بنفس القدر . و فالفن هو العرض المثاني الحقيقة ، وهدفه أن يربى فينا حاسة إدراك الكمال . » وحيها يفسر العلم الحقيقة ، فإن الرب فينا حاسة إدراك الكمال . » وحيها يفسر العلم الحقيقة ، فإن بالأشياء البسيطة فى العالم الحارجي ، ثم ترتفع تدريجاً إلى الحقائق المعقدة فى الطبيعة البشرية ، إن الرسالة المميزة المفن هى أن ينشىء أسمى أنواع بالأشياء البسيطة فى العالم فيها عشاعرنا وأفكارنا إلى آفاق عالية ، فى الطبيعة البشرية ، أن الرسالة المميزة المفن هى أن ينشىء أسمى أنواع ولابد أن يسمو الفن على الواقع حتى يحفزنا إلى إصلاحه ، وإن الفن ليبدأ ولابد أن يسمو الفن على الواقع حتى يحفزنا إلى إصلاحه ، وإن الفن ليبدأ بالحاكاة البسيطة ، ثم يتابع سيره نحو الاستمثال ونحو التعبير ، وعن طريق بالحاكاة البسيطة ، ثم يتابع سيره نحو الاستمثال ونحو التعبير ، وعن طريق بالحاكاة البسيطة ، ثم يتابع سيره نحو الاستمثال ونحو التعبير ، وعن طريق

هذا الأخر – التعبر – يستطيع الفنان مع ارتقاء الشكل والأسلوب ، أن ينقل فكره كاملا ، وبطريقة فعالة . ولسوف يبنى الفن الوضعى ه دنيا مثالية » تحددها معرفة الواقع ، ولسوف يقارن أطلال الماضى بصور المستقبل النبوية ، ويضنى مثالية على المنجزات الماضية . واسوف يكون العلم والشعر ومبادىء الأخلاق وقفاً على دراسة البشرية وامتداحها وحبها وخدمتها ، ويقول كومت « بأنه سوف بحل تماماً محل مفهوم ه الاله » مفهوم أعظم ، هو مفهوم ه الاله » مفهوم أعظم ، ومبدأ الحب ، الذي يرتكز عليه النظام بأسره » . ولسوف يكون ثمة نوعان من الأعباد المنتظمة : أحدها ثابت والثاني متحرك ، أحدهما بمجد حب النظام والطبيعة الراهنة للبشرية ، والثاني يقرظ تقلمها واستمرارها التاريخي . ولن تكون الأعباد تعليمية أو وعظية حيث ه أن جوهر الفن أنه لا مهذب بطريقة أخرى غير إشاعة البهجة والسرور . »

 العضوية تعقب كل منها الأخرى، ببطء، وفى تغييرات غير محسوسة ، محيث تصبح سلسلة تصاعدية متصلة . ورفض نظرية لامارك القائلة ، بأن التغييرات المباشرة والفردية تنزع إلى أن تصبح ثابتة فى الأجناس عن طريق الانتقال الوراثى ، حتى تستطيع أن تزداد فى كل جيل جديد . » ويقول : انتظاراً لمزيد من الدراسة ، ه لا يكاد يوجد هنا شك فى أن الأنواع تظل ثابتة فى جوهرها طيلة كل التغييرات الحارجية الملائمة لوجودها . »

وقبل منتصف القرن بأمد طويل ، أجرى في آثار ما قبل التاريخ بحث رائد متخصص لاسما على يد سفن نلسن Nilsson وغيره من العاماء الاسكندنافيين . ولم يتر هذا البحث من الاهمام آنداك مثل ما آثار في عشرات السنين التالية ، حين استولى الموضوع العام للتطور على عقول الناس ، وحين كان أصحاب النظريات محاولون جاهدين جمع كل الشواهد التي تؤيده . وفي ضوء البيانات الحديدة القائمة على الملاحظة والاختبار ، أحيا الأركيولوجي الدنمركي طومس Thomsen مذهب لوكريشس الذي قال بالمراحل الثلاث الحجرى والبرونزى والحديدي ، وهو المذهب الذي لايزال يستعمل اليوم، الحجرى والبرونزى والحديدي ، وهو المذهب الذي لايزال يستعمل اليوم، في صورة منقحة (۱) . فاقترح ناسن بعد ذلك أربع مراحل للإنسان الأول ، مرحلة الإنسان الوحشي أو الحامع ، مرحلة الإنسان الراعي أو المترحل ، مرحلة الإنسان الزارع ، مرحلة الإنسان الراعي أو المترحل ، مرحلة الإنسان الزارع ، مرحلة الإنسان الماملة المعدنية ، والكتابة ، وتوزيع المتحضر . وتميزت هذه المرحلة الأخيرة بالعملة المعدنية ، والكتابة ، وتوزيع العمل (۲) . وكان نلسن نفسه يعي ما لعمله من معان أوسع وأرحب ، فصرح في ۱۸۶۳ بأنه من المتعذر على المرء فهم الآثار القدعة لأي قطر بعينه فصرح في ۱۸۶۳ بأنه من المتعذر على المرء فهم الآثار القدعة لأي قطر بعينه

<sup>(</sup>۱) انظر G.A. Daniel في كتابه «The Three Ages» ( كمبردج ١٩٤٢ . و Social Evolution في V.G. Childe نيويورك (١٩٥١) ص ١٧ . ولقد استخدم طومسن هذا المنهج ليرتب المروضات في منحف في كوبنهاجن ،

<sup>(</sup> السدن ١٩٥٠ ) A Hundred Years of Archeology في ه G.E. Daniel (٢) هناه هناه و Anthropology المدخل الناريخي الى الانثروبولوجيا ، في كتسابه W.D. String « Today » من / ٢٩١ من / ٢٩١ .

· دون أن يدرك أنها « حــلقات من سلسلة تقـــدمية من الحضـــارة ، وأن الجنس البشرى كان دائماً ، ولا يزال ، يرقى سلم الحضـــارة بانتظام . (١)

<sup>. (</sup> ۱۸٦٨ Lubbak نشره) Primitive Inhabitants of Scandinavia » (۱) الجلد الاول Tylor نی Primitive Culture ( لندن ۱۸۷۱ – ۱۹۱۹ ) المجلد الاول ص ۹۲ ۰

# الفصّل الخامِسُ

## نظرية هربرت سبنسر في تطور الفنون

#### ١ \_ الفلسفة التركيبية

# بوصفها ادماجا خطوط الفكر التطوري السابقة

من المعروف جيدا أنه لا سبنسر ولا دارون ابتدع فرضية التطور العضوى الأساسية : وهي الفكرة التي تقول بأن أنواعاً جديدة من النيات والحيوان تنشأ أكثر تعقيدا أو تتوالد عن طريق تغير تدريجي . والواقع أنه بعد عدة أحداس أو توقعات سابقة جزئية ، أور د لامارك بياناً عن هذه الفكرة بطريقة منظمة واضحة في كتابه Valosical Philosophy في ١٩٠٨. فإن لامارك، كي يوضح كيف عكن أن تكونهذه العملية قد تمت ، ونتج عنها هذا التنوع كي يوضح كيف عكن أن تكونهذه العملية أن الخصائص المكتسبة يمكن أن تتقل إلى الذرية ، ومن ثم يبيح التراكم التدريجي للتغييرات التي تنتاب حياة أي جيل . وبعد ذلك محمسن عاماً قدم دارون تفسيرا منافساً أوضح فيه كيف عكن أن تكون العملية التطورية قد حدثت ، وربما لا تزال تحدث ، كيف يمكن أن تكون العملية التطورية قد حدثت ، وربما لا تزال تحدث ، أغيى مبدأ الاختيار الطبيعي . ولقد أظهر الدليل التجريبي صدق هذه العملية وواقعيتها ، لا صدق فكرة الوراثة التي جاء بها لامارك .ولابد من القول بأن إيضاح دارون للطريقة التي تتوالد وتنشأ بها الأجناس ، قد أقنع الكثير بن

من المتشككين في الفرضية الأساسية نفسها ، تلك هيأن التطور حدث بالفعل ، حتى في حالة الإنسان نفسه .

ولم يستق سبنسر النظرية العامة للتطور من دارون ، كما يظن بعض الناس . بل إنه تبنى رواية لامارك فيها قبل أن يظهر كتاب دارون هأصل الأنواع ، بزمن طويل . فقد كان مقتنعاً بأن التطور قد حدث على نطاق واسع ، وأنه مستمر (۱) . واعتقد أن افتر اض التطور قابل للنطبيق إلى مدى بعيد . وشارك كوندورسيه أملا لا يفنى ، فى أن يثبت ويتأيد تفسير لامارك (۲) . ولكنه سرعان ما توقف عن الاعتماد عليه اعتمادا تاماً ، وقبل هو أيضاً ، مبدأ الاختيار الطبيعى (۲) . وكان الرفض العام لمبدأ لامارك مثبطاً لهمم أولئك الذين كانوا يأملون فى التقدم البشرى السريع مستقبلا . ولكن سبنسر أحس بأن شيئاً كثيراً قد أنجز ، وأنه لا يزال من الممكن انجاز الشيء الكثير بوسائل أخرى ، وراح يوضح أن عمليات التنوع والاختيار البيثى التى قال بها دارون ، جارية فى النطاق الغضوى .

و إنك لتجد أن معظم الفلاسفة الذين كتبوا عن التقدم قبل زمن سبنسر ، بل حتى ظهور كومت ، قصروا هذا التقدم على التاريخ الإنساني . وكان الحمع

<sup>(</sup>۲) انظر بحثه فی شبابه The Development of Hypothesis و ۱ تاریخ حیاته » الذی کتبه هیو الیوت « هربرت سبنسر » ( نیویورك ۱۹۱۷ ) ص ۲۲ – ۵۰ د ولد سبنسر فی ۱۸۲۰ ومات ۱۹۰۳ ۱۰

<sup>.</sup> من ٢٥ Progress : Its Law and Cause (٢)

بين الفكرتين ، حتى جـاء سبنسر ، مقتضباً أو سطحياً أو خيالياً غامضاً . و درس كل من مظهري الارتقاء الاجتماعي والعضوي على حدة بمعزل عن الآخر فذاك محث فيه فلاسفة الاجتماع ، وهذا تولى محثه علماء البيولوجيا والحيولوجيا والبليونتولوجيا ( علم الاحاثة الذي يبحث في أشكال الحياة في العصور الحيولوجية القدعة كما تمثلها المتحجرات أو المستحاثات الحيوانية والنبانية) ، وجرت استقصاءات الفريقين في تيارين من تيارات الفكر ، التقيا عرضاً بين الحين والحين ، وكاناً متوازيين أساساً ، حتى نشر محث سبنسر عن و التقدم : قانونه وسببه . ٥ في ١٨٥٧ (١) - بعد أكثر بقليل من قرن من التعليق الملهم الذي أدلى به ديدرو ،وقبل عامن من ظهور كتاب دارون  $\alpha$  أصل الأنواع .  $\alpha$  وذلك البحث ، مع ما أعقبه من سلسلة طويلة من المؤ الهات أخرجها سبنسر عن التطور ، أدمج النظريتين معاً وأخرج منهما مذهباً واحداً ضخماً قائماً على النظرة الشاملة للعلوم الطبيعية . وكان هيكله عبارة عن مفهوم جديد موسع للتطور ، بوصفه اتجاهاً شاملا نحو تزايد التعقيد ، يسرى أثره في مجالات الفيزياء والفلك ، والبيولوجيا ، وعلم الاجتماع ، وعلم النفس . وبدلا من مجرد توكيد هذا المبدأ بطريقة نظرية تحكمية ، حاول أن يدلل على صحته بطريقة استقرائية ، مع مجموعة راثعة من الأمثلة من كل محالات العلم والتاريخ . وجمع في نهج واحد عدداً من الأفكار والنظريات من مختلف الميادين . ولم يكن أى منها أصيلا تماماً فى نظره ، وربط بينها بو صفها أسهاء لمظاهر مختلفة من نفس العملية الكونية .

وجمعها بادىء الأمر تحت المفهوم المألوف « التقدم » الذى سعى إلى شرح « قانونه وسببه » ولما استبدل فيما بعد لفظ « التطور » « بلفظ تقدم » اسما للقانون ، لم يتخل عن فكرة أن التطور فى جوهره تقدمى ، من حيث نمو الأخلاق الفاضلة والسعادة . ولم يكن هذا مجرد تعقيد ، بل كان تعقيداً مفيداً

ابریل ۱۸۵۷ ) ثم امید طبعه فی « Westminster Review » ابریل ۱۸۵۷ ) ثم امید طبعه فی (۱) خهر لاول مرة فی « Essays, Scientific, Political and Speculative »

خبراً . ومن ثم فإنه ، مجمعه ، على هذا النسق ، بين عدة أفكار محتلفة تحت عنوان واحد هو « التطور » ، وتطبيقه على كل العدليات الطبيعية والبشرية ، وسع حدود هذا الاصطلاح إلى حدكبير . ثم إنه بمطابقته ، بشكل جزئى بن التطور والتقدم ، تحت هذا الاسم أو ذاك ، فإنه لم يجعل هذا التطابق أَيِّديا بِن المفهومين أو مخلط بينهما . فكان على بينة من أن ٥ التقدم ٥ يعني التحسن ، على حن أنَّ التطور لا يعني هذا . وحاول أن يصف التطور على أسس غير تقييمية ، على أنه نزعة موضوعية أو عملية في الطبيعة . ولكنه ظل يؤمن بأنه في جملته تقدمي من وجهة النظر التقييمية ، وأخذ على عاتقعة إثبات هذا ، على أساس مقاييس أخلاقية وجمالية . ولم يقل ولم يؤمن بأن كل حدث وكل وجه فى العملية سليم نافع ، بل إنه أدرك ما يكتنفها فعلا من مساوىء ومواطن ضعف بعينها. الواقع أنهأخذ في الاعتبار الاتجاه العامورآه سليما في جملته. وقال في كتابه و المبادىء الأولى First Principles ( ١٨٧٥ ) إن التطور هو ۵ تغيير من تجانس مشوش أو غير مترابط إلى تغاير مترابط منطقيًا ، في الخواص والعناصر ، يقترن بتشتيت الحركة وتكامل المادة . وفي عبارة موجزة هو « التغيير من التجانس إلى التغاير » ، أو « من البسيط إلى المعقد ، عن طريق تفاضلات متعاقبة . » (!) ولكنه أوضح أن التفاضل والتكامل ، متضمنان في عملية تزايد التعقيد بأسرها . وهكذا فان التطور يشمل: (١) تفاضلا ، أو تغايراً متزايداً ، و (ب) تكاملا أو ترابطاً بن الأجزاء التي تم التفاضل بينها . ويحدث التفاضل بين أجزاء شكل واحد وروابطه الداخلية ،كما هو الحال في جسم الإنسان وكذا ببن الأنماط والأنواع . ومن هنا يقال بأن كل هذا التنوع الهائل الراهن فى أنماط النبات والحيوان تطور من نمط واحد أو من بعض أنماط قليلة أصلية غر متفاضلة من البروتوپلازما ( الحبلة الأولى ، المادة الحية الأساسية في الحَّلايا النباتية والحيوانية ) و من الكائن الحي ذي الحلية الواحدة . ويصبح كثير من الأنماط

<sup>،</sup> ۱، من ، Progress: its Law and Cause ». (۱)

المتغايرة متخصصاً أو مكيفاً ، من حيث التكوين والوظيفة ، لبيئة أو طراز من الحياة متميز معن . والإنسان متخصص تخصصاً عالياً في الاعتماد على محه وذكائه ، ولكن هذا يمكنه من الحياة تحت ظروف شي كثيرة .

و بات مفهوم التطور ، كما صاغه سبنسر ، يشمل فكرة التغير والتدريجى » عن طريق أسباب طبيعية ، مما يناقض : (أ) نظرية الحلق الحاص التى قالت بأن كل الأنماط البيولوجية ، بما فيها الإنسان ، خلقت من لاشى ع فى هجنة عدن » ، وأن الأحافير و المستحاثاث ( البقايا النباتية و الحيوانية المتحجرة ) انتجتها سلسلة من الكوارث القدعة . كما يتعارض مع (ب) التغيير ات المفاجئة المتقطعة فى المحال الاجتماعى ، تلك التى تحدثها مثلا ثورة أو أمر استبدادى . وقد يتضمن مفهوم سبنسر التطورأن مثل هذا التغيير بمكن أن يكون تراكياً ، من حيث أن كل ارتقاء تحقق فى جيل ما ، عكن أن محتفظ به ، ولو بصفة جزئية على الأقل ، فى أجيال لاحقة .

ويتطلب تطبيق مفهوم التطور هذا على الظواهر الثقافية تفسراً واسعاً لفكرة التحدر . إن التحدر فى النبات والحيوان يتم مباشرة عن طريق الحلايا الحرثومية ( النطفة ) بالتناسل الحنسى أو أى تناسل طبيعى آخر . وهناك فى الإنسان تحدر ثقافى كذلك ، بالمحاكاة والتعليم ، وتراكم المعرفة والمهارات والعادات من جيل إلى الحيل الذى يليه .

وكان و التكيف مع البيئة ، مفهوماً بيولوجياً آخر ، ضمنه سبنسر نظريت في التطور . وكان بالى Paley وغيره من علماء اللاهـوت ، من قبل ، قد اعتبروا التكيف ضرباً من صلاحية بعض الأنواع لبيئاتها ، ومن ثم فهو دليل على « تدبير » أو تخطيط إلمى . ولم يقف دارون وسبنسر عند حد تقديم تفسير التكيف قائم على المذهب الطبيعى ، تفسير غير غائى ، بل وصفوه بأنه عملية متصلة للتكيف مع الأحوال والظروف المتغيرة . وجنح الاختيار الطبيعى إلى الإبقاء على مثل هذه الصلاحية أو زيادتها بالتخلص

مما هو أقل صلاحية فى كل جيل . ومن ثم أبرزت عملية التطور على أنها تتضمن تكيفاً مستمراً ( فى رأى سبنسر ) متزايداً بين الأنواع وبيئاتها . وبعبارة أخرى ، كان التطور تحدراً مع تعديل مكيف .

وربط سبنسر بين فكرة التكيف وفكرة التعقيد ، مججة أن تزايد التعقيد في البنية والوظيفة كان في جملته وسيلة لتكيف الأنواع وبقائها ، وكان مخ الإنسان وجهازه العصبي ويداه وعيناه وقدراته على الكلام – كل أولئك كان الأمثلة الرائعة الساطعة التي دعم مها حجته .

وأصبح التطور فى فلسفة سبنسر ، علماً على مجموع حصيلة الأحداث التاريخية ، كما بصر بها هو نفسه ، وذلك بالنسبة للعملية التاريخية وما قبل التاريخية ، حملة . أى أنه اسم لكل الموكب العريض من الأحداث فى الكون الذى نعيش فيه ، عبر دهور لا حصر لها ، حين كانت المادة بدائية التكون ، مدة الأصول البطيئة للحياة والإنسان والعقل والحضارة ، التي لم تكن فيها وقائع الفن والتاريخ المكتوب إلا آخر حدث قصير الأمد فى سلسلة أحداث الحياة . وهكذا كان إطلاق اسم عملية مجردة على مجرى الأحداث الفعلى ، بعنى أنه كان وصفاً صادقاً وافياً لهذا المجرى فى جملته . وكان النطور ملحوظاً في كل مكان . ومن هنا كانت دعوى سبنسر أنه أول من كشف عنه النقاب على نطاق كونى ، في كل مجال وفي كل زمان .

ويجلر ، فى رأى سبنسر ، أن تعتبر مثل هذه النزعة الشاملة الجوهرية فى الأحداث نزعة محتومة آلية ، من المحقق استمرارها لفترة طويلة بلا حدود. فهو يرى أن التطور التقدمي لا يعتمد على فضل إلهي أو تدخل معجز ، كما أنه لا يعتمد على ما إذا كان الإنسان عاقلا حكيما خلوقاً إلى حد إحداث هذا التطور التقدمي بالتخطيط الواعي . والحق أن جهود الإنسان لتوجيه تطوره المستقبل ، عن طريق الاشراف الحكومي مثلا ، قد يكون شراً عليه أكثر منه خراً . فإن التنوع الطليق والاختيار الطبيعي ، حتى بدون التخطيط

الحكيم ، أنتجا التقدم فى الماضى ، وقد تحسب أنهما سينتهيان إلى نفس النتيجة فى المستقبل . بيد أن سبنسرآمن بأن حكمة الإنسان وحسن نيته وقدرته الفنية وابتكاريته العملية ، سوف تزداد بشكل آلى كطرائق فعالة ناجحة لاتكيف ، إلى جانب العدالة والسعادة .

إن أية نظرية للتطور تصبح « وحيدة الاتجاه » إذا حددت تعاقباً معيناً للمراحل على أنه شامل محتوم . ومن هذه الناحية كانت نظرية سبنسر أقل اتباعًا لمذهب التطور الوحيد الاتجاه من نظرية أوجست كومت . فقد رأى الفياسوف الفرنسي طريقاً واحداً للتطور العقلي و الاجتماعي : من اللاهوتي العسكري إلى الميتافيزيقي التشريعي ، إلى العلمي الصناعي . وذهب بعض أتباع سبنسر (وعلى الأخص ل . ه . مورجان ) خطوة أبعد مما فعل هو ، نحو نظرية التطور الوحيد الاتجاه . فاعتبروا أن الشعوب البدائية القبلية الحديثة ، هم بصفة جوهرية ، مثل أجداد ما قبل التاريخ الشعوب المتمدينة . فالبدائي الحديث ، طبقاً لهذه الفكرة ، لا يفعل أكثر من أن يسر عظى أشد بطئاً في نفس الطريق الذي وطئته أقدام أجدادنا من قبل ، ولا بدأن يتابعوه ، إذا مضي قدماً بأية حال . وشارك سبنسر ، إلى حد ما ، الانجاه السائد في عصره إلى اعتبار البدائيين الحديثين مجرد متخلفين بالمقارنة مع الفيكتوريين المتحضرين المتحررين ، أكثر منهم متطورين تطوراً كبراً في نواح مختلفة . واكنه لم يقترح برناعجاً صارماً محكم الحلقات لمراحل شاملة على شكل مجموعات معينة من سمات ثقافية لابد لها أن تنمو في كل مكان وفق ترتيب معنن . بل أطلق بضع تعممات عريضة : منها على سبيل المثال أن المحتمع انتقل من تنظُم يقوم أساساً من أجل الحرب إلى تنظيم يقوم أساساً من أجل الصناعة ، وأن الاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية ستكون أعظم أثراً في المستقبل (١).

<sup>(</sup>۱) نیما بندلق بموضوع المراحل کما عالجها کوئت وسینسر وغیرهما یمکن الرجوع الی کتاب H.E. Barnes Mistorical Sociology, its Origin and Development نیوبورك ۱۹۹۸ . ص ۸۱ کار ما بعدها .

وكان التطور ، في رأى سينسر و قانوناً عاماً ه . وكان قانوناً بالمعنى العلمي، مثل قوانن نيوتن في الديناميكا الحرارية . ولم يكن مرسوماً تنظيمياً ، بل وصفاً دقيقاً لطريقة معينة تعمل عقتضاها كل الأشياء في نطاق الكون. فإذا كان القانون صحيحاً كما أعتقد ، فقد حق للقانون أن ينتحل لنفسه أهمية تفسرية بالغة ، ببيانه كيف أن مجموعة من الظاهرات والقوانين الواضح اختلافها ، والأقل نطاقاً ، هي أمثلة لنفس العملية الأساسية . ولن يكون بطبيعة الحال تفسر أكاملا ، فلسوف يبقي ، كما هو الحال في قوانين نيوتن ، -السؤال المتافيزيق : لماذا راحت الطبيعة تسلك على هذا النحو ، وماذا محملها على الاستمرار فيه . وفي هذه النقاط المتافيزيقية ، قبل سينسر في البداية فرضاً غائياً، مطابقاً للمسيحية المتحررة. ثم تحول بعد ذلك إلى تجريبية الأأدرية فإن الحقيقة القصوى أو الغاثية « لم يكن ثمة سبيل إلى معرفتها. » حيث أن العلم والفلسفة لا يستطيعان إلا أن يصفا ويفسر ا الظواهر التي تتمخض عنها التجربة. ومن هذا الفرض تدرج ليؤسس مذهبه طبقاً للمذهب الطبيعي ، دون إدخال أية وساطة أو قوة خارقة للطبيعة ، أو توجيه مقصود هادف ، مثالي أو ثنائي -ورغم لاأدريته التي جهر بها ، فإنه اتجه إلى الاعتباد في واقع الأمر ، على القوة الكامنة في المادة والنزعة الحوهرية فيها إلى تنظم نفسها في أشكال تزداد تعقيداً ، بما في ذلك أشكال الحياة والعقل . ولم يتردد في أن يطلق مبدأ عاماً عن السببية في شكل a قانون a أساسي من قوانين الطبيعة ، ليفسر التطور . و فكل علة تحدث أكثر من نتيجة واحدة ــ ، أى أن النتائج تتضاعف ، وبذلك تزيد من التغاير (١) .

واستعملت كلمة « قانون » أيام سبنسر أكثر مما تستعمل فى وقتنا هذا ، لوصف ما يلاحظ من تكرارات وانتظامات فى أى مجال للظواهر ، مما فى ذلك العقل والثقافة . أما اليوم فإنه يتجنب استعماله عادة ، ونخاصة فى المحالين

Progress: its Law and Cause (1)

الأخرين ، حيث يبدو أنه يتضمن انتظاماً كاملا شاملا ، قل أن يوجد ، إن وَجِد إطلاقاً ، في ظواهرها الشديدة التنوع . على أن استخدام سبنسر لمصطلح ، القانون العام ، لم يتضمن مثل هذا الانتظام المطلق. فقدكان التطور و عاماً ، ، معنى أنه محدث في كل مجالات الظواهر .. وبمكن أن يكون القانون بيساطة نزعة ملحة سائدة ، خاضعة للاستثناء ، وليست بالضرورة خالدة (١) . الواقع أن سبنسر أكد فعــــلا على إمثلة اتفقت مع « قانونه » وتجاهل أو قلل من شأن كثير من الأمثلة الهامة السلبية . وهذا ما بجعل نظريته تُبْدُو اليوم مبالغاً في تبسيطها ، وحيدة الاتجاه . على إننا نكرر القول بأن هذه مسألة تفاوت في الدرجة . فليست معظم تعمياته الرثيسية زائفة تماماً ، ولكنها مبالغ فيها ، وذات جانب واحد . لقد هون من أمر الاستثناءات في قانونه ، ولكنه لم يتجاهلها كلية . وأوضح في جلاء أن في الكون كذلك نزعة مضادة، هي الانحلال ، وهكذا لم يزعم أن التطور كان ، وإو اليوم ، شاملا عاماً ، عمى أنه محدث دواماً ، بلا استثناء . كما لم يزعم أنه قانون صادق مسيطر إلى الأبد ، مثل القوانين الرياضية . وتنبأ بأن جميع مراحل التطور سوف تصل يوماً في المستقبل البعيد ، إلى حالة من التوازن قد تعقبها حالة من التفسخ والانحطاط ، يسود فيها الانحلال.

وهذا ينتهى بادراج فلسفة التاريخ عند سبنسر ، إلى حد ما ، فى عداد نظريات الدورات (٢) ، التى تقول بأن التغيير يتبع شلسلة من أطوار بناءة

<sup>(</sup>۱) كذلك استخدم دارون كلمة «قانون» على هذا النحو مثال ذلك انه في آخر كتابه د اصل الانواع » يقول : بأن الاشسكال السكثيرة التي تكونت أحسن تكوين من النبات والحيوان نتجت كلها عن طريق قوانين تعمل من حولنا ، » ثم يضيف « أن هذه القوانين هي النمو مع التكاثر والورائة والتنوع » والزيادة الهائلة التي تؤدى الى تنازع البقاء والاختيار الطبيعي » والتشعب » وانقراض الاشكال التي هي أقل تهذيبا » . كذلك يتحدث فرانزبوس عن القوانين بطريقة مشابهة غير محكمة الى حد ما : ( مقال عن الانثروبولوجيا ) في كتابه « موسوعة العلوم الاجتماعية » ص ١٠٠ ، ١٠٠ .

<sup>«</sup> المبادىء الاولى » فصل ۲۳ فترة ۱۸۳ »

وأخرى هدامة ، تحدث بالتناوب ، ربما تنطوى على تكرارات لا حصر لها ، في الماضى والمستقبل . ولكن من الميسور الحمع بين النمطين في كثير من الأحيان . وكان سبنسر واحداً من هؤلاء الذين جمعوا بينهما . فني رأيه أن حالة التطور الصاعد التي نعيش فيها اليوم ، قد دامت أمدا طويلا ، ولسوف تستمر طويلا في المستقبل ، وأن فكرة الانحلال النهائي فكرة غامضة أو بعيدة . ولم يتلفت وراءه لهفا على « عصر ذهبي » . فمن حيث كل الأغراض العملية يرى كما رأى كوندورسيه ، أن التطور في المستقبل ممكن بلا حدود ، وأن حدوثه عقق يكفله القانون الطبيعي .

وهذه نظرية متفائلة بمقارنتها بنظريات أولئك الذين يتنبأون ( مثل سبنجلر) باضمحلال رهيب ، لابد أن محدث إذا كانت الدورات قصرة ، وهى كذلك متفائلة بمقارنتها بالنظريات التي لا تؤمن بالدورات ، ولا تعترف إلا بعملية تاريخية واحدة ، هى صراع طويل مرير ، مقدر له الفشل آخر الأمر . والواقع أن ثقة سبنسر في أن الإنسان سوف يصبح أوفر شعادة وأفضل حياة في المستقبل الذي لا حدود له ، تجعله محتل إلى جانب كوندورسيه ذروة التفاؤل الحديث. ولكنه مختلف عنه أساساً في أن تفاؤله يزعم استناداً إلى قاعدة أقوى ، تقوم على الشواهد العلمية ، وإلى نظرة أبعد إلى الوراء ، إلى التقدم السابق للإنسان .

#### ٢ \_ كيف تتطور الفنون في نظر سبنسر

رأى سبنسر أن تطور الفنون كان ، ولابد أن يظل ، جزءاً هكملا لتطور الكون ، مما فى ذلك العقل والمحتمع والحضارة . واستشهد بأمثلة من تاريخ كثير من محتلف الفنون الحميلة والتطبيقية ، البدائية والحديثة ، ليظهر أن نفس النزعات التطورية حدثت فيها ، كما حدثت فى ارتقاء الحيوان والنبات والأشكال الاجتماعية . وكان الفن يسير إلى أن يكون أكثر تعقيداً ، وفى عمليته هذه ، كان ، على وجه الاجمال ، يتحسن من حيث نوعيته .

وكان يتطور ويتقدم جنباً إلى جنب مع العلم والتكنولوجيا . والحق أن كل هذه الارتقاءات كانت متعاونة ومرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً .

وكان سبنسر شديد الاهتهام بالفنون وتواريخها المتعددة ، بما فى ذلك الموسيقي والفنون البصرية ، والرقص والمسرح والأدب. وأظهر أنه على علم وافر بدقائقها الفنية . وكان كغيره من التطورين فى القرن التاسع عشر ، مهما بفنون ما قبل التاريخ والفنون القبلية الحديثة ، بوصفها حلقات وصل بين الحيوان والإنسان المتوحش والإنسان المتحضر . ولم يكن يعرف عنها إلا النزر اليسر فى أيامه ، بالمقارنة إلى ما أتت به إلينا اليوم الحفريات الحديثة ، والكشوف ، والأنثروبولوجيا ، وغير ذلك من الدراسات ، فكانت البيانات التي لديه غير كافية وغير موثوقة ، ولكنه استغلها بشكل بارع ليوضح رأيه الأساسي : وهو أن الفنون تحدرت من طائفة قليلة غير متفاضلة نسبياً ، من الأشغال والأشكال ، تشعبت وتفرعت إلى مالا حصر له اليوم من أشكال وأشغال مختلفة . وأكد أن الفن المتحضر أكثر تعقيدا وأكثر تنوعاً من الفن البدائي . فإن تاريخ الفن تطور مثل تاريخ العلوم والتكنولوجيا من الفن البدائي . فإن تاريخ الفن تطور مثل تاريخ العلوم والتكنولوجيا والأخلاق والنظم ، وغيرها من الظواهر العقلية والاجهاعية ، وهو تطور يلتئم مع التعريف العام للتطور ، ويشكل جزءا متكاملا من العملية التطورية بأسرها .

إن الفنون أعانت الإنسان على البقاء ، وأسهمت فى الابقاء على مجموعات ناجحة موفقة فى إطار المحتمع . ولها مكانها البارز فى طرائق التكيف التى تميز ها الإنسان . ألست ترى أن من بين وظائف الموسيقى عبر العصور أنها تثير مشاعر الألفة وروح الزمالة بين بنى الإنسان ، بما تعبر عنه أو تنقله من المبواطف الأساسية . ومن ثم ، فإن للموسيتى قيمتها من الناحيتين البيولوجية والحمالية ، ويسهم ارتقاؤها اسهاماً معنوياً فى التطور وفى التقدم ، بقدر سواء .

وأكد سبنسر في بحثه القديم ، الذي لا يعرفه إلا القلة ، و التقدم : قانونه وسببه ، — (١) أكد على تاريخ الفنون كدليل على الفرضية العامة بأن كل شيء بميل إلى الارتقاء من التجانس إلى التغاير . ، وسواء كان هذا في ارتقاء الأرض ، أو في الحياة على ظهرها ، في المحتمع ، في الحكومة ، في المصنوعات ، في التجارة ، في اللغة ، في الأدب ، في العلم ، في الفن ، فإن نفس هذا التطور من البسيط إلى المعقد ، عن طريق سلسلة من التفاضلات المتعاقبة يتطبق عليها جميماً . وإن التقدم ليكمن بصفة جوهرية في التحول من المتجانس إلى المتغاير . ،

وفى تقدم اللغة ، تصبح الكلمات ومجموعات الكلمات ، واللغات المنظمة بأسرها ، متغايرة ، واللغة المكتوبة والصور والنحت ، ما هى فى الأصل إلاأجزاء إضافية للمبانى أيام الحكومة الدينية القديمة ، وكذا فى رسوم الكهو ف ونحت التماثيل، أما النقوش البارزة فكانت مرحلة متوسطة. وأسقط التلوين من النحت حتى يتباين تبايناً ملحوظاً مع التطوير . وتغايرت الموضوعات من الدينى الصرف إلى الدنيوى ، وانقسم التصوير إلى تصوير الأحداث التاريخية ، والمناظر الطبيعية ، والبحر ، والعمارة ، والحياة اليومية ، والحيوان ، والأشياء الساكنة مثل الأزهار ... النح ه ويتضح التطورمن التجانس إلى التغاير ليس فقط فى انفصال التصوير والنحت عن العمارة ، وانفصال الواحد منهما عن الآخر ، ولا فى شدة التنوع فى الموضوعات التى جسمتها هذه الفنون ، بل إنه ليبرز كذلك فى تركيب كل عمل من الأعمال الفنية . إن طبيعة التغاير أبن الصورة أو التمثال الحديث منها فى أية صورة أو تمثال قديم » (٢) أبرز كثيراً فى المحرى تصور أشكالها فى مستوى واحد ،

<sup>(</sup>۱) انتقل میشر ، قیما أصدر بعد ذلك من مؤلفات الى التوكید على جواتب اخرى من التطور ۱۰ وكثيرا ما مس الفنون مسا خفیفا ، ولكنه لم يستمرض تطورها ، بمثل اسهابه فى بحثه القديم هلا ۱۵

<sup>(</sup>٢) • التقدم : نانونه وسببه » . ص ٢٨ .

لا على أبعاد مختلفة وكأنها جميعاً معرضة لنفس القدر من الضوء ، واستخدم فيها القليل من الألوان الخالصة العادية ، ونجد أشكال شخوصها على نسق واحد من حيث الحركة والوقفة والوجه والملبس ه أما في صور عصرنا الحاضر فإن التأليف متنوع تنوعاً لا نهاية له ، ٤ إلى جانب تنوع لا حد له من الألوان المركبة . ٥ ولدينا مجموعة أخرى من الأمثلة الموضحة ، في النشأة المماثلة والتغاير المتدرج في الشعر والموسيقي والرقص ». فإن الموسيقي والرقص ينفصلان عن الشعر، ثم ينفصل الواحد منهما عن الآخر ، وتتنوع حركات الرقص ، وتتضاعف الآلات الموسيقية ، فأنشد المغنون على آلة المارب قصص البطولة التي نظموها بأنفسهم . فكانوا بذلك شعراء ومطربين وملحنين ومغنين وعازفين في وقت معاً ، على حين أصبحت هذه الوظائف منفصلة اليوم كُلُّ منها عن الأحرى. والحق أن هذه الفنون انفصلت كلها تدريجاً بعضها عن بعض ، وعن الدين . وإننا لنلحظ تطور الشعر في نمو مختلف أشكّال الوزن والقافية والترتيب العام . كما نلحظ تطور الموسيقي ليس فقط في وفرة الأنغام التي تحدثها الآلات ، بل كذلك في مختلف الأساليب والمفاتيح والأوزان وأجزاء اللحن والأوضاع الهارمونية والفوارق الدقيقة في التعبر . كذلك نلحظ في الأدب القديم أن الانجيل بجمع بين اللاهوت و نشأة الكون ، والتاريخ ومسيرة الحياة ، والقانون المدنى وعلم الأخلاق والشعر . كما تضم الألياذة عناصر دينية ، حربية و تاريخية ، وملحمية ومسرحية وغنائية . وأما في العصر الحديث فقد أصبحت هذه أقساماً منفصلة متميزة من الفن أو فروعاً متغايرة . كذلك بدأ العلم ﴿ بعصر لم يكن قد تميز فيه عن الفن بعد ، وكان ، بالاشتراك مع الفن ، خادماً للدين . ثم مر بعصر كانت فيه العلوم من القلة والبداءة ، تحيث تعهدها نفس الفلاسفة في الوقت نفسه ، ثم انتهى بعصر

كثرت فيه الأنواع والأجناس ، إلى حد لا يتيسر معه حصرها إلا لفئة قليلة من الناس . وفي مقدورنا أن نتعقب مثل هذا التطور في فن العمارة ، وفي

الدراما ، وفي الملابس. ٥

وكما ينطوى تاريخ الحياة والمجتمع على فترات من الانتكاس والانحلال ، فإن تاريخ الفنون لا نختلف عنه فى ذلك . ويلاحظ سبنسر أنه بعد سقوط الحضارة الرومانية ، عادت الفنون فى أوربا إلى مرحلة اشتد فيها عدم ،التغاير وارتبط وامتزج كل منها بالآخر ، فسيطر فن العمارة مرة أخرى . واستقر طراز الكنيسة القوطية . ومنذ ذلك الوقت استؤنفت عملية التغاير فى الفنون ، واستمرت حتى وقتنا هذا . وسهمنا أن نلاحظ أن سبنسر يعتبر الارتداد إلى حالة تتسم بتناقص التغاير وتناقص التخصص فى الفنون ، هو انتكاس من حيث الكيف ، وهو نتيجة لانحلال باثولوجى ( أى مرضى )أصاب الامبراطورية الرومانية . وطريق التحسن ، فى رأيه ، هو تزايد التخصص ، والانفصال ، وارتقاء الفنون ، كل منها مستقلا عن الآخر ، بوصفها مهنا ومن حيث طبيعة منتجاتها على حد سواء . وأنه لمؤشر على التقدم أن توضع واللوحات والتماثيل ويستمتع بها ، بعيداً عن أى إطار معمارى ، وأن تحرر موسيتى الآلات من سيطرة أى نص حرفى .

ولكن هذا الحانب من نظرية سبنسر حفز بعض النقاد فيا بعد إلى انكار أن الفنون المتغايرة بدرجة عالية أفضل بالضرورة من الفنون القديمة التي هي أقل تغايراً ، وفي هذا كتب سدني كلفن يقول : « إن التغاير المفرط بين أي فن وكل فن آخر ، لا يتجه بأية حال من الأحوال إلى الكمال في ذاك الفن . بل إن عملية التطور في الفنون الجميلة قد تسر ، وقد سارت بالفعل ، على مدارج التاريخ ، شوطاً بعيداً ، لمصلحة الفنون وسلامتها ، كل بمفرده » (١) ويضيف كلفن ، إنه في أخريات القرن التاسع عشر ، حدث رد فعل ضد هذا النوع من التخصص ، وكان يتزعمه وليم موريس ( اختلف سبنسر مع موريس في هذا ، وفي مسائل أخرى ) . كذلك قال كلفن بأن موسيقي فاجنر لمسرحياته تمثل أيضاً هذه النزعة المضادة ، والعودة إلى الجمع بين فاجنر لمسرحياته تمثل أيضاً هذه النزعة المضادة ، والعودة إلى الجمع بين فاجنر لمسرحياته تمثل أيضاً هذه النزعة المضادة ، والعودة إلى الجمع بين فاجنر لمسرحياته تمثل أيضاً هذه النزعة المضادة ، والعودة إلى الجمع بين فاجنر لمسرحياته تمثل أيضاً هذه النزعة المضادة ، والعودة إلى الجمع بين فاجنر لمسرحياته تمثل أيضاً هذه النزعة المضادة ، والعودة إلى الجمع بين فاجنر لمسرحياته تمثل أيضاً هذه النزعة المضادة ، والعودة إلى الجمع بين فاجنر لمسرحياته تمثل أيضاً هذه النزعة المضادة ، والعودة إلى الجمع بين فاجنر لمسرحياته تمثل أيضاً هذه النزعة المضادة ، والعودة إلى الجمع بين في هذه المنادة ، ولكن سبنسر في مواضع أخرى يتحدث في إعجاب عن

<sup>(</sup>۱) «الفنون الجميلة» (دائرة المارف البريطانية \_ المجلد ١١ ، طبعة ١٩١٠) .

الموسيقي المسرحية الهائلة ، وربما حاج في أنها أشكال معقدة متظورة بدرجة عالية ، لا متغايرة فحسب .

وعارض نفر آخر من مؤرخى الفنون الفكرة القائلة بأن كل الفنون الحديثة تحدرت من نمط واحد ، أو أنماط قليلة بدائية ، مثل مسرحيات الموسيقى الراقصة فى الديانة الإغريقية القديمة . ويقولون بأن الفن يختلف ، فى هذه النقطة ، عن الأجناس العضوية التى يفترض أنها تحدرت جميعاً من شكل أصلى واحد غير متغاير من أشكال الحياة . وربما كانت هناك عدة مصادر أصلية للفنون ، بعضها متخصص منذ البداية . ولا يصر سبنسر على أنها ارتقت جميعاً من نموذج أصلى واحد غير متغاير ، ولكنه أصر فقط على الاتجاه العام للارتقاء وقيمته .

ويقول سبنسر بأن تاريخ الفنون الصناعية والفنون الحميلة كليهما ، يشهد بالارتقاء في التفاضل والتكامل سواء بسواء . وإن تنظيم أجزاء أكثر مع أجزاء أشد اختلافاً في كلّ موحد ، معضلة تزداد مشقتها لدى الفنان . وأن التغير من الأدوات الساذجة البسيطة الصغيرة ، إلى الآلات المتقنة المعقدة الضخمة ليكشف عن هذا التقدم ، في الفنون الحميلة « قارن الزخارف الحدارية عند المصريين والأشوريين بالصور التاريخية الحديثة ، وعندئذ يتضح لك الارتقاء والتقدم العظيم في وحدة التأليف - في إخضاع الأجزاء للمجموع . والحق أن إحدى اللوحات الحصية القدعة مكونة من عدة صور لا يعتمد بعضها على بعض إلا بدرجة قليلة ... و يمكن أن تلحظ هذه السمة نفسها في نسيج و تطريز العصور الوسطى . » أما في الصور الحديثة « فهناك دوماً ، بشكل أو بآخر ، تناسق واضح نوعاً ما بن الأجزاء - ترتيب المواقف والتعبيرات والأضواء والألوان ، بشكل بحل من الصورة كلاً عضوياً »، وفي الموسيقي « يتضح التكامل التقدمي في طرق أكثر من ذلك ، كما هو الحال وفي الموسيقي « يتضح التكامل التقدمي في طرق أكثر من ذلك ، كما هو الحال للحظ في الأدب القدم ه أحداثاً لا تربط بينها صلات طبيعية ، بل مجرد مئذ في الأدب القدم ه أحداثاً لا تربط بينها صلات طبيعية ، بل مجرد لللحظ في الأدب القدم ه أحداثاً لا تربط بينها صلات طبيعية ، بل مجرد من في المناهد عليه على بل مجرد من المورة كلاً عن بل مجرد من المورة كلة عنه بل مجرد المناهد في الأدب القدم ه أحداثاً لا تربط بينها صلات طبيعية ، بل مجرد

مغامرات منفصلة شدت بعضها إلى بعض بشكل مفكك . على حين نجد في الأدب الحديثأن الأحداث تنبع من الشخصيات والظروف، وأن الشخصيات يؤثر بعضها في بعض في مركب من الروابط الأخلاقية والنفسانية . (١) .

ولوامتدت حياة سبنسر إلى ما بعد كشف رسوم مغارة لاسكو Lascaux الاستغل هذه الرسوم . دون ريب ، فى المقابلة بين البدائى والحديث . فإن رسوم العصر الحجرى القديم التى يمكن أن يمثل بعضها حيوانات بمفردها وجماعات صغيرة ، تظهر اتجاها ضعيفاً إلى إدماج هذه فى تكوينات متنوعة لما حدود معينة ، وتنظيم داخلى موحد . وإنا لنجد ، بالنسبة للفنون المصرية وفنون العصر الوسيط ، أن سبنسر قد بالغ ، نوعاً ما ، فى انعدام الوحدة فيها . وأكبر السبب فى ذلك أنه يرى أن التكوين لابد أن يكون بالضرورة واقعياً ، ولم ينظر بعين التقدير إلى بعض طرق الزخرفة والرمز فى تكوين الفن القديم . ولكن تعميمه ، بصفة عامة ، لا يبعد كثيرا عن الصحة .

وحين تحدث سبنس في نظريته عن تضاعف الآثار ، أي اتجاه الواقعة الواحدة إلى إحداث آثار كثيرة مختلفة ، أشار إلى أن هذه الظاهرة واضحة في الآثار المتنوعة التي خلفتها الرواية الدينية البدائية في المسرحية الحديثة وفي غيرها من الشعر والقصص . « إن التأثير الذي تمارسه أية مدرسة جديدة للتصوير – مثل مدرسة ما قبل رافائيل – على المدارس الأخرى ، واللمحات التي تستقيها كل أنواع الفنون المصورة من التصوير الفوتوغرافي ، والنتيجة المعقدة لمذاهب النقد الحديدة ، مثل نظريات راسكين ، يمكن الاستناد إليها كل على حدة في إبراز تعدد الآثار المماثل ». وبسبب تأثير هذا الاتجاه العام الشامل إلى تعاظم التعقيد « فإن التقدم ليس عرضاً طارئاً ، وليس شيئاً في طاقة الإنسان أن يتحكم فيه ، ولكنه ضرورة نافعة خيرة » (٢)

<sup>(</sup>۱) « المبادىء الأولى » ( نيويورك ١٨٩٥ ، فقرة ١١٤ <sup>6</sup> ص ٢٣٣ وما بعدها ) . (۲) « التقدم : تانونه وسببه » :«

وإذا افترضنا أن الفنون تتطور علىهذا النحو ، فهل يشكل هذا تقدمًا ، و بأى المعايير ؟ إن سبنسر لم يتنكب عن هذه القضية . فني بحث له عن 1 أصل الموسيقي ووَظيفتها ، (١٨٣٧ ) نراه يتناول أولا العلاقة بنن الصوت الملفوظ والتعبير عن عواطف الفرح والألم في الحياة العادية ، وخاصة عند الحيوانات والأطفال . وهو يقول بأن كل الموسيق في أصلها صوتية ، وإن تنوعاتالصوت هي نتائج فسيولوجية لتنوعات المشاعر . وهو يحلل تنوعات الصوت الملفوظ على أساس الوقع ودرجة الصوت ، والحرس ، والفواصل ، ومعدل التنوع ، موضحاً الارتباط بن كل نمط وبين تعبيرات عاطفية معينة ، وجميعها عدث في الكلام العادى ، ولكنه محدث بدرجة أقوى في الموسيقي الصوتية . والغناء يستخدم اللغة الطبيعية للعواطف ويبالغ فيها . ومن الترنيمة البسيطة أو الالقاء الملحن في مقامات أربعة تطورت الموسيقي فتألف مجالها من طبقتين كل منهما من ثمان طبقات ، مع تزايد التعقيد فى فواصل الطبقات والمقاطّع وما يتصل بها من تعبرات عاطفية . ومثل هذه الموسيقي لا تثر الأحاسيس المألوفة فحسب ، بل غير المألوفة كذلك ، وتصبح لغة مثالية للعاطفة . ونحن نميل إلى إبثار الأصوات التي تقترن عادة بالمشاعر السارة ، والعكس بالعكس. ويوضح تاريخ الموسيقي القانون العام للتقدم الذي يقول بأنه و كما هو الحال في المهن والعلوم والفنون ، فإن الأقسام التي بدأت من جذور مشتركة ، ولكنها أصبحت متميزة نتيجة تباينها المتواصل حتى غدت اليوم تسر نحو التطور منفصلة بعضها عن بعض ــ هذه الأقسام ليست مستقلة تماماً ، واكنها تعمل منفردة كل منها مع الآخر ﴿ مما يؤدى إلى تقدمها المتبادل ، .

ووظيفة الموسيق ، فوق ما تضفيه من سرور مباشر ، هي أنها تنمى الغة العواطف . وهذه تكاد لا تكون أقل أهمية من الفكر . فإنها بما تقتر ن به من الإيماءات وتعبيرات الوجه تصبح وسيلة للتعاطف ، حيث عن طريقها تثير مشاعر شخص واحد ، مشاعر مماثلة في الآخرين . وأن مصلحتنا العامة ومتعنا الراهنة لتتوقفان كلتاهما وإلى حدكبير على التعاطف . وإن مشاعر الزمالة

لتهدى إلى السلوك الموسوم بالانصاف والكرم ومراعاة كل منهم للآخر ، وتفيض نفوس المتحضرين بشعور الزمالة أكثر مما تفيض نفوس المتريرين . وهو أساس كل عواطف كريمة في الصداقة والحب والآلفة . وان الحضارة الآن لتتجه إلى أن تستبدل ببواعث الرضا الخاصة المتنافرة ، راحة نفسية ناجمة عن أو منظوية على سعادة الآخرين . فإننا عن طريقة لغة الاتصال التعاطني ننقل إلى الآخرين ما نحس به نحن من سعادة يمكن أن يشارك فيها الحميع . ولا تساعد الموسيق على هذه العملية فحسب ، ولكنها تشير إشارة مبهمة لماحة إلى حياة مثالية تشيع فيها هناءة وانسجام لم يتحققا بعد . وعندئذ تحتل مكانها هعلى أنها أسمى الفنون الحميلة ، والفن الذي يسهم أكثر مما يسهم أي فن آخر ، في رخاء البشرية وسعادتها . وهكذا حتى لو أسقطنا من حسابنا أي فن آخر ، في رخاء البشرية وسعادتها . وهكذا حتى لو أسقطنا من حسابنا الراحة النفسية المباشرة التي تقدمها الموسيقي ساعة بساعة . فإننا لا نستطيع أن نبالغ في امتداح هذا التقدم في الثقافة الموسيقية التي هي في طريقها إلى أن نبالغ في امتداح هذا التقدم في الثقافة الموسيقية التي هي في طريقها إلى أن نبالغ في امتداح هذا التقدم في الثقافة الموسيقية التي هي في طريقها إلى أن تصبح إحدى خصائص عصرنا ه .

وهكذا أظهرت الفنون ، بوصفها مهناً وحرفاً ومهارات فنية ، نزعة مستمرة إلى التغاير والتفاضل : (1) عن الدين والعلم وغيرهما من ألوان النشاط الكبرى ، (ب) وعن بعضها بعضاً . فهى فى المراحل الأولى غير متغايرة نسبياً ، ولوظيفتها ألوان كثيرة شى جمعتها بشكل غامض . ولكنها تنزع فها بعد إلى المزيد من التخصص ، والتشعب إلى فنون منفصلة بل وأساليب أكثر تخصصاً . ومن جهة أخرى يميل الفنانون المتخصصون إلى توحيد صفوفهم فى مجموعات متخصصة ، فى نقابات واتحادات لها كتبها ومدارسها ، وربما نشراتها ومجلاتها الحاصة بها . وباتت ممارسة كل مهنة عددة بالقانون والعرف ، بوصفها جزءاً من كل نشاط الحماعة (١) .

كذلك أبرزت « منتجات » هذه المهن الفنية ، أى أعمال الفن ، اتجاهاً مماثلا فى أن تتميز وتتغاير . (١) عن منتجات العلم والدين ، وغير هما من المحالات الكبرى (ب) وعن بعضها بعضاً . ومن هنا وجدت أنواع من الفن أشد تبايناً واختلافاً ... فى العمل الفى الواحد ، مثل لوحة أو قطعة موسيقية ، نرى تغايراً منز ايداً بين الأجزاء : فى الألوان ، فى الأشكال الممثلة ، فى النغمات والسلالم الموسيقية المعينة ، وفى الألحان والإيقاعات ، والهار مونية والموضوعات الأدبية والعواطف ... وغير ها . وتندمج هذه الآثار والعناصر المتكاثرة فى تأليف أكبر تعقيداً ، كماهو الحال فى الصور الحائطية والسيمفونيات والروايات المسرحية (١) ، كذلك يتضح تغاير اللغة والأدب فى تعدد أقسام الكلام وفى المتيز الأدق بين ظلال المعنى (٢) . ويعرز هذا التكامل فى صوغ هذه الألفاظ والمعانى فى لغة الحديث واللغة المكتوبة أو العبارات الشفوية .

و تزايد التحديد والضبط أو الدقة خصيصة أخرى من خصائص . التطور ، وهي خصيصة تتجلى في التغاير أو التكامل التقدمي أو كليهما معاً . « إننا لن نجد الدليل على التطور من غير المحدود إلى المحدود أقل توفراً من الدليل على أن التطور ، يحدث من المتجانس إلى المتغاير الحواص . « ويسوق ؛ سبنسر الأمثلة على التحديد المتزايد بالمقابلة بين العدد و الآلات الحديثة ، وبين الأدوات و الأسلحة القديمة غير المضبوطة وغير المنتظمة لدى القبائل الهمجية ، حيث يمكن صنع الآلات الحديثة نحيث تصل دقتها إلى كسر صغير جداً من البوصة (٣) . وثمة مثل آخر يضربه على فكرة التحديد ، ذلك هو « تعاظم الدقة في التمثيل « في الصور والتماثيل الحديثة ، بالمقابلة بينها وبين الوجوه الشخوص الغامضة « الحردة والمشخصية الفردية » في الفنون البصرية القدعة . و تدل القصص و المسرحيات عن الشخصية الفردية » في الفنون البصرية القدعة . و تدل القصص و المسرحيات الحديثة على « تناقص تدريجي في التكلف » في كل ما هو غير طبيعي ،

<sup>(</sup>۱) « المبادىء الاولى » ، ( ۱۲۹ ) ص ۳۵۳ ــ ۳۵۴ ، وانظر : اصل الموسيقى في كتاب « Facts and Comments » ( نيوبورك ۱۹۰۲ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣٤٧ •

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٣٧٨٠

وعلى الأمانة في عرض الشخصيات الفردية التي تتناولها القصص والمسرحيات ، وذلك بالمقابلة بينها وبين الأدب القديم حيث الشخصيات الغامضة ، أو انعدام المواءمة مع وقائع الحياة ، وغلبة الأحداث الحارقة الطبيعة والمصادفات غير المحتملة أو المستحيلة ، ويشارك سبنسر في أحكامه هذه ، الفرض الشائع في عصره من أن هدف الفن الواقعي ومعيار جدارته ، يكمنان في مطابقته الواقع كما يراه المؤمن بالمذهب الواقعي ، وهو يستخف بالمدى الذي يمكن أن يتطور إليه الفن الواقعي مع أساليب المفهوم المخرد والحيال . ولا يلوك كم من الأجيال المتعاقبة سوف تعجب بالفن غير الواقعي . ولكن ، بصرف النظر عن مسائل القيمة ، فمن المقطوع به أنه كان ثمة في كثير من الفن الغربي وخاصة في الأدب نزعة ملحة تماماً نحو الواقعية ونحو تصوير الشخصيات تصويراً دقيقاً . أما في الرسم والنحت ، فإن النزعة نحو الابتعاد عن الواقعية ، نقو حتى أواخر سني حياة سبنسر .

ترى هل كل فن تطور تطوراً عظيا هو بالضرورة معقد فى الشكل ؟ وهل مثل هذا الفن هو بالضرورة أحسن الفنون ؟ لم يقل سبنسر هذا صراحة ، ولكنه لمح إليه مراراً : (١) حين أورد الأمثلة على تزايد التعقيد فى الفن ، إيضاحاً لقانون التطور ، (ب) فى امتداحه إياها على أنها أحسن وأسمى وأكل من الأنماط القديمة ، غير المتغايرة . وفى أحد أكاثه الأخيرة عن الموسيق المتطورة Developed Music (١) و نراه يبرز تزايد التعقيدات مع تطور الموسيق ، وجدير بالذكر أنه فى كل الفنون على حدةوله ينبع السرور من رؤية التشابه كما ينبع من رؤية التنافر ، فالسرور من التشابه و يمتد تدريجاً إلى مجموعات أكبر من المقاطع والحمل والعبارات ، على حين أن السرور المنبعث عن المقابلة بين مركب نغمات وآخر ، يتضمن فى الواقع مركبات المول وأكثر اتقاناً . ويتحقق إدراك التنوع فى الوحدة على نطاق أوسع مع أطول وأكثر اتقاناً . ويتحقق إدراك التنوع فى الوحدة على نطاق أوسع مع

<sup>(</sup>۱) « حقائق وتعليقات » ( نيويورك ١٩٠٢ ) ص ٦١ ٠٠

تغييرات الوقت والقوة والمقام الموسيق ، وغيرها . وفي الوقت نفسه يصحب ذلك كله تطور هائل في الهارمونية ، وينشأ في نفس الوقت الارتقاء لهذا الانسجام وتكون النتيجة تغايراً ينمو على الدوام » . وعندما أشار سبسر إلى بيان سير هيوبرت بارى عن الموسيقي الشعبية ، نراه يقابل بينها وبين الموسيقي المتحضرة المتطورة على أنها غير محدودة ، « تغايرت بطريقة ناقصة معيبة إلى نغمات » ، وتميزت بالنكرار الرتيب الممل للمقاطع الموسيقية الفجة . ومهما يكن من شيء ، فاننا لنسمع في بعض الموسيقي البدائية « بذور هذا الحلط الذي تتميز به الموسيقي المتطورة » فالمقاطع والحمل تتكرر وتحدث المقابلة بينها ، وهناك في الموسيقي الأكثر تطوراً ، تنوعات بارعة في طبقة الصوت ، والأمد ، والحرس ، والوقع ، وكذلك في الإيحاء العاطني . وإلى جانب هذا كله هناك تكامل أكثر عن طريق « الإخضاع المقام Key-note والعلاقات بن الأجزاء الكبرى . وتطورت كذلك ألوان كثيرة مختلفة من الموسيقي .

### ٣ \_ بعض مواطن الضعف في نظرية سبنسر

يعلق سبنسر تعليقاً يغلب عليه التناقض ، ينم عن الاستحسان لاتجاه الروايات والقصص الحديثة إلى « نبذ الموضوعات أو الفكرات الرئيسية البارعة التي يندر أن تقدمها الحياة ، إن صح أنه يوجد شيء منها على الاطلاق »(۱) وربما بدا أن هذا اللون من التعقيد ليس علامة على درجة عالية من الارتقاء ، ولابد من نبذه حرصاً على تمثيل واقع الحياة بشكل أكثر تحديداً ، ولكن هذه التضحية بالترام الثبات على الرأى من جانب سبنسر ربما لا تكون خطأ بقدر ما هي تسليم منه بحقائق التاريخ – وهو أمر لحأ إليه فيما ندر . على أنه ، على وجه الاجمال ، قنع بجمع مالا يحصى من الأمثلة على التعقيد في الفن ، وفي غيره ، وهو يعنى بذلك دائماً أنه كلما زاد التعقيد كان خيراً .

<sup>(</sup>۱) « المبادىء الاولى » فقرة ۱۳۷ ص ۳۷۹ .

وقل أن يدرك سبنسر أن بعض أنواع التعقيد يضحى بها دائماً ، في الفن وفي الحياة ، بوصفها عقبة في سبيل قيم أخرى مرغوب فيها أكثر من هذه الى ضحى بها ، في نفس الوقت . وربما كان من الحائز المراسة متفتحة رحيبة الأفق لعدد أكبر من هذه الأمثلة السلبية ، أن تؤدى به إلى إدراك أن بعض ألوان التبسيط ، ليست مرغوباً فيها فحسب ، ولكنها خطوات ضرورية على طريق التطور نفسه ، فليس ثمة شكل في الفن أو غير الفن ، عكن أن يتطور وفق كل الأساليب الممكنة دفعة واحدة ، ذلك أن تطورات على هذا النحو قد يتداخل كل منها مع الآخر ، فإن اختيار طريق بعينه للتطور ، في الحياة وفي الفن وفي الشكل العضوى ، معناه بالضرورة نبذ لسائر الطرق ، الفعلية منها و الممكنة ، كذلك معناه التضحية بطائفة من القيم ، كلية أو جزئياً ، في سبيل طائفة أخرى . وصفوة القول إن عجز سبنسر عن إدراك هذه الحقيقة ، وإصراره العنيد على إثبات « قانونه » بأى ثمن عن إدراك هذه الحقيقة ، وإصراره العنيد على إثبات « قانونه » بأى ثمن تركا الباب في نظريته مفتوحاً لاعتراضات خطيرة .

وفى أحد أبحاثه الأخيرة بعنوان لا الفن الهمجى Barbaric Art (1) ، يكاد سبنسر يصطدم بهذه المشكلة ، ويعجز مرة أخرى عن إدراك أهميتها العميقة لنظريته بصفة عامة . ومرة أخرى يدلى برأى يبدو أنه يتعارض مع نظريته الأساسية ، دون أن يضع يده على الحقيقة أو يوضحها . فهو يقول بأن الفن الهمجى إن هو إلا عرض المجتمع المتبربر الاستبدادى (٢) . فالحكم الاستبدادى ينشد فى الفن وسيلة للتباهى يلتى بها الرعب فى قلوب الناس : لا بطراز من الفن فائق الجمال بالغ الاتقان ، ، يوحى بما أنفق عليه من مال وبذل فيه من جهد . ومن أمثلة ذلك الزخارف المتقنة التى تزبن المقابر والمعابد

<sup>(</sup>۱) ﴿ حقائق وتعليقات ﴾ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>۱) بتول سبنسر أن كنيسة القديس مرقص كد البندقية ليست الا نموذجا جميلا للممارة عند المتبربرين ـ اقتبسها هـ • البوت في كتسابه ۵ هربرت سبنسر ٢٠ • ص ٢٦ •

المصرية والأشورية ، وكذا ثياب الأرستقراطية الحديثة في الشرق وشارات الشرف والسلطان عندهم . وفي أور باكانت أسلحة رجال البلاط وأدواتهم ومعداتهم كلها مرصعة ومزدانة بشكل بارع رائع . ولم تبدأ تلك البساطة النسبية التي يتميز بها الفن الصادق الرفيع في أن تظهر نفسها إلا مع اضمحلال الحكم العسكري ، وما صاحب ذلك من نمو ﴿ النظامِ الصناعي ﴿ . ولكن ماذا عن نظرية سبنسر الأساسية المديدة العمر ، التي تذهب إلى أن التعقيد المتزايد خمر على الفن ، كما هو الحال في غيره ؟ إنه لم يثر هذه القضية التي ر بماكانت تتطلب مراجعة مذهبه مراجعة بعيدة المدى ، بل إنه ليمضى في استنكار ما ساد من إحياء لطرز العصور الوسطى ، على أنها « عود إلى البربرية » و« انتكاس في الذوق » ، » وارتداد إلى القبيح » . ويقول بأن البساطة المبرو تستانتية تحل محلها في كل مكان ، البراعة الكاثوليكية في الرسوم الملونة على الحدرا ن ، وأعمال النحت على المذبح والحاجز المزخرف خلفه ، والأردية الكهنوتية الثقيلة اللامعة . إن وليم موريس لمرتد عنيد في عودته إلى طراز القرن الحامس عشر وإلى الطراز القوطي . وإن الزخرفة القديمة ، والورق الخشن الحافة ، والحروف غير المنتظمة على أغلفة الكتب المصنوعة على شكل هندسي ، لتذكرنا بالحضانة ، « برسوم الأطفال المهوشة التي لا تخضع لنظام أو قياس ، وبفنون المتىر برين . ، التي هي قريبة منها بطبيعة الحال » ويبدو أنه لم يدرك أن هذه النزعات الحاصة في الأسلوب كانت ضروباً من اتجاه طويل لأمد بعيد المدى لاحياء الأساليب البدائية والقديمة والوسيطة والشرقية ، وهو اتجاه ظل مستمراً منذ الحركة الرومانتيكية قبل ذلك بقرن من الزمان ، قدر له أن يتوغل كثيراً في القرن العشرين . وقد يبدو هذا « الانتكاس » حسناً ، وتقدمياً ، في نظر أولئك الذين يعجبون بهذه الأساليب الدخيلة القديمة ، الذين يضيقون ذرعاً بالتقليد الرئيسي الأوربي .

إن سبنسر لم يقع فى الحطأ الذى يرميه به كذباً انج Inge وغيره من النقاد المعادين ، ألا وهو « الربط » أو « الحلط » بين مجرد التعقيد وبين التقدم ،

بل إنه أكد الحقيقة القائلة بأن بعض الاز دياد فى التعقيد إنما هو عرض من أعراض المرض ، كما هو الحال فى النمو الكثيب للسرطان (١) . فإن هذا النمو ، رغم أنه ينطوى على التفاضل ، وعلى از دياد فى تغاير الحواص ، فإنه ليس تقدماً ولا تطوراً . ويضيف سبنسر أن مثل هذا يمكن أيضاً أن يقال عن التغيرات الاجماعية الشاذة كما بحدث فى حالات العصيان المسلح والثورات والحماعات والأوبئة . فمثل هذا التغاير لا يعدو فى حقيقته أن يكون نوعاً من الانحلال أو خطوة فى الطريق إليه . فكيف إذن يستطيع المرء أن يميز بين التعقيد التطورى التقدمى وبين أنماط النمو غير السليمة ؟ إن حله يكمن فى المعيار الإضافى ، وهو معيار التحديد ، أى وضوح المعالم ، والنوعية ، أو الاتجاه . الإضافى ، وهو معيار التحديد هو الذى يميز تعدد الأشكال فى الانتكاس عنه فى التقدم ». فيجب عندئذ أن يميز الارتقاء من غير المحدد إلى المحدد ، على أنه جزء أساسى فى عملية التطور . ويصرح سبنسر بأن هذا واضح فى كل مكان ، مثل تطور المحموعة الشمسية من مادة منتشرة إلى تركيب أو كيان أكثر تحديداً .

أما كون مفهوم التحديد على هذا النحو كافياً للتمييز بين التعقيد السليم وغير السليم فتلك مسألة مشكوك فيها ، فقد تكون بعض أنواع النمو المرضى (السقيم) – بيولوجي ، اجماعي ، ثقافي – محددة بدرجة كافية – كل بطريقته الحاصة. ولكن هذه مسألة أخرى . وانه لمن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن سبنسر ترك الباب مفتوحاً لادراج بعض أنواع التعقيد في الفن وغيره من المظاهر الثقافية ، على أنها انحلالية انتكاسية . وربما أصر ، للسبب نفسه ، على أن بعض ألوان التبسيط في الفن يمكن أن تكون تطورية تقدمية ، بقدر ما تساعد على مزيد من التحديد . ولكنه لا يسير قدماً في هذا الحط من التفسير ، كما أنه لم يناقش أي المعيارين : التعقيد أو التحديد ، عكن أن يكون له وزن أكبر في تقدير أن هذا تقدمي ، وذاك غير تقدمي ، حين لايتلاقيان . إنه بدلا من ذلك .

۱۱) د المباديء الاولى » الفصل ١٦ .

يستمر فى إيضاح كيف أن جميع الفنون الجميلة والفنون الصناعية كشفت عن ازدياد فى التحديد .

ولنطرح أيضاً مسألة القيمة جانباً ، ولنلاحظ العلاقة بن هذه الانجاهات وبن مفهوم التطور . فمن حيث التعقيد ، نحد أن الطرز البسيطة الروتستانتية في الفن الكنسي تلك التي أعجب بها سبنسر ، نبعت هي نفسها من حركة قديمة كانت تتجه إلى العودة إلى البساطة ، أو قل إنها حركة ارتداد من زخرفة العصور الوسطى والباروك إلى المثل العليا في الكنيسة المسيحية الأولى التي كانت متواضعة خالية من الزخارف . وكانت تلك الحركة ، من بعض الوجوه ، انحلالية أو انتكاسية . ومن جهة أخرى كان إحياء طرز العصور الوسطى والزخرفة المتقنة في عهد سبنسر محاولة لاستثناف نزعة التعقيد التي كانت قد توقفت مؤقتاً على النحو سالف الذكر ، وليس هناك شك في الحديد » الذي أ جب به ، تطور تطوراً هائلا في كونه دقيقاً محدداً ، رغم أنه أنل تعقيداً ، وأن الفن الساذج المبوش الذي لم يرق له ، كان من هذه الناحية أقل تطوراً . ومن ثم يمكن أن يكون التغيير في الشكل تطورياً من بمض الوجوه ، الحلالياً من وجوه أخرى ، ولكن ، كقاعدة عامة ، كان التعقيد معياره الأساسي لقياس التطور .

ويستطيع المرء باستخدام معايير مختلفة ، أن يصل إلى نتائج متباينة عن أى الأشكال تطورت بدرجة أعلى من غيرها ، وليس هذا مجرد تخبط في التعليل ، ولكنه يدل على حقيقة أبعد مدى ، هي أن التغيير التطورى يسير في دروب متنوعة ، مضحياً أحياناً بالتحديد في سبيل التعقيد ، وأحياناً العكس » ومن المحقق أن العملية الكلية لتغيير الطراز في أية فترة بعينها ، تجمع بين شيء من هذا وشيء من ذلك ( التحديد والتعقيد ) ، كما تجمع بين شيء من الانحلال وشيء من التطور . فإن حركة الانتكاس في الفن ، بين شيء من الانحلال وشيء من التطور . فإن حركة الانتكاس في الفن ، التي شكا منها سبنسر ، لم تكن بأسرها اتجاهاً إلى المزيد من اتقان الزخرفة ،

ويلاحظ أن الطرز الهمجية والطرز البدائية ليست كلها متقنة مزخرفة . وتضمنت بعض المحاولات الحديثة للعودة إلى البربرية « أو البدائية » فى الفن ، استبعاد تفاصيل طرز عصر النهضة وطرز الباروك ، مما أدى إلى تناقص جديد فى التعقيد .

# ٤ ــ التطور الجمالي بوصفه وجها من وجوه التطور العقل والاجتماعي نظرية اللعب

من رأى سبنسر أن التطور لا يقتصر ظهوره على منتجات الفن وحدها ، بل كذلك فى العقول و الأنشطة والطوائف الاجماعية التى تنتج بين ظهرانيها هذه الأعمال الفنية ، ولقد أشرنا فيا سبق إلى ما ذكره عن التفاضل والتكامل بين وظائف وأساليب مختلف الفنون . وكم جاوز الحد فى تبسيطه ، كعادته ، وكم بالغ فيه ، نفر من أتباعه ، حتى خرجوا بالنظرية الحاطئة المضللة ، وهي أن كل الفنون نشأت من مصدر واحد . ولكن النظرية تنطوى على قدر كبر من الحقيقة . فليس من ينكر أن الفنون البدائية وفنون ما قبل التاريخ كانت في جملتها ، قليلة ، بسيطة ، أقل تغايراً ، إذا قورنت بالفنون الحديثة ، عا في ذلك فنون أحدث الثقافات القبلية وثقافات المدن الصناعية ، على قدر سواء .

ولا تتحدر أعمال الفن ، بطبيعة الحال ، تحدراً مباشراً من جيل إلى جيل ، كما يفعل النبات والحيوان ، بل هى نتاج العقول والأيدى البشرية فى كل جيل . ويرى سبنسر أن تطورها هو فى وقت واحد وسيلة ومظهر للتطور الإنسانى العقلى والاجتماعى ، ولا يمكن إحكام فهمه أو وصفه ، بمعزل عن هذا التطور الأخير (الاجتماعى) ، ولقد أفرد سبنسر عدة مجلدات من سلسلته الضخمة ليوضح كيف أن ظواهر علم النفس وعلم الاجتماع تكشف عن نزعات تطورية

إن القارىء اليوم ليحس أن و علم نفس ٥ سبنسر علم عتيق نوعاً ما . فإنه يقوم أكثر ما يقوم على أساس « وحدات » عقلية من الحس والفكر والوجدان ، « وحالات من الوعى » فرض أنها جمعت بعضها إلى بعض ، كما يجمع الطوب ليؤلف تراكيب مركبة . وعلم النفس على هذا النحو ينهج نهجاً وثيق الصلة بتعالم « التجريبية والنظرية النرابطية » البريطانية التي تزعمها لوك وهيوم (وفرديته المتطرفة في الفلسفة الاجتماعية ليست إلا جزءاً من هذه الأيديولوجية نفسها ) . الواقع أن كل تناوله لعلم النفس قامم على تفتيته إلىجزيئات ذرية مما بجعله علماً سَاكناً تعوزه الحركة ، إلى ذلكحد بعيد بالنسبة لنا اليوم ، حيث ألفنا أن نتصور علم النفس على أساس أنه صور دينامية كلية لألوان السلوك والمواقف . ﴿ وَهَذَا يُواتُمُ التَّفَكُمرُ الاجْمَاعَى عَلَى أَسَاسَ الحماعات ) ، و لما كان ذلك المفهوم قائمًا على نظريات ما قبل فرويد ، فإنه عميل إلى المبالغة في مدى وعي السلوك الإنساني وعقلانيته ويرث عن نظرية المعرفة الثنائية القدعة التفرع أو الانقسام إلى شعبتين : الشيء الواعي ، وهدفه ، و « العلاقات الباطنية ، والخارجية » ، رغم محاولة تكييف بيولوجي حديث . وكان سبنسر مؤمناً أكثر مما ينبغي بالانتقال المادى الخصائص المكتسبة : العقلية والحسمية على حدسواء. وبالغ في توكيد فكرة الفن على أنه لعب ، بمعنى صرف أو افراغ الفائض من الطاقة الذي لا محتاج إليه العمل فعلا . وبالغ في بساطة وفجاجة الثقافات القبلية الحديثة التي هي أبعد ما تكون عن « البدائية » من نواح كثيرة . ومن ثم يميل علم النفس المعاصر إلى عدم المبالاة «بعلم نفس سبنسر » ، على اعتبار أنه عتيق مهجور ، مثل سائر مذهبه، ونمرة أخرى سار رد الفعل هذا شوطاً بعيداً ، من بعض النواحي ، الأمر الذي أدى إلى تجاهل بعض آراء سبنسر الثاقبة الصالحة .

لقد سبق أن أوردنا بعض عبارات مميزة أشار فيها سبنسر إلى التطور العقلى بصفة عامة ، وإلى « ألوان من الذكاء أكثر تطوراً » تدرك معاً أشياء ، لا تدرك الآن إلا أجزاء متفرقة . ويقول صلى Sully » إن التطور العقلى

هو تكوين متعاقب لوحدات من الوجدان في أشكال أكثر تعقيداً ». وكذلك تتطور المحتمعات في بنيابها ووظيفتها ، كما تتطور في النمو . وكما هو الحال في الشكل العضوى ، يشمل النمو أو الارتقاء نمو العقل الذردي كجزء من مجموع العمل الوظيفي للجسم ، كما يشمل تطور تفكير الإنسان ووجدانه ، عبر أجيال متعاقبة ، بمعونة من النظم الحضارية .

ولا ريب في أن الفكرة العامة في أن العقلية اتجهت في جملتها ، إلى الارتقاء من البسيط إلى المركب ، في كل فرد وفي الثقافة الاجتماعية ، فكرة صحيحة . وثمة قدر كبير من الحقيقة فيا ذهب إليه سبنسر من التدليل على بعض الطرائق التي يتم بها نمطا الارتقاء العقلي كالاهما (١) . فهو يشير إلى تزايد مجال التمييز والتحديد ، في الإدراك الحسى والرغبة والانفعال والإدراك والكلام عند الطفل ، وتزايد التكامل المعقد عنده بين الحركات المتغايرة والعمليات العقلية المجردة . ويشير في سلم ارتقاء الحيوان إلى الاتساع المناظر في مدى التمييز والتعرف على الأنماط والآحاد . ويشير في الإنسان إلى قدرة أكبر على التفكير المدقيق المجرد المنتظم بين المتحضرين . وفي مقدورنا ، دون كبير مشقة ، الدقيق المجرد المنتظم بين المتحضرين . وفي مقدورنا ، دون كبير مشقة ، أن نترجم خلاصة مبدئه العام عن « الارتقاء العقلي » في صيغة معاصرة مقبولة : إن كل حالة يميز فيها الذكاء الذي يأخذ بأسباب التقدم ، بين الأشياء أو الظواهر أو القوانين ألى كانت من قبل مختلطة بعضها ببعض ، هي حالة تنطوى على تغاير في أوضاع الوعى . وكل حالة يدرك فيها هذا الذكاء المتقدم أن الأشياء والظواهر والقوانين ذات طبيعة أساسية واحدة ، وكان يظن من قبل أنها متميزة ، هي حالة تنطوى على تكامل أو ضاع الوعى . »

ومثل هذا الارتقاء ، فى الفرد أو الجماعة ، يمكن أن يتبع خطوطاً كثيرة مختلفة للتدعيم . فيمكن أن يكون ، أصلا، عملياً أو جمالياً . ولا يرى سبنسر تعارضاً أو فارقاً جوهرياً بينها . وهناك فى الفنوفى العلم ، توافق متطور بين

<sup>(</sup>۱) \* المباديء الأولى » فقرة ١٤٣ ، ص ٣٩٠٠ وما بعدها .

العلاقات الباطنية والحارجية ، بين الكائن المفكر وبيئنه . وهناك قدرة أكبر على إدراك وفهم التمييزات الدقيقة والإحساس بها عاطفياً ، وضبطها أو التحكم فيها في المحالين كليهما ، وتنظيمها بطرق شاملة . وينطوى العلم والفن المتطوران كلاهما ، على درجة عالية من هذا التفاضل والتكامل ، فأحدهما يعبر عنه في القوانين والنظريات ، والآخر في الصور والقصائد والسيمفونيات . وكان سبنسر من أوائل من أدركوا أهمية الأنشطة الفنية في الارتقاء العقلى عند الطفل (١) .

وبحد سبنسر ورفع من شأن الفنون و « الثقافة الحمالية » باعتبارها أزهار الحياة المتحضرة « ونتاجها ( ٢ ) » . وتطلع إلى الوقت الذي نستطيع فيه أن نوليهما مزيداً من العناية ، بعد أن قهرت قوى الطبيعة قهراً تاماً ، وتحققت حياة اجتماعية سليمة . ولكنه نعى على التعليم الكلاسيكي الذي يتلقاه « السادة الأماجد » في عهده ، لاهماله المدراسات العملية اللازمة لسعادة الإنسان وهي المعرفة النافعة في تدبير العيش ، وفي الأبوة والمواطنة والصحة . وارتأى أنه من رذائل التعليم ، التفريط في أمر هذه المدراسات لحساب بعض التهذيب السطحي والإلمام برشاقة الشعر اللاتيني .

وآمن سبنسر بأن أعلى ضروب الفن ، أى فن ، يرتكز على العلم ، ولن يتيسر للمرء ، بغير العلم ، الوصول إلى أفضل نتاج أو تقدير للفن . حقاً إن قلة من الفنانين الأقدمين تزودت بالمعرفة العلمية ، بمعناها الدقيق ، ولكن عظماء الفنانين ، بما أو توا من دقة الملاحظة ، «كان لديهم دوماً رصيد من العموميات أو الأحكام العامة التجريبية التي تشكل علماً في أدنى مراتب العلم » . وكثيراً ما عانى الفن من عجز هذه العموميات ، وإنه لينبغي على المرء

<sup>(</sup>۱) د ليست المسألة أن الطفل بنتج رسوما حسسنة ، ولكنها مسسألة تكوين «Education: Intellectual, Moral and Physical» والنات

<sup>«</sup> What Knowledge is of Most : المصدر السابق ، ص ٧٣ وما بعدها (٢) المصدر السابق ، ص ٧٣ وما بعدها

لينتج صورا أو نحتاً أو أدباً جيداً ، أن يلم بالحقائق والقوانين المتعلقة بالأشياء التي تمثلها هذه الفنون . وهنا أيضاً بجد ذوق سنسر محدوداً إلى حد غير لائق بنمط الفن الواقعي ، ولا يعترف بقيمة تلك الأنماط الأخرى التي تشدد على الحيال والتخطيط والتعبير العاطني على حساب الواقعية ، كما أنه لا يعترف بأهمية العمليات غير العقلانية في ذهن الفنان . لقد بالغ الرومانسيون في قيمة هذه كلها بطريقة غامضة ، وكان سبنسر يؤكد من جديد لوناً جديداً من العقلانية ، أكثر مرونة بكثير من الكلاسيكية الحديدة ، نظراً لأنها أسست على مفهوم بيولوجي تطوري . « سيفعل الحدس الشيء الكثير ، ولكنه لن يفعل كل شيء . وبجدر أن يكمل الإدراك الحسي بالمرفة المنظمة ». وإن كان هذا المفهوم القائم على علم النفس الحمالي حكياً في زمانه ، فإنه لا يزال بالغ البساطة نحيث لا يستوعب كل التعقيدات التي كشفتها مدرسة فإنه لا يزال بالغ البساطة نحيث لا يستوعب كل التعقيدات التي كشفتها مدرسة التحليل النفسي في عملية الحلق والابداع .

وكان سبنسر أكثر توفيقاً حين ذكر نقطة هامة لم تدرك في علم الحمال إدراكاً كافياً حيى اليوم ، حين يقال بأن كلفنان في حاجة إلى معرفة كيف أن عقول النظارة أو المستمعين سوف تتأثر بخصائص عمله المختلفة وتلك مسألة من مسائل علم النفس » (١) « فإنك إذا سألت عما إذا كان تكوين الصورة جيداً ، إنما تسأل في الحقيقة عن كيف ستتأثر بها إدراكات المشاهدين الحسية ومشاعرهم » ويقول بأن العلم ضرورة لازمة لتقدير الفنون تقديراً كاملا، و يمكن أن يكون العلم نفسه شاعرياً ، وما هو بعدو للشعر ، وإنة ليفتح كاملا، و يمكن أن يكون العلم نفسه شاعرياً ، وما هو بعدو للشعر ، وإنة ليفتح آفاقاً جديدة للخيال الجمالى. ويرى سبنسر ، كما رأى أرسطو ، ويرى علماء المشرية الحمال الطبيعيون اليوم ، أن الفن في جوهره وسيلة للون من ألوان إسعاد البشرية ولحياة طيبة على هذه الأرض ، و نحاصة للتمتع بالحمال ، على مستوى عقلى متطور بدرجة عالية . وإنما يكون الحكم على الفن على أساس فعاليته في تحقيق متطور بدرجة عالية . وإنما يكون الحكم على الفن على أساس فعاليته في تحقيق

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۷۹ ٠

هذه الغايات. ويتجنب سبنسر ، في هذا البيان الواضح البسيط ، المآزق التي تورطت فيها فلسفة التعالى الهيجيلية التي عوقت علم الحمال حتى يومنا هذا ، وكذلك يتجنب التناقض الزائف المصطنع بين الفن والعلم ، بايضاحه أن الفن ما هو إلا نوع من البراعة الفنية التي يمكن أن يعاونها العلم ، وتتطلب المزيد من المعرفة العلمية .

ومن الواضح أن الحقيقة العامة القائلة بأن بعض العقول مركب بالغ الارتقاء ، وأن بعضها الآخر بسيط بدائي أولى، حقيقة واقعة صادقة لا يستغنى عنها علم النفس ، ولم يبتكر سبنسر هذه الحقيقة ، ولم يكن هو الذي كشف عنها لأول مرة ، فإن كثيراً من فلاسفة الإغريق ، من سقراط فصاعدا ، اعتنقوا فكرة أن هناك عقلا وخلقاً على درجة عالية من الارتقاء : فيلسوفاً أصيلاً ، ورجلاً نبيلا يختلف احتلافاً بيناً عن العقلية المحدودة التي يتسم بها الحيوان أو الطفل الصغير أو الرقيق الحاهل أو المتبربر ، وهذه عقلية محدودة . ولا ينحصر الفارق بينهما في مقدار المعرفة ، ولكنه عتد إلى القدرة العقلية ، وهي القدرة على التفكير المجرد المنطق، وعلى ضبط النفس والتحكم في الأهواء ، `` وعلى تحقيق التناسق والانسجام بين العقل والحسم ، على هدى من الفكر . وأكدت بعض القوانين الأخلاقية أهمية فضائل بذاتها : مثل الطهارة والتقوى، أو الإخلاص أو الطاعة ، وذلك على حساب الارتقاء الشامل في كل النواحي ، ولكن المثل الأعلى الإنساني عند اليونان ، ونخاصة كما وصفه أرسطو ، هو نمو متوازن متعدد الحوانب ، عقلي وجسمي معاً ، وهو يشمل القدرة على فهم أفضل ما ينتجه الفن والتمتع به . ويؤكد « علم النفس » الذي نادى به سبنسر ، وبلغة عصره ، هذا المفهوم لعقلية ناضجة النمو ، سليمة الصحة سعيدة اجماعية كذلك .

وينسب سبنسر دوراً هاماً « للأحاسيس الحمالية » فى العملية الكلية للنمو العقلى . وهو يشبه شيلر فى أنه يستنى هذه الأحاسيس من « دافع اللعب » ،

من حيث أن «كليهما ، لا يخدم ، بأى طريق مباشر ، العمليات المؤدية الى الحياة » (١) . بيد أنه يشير إلى أنها تنتج « منافع خفية » كما هو الحال في تقوية الملكات ، حتى ولو لم يكن ذلك مقصوداً . وهو يفسح المحال المتعرف على مساعدتها غير المباشرة على الحياة ، في حديثه (على سبيل المثال) عن وظيفة الموسيقي في تقوية التعاطف الاجتماعي ، ولكن التوسع في هذا الحط من التفكير متروك الأتباع سبنسر . ذلك الأنه كان حريصاً على عدم المبالغة في القيمة النفعية المكل الأنشطة الحضارية ، وهو بهذا يتجنب بعض التبسيطات المبالغ فيها التي قال بها بعض التطوريين الذين جاءوا فيا بعد ، ويختلف رأيه في الفن واللعب عن رأى شيلر فيهما ، في أنه أكثر واقعية وأقل خيالا وتجريداً .

إنه لزام على الحيوانات الدنيا ، وإلى حد أقل على الإنسان البدائى ، أن تستنفد عادة كل قواها أو معظمها فى تأدية وظائف ضرورية للابةاء على الحياة . فإذا قضت الظروف بأن تكون ممارسة هذه الوظائف أمراً غير ضرورى لبعض الوقت ، بلتهي عالفرصة للانصراف إلى ممارسة كاذبة لها ، عندئذ بحدث اللعب . فاللعب ممارسة مصطنعة لقوى تصبح ، فى حالة انتخلف عن ممارستها بشكل طبيعى ، مستعدة لاستنفادها إلى درجة أنها تنفس عن نفسها فى أنشطة زائفة بدلا من أعمال حقيقية . وينطوى هذا فى الغالب على اشباع مثالى برىء لغرائز مدمرة ، كما هو الحال فى الألعاب . و يمكن أن تجتذب الملكات العقلية العليا نحو اللهو ، كما هو الحال فى مسابقات الذكاء . « وعندئذ يتيسر للقوى الدنيا كذلك ، أنشطة الي هى أكثر سمواً وأقل جوهرية ، والقوى الدنيا كذلك ، أنشطة تقوم بها من أجل الاشباعات المباشرة النابعة منها ... وتجلب المنتجات الفنية الحمالية للقوى العليا هذه الأنشطة البديلة كما تقدمها الألعاب لختلف القوى الدنيا ... ويقترن الطابع الحمالى لإحساس ما عادة بالانفصال عن

<sup>(</sup>۱) « مبادىء علم النفس » ٢ ـ ٢ ك الفصل التاسع « الشساعر الجمالية » . وللرجوع الى « نظريات اللمب » عند سبنسر وجروس ولانج ك انظر لستول ا : listowel : . « Critical History of Modern Aesthetics » لندن ١٩٩٢ م ، ١٥٩ ٠

وظيفة الشيء لحدمة الحياة . » فعاطفة الحمال تنبع من الأحاسيس اللطيفة والصور والتماثيل وغيرها من العروض البهيجة السارة التي انفصلت على هذا النحو عن الحاجات البيولوجية .

ويعتمد علم الحمال المعاصر على نظرية اللعب في الفن ، أقل كثيراً مما فعل شيلر وسينسر. فنحن أشد ميلا إلى توكيد وظائف الفن الحدية والعملية والفكرية ، وإلى اعتباره ضرباً من أعمال المهارة . وانا لننزع إلى نبذ التحيز الأرستقراطي الذي حدا بمفكري القرن الثامن عشر إنى تمجيد اللعب على حساب البراعة اليدوية المأجورة . ولكن لا يزال الافتراض صحيحاً بأن الفن ، مثل الفلسفة والعلم وكثير غيرهما من الأنشطة المهذبة ، يستفيد من القوى التي طورها الإنسان أو لا ، في الصراع الحيواني من أجل البقاء. ولما لم يعد في حاجة إلى كل هذه القوى ليبيّ على حياته تحت ظروف ملائمة ، تيسر له جهاز عقلي وفائض من الطاقة يستخدمها في أنشطة أسرع نفعاً بوصفها خبرة تكتسب ، أو مفيدة لحاجات أكثر بعداً وأقل إلحاحاً ، وهكذا محدث أن تؤدى بعض أنواع الفنون وظيفة اللعب والرياضة . ولكن هذا أبعد من أن يكون الوظيفة الوحيدة للفن على أية حال . كما أن الفن ليس النشاط الحضاري الوحيد الذي له جوانب تتسم باللعب ، حيث مكن أن توجد مثل هذه الحوانب في مجال السياسة والعسل وغيرهما من ضروب السعى والمهن التي تقلد وتمجد أحياناً في غرائز الإنسان الفطرية الشرسة . وقد تمارس هذه الغرائز كذلك أحياناً في اشباع رغبات فورية .

وتحت عنوان « المشاعر الحمالية » يدرج سينسر « حالات الوعى » من كل درجات التعقيد والأنماط المتنوعة ، وبعضها أحاسيس نامية ، على حن أن بعضها الآخر مثل الاغتباط بالتأمل فى عمل نبيل من شخصية خيالية هي أحاسيس يتمثلها المرء فى ذهنه . أما الترابطات اللطيفة بألوان أو أصوات معينة أو غيرها فإنها تحدث بالحيرة . وتتكون هذه المثيرات أو المنبهات فى

أشكال معقدة ومجموعات متحدة من الأشكال . وتميل تلك الأشكال التي عس بأنها جميلة مرضية إلى إعِمال الإدراك الحسى دون أن ترهقه ، لأن فيها من التنوع ما يكفي للحيلولة دون الرتابة المملة ، و لكن ليس إلى الحد الذي يدعو إلى الحبرة وتشتيت الانتباه . وهكذا يتحد التفاضل مع التكامل ، وكذلك تثير الأعمال الفنية المعقدة في الرجل المثقف خواطر سارة بفعل خوضه تجربة الحياة . وفي مجالات الحس الحمالي العليا ، كما هو الحال في أدب الخيال ، تكون العناصر المعروضة ثانوية ، وتكون العناصر التي يتمثلها المرء في ذهنه أساسية جوهرية . وينطوى أرقى أنماط الإثارة الحمالية على انطباعات حسية ، أي إدراك الأفكار والعواطف إدراكاً حسيًا . وليست المشاعر الجمالية ، كما يظن البعض ، مختلفة عن غيرها اختلافاً جوهرياً ، بل إنها حالات خاصة من الإثارة في ملكاتناالعادية . وحن ينشغلالذهن بتذوق الحمال ، يتحرر الانتباه من الفعل الموجه إلى غايات أبعد ، ويطلق العنان لتَأْمَلُ في الصور والأفكار من أجلها وحدها . ولكن الحاجات الملحة التي يفتقر إليها تميل إلى الحيلولية دون هذا ، و بناء على ذلك يحدث التذوق العالى للجمال « حين يبلغ المرء درجة من السمو لا تستلزم استنفاد الطاقات استنفاداً تاماً في تلبية المطالب المادية من ساعة إلى ساعة » . أما حالات الوعي ( الخرات ، كما نسميها اليوم) المشتقة من الملكات العقلية العليا ( الوظائف الأكثر تعقيداً )، فإنها تلتمس لذاتها ، بعيداً عن الغايات . وبدلا من النوع الدنيء من اللعب ، مَا فَى ذَلَكَ النشاط الزائد للجهاز الحسى وللغرائز المخربة، يتهيأ لقوى التنسيق العظمي أن تقوم بنشاطها هذا و تنعم بلذاتها الخاصة ، بعيداً عن القوى المدمرة. ولا تزال الرقصات والترانيم الهمجية تتضمن زيفاً كثيراً لحياة السلب

ولا تزال الرقصات والبرانيم الهمجية تتضمن زيفًا كثيرًا لحياة السلب والنهب ، وتلك هي الحال كذلك في الفنون الأكثر ارتقاء في الحضارات القديمة . ولكن طول فترات الهدوء والسلام يهيء لعواطف الايثار أن تنسو وترتقى ، وعندئذ تأخذ الفنون الجميلة أشكالا أكثر اتساقاً مع هذه المشاعر وقد ينتظر أنتلعب الأنشطة الجمالية في جملتها دوراً متزايداً في حياة الإنسان،

كلما تقدمت خطى التطور ... فكلما نما فائض الطاقة ، اتسع مدى الأنشطة والنشوات التى تنبعث من تذوق الجمال . وعلى حين تصبح أشكال الفن محيث تهيىء للملكات البسيطة ممارسة سارة بهيجة ، فإنها سوف تستهوى العواطف الأسمى بدرجة أكر منها الآن».

إن تنشئة القوى الحمالية ، على هذا الأساس جزء من التنشئة العقلية والعاطفية بصفة عامة ، بالنسبة الفرد والحماعة على السواء ، وإنها لتبلغ في ظل الظروف الاجهاعية المواتية ، حالة متميزة من الاثارة والممارسة في إدراك أشكال الفن المعقدة وفهمها والاستمتاع بها من الناحية العاطفية . وليس الفن المتطور تطوراً عالياً ، أكثر تعقيداً من الفن البدائي فحسب ، ولكنه كذلك أكثر أخلاقية وهدوءاً في تناوله الصور والأفكار المتعلقة بأى نظام اجتماعي متناسق يوفق فيه بين دوافع الأثرة والإيثار ، فعندما لا تعود الوظائف انعقلية والاجتماعية المعقدة مطلوبة بأسرها لاشباع حاجات الحسد ، تصبح طليقة حرة في الاستمتاع بالحبرات السلمية السعيدة ، بما في ذلك خبرات الحمال لذاتها وحدها . ويسلم سبنسر بأن المحتمع أبعد من أن يبلغ هذا المثل الأعلى ، ولكنه أحرز بعض التقدم في الطريق إليه .

وإنه لمن الواضح القارىء الحديث أن هذا البيان قد بولغ فى تبسيطه ، وأنه اليوم عرضة التصحيح فى مواطن كثيرة . خذ الذلك مثلا أن الفن البدائى عكن أن يكون معقداً وسلمياً ، ولكن ليس فى العلم المعاصر ما يلحض الفكرة العامة بأن القوى والعمليات الحمالية قد تطورت فى مسارات كثيرة عبر الأزمنة البدائية إلى العصور الحديثة ، كجزء من التطور الثقافى عامة . ولا يزال الباب بطبيعة الحال مفتوحاً المناقشة فيا إذا كانت هذه خيراً لهذا التفاضل والتكامل المتزايدين ، والفصل بن الحبرة الحمالية وبين الحبرة العملية والدينية ، ولتكاثر وصقل المثيرات الفنية . وتلك مسائل تتعلق بالقيمة والتقدم وليس والأعلى تطوراً » هو بالضرورة الأفضل ، أ والأرقى نوعاً . ومن المتفق عليه والأعلى تطوراً » هو بالضرورة الأفضل ، أ والأرقى نوعاً . ومن المتفق عليه

اليوم بصفة عامة أن التغيير ات فى أشكال الفن ، سواء كانت ارتقائية أم لا ، مرتبطة ارتباطاً سببياً بالتغيير ات فى التفكير والشعور والتصرفات الاجتماعية. أما ما الذى يقرر الآخر و محدده ، وإلى أى مدى ظل الفن مستقلا ، وكيف يسير هذا التفاعل تفصيلا ، فتلك كلها مثار جدل أكبر .

## الحملات التي شنت فيما بعد على (( فلسفة سبنسر التركيبية ))

واجه سبنسر منذ بدأ فى نشر مؤلفاته الأولى حملات مريرة من جانب النقاد العدائين . وجاءت معظم الحملات أول الأمر ، من جانب رجال الدين المحافظين الذين عارضوا كل تطورية ، وخاصة ما قال به سبنسر من تنوع طبيعى . وبعد ذلك واجه حملات العلماء الذين شاركوه فى « المذهب الطبيعى » الذى نادى به ، وفى إيمانه بالتطور العضوى ، حيث اكتشف كل منهم عدة أخطاء فى معالجة سبنسر لمسائله التى اعتز بها بنوع خاص . وكان من أبرزهم أولئك الأنثر و بولوجيون الذين رفضوا نظريته فى التطور الثقافى . و تعرضت نظرياته فى الفن للنقد ضمناً ، ولكنها لم تلق اهتماماً كبيراً مباشراً فى السنوات الأخرة .

لقد عرضنا هنا لأكثر الاعتراضات شيوعاً على مذهبه فىجملته . و بمكن تلخيصها هي ، وقليل غبر ها ، على النحو الآتى :

أ — بحب تمييز التطور عن التقدم بشكل أدق. إن سبنسر لم يسو بينهما مساواة كاملة ، ولكنه ذهب إلى أنهما يتوافقان بصفة عامة . على حين أن المفكرين الذين هم أكثر تشاؤماً يؤكدون اليوم الفوارق بينهما ، كما يصرون على أن التعقيد غالباً ما يكون سيئاً رديئاً ، كما هو الحال في تعدد المعتقدات والمحرمات عديمة الجدوى في المحتمع البدائي ، وفي نمو الصناعات الآلية على حساب سعادة الإنسان . والأعمال الفنية المعقدة ليست بالضرورة أفضل

من الأعمال البسيطة. فان التقدم الحقيقي في الفن وفي الحياة كليهما غالباً ما يكون عن طريق التبسيط ، وضياع الأجزاء ، والاقلال من التفاضل ، والإقلال من التكامل الواسع النطاق ، في أنواع معينة على الأقل . (وكان هذا بيت المقصيد في حملة روسو على المدنية الحديثة وفنونها ، وكان من بين المعتقدات القوية ، التي لم يؤمن بها الرومانتيكيون فحسب ، بل كذلك آمن بها أولئك الذين قارنوا المسيحية الأولى بالتصنيع الحديث والعقلانية العلمية مقارنة تنم عن الرضى والاستحسان ) وصفوة القول إن بعض التعقيد نكوصى ، وبعضه تقدمى . وينبغى فصل مفهوم التطور عن مفهوم التقدم ، فإن الاتجاهات أو العمليات التي يشران إليها ليست مهائلة ، بل إنها كثيراً ما تتباعد وتشعب وهذا لا يعني أنهما في جوهرهما متعارضان . واكن يبقي التساؤل : إلى أى مدى يكون ، أو يكن أن يكون ، التطور مسايراً للمثل العليا الإنسانية في التقدم .

(ب) تعرضت نظرية سبنسر في التقدم نفسها لهجوم شديد: تفاؤله بالتحسن المحتوم الذي بحدث بصورة آلية ، ومعايير اللذة التي وضعها للقيم الأخلاقية والحمالية ، وخططه في الاستقلال في الفكر وحرية العمل . وكانت مقاييس حكمه على التحسن في الفن هي المقاييس السائدة في عصره ، فلم تعتبر كافية في القرن العشرين ، مثال ذلك أنه بالغ في تقدير قيمة التمثيل الواقعي .

(ج) وحتى من وجهة النظر البيولوجية الحاصة بالتكيف من أجل البقاء، ثار الحدل حول ما إذا كان التعقيد هو دائماً أفضل السبل. فان التعقيد لا يأتى بالضرورة بتكيف أكبر ، ولقد أنقرضت أشكال معقدة كثرة من أشكال الحباة ، على حين صمدت حتى اليوم أشكال أبسط. فانقرض الماموث والنمر المسيف السن ، على حين بقيت الأميبا ودودة الأرض .

( د ) ليس ازدياد التعقيد شاملا أو ضرورياً . وليس « قانوناً » أساسياً

ف الكون أو الحياة . فهناك أمثلة كثيرة للتعيير في النشوء أو التطور العرقى ، في الانجاه المضاد ، وخاصة « الساكولينا » وهو طفيلي «منحل» في أمعاء السرطان البحرى . والواقع أنه فقد كثيراً من الأجزاء التي كانت لأسلافه الأكثر نشاطاً . ولكنه يبدو مكيفاً أحسن تكيف لبيئته الجديدة (١) . ومن ناحية أخرى أجيب ، تأييداً لرأى سبنسر بأن مثل هذا الكائن العضوى، ليس مكيفاً تكييفاً صالحاً للبقاء تحت ظروف متغيرة أو متباينة . وأن تكيفه يتوقف بشكل غير مستقر على بيئة ثابتة . والتغير من هذا النوع ، كما أوضح جوليان هكسلى . (٢) لا يمكن أن يسمى «تقدمياً » على المدى الطويل ، حتى من وجهة النظر البيولوجية البحتة .

ومما لا ريب فيه أن سبنسر أدرك وجود « الانحلال » كنمط من التغيير مضاد « للتطور » وقد ضرب له مثلا موضحاً ، موت الكاثنات العضوية ، واضمحلال الأمم المقهورة . وقد يسود فعلا في آخر الأمر . ولكن الطور الراهن من التاريخ ، في نظر سبنسر ، شديد التطور ، أما الذي لم يدركه سبنسر ، في رأى معارضيه ، فهو أن التطور الانحطاطي أو النكوصي — وهو الانحلال كما أطلق عليه بعضهم — يمكن أن يكون نمطاً طبيعياً مكيفاً من التغيير في النشوء العرقي ، بقدر ماهو تطور . إنه ليس مجرد تحلل يمعي

<sup>(</sup>۱) اكد علماء البيولوجيا في القرن المشرين هذه الملاحظة وتوسعوا فيها ١٠ ليس التغيير و الانحلالي ٥ أو التبسيط خلال خط طويل من التحدر 6 نزوة من نزوات الطبعة أو استثناء غربيا فيها ٢ بل انه ظاهرة عادية ٠ ويذكر جودريخ في دائرة المارف البريطانية ( الطبعة ١٤) ٤ في مقاله عن موضوع (التطور) عددا من الانماط مثل البرنقيل Tunicata ( حيوانات بحرية تشرية من طائفة هدابيات الارجل تعلق بالصخور ) والزفيات مسلطة عن ( نوع من الحيوانات البحرية ذات اجسام شبيهة بالزفاق ) التي أصبحت مبسلة عن طريق اتخاذها وضعا مقبعا أو طفيليا من أوضاع الرجود ٢ ويضيف أن كلا من التغيير الاحيائي ( تغير افتراضي مفاجيء في الورائة يحدث مواليد جديدة مختلفة عن الابوين المنتبين اختلافا أسياسيا ) و التقدمي ٥ و و النكومي ٥ يحدث غالبا . ٥ أما ماذا بقع عليه الاختيار ٢ فانما بنوقف على حاجيات الكان العضوي في حينه ٥ . ( المترجم ) بقع عليه الاختيار ٢ فانما بنوقف على حاجيات الكان العضوي في حينه ٥ . ( المترجم ) و التقدم التطوري ٤ . ( المنافر ) و التقدم التطوري ٤ . ( المنافر ) و التقدم التطوري ٤ . ( التقدم التطوري ٤ . ( المنافر ) و التقدم التطوري ٤ . ( التقدم التطوري ٤ . ( التقدم التطوري ٤ . ( المنافر ) و التقدم التطوري ٤ . ( المنافر ) و التقدم التطوري ٤ . ( التقدم التطوري ٤ . ( المنافر ) و التقدم التطوري ٤ . ( المنافر ) و التقدم التطور ١ ١ التقدم التطور ١ ١ و التقدم التطور ١ ١ ١ و التقدم التطور ١ ١ و التقدم التطور ١ و التقدم التطور و ١ التعديد التطور و ١ التعديد و ١ التعد

الاضمحلال أو الفناء أو التفتت . وفوق ذلك ، ما بال أشكال الحياة التي لا حصر لها، والتي كانت قد تطورت إلى مرحلة معينة ثم توقفت، مابالها باقية في حالة « نمو موقوف » لملايين السنين ؟ ، وفي حالة تلك الأشكال أيضاً ، ليس التطور شاملا أو ضرورياً. و يمكن العثور على متشابهات جزئية في الثقافات المعاصرة البالغة البدائية ، مثل السكان الأصليين في استراليا ، والاسكيمو صيادي الرنة في شهال أمريكا .

# تفاقم العداء ضد سبنسر في السنوات الأخيرة الحاجة الى اعادة التقييم

كثيراً ما يقع كبار فلاسفة كل قرن فريسة لاتهامات مريرة بالغة الحقد في القرن التالى ، اتهامات تحط من قدر هم و تدحض آراءهم ، مثلهم في ذلك مثل الفنانين اللامعين سواء بسواء ، وكثيراً ما كانت عبارة و أواسط العصر الفكتورى » و صمة عار لأفكار وأساليب وأخلاق القرن التاسع عشر ، التي بدا ، أنها قد بليت تماماً وعني عليها الزمن . ولكن مثل هذه الأفكار ، إلى جانب بعض أساليب الفن ، قد تنتعش أحياناً و تبعث فيها الحياة إلى حدما فيا بعد . وباتت الحملة على سبنسر في النصف الأول من هذا القرن تبدو في أنها مفرطة في العنف . ويرجع هذا إلى حدما إلى الحو المشحون بالعواطف في فترة ما بعد الحرب ، حيث كان التشاؤم هو الطابع الغالب في أدب المثقفين . وحيث كان بجرد الأمل المتواضع في مستقبل البشر يقابل بالسخرية على أنه أمنية مثلما كان تفاؤل سبنسر سائداً في العصر الفكتوري ، وطني انكار التطور مثلما كان تفاؤل سبنسر سائداً في العصر الفكتوري ، وطني انكار التطور والتقدم ، قدر طغيان توكيد سبنسر لهما ، بل غالباً ما كان دليل المنكرين أقل وزناً من الشواهدالتي أتى بها سبنسر . وكانت الزراية التي أحاطوه بها عند ذكرهم له ، لا تتناسب بحال من الأحوال مع أخطائه ، اللهم إلا من وجهة

نظر أولئك الذين ممقتون أية فكرة يدلى بها أنصار المذهب الطبيعى عن العالم . وكتب تشارلز سنجر فى مؤلفه « موجز تاريخ العلم » (١) أن كون منهج الفلسفة التطورية الذى أتى به سبنسر ، موضع سخرية واحتقار ، لهو نقطة من النقاط القليلة التى يبدو أن كل الفلاسفة اليوم يجمعون عليها . ولكنه لم يذكر أسباباً محددة لهذه السخرية ، إلا قوله « بأن فكرة تزايد التعقيد فى المستقبل تبدو حلماً كثيباً » . وأضاف إلى هذا أمله فى أن يكون علم المستقبل أقل مادية .

وفى علم الجمال، بصفة خاصة ، أهمل شأن سبنسر ، إهمالا لا مبرر له ، فى أو ائل القرن العشرين ، مثال ذلك أن كروتشى فما كتبه عن «علم الجمال » أورد ذكر سبنسر فى أسلوب مزر مقتضب ، كجزء من حملته العامة على « الجماليات » عند أنصار المذهب الطبيعى . أما نظرية سبنسر فى أن الفن لعب ، وفقد بولغ فى توكيدها وكأنها اسهامه أو اضافته الوحيدة فى علم الجمال، ولو أن له نظريات أكثر أهمية منها ، وأتى مؤرخو علم الجمال ، الذين كان معظمهم يتعاطفون وينحازون إلى فلسفة هيجل — بقشور أو فتات مشوهة من عمله فى هذا الحقل ، ومن منهج أنصار المذهب الطبيعى فى علم الجمال من عمله فى هذا الحقل ، ومن منهج أنصار المذهب الطبيعى فى علم الحمال من عمله فى هذا الحقل ، ومن منهج أنصار المذهب الطبيعى فى علم الحمال مصفة عامة .

إن الأخطاء في نهج سبنسر واضحة جلية اليوم ، وخاصة في نقاط محددة في البيولوجيا وعلم الاجتماع ، حيث سارت فيهما الأبحاث قدماً . وشن الهجوم بحق على نزعته إلى المبالغة في تبسيط عمليات التطور ، وادعاء صفة القانون العام الشامل لنظريته ، ولكن نظريته في تطور الفن ، بوصفها افتراضاً أكثر تواضعاً وتحديداً ، تحتفظ ببعض الأفكار الصحيحة الموحية . ولم تنقض في جملتها ، بل إن الأبحاث التي جرت فيا بعد ، أيدتها من بعض الوجوه . وليس هناك من ينكر أن بعض تطور من النوع الذي وصفه سبنسر ، بحدث باستمرار . ولكن المسألة هي ، إلى أي مدى وأين يحدث ؟ أما فيا يتعلق باستمرار . ولكن المسألة هي ، إلى أي مدى وأين يحدث ؟ أما فيا يتعلق

۲۸۵ س ۱۹۹۱ ) کس ۱۹۹۹ ) من ۱۹۹۹ ) من ۱۹۹۹ ) من ۱۹۹۹ )

بنظرية التطور بصفة عامة فإن سنجر نفسه اضطر إلى أن يسلم بأن « أى تفسير آخر مقترح للبيانات المتاحة ، لا يصدق برمته » . الحق أن نظرية سبنسر بعد إعادة صياغتها مع التصحيحات و الإضافات ، يمكن أن تعود مرة أخرى ، أداة نافعة في فاسفة التاريخ .

و بعد مائة من السنين يبدو أنه قد تغير اتجاه الرأى ، وهبت ربح مواتية لتوفية سبنسر حقه من التقدير . وآية ذلك أنه فى ندوة علمية عقدت أخيراً ، جاء ذكر « تركيبه العظيم » (١) ولكنا لسنا بحاجة إلى المدح أو القدح قدر حاجتنا إلى إعادة تقييم نظريته ومراجعتها بصورة موضوعية ، فى ضوء العلم الحديث .

L.Z. Freedman, and A. Roe (1) نق د التطور والسلوك الانساني ) في كتاب Behaviour and conduct اللي نشره أ . رو ، ج.ج سمسون ( نيوهافن كنكتيكت ١٩٥٨ ) ص ١٩٥٧ ) ص ١٩٥٧ .

### الفضلالسادس

#### انخطوط الرئيسية للنطورية الثقافية بعدسبنسر

تلقت دراسة الظواهر الثقافية من زواية الغو قوة دافعة قبل ١٨٦٠ ، دامت إلى القرن العشرين من جانب فئة قليلة من الفلاسفة والعلماء البارزين . ولم يحاول أحد بمن سلكوا هذا الطريق أن يزاحم سبنسر في المحال الفلسي بوصفه « منشيء مذهب هام بارز » . وجاءت بعده فترة من التخصص . و لما قبل العلماء البارزون الفرضية الأساسية في الارتقاء العضوي والاجتماعي، تراجع الحدل حول هذه القضية في الأوساط العليا ، واكن ظلت المشكلة هي إقناع العناصر المحافظة من عامة الناس بصدق التطور أو « التقدمية » في مواجهة النظريات القديمة التي تقول « بالخلق الخاص » و « الانحلالية » . ولكن عناية العلماء اتجهت أكثر فأكثر إلى تفاصيل العملية التطورية : إلى مهمة سد الثغرات وترتيب الوقائع في تعاقب توالدي ، وبدا أن لمفهوم التطور إمكانات غير محدودة ، بوصفه مبدأ تفسيرياً ووسيلة لإعادة البناء من الوجهة النظرية في كل موضوع . وطبق في هذا و ذاك من النظم والأعراف والشعوب ، طبق في القانون والزواج والحكومة والدين والأخلاق والعلم والفن . ولم ينشأ أي موقف سلبي نقدي لاذع سهدد وزن التطورية في العلوم الثقافية تهديداً بالغاً ، إلا بعد الحرب العالمية الأولى. بل حتى في ذاك الوقت ، لم يكن ثمة انجاه ملحوظ لارتداد العلم إلى الإيمان القديم بالأشكال الثابتة

المقررة ، بلكان ثمة نزوع إلى التشكك فى كل النظريات التى تقول بوجود نمط شامل رتيب فى التاريخ الثقافى .

وعالج كثر من الأبحاث المتخصصة التى دونت فى أواخر القرن التاسع عشر منوجهة النظر التطورية — الفنون ، وخاصة الفنون البصرية عند الشعوب القبلية فى عصر ما قبل التاريخ وفى العصور الحديثة . فإن الفنون البصرية والأدوات التى صنعها الإنسان حفظت بصورة أفضل ، وكانت أقرب منالا للفحص المستفيض ، من غيرها من الفنون . كذلك حظيت اللغويات بدراسة مستفيضة ، وألقت ضوءاً على تحدر الأدب الحديث من الأدب القدم ، وتعمق البحث بصورة أكثر فى عصور ما قبل التاريخ. وفى الفترات التى سبقت تدوين التاريخ مباشرة ، بوصفها حاسمة فى تفسير مذهب التطور . وساد الشعور بوجوب الكشف عن أصول الفنون ونشأتها ، وعن الحلقات المققودة بين الهمجية التى لم يكن لديها فنون وبين الفن المتحضر، حتى تكمل الصورة . وأ برزت أهمية الفن البدائي الحديث ، بفرض (أ) أنه يشبه فن ما قبل التاريخ ، ومن ثم يكون مفتاحاً لفهمه ، (ب) وأنه يوضح السرعة النفاضلية في التطور الثقافي : أى كيف تخلفت بعض الشعوب على الطريق ، أو هبطت عن مستوى أعلى كان قد رقى إليه أسلافها .

وكما حدث فى قرون غابرة ، قيل الكثير صراحة أو ضمناً ، عن الفنون من حيث أمها ضمن العملية العامة للتطور الثقافى ، جنباً إلى جنب ، مع التنظيم الاجماعى والسياسى والتكنولوجيا والدين . وإنك لتجد أن كثيراً من العلماء الذين أخلوا على عاتقهم ابراز التطور الثقافى ، أوردوا ذكر تطور الفنون على أنه أحد الحيوط الأساسية فى نسيج هذا التطور . والسبب نفسه ، لما غدت التطورية الثقافية عامة موضع الازدراء فى القرن العشرين ، لقيت فكرة تطور الفن المصير ذاته . ولما علم مؤرخو فنون معينة ، أن علم الاجماع قد نبذ مذهب التطور ، ترددوا فى الكلام عنها ، كل فى مجال محثه .

لقد رأينا في العلوم الثقافية نمطين رئيسيين من التطورية ، مختلفان بالنسبة الإساسهما الميتافيزيقي ، الحدر أحدهما من هيجل إلى بيرجسون وكروتشي وكولنجوود ، وكان مثالياً أو حيوياً ، وينسب التطور إلى عمل عقل كونى خارق الطبيعة أو دافع حيوى . أما الثاني — الذي قال به كومت وسبنسر ودارون وماركس ومورجان وتايلر ، فكان وضعياً أو طبيعياً . وكان أكثر اعتماداً على المعطيات التجريبية والسببية المادية ، محاولا تفسير التطور على أساس أنه عمل مرتب لقوانين طبيعية غير مشخصة في ذات . وجرى تصور هذه القوانين على أنها غير هادفة ، و ممكن ارجاعها في النهاية إلى النزعات الفطرية للمادة أو لمادة لا يمكن التعرف عليها ، ولا حياة فيها . وباتت هذه الفكرة تعرف كذلك ، و خاصة في البيولوجيا ، باسم « الآلية » ، وذلك بوصفها عكس « الحيوية » ، أو الاعتقاد في قوة متميزة خلاقة غير مادية في الحياة والتطور . وأطلق عليها أيضاً اسم « الواقعية » ، بوصفها على النقيض من والتلور . وأطلق عليها أيضاً اسم « الواقعية » ، بوصفها على النقيض من

وبسبب الحواجز اللغوية من جهة ، والفوارق القومية في التقاليد الفلسفية من جهة أخرى ، كانت النظرية الهيجلية أبلغ أثراً بين العلماء الذين يكتبون بالألمانية ، والذين تلقوا تعليا ألمانياً . لقد قيل بأن العلماء الألمان مثاليون أقحاح . وبينا نجد هذا القول بعيداً عن الصواب في أو اسط القرن العشرين ، فإنه كان أقرب إلى الحقيقة في منتصف القرن التاسع عشر ، حتى بالنسبة للعلماء من أمثال ارنست هاكل الذي وفض كثيراً من فلسفة هيجل (!) وبقيت المثالية الألمانية حية في علم الحمال فلسفة التاريخ السائدتين في القرن العشرين ، تحت أساء مختلفة ، مثل علم الظواهر Phenomenology الذي يرجع إلى الحركة الفكرية التي بدأها هسرل Husserl .

<sup>(</sup>۱) كان هاكل مشايعا للفيلسوقين جيته وسبينوزا 6 ولذلك جمع بين بعض عناصر مذهب المادية ومذهب وحدة الوجود ( المذهب القائل بأن الله والطبيعة شيء واحد 6 وأن الكون المادى والانسان ليسا الا مظاهر للذات الالهية ) ، انظر هد ، وندت قدات Wendt في كتاب In Search of Adam ( كمبردج ) مساشوست ١٩٥٥ ) ص ٢٧٨ - ٢٨٤ .

وكان أثر أوجست كونت فى فرنسا أعظم منه فى أى مكان آخر ، ولكنه سرعان ما ترجم وقرىء فى كل أنحاء أوريا ، وشاع استعمال مصطلحه و الوضعية ، علماً على كل المنهج التجريبي الطبيعي ، وعلى كل نظريات الثقافة والتاريخ التي نبذت المثالية وغيرها من الأشكال الفوطبيعية . ولا تزال تستعمل كذلك فى القارة ، مع ما تضمنته من تضليل بأن كل و أنصار الوضعية ، يرتضون آراء كونت بأسرها . وفى رأى ليني برول Bruhl أن الدي سعى و الوريث الحقيقي ، لكونت ليس تين ، ولكنه اميل دور كيم ، الذي سعى إلى الارتقاء بعلم الاجماع على أنه علم تجريبي بحت يعتمد على و الحقائق الاجماعية ، بوصفه متميزاً عن البيولوجيا وعلم النفس . وتصور دور كيم علم النفس على أنه علم عقل الفرد ، ومن ثم على أنه مستقل عن دراسة الحقائق الاجماعية الى لا يمكن الهبوط بها إلى أعمال الأفراد وأفكارهم (١) » .

على أن د . ج . ماكرى (٢) يرى فى نفس الوقت أثرسبنسر فى دوركيم . فيقول هذا الكاتب بأن مفهوم سبنسر عن التطور يشكل أساس بحث دوركيم . الممتاز فى تقسيم العمل ، وشرحه لمبدأ تجزئة التنظيم فى المجتمعات البدائية ، وارتقاء التخصص الوظينى واعتماد الناس بعضهم على بعض فى الجماعات الصناعية المتقدمة ، ويقول ماكرى بأن هذا المؤلف سوف تبتى له أهميته الأساسية لفهم التغير الاجتماعى فى الدول المتخلفة ( النامية ) الحديثة .

وثمة مدخل آخر يغلب عليه المذهب الطبيعي قام به كارل لمبرخت Karl وثمة مدخل آخر يغلب عليه المذهب الطبيعي قام به كارل لمبرخت الديخ (تاريخ المنايا » في عدة مجلدات . وكان متأثراً بتوكيد ماركس على المجموعات الاقتصادية والحركات الحماهيرية، وبنظرية كونت عن المراحل ، وبالتطورية عند دارون . وعارض المؤرخين القدامي من حيث اهتمامهم بالأفراد مثل

The Philosophy of A. Comte : انتباسا من لینی برول (۱) درکیم (۱) The Rules of Sociological Method (۱) دورکیم

A Century of Darwin (۲) نشرة س ۱۰. بارنت ( لندن ۱۹۵۸ ) ص ۲۰۷

نظرية « الرجل العظيم » لكارليل ، وأصر على أن التاريخ هو « علم النفس الاجتماعي » يسجل سيكولوجية الماضي الحماعية . وحذا حذو هيجل ، فأطلق على المرحلة الأولى في التطور النفسي الاجتماعي اسم « الرمزية » . وتلاها في العصر الوسيط التغاير إلى أنماط من الثقافة ، ثم عصر النهضة ، عصر النزعة الفردية في الفن وفي مجالات غيره . ثم فترة الرومانتيكية ، التي اتسمت بالذاتية . وأخيراً جاء العصر الحديث عصر التوتر العصبي . وضمن لمرخت الفنون في كل هذه العصور ، ورأى أن هذه المراحل تمثل التطور الاجتماعي بصفة عامة بن كل الشعوب التي نمت نمواً كبراً

وانتشر أثر سبنسر و دارون انتشاراً كبيراً عن طريق عامة الناس في انجلترا والولايات المتحدة . وكان أثر دارون في ألمانيا أقوى من أثر سبنسر . أما التطورية الفرنسية فقد كانت في البداية متأثرة بفلسفة كونت إلى حد تهيأ لها معه منهج وضعى متميز بذاته . ولكنها فها بعد اند يحت تدريجاً مع اضافات سبنسر و دارون و تين لتكون ناموساً و احداً قائماً على المذهب الطبيعى في علم الاجتماع و الآثر و بولوجيا و تاريخ الثقافية . ثم إن مدرسة الفكر الماركسي هي حتى اليوم جزء من هذا الناموس بالنسبة للطبيعية والتطورية فيه . ولكن معالمها المميزة بارزة جلية إلى حد يبرر إفرادها بذاتها في قسم خاص بها .

ولا يزال من العسر على التطورين الطبيعين الذين أعجبوا بالفكر البريطانى في جملته، أن يفسروا ضعف أثر سبنسر في انجلترا . فكما أوضح بار نزوبكر، كان أثره على علم الاجتماع الأكاديمي في بريطانيا « لا يكاد يذكر » ، رغم أن له أثاراً هائلة على هذا العلم خارجها . وقالا « إنه لم يكن له أتباع متحمسون في القارة فحسب ، بل إن علماء الاجتماع الأمريكيين الأوائل، وارد Ward ، في القارة فحسب ، بل إن علماء الاجتماع الأمريكيين الأوائل، وارد Small ، تأثروا به تأثراً عيقاً (۱) . ومن بن الأسباب التي حزرها بارنز وبكر في هذا الصدد

Social Thought To Science ن كتاب H.E. Barnes and H. Becker (۱)

. ۸۰۰ ( المارف التقليدية ) from Lore ( نيوبورك ۱۹۳۸ ) الجلد الثاني

أن التخصص الضيق غير المتناسق في علم الاجتماع في بريطانيا آنذاك ، لم يكن يناظره انجاه أكثر تعميماً وتنظيا ، بيد أن هذه ظاهرة ملحوظة في الفلسفة وعلم الاجتماع في بريطانيا وأمريكا سواء بسواء ، في السنوات الأخيرة . أما عما محتمل وجوده من أسباب أخرى ، فإنهما كذلك يذهبان إلى أن نمط العقل الانجليزى الذي كان مجنح إلى القوانين العامة أو التعميمات العريضة ، كان واقعاً تحت سحرت . ه . جرين T.H. Green ( الذي كان « مثالياً مطلقاً » في التعالم الألمانية ) ، « ثم إن الفردية الحافة المنفرة الآلية التي جاء بها سبنسر ، أو غرت صدور رجال الاصلاح و دعاة النهضة الأخلاقية والثقافية . » سبنسر من أفراد الطبقة العليا ، ولم يتلق تعليمه في جامعة ارستقراطية ، كما أن مذهبه الطبيعي أغضب الباحثين المريطانيين المحافظين .

ومثل هذه العقبات صادفها ه . ج . ولز ، الكاتب البريطاني الأحدث عهداً الذي عالج التاريخ من وجهة نظر المذهب الطبيعي ، وكان أثره - شأنه شأن سبنسر - أعظم في عامة الجمهور منه في الباحثين الأكاديمين . واختلف ، في نقاط كثيرة مع سبنسر ، ل . ت . هو بهوس Hobhouse الدجماع البريطانيين القلائل الذين جاءوا بعد سبنسر ، ونزعوا إلى المنهجية ، على أنه - أي هو بهوس - قبل تطوريته بصفة عامة . وفي كتابه والأخلاق وتطورها » (١٩١٥) أجرى دراسة احصائية عن تناسق الارتباط بن المراحل في تطور مختلف فروع الثقافة . والواقع أن كثيرين من علماء الاجماع البريطانيين دأبوا في السنوات الأخيرة على التحدث عن سبنسر بمزيد من الاحترام والتبجيل . على حن كان زملاؤهم الأمريكيون يستنكرون كل التطورين في القرن التاسع عشر .

## ۲ ــ دارون وتعالیم المذهب الطبیعی الداروینیة الاجتماعیة

كانت آراء دارون فى جملتها أكثر انتشاراً فى القارة من آراء سبنسر حتى أن التطورية الثقافية فى مجموعها ليطلق عليها أحياناً « الداروينية

الاجهاعية ». والمن كثيراً من الأفكار التي توصف بهذا الوصف ، كانت على الأرجح أفكار كونت وسبنسر . فإن دارون ، بيها أقر تماماً سمة التطور الارتقائية (وخاصة في دراسة التحدر السلالي الإنسان) ركز أكثر ماركز على الاختيار الطبيعي على أنه أهم صيغ التطور وقوته الرئيسية الحركة . وتلك كانت النقطة الحاسمة بينه وبين أتباع لامارك Lamarck ، كما كانت حجة قوية في صالح الارتقاء بصفة عامة . ومن ثم فإن علماء الاجتماع والثقافة الذين نهلوا مباشرة من دارون أكثر مما نهلوا من سبنسر ، مالوا إلى فهم التطور في أصله على أنه أنساس اختيار طبيعي وتكيف مع البيئة ، وغالباً ما قللوا من شأن « الارتقاء » إلى الحسد الأدني أو حذفوه من حيث كونه جزءاً أساسياً في هذا المفهوم . وأخذ بعضهم المظهر الارتقائي كقضية مسلم بها ، بوصفه واضحاً إلى درجة لا تقتضي كثيراً من التوكيد . وأشار بعضهم إلى حالات واضحاً إلى درجة لا تقتضي كثيراً من التوكيد . وأشار بعضهم إلى حالات ثم فيها التغيير التكييني ( المكيف) دون مزيد من التعقيد . وأصروا على أن هذه كلها أجزاء من « التطور » . أما في ألمانيا فقد أكدت الداروينية الاجتماعية على تنازع البقاء بين المحموعات الاجتماعية .

ونظر العلماء في كل البلاد بعن التقدير والاحترام إلى الموضوعية الحزرة المتواضعة عند دارون، حتى عندما اتضح فيا بعد أن آراءه في حاجة إلى تصحيح. أما اسهاماته الرئيسية في نظرية تاريخ الفن ، بالاضافة إلى أنه خلق في الناس اتجاها عاماً في ناحية التطور فهي : أولا – أنه جاء بالمفهوم البعيد الغور مفهوم الاختيار الطبيعي ، لاستخدامه أصلا في البيولوجيا ، ولكن ثبت أنه صالح للتطبيق كذلك في الميادين الاجتماعية والثقافية . فني الثقافة ، كما هو الحال في الحياة العضوية ، بدت أنماط الأشكال والسلوك ، مثل النظم والمهارات الفنية ، بدت أثما تتغاير تلقائباً ، بل تكافح من أجل البقاء ، وأن أكثرها تكيفاً ، وإن لم يكن بالضرورة أفضلها ، ممكن أن يبتى ، وفضلا عن ذلك بدا من المرجح ، أن فنون أي شعب شأنها شأن قوانينه وفضلا عن ذلك بدا من المرجح ، أن فنون أي شعب شأنها شأن قوانينه

وأعرافه، وتكنولوجيته وقوته العسكرية، تؤثر على فرصته في البقاء البيولوجي. ثانيًا وثالثًا ــ أضاف دارون فكرتى الانتقاء الحنسي ﴿ بِنِ الذِّكرِ والأنثى ) والتعبير العاطني في الإنسان والحيوان (١) وكانتا أكثر تحديداً ، وأقل ثورية ، ولكنهما ساعدتا على سد الثغرات في علم النفس الحمالي بن ما قبل الإنسان والإنسان ، بن البدائي والمتحضر . ولم تكن الأحاسس الحمالية بالضرورة موهبة إنسانية روحية صرفة ، ولكنها نشأت ، مثل أى شيء آخر في الحضارة ، من أصول حيوانية . فقد كان للألوان الطبيعة الزاهية وظيفتها في الانتقاء الحنسي ، وكذلك كان حال الشدو والرقص الفطريين عند بعض الطيور . وواضح أن هذه الوظيفة الهامة في التطور استمرت ونمت ، على أنها فن واع تجلى فى ولع أفراد الشعوب البدائية والمتحضرة بتزيين أنفسهم ، كما تجلي في الغناء والرقص .

وسرعان ما وسع التطوريون الثقافيون فى تعليقات دارون الحريصة على هذه الحقائق ، وصاغوها في فروض عامة بأن كل الفنون قامت وارتقت على أنها أدوات لاشباع رغبات جسمية أساسية ، وبالتالي فهي وسائل للبقاء المادى ، وأن أشكالها المتتالية وتسلسلاتها ، مكن تفسيرها جميعاً على أساس المنفعة العملية تحت ظروف متغرة : مادية واجتماعية . ولم ينكر أحد وجود العاطفية الجمالية ، بما فيها من سرور بادراك أو إنتاج الأشكال الحسية ، بل فسرت على أنها في حد ذاتها سمة وظيفية ذات قيمة عملية في البقاء .

وكم اشتد الجدل ، وكم سويت الخلافات تسوية جزئية بن هاتين النظريتن المتعارضتن في الفن ، في ماثة السنة التالية . أما النظرية التطورية التي تميل أشد الميل نحو فرض دارون فكان لها دعاتها المتطرفون المتمسكون سها، الذين ارتضوا في سهولة ويسر ، التفسرات المادية البسيطة للأسلوب في الفَّن، كما كان لها دعاتها الذين هم أكثر اعتدالا الذين وجدوا في الصورة التطورية

The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. (نیوبورك ۱۸۷۱) ٠

مكاناً للعناصر المنتقاة من الفلسفة المثالية . فقال هؤلاء المعتدلون بأن الحافز الفي وحب الحمال ، لا يمكن أن يفسرا تفسيراً كاملا على أسس عملية أو على أبهما نابعان كلية عن أغراض نفعية . وقالوا بأن في الإنسان إرادة للخلق والابداع والتمتع بالأشكال الجمالية التي حملت الفنان الصادق بدائياً كان أو متحضراً، إلى ما وراء متطلبات المنفعة أو الكسب العملي . وفي أخريات القرن التاسع عشر تأرجحت التطورية الثقافية ذات اليمين وذات الشمال تبعاً للتوكيد النسبي على هذه الفكرة أو تلك .

وأدرك دارون نوعاً ما، ماتنطوى عليه التطورية من أثر محتمل جسيم خارج نطاق الميدان البيولوجي. ولكن حذره العلمي غل يده عن الاكثار من صياغة نظريات في مضامينها الاجتماعية أو الفلسفية . ورغبة في إعادة الطمأنينة إلى قلوب رجال الدين القلقين ، أنكر في غير ما لبس أو ابهام أن التطورية البيولوجية تني الإيمان بوجود الله . وفتح الطريق لتفسير غائى له ، لمن أرادوا أن يدلوا بثيء في هذا السبيل . فلم يكن دارون فيلسوفاً طبيعياً صريحاً ، كما أنه لم يصادق صراحة على أي تفسير ميتافيزيقي معين للبيولوجيا (١) . ومثل هذا لا يمكن أن يقال عن أ . ر . ولاس الذي جهر باعتقاده بأن التطور السريع لمخ الإنسان يكاد يتعذر تفسيره ، إلا على أساس توجيه خارجي خارق للطبيعة ( فوطبيعي ) .

وتحاشى دارون عند الإشارة إلى « التنوعات التى يبدو لنا ، نتيجة لحهلنا ، أنها تنشأ تلقائياً »، أى افتر اضبوجود قوة موجهة فيها ، على أنه أوضح

أن هناك الشيء الكثير مما سوف نعرفه بعد عن العملية الوراثية . أما فكرته عن التحلر السلالى بوصفه ناتجاً عن « الاختيار الطبيعى فى تنوعات كثيرة متعاقبة طفيفة ملاممة » ، فقد جرى تصحيحها فيها بعد على يد دى فريس (١) الذى حول التوكيد إلى تغييرات إحياثية كبيرة مفاجئة . ولا يزال فى حيز الإمكان تفسير هذه بأنها « تلقائية » أو « تأتى مصادفة » معنى أنها على نقيض التوجيه الذاتى ، رغم أن قوانين مندل فى الوراثة جعلت العملية كلها تبدو أقل مفاجأة وأقل عشوائية ، وأكثر اتساقاً مع أنماط منتظمة موجودة من قبل .

وهناك مثل دارون، عدد لا يحصى من العلماء فى مجال البيولوجيا والاجتماع، من يمكن إدراجهم تحت اسم الطبيعين بصفة عامة ، لأن النتائج الأساسية التى وصلوا إليها اتجهت إلى تدعيم ما ذهب إليه المذهب الطبيعى . ومن الحائز إدراجهم على هذا النحو حتى لو أنهم رفضوا ، لسبب أولآخر ، أن يعترفوا بهذه المعانى المتضمنة ، أو تركوا الباب مفتوحاً على مصراعيه لمعان مضادة . وكان أثرهم و طبيعياً ٥ (قاعماً على المذهب الطبيعى ) من حيث أنهم أصروا على تجنب أية فروض فوطبيعية (خارقة للطبيعة ) فى بحوثهم الأصلية التى تقدموا يحطوانهم فيها على أساس أن العوامل الطبيعية هى وحدها الحديرة بالاعتبار والتى تقتضى البحث . أما آراؤهم المثالية أو الثنائية ، إن كان لها وجود ، فقد أخفوها فى ثنايا عقولهم ، أو ندر أن عبروا عنها ، فى رفق ورقة ، الأمر الذى جعلها ذات أثر طفيف . وقد ننعتهم بأنهم متحيزون أوصامتون أو طبيعيون على كره منهم ، إذا قورنوا بالعلماء الذين هم أكثر وضوحاً وصراحة مثل لوكريشس وسبنسر وماركس . وبعد دارون هلل وضعيون والطبيعيون لاكتشاف مبدأ الاختيار الطبيعي بوصفه سنداً قوياً الوضعيون والطبيعيون لاكتشاف مبدأ الاختيار الطبيعي بوصفه سنداً قوياً وقورنوا والطبيعي بوصفه سنداً قوياً

<sup>(</sup>۱) Hugo De Vries (۱) عالم النبات الهولندى الذى ساغ نظرية التغيير الاحيائى وهو تغير افتراضى مفاجىء فى الورائة يحسدث مواليه جديدة مختلفة عن الابوين المنتجين اختلافا اساسيا ، بسبب تحولات طارئة على المورثات .
( الترجمة )

لفلسفتهم على أساس أنه سد ثغرات هامة فى الصورة العلمية للعالم الطبيعى ، بوصفه تلقائياً مستقلا بذاته ، مرتباً ، يعمل بذاته وينمو بذاته .

ومن أوائل من عالحوا النطور في الفن على أساس تغلب عليه الوضعية والطبيعية نذكر على سبيل المثال ، جو تفريد سمبر Gottfried Semper الذي شررسالة على هذا النسق في ١٨٦١، بعد عامين من ظهور « أصل الأنواع » . وكان لها أثرها البالغ على دراسات الفن البدائي في الحيل التالى . وتناوات بصفة أساسية فن العمارة والفنون الزخرفية النافعة مثل النسيج والفخار والمعادن ، ولم تورد إلا النزر اليسبر عن التصوير والنحت . وأرجع سمبر النشأة الأولى الفنون إلى حاجات الإنسان البدائي العملية إلى المأوى والكساء، وفي رأيه أن الأحساس بالحمال لم يظهر إلا فها بعد ليعدل من هذه الأوضاع النفعية . وأثار هذا الملاخل إلى تاريخ الفن في أخريات القرن ، رد فعل قوى من جانب وأثار هذا الملاخل إلى تاريخ الفن في أخريات القرن ، رد فعل قوى من جانب المثال العوامل الحارجية النفعية وأثرها على أساسيات الفن ، وأكدوا بدلا من ذلك ، على وجود « إرادة تشكيل » نفسانية في الإنسان دفعته إلى ابتداع من ذلك ، على وجود « إرادة تشكيل » نفسانية في الإنسان دفعته إلى ابتداع من ذلك ، على وطور « الرادة تشكيل » نفسانية في الإنسان دفعته إلى ابتداع الأساليب والطرز التي تشبع حوافزه الداخلية الروحية .

وليس أى من هذين التفسيرين المتطرفين جوهرياً للنظرية العامة للتطور في الفن . فهذا التفسير الأخير لايصمد أو ينهار مع أى من الاختيار الطبيعى أو الإرادة الروحية للتشكيل ، على أنه الأداة السبية الرئيسية في العملية . فقد أيقن كل التطرريين اليوم بأن التراكيب والوظائف الكثيرة في الأنماط الحية ، بما فيها الإنسان ، لا يمكن أن تفسر على أساس القيمة المباشرة للبقاء . فبعضها معوقات أكثر منها مصادر قوة أو عون في كفاح التطور ، وبعضها متغير أو غير فعال من هذه الناحية . و يمكن للتطوري أن يؤمن بأن الفن نبع من أنشطة بدائية كانت في جوهرها نفعية ، ولكنها لم تكن بأسرها كذلك ، وأن الرجل البدائي كان يتذوق الحمال ، وأن هذا الذوق نما كلما سمح الفراغ والاطمئنان ، وأن للفن اليوم قيمة عملية أقل بل قد تنعدم أحياناً .

ور بما كان جديراً بأولئك الذين بقر نون كل التطوريين الثقافيين في القرن الناسع عشر بنوع من نظرية ذات اتجاه و احد ، بولغ في تبسيطها بشكل قاس ، أن يتفحصو اكتابجوليوس ليبرت Julius Lippert ) أن يتفحصو اكتابجوليوس ليبرت الذي امتدحه جومبلوفتش Gumblowicz بوصفه من أبرز علماء الاجتماع إلى جانب كونت وسبنسر وياستيان Bastian (١) ، وعلى حن يضعه مردوك الذي ترجم له في مصاف التطوريين « الكلاسيكيين » ، من بعض الوجوه ، نراه يقول بأنه قاوم بنجاح عاصفة النقد التي هبت أخبراً ضد هذه المدرسة ، ﴿ أَكُثُرُ ثُمَّا فَعَلَ بَاخُوفَنَ وَبِاسْتِيانَ وَلَيْرُنُو وَلِبُوكُ وَمَاكُ لَيْنَانَ وَمَن ومورجان – بل سبنسر وتياوركذلك». لقد حالف ليىر تالتوفيق حيث تجنب الأخطاء الحسيمة التي وقع فيها الكتاب الأقدمون ، وأظهر أنه منسجم بشكل مدهش مع خلاصة الفكر الحديث . ذلك أن ليعرت رغم أنه تطوري ، لم يكن يلتزم « آنجاهاً واحداً أو نمطاً واحداً » في التطور (٢) . يقول ليبرت : « لا يجوز أن ننظر إلى فنون الإنسان الأولى على أنها تلتم مع تقليد أو ناموس واحد ، وأنها ارتقت لهذا الأسلوب ، بل على النقيض من ذلك ، جاهدت عبقرية الإنسان في بقاع عدة ، لتحقيق هدف فرضه الاهتمام بالحياة ، في حدود العناصر التي في متناول يده » . «وهذه كلها وتركيبات كثيرة غيرها ،كن إدراكها ، وحدثت فعلا في الواقع، متوقفة على المؤثرات المحلية ، دُون أن تشكل سلسلة تطورية مستمرة a(۲) وانتقد ليبرت ، مو رجان وغيره بسبب « مغالطة التصنيف » أو محاولة إدراج التطور الثقافي في سلسلة من المراحل المنفصلة المتميزة . وعلى عكسَ المتطرفين من أنصار نظرية التوازي

<sup>(</sup>۱) انجز جولیوس معظم مؤلفاته فی الثمانینات ، وظهر مؤلفه النظری فی مجلدین فی شخوتجادت ۲ – ۱۸۸۷ ونشر له Murdoek ترجمهٔ موجزهٔ مع مقدمهٔ نقدیهٔ تحت عنوان « تطور الثقافة The Evolution of Culture » ( نبویووك ۱۹۳۱ ) . انظر ص ۲۲ / ۳۲ عن نشأهٔ الفنون وعلاقتها بالدین ، » وكان جرمبلوفتش نفسه أحد علماء الاجتماع البارزین المداروینین .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - المقدمة ص ١٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق و تطور الثقانة ، ص ١٦٩ ، ٢٢٤ .

Parallelism (۱) ، سلم بأهسية الانتشار والابداع المستقل كليهما . وميز بين التطور والتقدم مثلما ميز بين التطور الاجتماعي والعضوى . وبينما أكد على العوامل الاقتصادية والثقافة المادية (مع كلر ، وويسلر ، وماركس وببرد) نراه ينسب إلى الأفكار والآراء دوراً هاماً في التطور الاجتماعي .

# ٣ ـ اثر كانت وهيجل على ماجاء بعد ذلك من نظريات في التطور الثقاف. الثالية والثنائية والحيوية

إن الباب الذى فتحه هيجل للنظرية الغائية الروحانية للتطور، والذى حاول دارون أن يتركه مفتوحاً، رغم انجاهه المضاد الذى ظهر فى تفكيره، وتفكير غيره من العلماء - نقول إنهذا الباب لم يغلق قط إغلاقاً تاماً. ذلك أن مكانة كانت وهيجل بين الباحثين الذين يكتبون بالألمانية فجرت تقليداً بعيد المدى من المثالية فى البيولوجيا، وفلسفة التاريخ، وعلم الحمال، وتاريخ الفن، ورغم محاولات فخر Fechner فى علم الحمال، وسمير فى تاريخ الفن، لاخراج منهج أدنى إلى التجريبية أو الطبيعية، ظلت المثالية مدرسة فكر قوية بل فى الغالب مسيطرة فى نطاق النفوذ الفكرى الألمانى، وطغت على التطورية البيولوجية فى نظريات الحيوية عند هانز دريش Hans Driesch وعلم الحمال عند فيتشر F.T. Vischer وماكس شازلر Schasler، وبندتوكروتشى، وعلى فاسفة التاريخ عند درويسن (٢) ونفذت بعض عناصر المثالية الألمانية

 <sup>(</sup>۱) نظریة تقول بأن العملیات العقلیة والچسدیة متلازمة ، وان احدهسا یتفیر
 بتغیر الآخر ، دون أن یکون بین سلسلتی التغیر آیة علاقة سببیة ،
 ( المترجم )

<sup>(</sup>٢) J.G. Droysen استاذ التاريخ في جامعة برلين ، نشرت في ١٩٥٨ - ا ١٩٦٢ ، محساضراته التي بدأت ١٩٥٨ عن « المنهجية التساريخية » تحت عنسوان Grundriss der Historik والساسيات في التاريخ » . وقد استوحى فيها أراء هيجل وأرسطو ، ولكن نظرته الإخلائية في الكون كانت مستمدة من المسيحية ، وكان درويسن يقول بأن ارتقاء الإنسانية الذي كان ادراك اللاات وادراك الحياة مراحله التمهيدية ، يكمل نفسه بادراك وجود الله والتعرف عليه ، وقد ترجمت المحاضرات الى الإنجليزية »

إلى إيطاليا فى النظريات الحمالية والتاريخية عند جنتيلي Gentile وكروتشى ، وإلى الفلسفة وإلى فرنسا عند هنرى بير جسن فى مؤلفه « التطور الحلاق » ، وإلى الفلسفة الانجليزية عند ت . ه . جرين ، وف . ه . برادلى ، وإلى عام الحمال فى انجليرا عند برنارد بوزانكيه فى كتابه «تاريخ الحماليات» . و . ن . جكولنجوود فى كتابه « مبادى الفن » ، وإلى فاسفة التاريخ فى كتاب كولنجوود « فكرة التاريخ فى كتاب كولنجوود « فكرة التاريخ » ( نقله إلى العربية المرحوم محمد بكير خليل ) .

ولم تكن المثالية ، عمى الروحانية المتافيزيقية أو فلسفة التسامى ، مجرد إنتاج ألمانى ورد إلى هذه البلاد . فقد كانت فعلا – فى شكل الأفلاطونية الحديثة – ناموساً مبجلا فى الثقافة الغربية . يزداد على مر الأيام إدراك صلتها القريبة بالتصوف الهندى . وكان كولردج قد ساعد على إحيائهافى انجاترا ، ضد العقلانية الكلاسيكية الحديدة ، كما كان امرسون فى أمريكا قد مزجها بالديمقراطية الحصيفة . ولكن التنوع الهيجيلى القائم على نظرية ، كانت المقنعة عن المعرفة ، والمتمشى مع التطورية ، بعث فيها حياة جديدة .

إن تبن أثر تعاليم هيجل بصفة عامة ، طيلة أواخر القرن التاسع عشر ، لا يعنى أن فلسفة هيجل قبلت برمتها، حي من جانب المثاليين الذين جاءوا فيا بعد. فقد عدلت تعلايلا بالغا باتصالها بالمؤثرات الدينية والفلسفية والعلمية المتعاقبة . وحاول كروتشى وكولنجوود وكثيرون غيرهما ، ممن أدرجوا عادة بين أنصار التعاليم الهيجلية – توكيد وجوه الحلاف بينهم وبين آستاذهم (۱) على أنهم ظلوا يعتبرونه نقطة البداية في فلسفة صحيحة للتاريخ ، وأنه أكثر عمقاً وأقرب إلى الحقيقة بدرجة فريدة ، من سبسر الذي نبذوه على أنه تجربي سطحى .

ي تحت عنوان Outlines of the Principles of History ( بوسطن ١٨٩٢ ) ، وبها فصل عن الفن والمنهج التاريخي .

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة ترجمة د . انسلى تكتاب كروتشى «الجماليات» (لندن ۱۹۲۲) ـ الى أى حد اتفق واختلف كروتشى مع هيجل .

ورغم الفوارق الكبرة بمكن أن يوضع أيضاً شوبنهور ونيتشه ، في نطاق الناموس الألماني الرومانتيكي إلى درجة معينة . فقد قبل كلاهما افتر اضوجود قوة متسامية وراءالأحداث ، تدفع الحياة والإنسان إلى تعاقبات تاريخية معينة ، ولكنها كانت في نظرهما قوة غير عقلانية ، إرادة كونية عياء ، لا عقلا كونيا ، إرادة تتكشف عن رغبة جامحة في السطوة واللذة ، مقضى عليها في جملتها بالحيبة والألم . وإنا لنجد في نبذهما للمبدأ العبرى المسيحي القائل بوجود عناية إلهية رحيمة تحكم الكون ، أنهما قد أدرجا شخصيهما بن أنصار المذهب الطبيعي لا المذهب الحيوى .

وصاغ نيتشه نظرية ديالكتيكية (جدلية) نوعاً ما ، تنم عن تناقض شديد بين نمطن أو انجاهين في الفن : النمط الأبولوني والنمط الديونيسي : الأول ينشد الحمال الحالم والصفاء ، والثاني ينشد الانسجام الحذل ، أى اغراق كل العزلة في فيض من الإثارة الشهوانية ، كما هو الحال في السكر العربيد أو النشوة الخفية . ورأى نيتشه هذين النمطين يتناوبان مراراً وتكراراً طيلة تاريخ الفن والحضارة ، يتخللهما بين الحين والحين توازنات جزئية ، كما هو الحال في المأساة الأغريقية . وفي نفس الوقت أخذ نيتشه بعض عناصر المذهب الطبيعي عند دارون وسبنسر ، وخاصة فكرتي الاختيار الطبيعي وبقاء الأصلح ، وذهب نيتشه في نفسيره للتقدم الماضي إلى أبعد ما ذهب إليه دارون ، فقال بأنه راجع إلى صراع مرير من أجل السيطرة والقوة ، مع قضاء الأقوى على الأضعف . فرأى نيتشه على غرار توماس هكسلي ، أن الحلق المسيحي على النقيض من هكسلي ، استنكر هذا الحلق المسيحي على أنه أخلاق العبيد . وذهب إلى أنه لا يمكن إلا من خلال عملية الاختيار الطبيعي ، أن ينبئق جنس وذهب إلى أنه لا يمكن إلا من خلال عملية الاختيار الطبيعي ، أن ينبئق جنس أعلى ، من البشر الراقي .

وهناك في الميتافيزيقا خلاف جوهري بين المثالية والثنائية ، فالأولى تنكر

حقيقة المادة ، بتحويل مايبدو مادياً فى تجاربنا إلى شكل من أشكال العقل، وربما إلى أفكار عقل كونى أو الهى . واكن المسيحية الصحيحة ، كاثوليكية أو بروتستانتية ، ساندت الثنائية بدلا من ذلك . ودافعت عن حقيقة المادة بوصفها جوهراً فى حد ذاتها ، خلقها العقل الالهى ، ولكنها مختلفة اختلافاً أساسياً عن النفس أو الروح . ومهما يكن من أمر ، فقد كان فى العقيدة المسيحية عنصر من الأفلاطونية أو الإفلاطونية الحديثة ، كما يتضح فى انجيل يوحنا وكتابات القديس أوغسطين . وقد دفع هذا العنصر كثيراً من المفكرين المسيحيين الذين جاءوا فيا بعد إلى الاقلال من شأن حقيقة المادة إلى أدنى حد ، وبدت هذه الحلافات الميتافيزيقية هامة أحياناً ، وأثارت نزاعات مريرة ، كما أعطيت مظهراً براقاً خداعاً ، أو فسرت تفسيراً خاطئاً فى أحيان أخرى .

وكان ظهور المذهب الطبيعي والفلسفة الوضعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، مهديداً المثالية والثنائية كليهما ، أجل كان تهديداً لأى اعتقاد في حقيقة مستقلة للعقل أو النفس أو الروح ، ولأية نظرية غائية في التاريخ على أنه موحه بطريقة خارقة للطبيعة . لقد كانت المثالية والثنائية كلتاهما ضرباً من « الاعتقاد بوجود قوة فوق الطبيعة » ، فمالتا إزاء هذا الحطر الحديد الذي هددهما إلى توحيد قواهما . ورفض المؤمنون بمذهب العصمة الحرفية من كل شيعة ، التطورية جملة واحدة ، على حين جد العصريون في البحث عن وسيلة معقولة للنوفيق بين العلم والدين . ولكن سلطات الكنيسة أدانت بعضاً من هؤلاء العصريين وبعض أشكال الروح العصرية . فلم تستطع العقيدة الكاثوليكية ، على سبيل المثال ، أن تنظر بعين الارتياح إلى أية فلسفة تقول بأن العقل الالهي كان يتطور هو ذاته ، ، وأنه يزداد معرفة وإدراك نفسه ، عبر العصور ، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء قدير على كل شيء عبر العصور ، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء قدير على كل شيء بصورة أبدية ، وماكان الكنيسة أن تقر هيجل على أن ذروة التقدم الروحي، بصورة أبدية ، وماكان الكنيسة أن تقر هيجل على أن ذروة التقدم الروحي، قد تم بلوغها في عصره ، وفي بلده ، وفي فلسفته هو .

على أنه كان في التطورية بعض جوانب مكنت الأحرار في معسكري

المثالبة والثنائمة كليهما من التحالف معاً: تلك هي النقاط الحوهرية في الفكرة القائمة على الغائية والحيوية : وهي كما عبر عنها تنيسون بقوله : » أنا لا أشك في أن هناك على مدارج العصور هدفاً واحداً يسير دون توقف » . و ، كن أن يُفسر « سفر التكوين » تفسراً رمزياً ، لقد خلقت الدنيا وفيها إمكانات التغيير . وتقبل المسيحيون المتحررون قصة التطور برمتها ، من الأميبا إلى الإنسان ، على أنها حقيقة ، ولكن على أنها عرضة لتفسر أو أويل لاهوتى أعمق : أي أن الله أر ادهاكذلك ، وأنه لا يزال يوجههاكذاك ، اللهم إلا حن تمردت إرادة الإنسان الحرة ، وسببت بعض متاعب لم يكن لها ضرورة . هذا التفسر الغائى لسبب التطور وعمليته ، الذى استطاع المثاليون والثنائيون أن يتفقوا عليه ــ هذا التفسير بدا لكثيرين ، أهم من موضوع حقيقة المادة ، الذى اختلفوا عليه . وهكذا وجد كثير من العلماء والباحثين المسيحيين – في البيولوجيا وعلم الاجتماع والأركيولوجيا – أنه من الميسور التعاون مع زملائهم الطبيعين في وصف وتنسبق ظاهرات التطور ، مع الاختلاف عنهم في التفسر الأعمق لهذه الظاهرات. فأمكن للمؤرخ أو عالم الاجتماع أن محتفظ بمعتقداته الدينية القائمة على التوحيد ، وألا يعبر عنها إلا تعبيراً يسراً وألا يفصح عنها قط ، في أبحاثه الفنية ومؤلفاته ، وغالباً ما يتعذر التحقق ، من كتاباته وحدها ، عما إذا كان من أنصار الفلسفة الوضعية أو المذهب الطبيعي ، أو من مشايعي مثالية كانت أو مثالية هيجل . أو من أتباع الفلسفة الأكوينية الحديدة ( نسبة إلى توماس أكويناس ). وهكذا اندَّعِت التعالم الثنائية والمثالية اندماجاً جزئياً في أخريات القرن التاسع عشر ، فانتجتا مذهباً حيوياً غامضاً تعوزه الدقة ، يتمثل في نزعة إلى تفسر أحداث التاريخ على أنها راجعة إلى نوع من ارادة أو كفاح شبه واع ، وميل إلى مهاجمة المادية والوضعية والتنديد بهما ، دون تقديم بديل محدد ، فى الغالب ، وفى تلميح خبى عرضي إلى أنه لابد أن يكون وراء الأحداث نوع من قوة حياة روحية . قال عنها بعضهم « سمها ما شئت أن تسميها » ، وكأنما <

الاسم الصحيح لهذه القوة الحفية الفوطبيعية وطبيعتها لن يغيرا من الأمر شيئاً .
وفي تلك الحقبة لم تمتزج عناصر من الثنائية والمثالية فحسب ، بل امتزجت عناصر منهما كذلك مع المذهب الطبيعي والفاسفة والمذهب التجريبي – وقد يبدو هذا غريباً ، حيث أن المعروف أن هذين المذهبين متناقضان من حيث المبدأ . ولكن عقول الفلاسفة والشعراء والعلماء العرضيين كانت متلهفة على أن تجمع بين الأضداد ، وأن تختار وتوفق بين أفضل المعالم في المذاهب المتصارعة . والحق أن هذه فترة تصارع فيها ، في حلبة الفكر ، مالا يحصي من نظريات واتجاهات ، جديدة و تديمة ، متطابقة ومتناقضة . وأحس كل مفكر تصارعت في ذهنه طائفة من تلك الأفكار المتنافرة ، وخاصة إذا كان ذا شخصية معقدة موزعة ، أحس بالحاجة إلى أن يصوغ بنفسه تركيباً خاصاً به .

و يمثل الفيلسوف الألماني جوستاف تيودور فخر ( ١٨٠١ – ١٨٨٧) سمة الفكر الحديث هذه ، في شيء من المبالغة غير المألوفة ، ولكن مع ذلك بطريقة مطابقة لعصره . لقد كان ، في وقت واحد ، مؤسساً رئيسياً لعلم النفس التجريبي وعلم الحمال مولعاً بدراسات الاحساس من حيث الكم ، كا كان أيضاً متصوفاً ومن المؤمنين بوجود قوة فوق الطبيعة ومن المعجبين بشلنج Schelling المعتنق لمذهب المثالية ، ومؤلف بحث فلسفى عن زندافستا (!) . حيث بسط فيه « ثنائية » أصيلة ودافع عنها . وليس للكون نفس واحدة بل هو متعدد الأنفس ، وزعم المؤلف أنه اكتشف علاقة دقيقة بين العالمين الروحي والمادي . (٢) وليس بنا من حاجة إلى القول بأن هذا التوفيق الذي أرضى مؤلفه إلى حد ما ، لم يكتب له الدوام ولم يرض معاصريه من رجال العلم . ولا يزال فلاسفة الشرق والغرب يتصارعون حول

<sup>(</sup>۱) Zend-Avesta الكتابات المقدسة عند الباع زردشت اللى ظهر في قارس في القرن السابع ق ٠ م ١٠٠٠ ( الترجمة )

<sup>(</sup>۱) انظر J.L. Merz في كتاب « تاريخ الفكر الاوربي في القرن التلبع عشر » المجلد الثاني ص ٥.٨ ه G. Murphy في كتاب « مقدمة تاريخية لعلم النفس المحديث » ( تيويورك ١٩٣٢ ) ص ٨٥ وما يعدها .

الحلاف التقليدي بن العلم والتصوف بأشكاله المختلفة ، وليس الشكل الذي بدا عليه في الصراع الطويل حول التطورية ، إلا واحداً من أشكال عدة . ولكن حالة فخر بجب أن تجنبنا شر الافتراض المتسرع بأن الفلاسفة الطبيعين وحدهم هم الذين أسهموا بإضافات مبنية على الملاحظة والاختبار والتجربة ، إلى العلم في القرن التاسع عشر . فإن أي إعان بالثنائية أو المثالية رعاكان مختزناً في جانب منعزل من حنايا العقل ، لم يشكل من الناحية العملية ، حائلا دون العمل الأصيل وفق أساليب ، تبدو ، عند استرجاع الماضي والتأمل فيه ، إنها دعمت مذهب الطبيعية التطورية . وفي نفس الوقت كانت ثمة جماعة أخرى من علماء النفس ، مثل وليم جيمس ، ممن اتجهت أمزجتهم إلى المذهب الطبيعي ، واحتفظوا ، في إصرار ، بعقلية متفتحة ، نحو إمكان البحث التجريبي كذلك المعروف باسم « البحث النفسي » أن يثبت حقيقة البحث الرحي وبقاء الأنفس غير المادية أي الروحية .

ويرى دافيد بدنى تنافراً حاداً بن الأنثروبولوجيا وعلم الاجماع فيما ينعلق بطبيعة الثقافة ووظيفتها (١). فكتب يقول بأن بعض تعريفاتها يقتضى ضمناً منهجاً واقعياً ، على حين يفترض البعض الآخر منهجاً مثالياً. فأنصار الواقعية مثل تيلور وبوز وميلانوفسكى يعرفونها بأنها السلوك الاجماعى، والعادات ، والأعراف والنظم، وبالتالىكان لا وجود لها بعيداً عن الحماعات القاممة فعلا . أما المثاليون مثل كورنليوس أوسجود (٢) ، فيعرفونها بأنها مجموعة أو مجرى الأفكار ، والمفاهيم التقليدية ، والذكاء القابل للانتقال ، وبالتالىكانها شيء تتصوره أو تفهمه العقول ، ويرى الواقعيون ، مثل فرانز بوز أن الثقافة تحتوى على نتاج من صنع الإنسان بالإضافة إلى الأعراف والتقاليد . أما المثاليون حماريت ، وردفيلد ، وكاسيرر مثلا — فيرون أنها والتقاليد . أما المثاليون — ماريت ، وردفيلد ، وكاسيرر مثلا — فيرون أنها

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۲۳ ک ۱۳۰۰

د الثقافة : طابعها التجريبي وغير التجريبي " في Cornelius Osgood (۲) ، ۱۱۶ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ) من ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

تنطوى على تعبيرات رمزية عن الأفكار ، ومن ثم فإن ٥ الثقافة المادية ٥ هى كلام يناقض بعضه بعضاً ، فالفلسفة المثالية تؤدى بدراسة الثقافة إلى التركيز على تحليل المفاهيم والرموز ومراحل تطور العقلية الثقافية .

و مختلف العلماء والمؤرخون الواحد منهم عن الآخر ، اختلافاً كبراً ، في مدى تخطيط نظرياتهم الفلسفية أو التعبير عنها بوضوح . وبطبيعة الحال عبل الفلاسفة المجترفون ، وخاصة المثالين منهم مثل كاسير Cassirer يميل الفلاسفة المجترفون ، وخاصة المثالين منهم مثل كاسير الاجتماعية وكروتشي إلى أن محنوا هذا الحنو ، أما المؤرخون ورجال العلوم الاجتماعية فغالباً ما محوطهم الغموض في هذه الناحية . وجماع القول إن التركيز على الظواهر المادية أو السلوكية لا يتضمن بالضرورة فلسفة واقعية أو طبيعية ، حيث يستطيع المثاليون أن يؤولوا مثل هذه الظواهر بأنها مظاهر يتجلى فيها العقل الكوني (١) . ولاسبب نفسه ، نجد أن التركيز على تحكم سلطة العقل وعلى الأفكار والعوامل النفسانية الأخرى في التاريخ ، لا يتضمن بالضرورة ميتافيزيقا مثالية ، لأن كل هذه العوامل يجوز تفسيرها بأنها أنشطة مخ مادي وجهاز عصبي . ولكن هذا في الغالب علامة على أن ثمة افتراضات سابقة تكمن وراء الستار في تفكير المؤلف ذاته .

وكثراً ما اعتبرت المثالية والثنائية مضادتين للعلم التجريبي ، وثمة سبب يدعو إلى هذا : ذلك أبهما جرتا على معارضة انتشار المناهج والنتائج الوضعية ، وعلى ذلك فإن من يعتنق هذه الفكرة قد تتولاه الدهشة حين يرى العلماء الذين يقدمون الشواهد الكافية على المعرفة التجريبية والتعليل الاستقرائي الدقيق ، يكشفون في الوقت نفسه من معتقدات مثالية أو ثنائية . وجدير بالذكر أن العلم الحديث في بريطانيا وأمريكا — في مجال الاجتماع والثقافة بالذكر أن العلم الحديث في بريطانيا وأمريكا — في مجال الاجتماع والثقافة خاصة — ريما كان أكثر ثباتاً على الفلسفة الطبيعية منه في ألمانيا ، حيث يغلب

<sup>(</sup>۱) يستعمل بدنى اصطلاح « طبيعى » بطريقة غير مالونة ، عند السكلام على « مغالطة الفلسفة الطبيعية » كأن ينسب الى الطبيعة الانسانية الفطرية ، كلا الانكار والانعال التى هى فى حقيقتها ثقافية ، وليس لهذا ابة علاقة باللهب الطبيعى الفلسفى .

أن يختلط العلم بالمثالية ، ومنه فى فرنسا وإيطاليا حيث يمتزج العلم غالباً بالثنائية . وكثيراً ما يبرز منهج المثالية فى الفيزياء والفلك الحديثين فى ألمانيا ، فى النزعة إلى تصور المكان والزمان والمادة والطاقة ، على ألما فى جوهرها من إنشاء العقل . الواقع أن أثر كانت وهيجل تجلى بين ثنايا السطور ، فى علم الأنثروبولوجيا وتاريخ الثقافة فى ألمانيا .

وانحدر أثر كانت إلى الأنثروبواوجيا وتاريخ الثقافة المعاصرين فى النزعة إلى التمييز الدقيق بن طرائق التاريخ وطرائق العلم . وكان كانت – في مقال له أثر تأثراً عمقاً في فكرة شيلر عن الفن- قد قابل بين مجال الطبيعة ومجال الحرية الإنسانية ، من حيث أن الأول محكوم بقوانين ضرورية ، ومن حيت أن الثاني يستطيع فيه الإنسان أن يصنع قوانينه الخاصة به . وقد طبق كانت هذا في علم الحمال على المذهب القائل بأن العبقرية في الفن عكن أن تضع القواعد الحاصة بها ، وأن الفن الحميل (حيث يمكن أن تنعم الروح بالحرية ) كان أسمى بالفطرة من الفن النافع ( الذي تقيده القوانين الطبيعية ) . ويلاحظ دافيد بدني فى محثه فى النظريات الكانتية الحديدة فى تاريخ الثقافة ، كيف أن الفيلسو فين دلتي ووندلباند ميزا بن نوعن من العلم : « الاشتراعي Nomothetic » الذي مختص بالقوانين الطبيعية العامة الشاملة ، و » الرمزي Idiographic « الدي مختص بالقوانين الطبيعية العامة الذي يتعلق بوصف الظاهرات الفردية (١) . كذلك ميز دلمي بن (المعرفة العقلية) Geistewissenchaften و (المعرفة الطبيعية) حيث تعالج الأولى أشكال الحيساة ، وقيمها ، التي لزم فهمها عن طريق التجربة والاختبار ، وتتعلق الثانية بالظاهرات المتحررة من القيمية والتي أمكن تفسيرها تفسيراً طبيعياً ، واقترح ريكرت مفهوم علم الثقافة Kulturwissenschaft مقابلا مضاداً لاصطلاح « المعرفة الطبيعية » ععني أن

 <sup>(</sup>۱) في « الانثروبولوجيا النظرية » ص ٢٥٠٠ ــ وكذلك « الانثروبولوجيا الفلسفية عند ارنست كاسير واهميتها بالنسبة لتاريخ الفكر الانثروبولوجي » في كتاب « فلسفة ارنست كاسير » الذي تكره E.A. Schilpp م ٨٨) .

الثقافة ينبغى فهمها على أنها تتضمن التثقيف والتقيم، وفهم الطبيعة على أنها هذاتية النشأة ، متحررة من القيمة. فإن فروع المعرفة الإنسانية والتاريخية اقتضت أن يكون علاجها علاجاً ذاتياً ، مع دراية ملموسة بالرمزية العقلية المرتبطة بها . وارتضى الفلاسفة المثاليون المعاصرون – مثل كاسير ، وكولنجوود هذا الملخل الذي يجعل طرائق العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية متناقضة متضادة ، ويعارض محاولة تفسير التاريخ على أساس القوانين الطبيعية ، أما عند بعض المثاليين مثل باستيان ، فكانت الثقافة تعبيراً عن ارتقاء روحي بطرق لا تحدث في الطبيعة ، ومن جهة أخرى ، كان كونت وسبنسر وتيلور قد اعتبروا تاريخ الثقافة لوناً من العاوم الطبيعية ، كما اعتبروا الإنسان جزءاً من الطبيعة ومن ثم رآوا أن المنهج العلمي صالح للتطبيق على كل الظواهر .

ويوضح بدنى كيف أن كروبر من بين علماء الأنبر وبولوجيا الأمريكيين، قريب من النظرية و الكانتية الحديدة ، ، في تمييزه بين الطريقة التاريخية والطريقة العلمية (١) ، فقد نادى كروبر بأن الأولى لم تكن متميزة في معالحة تعاقبات الزمن ، بل في محاولة تكامل وصبى ، على حين أن العلم محاول تحليل العمليات على أساس كمى .

# عنى « التبيان التاريخي » في فلسفة التاريخ الاتجاهات المتغيرة نحو العلم والتطور

يطلق اصطلاح « التبيان التارخي » Historicism على العديد من الأفكار التي عالجناها هنا ، ولكنه اصطلاح غير متطابق إلى حد بعيد ، محيث أن تحديد معناه يكون في حد ذاته مشكلة . وهو ، كما يستخدم اليوم ، اصطلاح بالغ الغموض والابهام اصطنعه كتاب مختلفون ليمثل مفاهيم تكاد تكون متعارضة . وهو يرتبط أكثر ماير تبط بتعاليم هيجل في نظريات تاريخ الثقافة. واستخدم

<sup>(</sup>۱) بدنی ص ۲۵۲ . مقال کروبر ۱ التاریخ فی الانثروبولوجیا ۵ فی مجلة – ۱۹۵۳ مین ۸۳۳ مین ۸۳۴ مین ۱۹۵۳ مین ۱۹۵۳ مین مجلة ۳

بشكل خاص فى تاريخ الفن . و « التبيان التاريخى » عادة مضاد للتطورية الطبيعية ، ومعارض لكل المحاولات الى تهدف إلى استنتاج نواميس عامة بشأن الظواهر التاريخية ، على أساس ما يجرى فى العلوم الطبيعية . ولكن نفراً من كبار قادة التطورية الطبيعية هو جموا أيضاً على أنهم من أنصار التبيان التاريخي .

و يمكن أن نجمع المعانى الرئيسية « للتبيان التاريخى » تحت عناوين ثلاثة ، وانها لتتداخل فى مجال البحث أو الدراسة الفعلية ، وبجمع بينها كل كاتب بطريقته الخاصة .

الأول: « التبيان التاريخي » بوصفه « عقلية ذات نزعة تاريخية » ، أي التفكير على أساس التغيير والنسبية . ويشير الاصطلاح في أوسع تعريف له ، إلى كل نزعة الفكر الحديث البعيدة الغور منذ القرن الثامن عشر ، إلى التركيز على الحوانب التاريخية للأشياء ، والمنهج التاريخي في وصفها وتقييمها. ونظرية التطور هي جزء من هذه النزعة . وهي تشمل نزعة النسبية في الفلسفة والدين والأخلاق والحماليات ، بوصفها بعيدة عن « الأحكام المطلقة » — نزعة نحو اعتبار كل المعتقدات والمعايير عرضة للتغيير ومتوقفة على ظروف وقتية . وهي تتضمن إدراكاً للعمر المديد للكون .

يقول جيفرى باراكلف بأننا جميعاً ، مما فى ذلك رجال العلوم الطبيعية منذ عهد دارون ، « نعيش فى عصر تاريخى ، أو فى عصر التبيان التاريخى » . «وأن معظم مجالات الحياة الفكرية. بل وأيضاً مجالات الحياة العملية ، فى أحوال كثيرة ، قد تخللها التاريخ » . وهو يقتبس من جويدو دى روجيبرو قوله إن التباين التاريخى يعنى «تقييم الحقيقة بوصفها عملية تاريخية لتشكيل روحى » ووصفه البابا بيوس الثانى عشر أنه عثابة «المذهب الفلسنى » الذى يرى فى كل الواقع الروحى وفى معرفة الحقيقة ، وفى الدين وفى الأخلاق وفى القانون ، تغييراً وتطوراً فحسب ، وبالتالى يرفض كل شىء دائم ذى قيمة خالدة ،

ومطلق » (١) فهو يرفض عقلانية عصر الاستبارة تما فى ذلك كوندورسيه ، على حد قول باراكلف .

ولكن يقيناً هذا صحيح إلى حد ما فحسب ، لأن ثمة شيئاً كثيراً من هذا التفكير التاريخي المتحرر في كوندورسيه . ثم إن فلسفة النسبية كما عرفها البابا بيوس الثاني عشر هي عقلانية ، إذا قورنت «بقدرية» العصور الوسطى فكل مناهب «الطبيعية، والنفعية، والنراثعية» ومثيلاتها من المناهب الحديثة تحمل بعض ظلال مذهب «التبيان التاريخي » بهذا المعنى الواسع، وسوف/نسمي هذا النمط ، الأول منه .

الثانى \_ «التبيان التاريخى » بوصفه إيماناً بالقوانين التاريخية والتنبؤات: وهذا الإيمان أو الاعتقاد يقيم من المنهج التاريخى نفسه شيئاً استبدادياً مطلقاً بأساويه الحاص ، ويقول عنه ادموند تيلور « إنه فلسفة التاريخ بصورة عامة حيث يفسر الماضى ويتنبأ بالظواهر المستقبلة فى حياة الإنسان فى العالم بالاستناد إلى قوانين عامة ... » أما كارل بوبر Popper فيعرف « التبيان التاريخى » بأنه « مدخل إلى العلوم الاجتماعية يفترض أن «التنبؤ التاريخى» هو الهدف الأساسى ، كما يفترض أن هذا الهدف يمكن الوصول إليه بالكشف عن « التواترات»، أو « الأنماط » ، أو « القوانين » ، أو « النزعات » في تشكل أساس تطور التاريخ » ويهاجم بوبر وهوسر كلاهما هذا المعتقد وخاصة بالشكل الذى صاغه فيه الهيجليون ، فينعتانه بأنه نكوصى من الناحية السياسية ، وأنه يحل مفهوم « المحتمع المغلق » محل ليبرالية « تحررية » الثورة الفرنسية ،

وقد مخلط أحياناً بين التطورية بصفة عامة وهذا النمط من التبيان التاريخي

ومن ناحية واحدة يعتبر سبنسر وتايلور ومورجان من أنصار التبيان التاريخي: لا في كومهم رجعين معادين للتحرر ، ومتشائمين ، بل لاعتقادهم بأن « القوانين » و « الأنماط » يمكن وجودها في التاريخ . فمن حيث أن ثمة تعاقباً محتوماً للمراحل الثقافية ، على حد قول مورجان وتايلور ، فإنه في مقدورنا أن نعيد تشكيل الحطوط العامة للتاريخ الماضي لأي شعب من معلومات قليلة نسبياً ، وأن نتنبأ إلى حد ما ، بتطوره في المستقبل . ومن ثم أخذ سبنسر على عاتقه أن يتنبأ ، بطريقة عامة ، بمستقبل مجرى التطور البشرى بأسره .

وتشير أحدث الحملات التي هاجمت « التبيان التاريخي » إلى التنوع المثالى ، فيقول أصحابها بأن التبيان التاريخي يضي على التاريخ « معني » مبنياً على أنه موجه توجيهاً إلهياً .ويقول بوبر بأن التاريخ في الواقع « ليس له معني » على الرغم من أن في مقدورنا أن نضفي عليه معنى .

الثالث: «التبيان التاريخي » من حيث أنه يقوم على التخصيص والتفصيل، وعلى النسبية ، وأنه كيني (١) : جانب علمي تجريبي (٢) ، جانب مضاد للعلم ، مثالى : يتميز هذا النمط الذي يمكن أن نسميه النمط الثالث من التبيان التاريخي بنبذ « النمط الثاني » . فهو ينكر إمكان وجود قوانين شاملة وطرز نظامية بدرجة عالية في التاريخ ويعارض استمرار البحث عنها ، ويدعو إلى صرف النظر عن هذا الحال ، وتوجيه العناية إلى الحوانب الفريدة الهامة في الأحداث . وكانت لهذا النمط الثالث مرحلة سابقة تمثلت في رانكه Ranke ، وعت إلى الالتجاء إلى نوع من الطرائق العلمية اكتابة التاريخ ، كما كانت هناك مرحلة لاحقة تمثلت في كروتشي ، نعتها بأنها « نقية كاملة » (١) .

إن إطلاق هذا الاسم ، على هذا النحو ، على معتقدات متعارضة بشكل أو بآخر ، لا يزال يشكل عقبة في طريق البحث الخالى من الشوائب في فكرة

<sup>(</sup>۱) مايرهوف ص ۱.۲ ، يضع هـ ۱ ، بارنز في كتابه 

(۱) مايرهوف ص ۱.۲ ، يضع هـ ۱ ، بارنز في كتابه 

(۱) مايرهوف ص ۱.۲ ، يضع هـ ۱ ، كارل هـي ، وارنست تروثش من بين الانصار المتطرفين لمدهب التبيان التاريخي ، بهذا المني ۱ أما قرائزبوز ، وماكس والقرو وبر و ۱ ، ل ، كروبر ، فانه يعتبرهم معتدلين .

وهذا إن دل على شيء فإنما بوفى سائر الأفكار الكثيرة المرتبطة بها ، مثل التطور. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التقلبات والالتواءات المربكة في نظريات التاريخ. وخاصة في ألمانيا في أو اخر القرن التاسع عشر وأو ائل القرن العشرين. فقد تبدو تارة أفكاراً متناقضة لا يمكن التوفيق بينها في ذهن مفكر واحد ، كما تبدو تارة أخرى محاولة واعية للجمع بين طوائف متباينة من القيم وجوانب مختلفة من الحقيقة ، في كتابة التاريخ ، وكثيراً ما تطرفت المحاولات المتعاقبة لمراجعة نظرية « التبيان التاريخي » والارتقاء بها ، إلى هذا النقيض أو ذاك.

ويسلم هانز ما يرهوف بأن « التبيان التاريخي » هو ثمرة لرد الفعل الرومانتيكي ضد عقلانية عصر الاستنارة التي تتمثل في رفض هردر للمدخل . الفكرى الفلسني إلى التاريخ . ويستطرد فيعرف فكرته الأساسية بأنها التوكيد على أن « مادة التاريخ هي حياة الإنسان في مجمو عها وفي تعددها » (١) ثم يقول بأن المؤرخ مهدف إلى تصوير تشكيلة الظاهرات التاريخية غبر المنتظمة من الظاهرات التاريخية في تعبيراتها الفريدة الحية ، وفي تغيرها المستمر . وهذا الهدف ــ شأنه شأن هدف الفن ــ نختلف عن منهج الفلسفة والعلم ، وهو منهج نظامي مؤلف من مفاهم ، ولا يفي بتقرير الواقع الملموس للأحداث . إن التاريخ محاول ، وجدير به أن محاول ، إبراز التنوع غير المتناهي لأوضاع معينة في الزمن ، والأعمال الفردية العديدة . ويقول رانكه بأنها جميعاً فريدة وذات دلالة على قدر سواء ، و « قريبة من الله م » . ومهمة التاريخ أن يظهر «كيف حدثت بالفعل » . والخيال والتعاطف ضروريان فيه ، مثل العقل ، سواء بسواء . وهاجم رانكه ، على غرار `هردر ، ه التعالم والأساليب الهيجلية » لمحاولتها حصر ثراء الحياة التاريخية في مفاهيم مجردة . ومن رأى ماير هوف أن « احترام التفصيل غير القابل اللاختزال» يظل حجر الزاوية في « التبيان التاريخي ه .

<sup>«</sup> Philosophy of History in Our Time: (1)

وغالباً ما ينسب إلى ليوبولد فون رانكه ( ١٧٩٥ – ١٨٨٦ ) تأسيس منهج كتابة التاريخ الذي سمى فيما بعد « بالتبيان التاريخي » . ولا يبدو الآن فى كتاباته أن منهجه مضاد للعلم . إنه لم يحاول استبعاد الطرائق العلمية من كتابة التاريخ ، بل على العكس دعا رانكه رفاقه إلى المزيد من استخدام المعرفة والأساليب العلمية ، مثل تلك الخاصة بفقه اللغة والنميات والأركيولوجيا والحيولوجيا ، وأوصى بدراسة السجلات وغيرها من الوثائق والآثار المتاحة دراسة موضوعية دقيقة . وأصر على أن التاريخ بجب أن يؤكد أهمية أحداث وأحوال بعينها في مكان معن وزمان معن ، وأن يعمل ، أساساً، علىأن يكشف ويصف a كيف حدثت َّ . والحق أن هذا كان قبساً من روح نمط العلم التجريبي الحديد الذي انبثق آنذاك ، وكان معادياً فقط لذلك النوع القديم من العلم والفلسفة ، الذي حاول أن يستخلص قوانين ثابتة شاملة من مبادىء افتراضية ، وأن يفرض طرائق ومفاهيم العلوم الرياضية والفيزيائية على المعلومات التاريخية . وكان هذا التغيير ضرورياً في عصر الإفراط في صوغ النظريات والتزمَّت فيها . ولكن رانكه لم يؤيد تجاهل المفاهيم العامة أو الطرق التي تحدث بها الوقائع المعينة في مجموعات على نطاق واسع . ولم يقل بأن كل حدث فذ فريد تماماً في نوعه ، لأن هذا يعتبر ضرباً من السخف والحمق . ولكنه أصر على أن كل حادث ومجموعة من الأحداث التاريخية لها جوانب فريدة كما أن لها جوانب عامة ، وأن الحوانب الأولى كثيراً ما شاع إغفالها محثاً عن قوانىن ومبادىء.وقال بأنه ينبغي عرض كل واقعة علىأنها جزء متكامل من تاريخ العالم . وبدأ وهو في الثامنة والستين من العمر يكتب تاريخاً العالم (١) وكانت فلسفته دينية إلى حد بعيد . ولم ير تعارضاً بينها وبنن البحث العلمي عن الحقيقة .

The Varieties of History from Voltaire to the Present : RANKE (۱) (۱) من إه / ٩٥ ( مقدمة المختارات من رائكه عن المثل الأعلى في المثاريخ النيم ) يقول رائكه ٥ يجب على المؤرخ ان يعنى بمراقبة الاشسياء من جانبها المسسام الشامل، والا يكون في ذهنه افكارا مسبقة ، كما يغمل الفيلسوف، بل انه بينما يعمن

وفى هذا النهج العلمى التجريبي لكتابة التاريخ ، شايع رانك، كتاب " مثل بيورى B. Bury فى انجلترا ، الذى أصر على أن التاريخ علم ، وحاول أن يجعله كذلك ، ولكن دون الادعاء المقبول ظاهراً بقوانين شاملة .

وسرعان ما أعقب نمط رانكه فى « التبيان التاريخى » وهو نمط عامى عدد ، نمط آخر تخلى عن مسايرة العلم التجريبى ، وأعاد الروابط التقليدية بن كتابة التاريخ فى ألمانيا وبين المثالية الهيجلية ، وبذلك نأى بعيداً عن العلوم الطبيعية ، ولكنه احتفظ فى نفس الوقت، بتركيز رانكه على الحوادث الهامة وجوانبها الفريدة . وبالغ فى هذه بطريقة يصعب معها التوفيق بينها وبين « وحدة الروح » التى ادعت الفلسفة المثالية رؤيتها فى التاريخ كله .

وفى إحدى المقدمات التى كتبها هانز مايرهوف « لمقتطفاته من فلسفة التاريخ فى زماننا» نجده يدرج ولهلهم دلتى Dilthey (١٩١١–١٩٩١) وبنديتو كروتشى (١٨٦٦–١٩٥١) وجوزى أوتيجاى جاسيه (١٨٨٣ – ١٨٥٦) ور. ج . كولنجوود ( ١٨٨٩ – ١٩٤٣) فى قائمة زعماء نظرية « التبيان التاريخي » الحديثة فى أوربا ، الذين جمعوا بينها وبين المثالية وفق تعاليم كانت وهيجل . ويقول مايرهوف إن التاريخ فى نظر هؤلاء ، مماكمة روحية ، مكوناتها الأساسية هي الأفكار والأغراض والدوافع والأفعال لا العوامل الطبيعية أو الاجتماعية . وإن هدف التاريخ هو أن يعيد بناء هذه العوامل الروحية فى معناها الأصيل (١) . وهدف « التبيان التاريخي » ، فى رأى الروحية فى معناها الأصيل (١) . وهدف « التبيان التاريخي » ، فى رأى

<sup>⇒</sup> النظر في موضوع خاص معين يجب ان يكون تطور العالم في مجمعوعه واضحا امام ناظريه » » « واذا تصورنا هذا التماقب من القرون » كل بما هبته الغلة » وربطت كلها بعضها ببعض » فاننا حينئل نكون قد وصلنا الى التاريخ المام ، » وهذا يفترق عن البحث التخصصي في انه « في الوقت الذي يستقصي فيه الثيء الخاص ، لا يزوغ بصره عن الكل برمته » .

<sup>(</sup>۱) ص ٣٦ ببين د ، كريشان Krishan فكرة « التبيان الناريخي » على النحو الآتى : « أن التغيير الاجتماعي ، ، قد يكون نتيجة توى باطنة تعمل ١٠٠ في داخل الكيان الاجتماعي نفسه • وحتى ولو كان وعي المقول الفردية يعمل على نطاق واسع ، فانه ليس الا مجرد أداة ، لهذه القوىالباطنة نفسها ، كما قبل، ولهذه القوى ٠. قانون ــ

دلثى ، أن تحرر الإنسان من اللاهوت والفسفة والعلوم الطبيعية ، ومن ثلاث نظرات عالمية متعارضة ، تعذر إثباتها أو التوفيق بينها . أما كروتشى فإنه في أول فصل من كتابه History: Its Theory and Practice يهاجم النزعات العقلانية والعلمية والوضعية في كتابة التاريخ (١) .

وإنك لترى من هذا العرض الذى أسلفنا أن التقاليد العظمى فى الفكر الأوربى تتفق ثم تفترق ، وتنمو ثم تتقارب تقارباً جزئياً مرة ثانية ، مما يتعذر معه على مؤرخ الأحداث أن يتتبعها على أساس « المذاهب » . فني كل خطوة يجب تعريف المذهب من جديد ، وفق ما يطرأ على استخدامه من تغيير .

ولم تسركتابة التاريخ سيراً منتظاً منسقاً نحو وصف الكيفية حلوثه الموصفاً أدق علمياً وأكثر مطابقة الواقع . كذلك احتفظت كتابة التاريخ بجانبها الحيالى الرائع ، بوصفها فرعاً من الأدب . كما أنها ، فى دراسة الفنون ، وضعت المقد نصب عينيها وساهمت بنصيبها فيه . واستطاعت كتابة التاريخ اعتماداً على ميل المؤرخ وموهبته ، أن تقطع شوطاً بعيداً نحو الأدب القصصى وكتابة المقالة ، دون الإعتذار إذا هى احتفظت بعنصر الأدب القصصى وكتابة المقالة ، دون الإعتذار إذا هى احتفظت بعنصر أساسى من المطابقة مع الحقيقة المحتملة . وكثيراً ما انطمست معالم الحدود بين التاريخ وبين القصص التاريخي من جهة ، قدر انظماسها بين التاريخ

خاص بنسونها ، وهو نانون يتحكم اصلا في تحديد الاتجاه والطراذ اللذين يتخلهما ذلك التغيير الاجتماعي » .

Social Change: an Attempt at a Study in Conflicting Patterns of Social Action في كتاب و المراه المراء المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

وعلوم الثقافة من جهة أخرى . وكان أثر « التبيان التاريخي » الموسوم بالتشكك والنسبية ، واضحا في الاعتراف العام بأن التاريخ لم يستطع ، مهما بذل من جهد ، أن محقق موضوعية كاملة . فقد اعترف بالتحيز الشخصي والثقافي والأيديولوجي لدى المؤرخ ، على أنه حقيقة ثابتة بجب التصدى لها . وكان هذا التحيز دائماً قيداً ، ولكنه قد يشكل أيضاً اسهاماً خلاقاً إذا كان المؤرخ ، ما .

و لما كانت فكرة « التبيان التاريخي » قد نشأت في الثورة الرومانتيكية من فلسفة القرن الثامن عشر وعلمه في ميدان التاريخ ، فإنها احتفظت حتى يومنا هذا، بأثارة من اتجاهها ضد العلم وضد العقلانية . ولا تزال فكرة التبيان التاريخي مرتبطة بمحاولة الفصل بين التاريخ والعلم ، وبالإصرار على أن التاريخ ليس علماً ، وبجب ألا محاول أن يكون كذلك ، وما ينبغي له أن يأتي بتعميات عريضة شاسعة بشأن الترعات والأنماط . ومهذا المعني كانت فكرة « التبيان التاريخي » إذن مضادة للتطورية ، أو أنها غير تطورية ، مذكان التطور إحدى النزعات التي زعم العلم أنه براها في الأحداث البشرية .

إن محاولة فصل التاريخ عن العلوم الطبيعية والفلسفة التجريبية ، وهي مأخوذة إلى حد ما عن هر در — جنحت ، من جهة أخرى إلى توثيق الروابط بينه وبين الفن والتعاليم الأفلاطونية في الفلسفة ، وكانت إحدى الحجج في هذا ، هي المحاولة المزعومة ، أعنى محاولة العلوم الطبيعية ، إحلال العلاقات الكمية محل العلاقات الكيفية ، وتحليل الصفات المحسة بالتجربة ، مثل الحمال والقبح ، ومحوها بتحويلها إلى عناصرها وأسبامها المفترضة . واحتوت الظاهرات الكيفية على كل الحوانب الأدبية والحمالية في الطبيعة والفن ، عاطفية وشهوانية معاً : أي كل المثل والرغبات والأحاسيس التي تضبي على الحياة دفئاً وبهجة . أما العلم فقد قبل إنه جنح إلى تشويه الحياة البشرية وتزييفها ، بالقضاء على هذه المثل والرغبات والأحاسيس ، وإحلال الإحصاء الفاتر محلها . وكان هذه المثل والرغبات والأحاسيس ، وإحلال الإحصاء الفاتر محلها .

ضد علوم القرن الثامن عشر ، ولا يزال يتردد صداه فى أوائل القرن العشرين على يد هبرى بيرجس وبنديتو كروتشى فى حركتهما المضادة للعلم . كذلك عمل إلى حد ما ضد تحالف كتابة التاريخ مع الفلسفة . ولكن المثالية كانت أكثر قبولا من الطبيعية لدى أنصار التبيان التاريخى ، حيث بدا أنها تحفظ نقاوة الحمال والصدق والفضيلة والحير ، وكل الحياة الروحية التى لا يمكن اختزالها أو تحويلها إلى عمليات مادية .

وتحقق كثير من الطبيعين والوضعين أنفسهم ، آخر الأمر ، من أنه كان في هذه الحجة عنصر من الصدق والحقيقة ، بجب على العلم أن يعترف به بشكل ما، ولا يمكن القول بأن العلم قد عثر بعد على طريقة للابقاء على الحوانب الكيفية للطبيعة والتجربة ، دون أن يتناولها التحليل العقلى . فقد سار العلم قدماً ، في عزم وإصرار ، في ركاب هذا التحليل ، ولكنه لا يزعم أن وصفه أو تفسيره للعالم هو الوحيد السليم أو الصحيح ، أو أنه حقاً « حول » الكيفي إلى الكمي ، بل إنه ليدرك الحاجة الملحة الدائمة إلى فهم عطوف لكل ما هو كيني ، وإلى أنواع الفن وكتابة التاريخ التي تساعدنا على بلوغه .

إن الإنقسام الحاد الذي حاولت فكرة و التبيان التاريخي ، المتطرفة أن توجده بين العلم والتاريخ ، قد أمكن تجاوزه وتخطيه إلى حدكبير بنمو العلوم الثقافية والنفسانية في أخريات القرن التاسع عشر والقرن العشرين . وعالحت المدراسة التاريخية والعلمية للإنسان بوصفه حيواناً مفكراً اجماعياً ، الظواهر نفسها تقريباً . فكلتا المدراستين أطلقت أحكاماً عامة كما اضطرت كلتاهما أن تعالحا التفاصيل . وكان الفارق في التركيز نسبياً عملياً مهجياً . وكان الباحثون في كل من هذين الحقلين أحراراً في أن يستخدموا من منهج الآخر القلر الذي يبدو لهم أنه مفيد ، واشتغل كثيرون في المجال المتاخم لحؤلاء وأولئك . وأخذ كثير من العلماء والمؤرخين على السواء ، مأخذ الحد ، نصيحة فكرة و التبيان التاريخي ، في القرن التاسع عشر التي تقول ببذل المزيد من العناية بالتفاصيل ، ونضرب مثلا على ذلك ما قام به فرانز بوس في

الأنثروبولوجيا فى العشرينات من القرن العشرين . وهكذا ، بدلا من توسيع الثغرة بين التاريخ والعلم ، كما حاولت هذه الفكرة فى كثير من الأحوال أن تفعل ، ساعدت على التوفيق والحمع بينهما فى نزعة مشتركة نحو التجريب الحذر .

وفى ١٩٥١ صاغ كروبر فى أساوب واضح العلاقة بين التاريخ والعلم بوصفهما مختلفين فى التركيز ، واكنهما يتداخلان ويتعاونان ، حيث قال : « إنى أدرك الفارق بين الطريقة الاشتراعية (المستندة إلى قو انين عامة) ، والطريقة الرمزية ، ولكن لا على أساس أنه انقسام مطلق بين العلم بوصفه استقصاء للطبيعة وبين التاريخ بوصفة دراسة الإنسان أو الروح أو الثقافة » (١) . ثم قال إن كلا المنهجين بمكن تطبيقه على أى مستوى من الظواهر ، كما هو الحال فى العلوم التاريخية ، مثل الفلك والحيولوجيا .

وهكذا فإن محاولة إبجاد تناقض صارخ بين التاريخ من جهة ، وفلسفة التجريب والعلم من جهة ، قد قاومتها تغيرات هامة فى هذين الأخبرين ، حيث نشأت فيهما اتجاهات نحو النسبية والذرائعية وغيرهما من الاتجاهات المتطرفة الأمر الذى أدى إلى نبذ الاعتقاد التقليدى بأن العلم والفلسفة هدفتا إلى قوانين شاملة عامة ، وأساليب جامدة تكاملية ، فإن العلم والفلسفة كانتا قد تأثرتا أيضاً بالحركة الرومانتيكية ، وبالتطورية وبفكرة « التبيان التاريخى » معناها الواسع ( النمط الأول ) فى السير نحو نظرة أكثر تعددية للأشياء . فكان التغيير والتعدد والتدقيق فى التفاصيل كلها ، أموراً من طبيعة الأشياء ، فالنسبة لهما ( الفلسفة والعلم ) ، كما هى بالنسبة للمؤرخين . كذلك كانت القوانين الأبدية وكل طرائق الفكر الشاملة مستحيلة بالنسبة لهما ، كما هى مستحيلة بالنسبة لهما ، كما هى مستحيلة بالنسبة لهما ، كما هى المتدالة على العلم والفاسفة شيئاً فشيئاً فشيئاً

<sup>(</sup>۱) مقدمة القسم الاول من كتاب « The Nature of Culture » اشيكاغو (۱) من ه ۰

إلى المحال الثقافى ، مثل الأنثروبولوجيا وعلم النفس ، اضطر إلى أن يولى عناية أكبر بتعدد الحقائق ، وكذلك بالنسبية فى معرفة الوضع التاريخى للإنسان ، وأدمج النهج الحديد فى العلم والفلسفة . أكثر فأكثر ، فى النهج التاريخى ومعه تعمياته .

وتمثل هذا التغيير العميق في الفلسفة والعلوم الثقافية ، في رجال مثل جون ديوي (١) في الفلسفــة ، وليزلى أ. هوايت في الأنثروبولوجيا ، وف . جوردون تشايله في الأركيولوجيا ، وكلهم كتبوا في أواثل القرن العشرين . أما بالنسبة لنظرية التطور الثقافي ، فإنها انطوت على نبذ النمط الثاني من » التبيان التاريخي « الذي أسلفنا تعريفه باعتباره « إيماناً بالقوانين التاريخية والتنبؤات ٣ . كما أن التطورية الصارمة ، أي الإممان بقانون عام شامل محتوم كأساس للتنبؤ الدقيق ، ولت الأدبار . وظهر بدلاً من ذلك نزعتان متباينتان : واحدة معنية بالتفاصيل متشككة إلى حد التطرف ، وهذه رفضت التطور الثقافي رفضاً باتاً ، وانتظمت مثالين وطبيعين على حد سواء . وأبقت النزعة الثانية التي تمثلها الطبيعيون الذين أوردنا الآن أسماءهم ، على التطور الثقافي ، واكن في شكل أكثر تعدداً ومؤقتاً. ولم تتحدث هذه المحموعة كثيراً عن القوانين والتنبوءات، وكان التطور الثقافي في نظرهم واقعاً حقيقياً ، ولكنه متباين غير منتظم ، عرضة للتغيير والشذوذ ، والانتكاس . ومثل هذا « القانون » إذا جاز استعمال هذا التعبير ، ليس إلا مجرد وصف للنزعات والتكرارات الملحوظة حتى يومنا هذا . وقد يكون أساساً لشيء من التخمين المعقول عن المستقبل ، لأن النزعات الطويلة الأمد الواسعة الانتشار ، لا تتوقف في العادة فجأة ، ولكنه تخمين يعول عليه أ قل كثيراً مما يعول على التنبؤات الحوية .

# ۵ – التكوين القويم والتوازى فى المذهب الحيوى والمذهب الطبيعى التكوين الثقافى القويم

يعرف قاموس وبسستر « التكوين القويم Orthogenesis » في البيولوجيا بأنه نظرية تقول بأن « التنوع في الأجيال المتعاقبة بسير وفق نظام معين وينتج عنه تطور نمط جديد ، بصرف النظر عن أثر الاختيار الطبيعي أو أي عامل خارجي ، وهو تنوع أو تطور حاسم . » أما في علم الاجتماع ، فيعرفه المصدر السابق نفسه ، بأنه نظرية تقول بأن « التطور الاجتماعي يسير دائماً في نفس الاتجاه و يمر بنفس المراحل ، في كل ثقافة من الثقافات ، رغم اختلاف الأحوال الحارجية » .

واستعمال الاصطلاح في كلا الحقلين بنفس المعنى يوضح كيف أن نظرية التطور الحاسم أو المقرر نشأت في البيولوجيا وفي علم الاجتماع . وكانت التطورية عند كونت حاسمة مقررة ، ولو أنه عبر عنها باصطلاح آخر . وعلى العكس من « الداروينية الاجتماعية » التي كانت قد ركزت على عنصر الصدفة ، اعتقدت « الحتمية » أن التطور الثقافي — شأنه شأن التطور العضوى ، الصدفة ، اعتقدت « الحتمية » أن التطور الثقافي — شأنه شأن التطور العضوى ، فل يرجع أساساً إلى الاختيار البيثي ، بل كان بطريقة ما مقرراً سلفاً وفق نظام معن .

ويرتبط مفهوم « التكوين القويم » فى علم الاجتماع ارتباطاً وثيقاً بمفهوم « التوازى » أو الابداع الحر ، فكلاهما يتعارض فى جملته مع «الانتشارية » الثقافية المتطرفة التى تجنح إلى تفسير التشابهات بين ارتقاءات الحماعات المختلفة ، على أنها راجعة إلى تأثير الواحدة منها على الأخرى ، أكثر منها إلى الضغط الفطرى فى نفس الاتجاه . ويرى هذا التأثير عادة على أنه يرجع أكثر ما يرجع إلى « مصادفات » المكان والهجرة والتجارة وأضرابها . والانتشارية المعتدلة تلتم مع التكوين القويم .

إن أولئك الذين التمسوا لتفسر التطور طريقاً محافظ على الاعتقاد بوجود وعناية إلهية ، موجهة مرشدة ، وجدوا تشجيعاً من نظرية التكوين القوم في البيولوجيا الألمانية في ألمانيا بعد دارون . وهذه مدينة بالفضل لأرسطو ، ولكن بداياتها الحديثة ترجع إلى الأبحاث النباتية التي أجراها كارل ولهلم ناجيلي (١٨١٧ – ١٨٩١ ) (١) . ومن دراساته لفلسفة هيجل استى فكرة أن النوع أو الحنس هو زبدة كل الآحاد المتشابة، وعلى هذا فهو فكرة مطلقة . وليس في مملكتي النبات والحيوان مراحل تطور أو تغير . واستمساكاً بالمعتقدات القديمة بشأن التوالد التلقائي وبآراء لامارك ، صاغ ناجيلي نظرية للتحدر تعارض نظريات دارون وهاكل ، ونبذ فكرة الاختيار الطبيعي على أنه السبب الوحيد للتطور ، وقدم بدلا منها فكرة تقول بأن التطور قوة فطرية متأصلة من قوى الحياة ، وليس عملية مفروضة على الكائنات الحية من الحارج . كذلك أطلق على هذه القوة الباطنة اسم Nisus Formaturis المي وعرفها بأنها قوة تقود نمو الحياة في اتجاه معين ، لا (كما ذهب دارون) وعرفها بأنها قوة تقود نمو الحياة في اتجاه معين ، لا (كما ذهب دارون) إلى تنوعات في كل اتجاه ممكن . ومهما يكن من أمر ، فإنه أصر على أنها لم تكن قوة حياة خاصة ولكنها تشبه القصور الذاتي في الطبيعة غير العضوية .

ومن اللبنة الأولى التى وضعها ناجيلى صاغ تيودور إعر النظرية التى سهاها « التكوين القويم » . وكذلك نبذ مفهوم دارون فى التنوع فى كل الانجاهات الممكنة ، واستمسك بأن تطور الحياة بجب أن يتوقف على قوة تعمل فى اتجاه محدد ، وهذه القوة تثرها وتعدل منها مؤثرات خارجية ، ولكنها مهى عشيئاً من الاختيار جنباً إلى جنب مع مادة التغيرات وقال بأن الاختيار وحده لا يمكن أن ينتج شيئاً جديداً ، وبأن القوة الباطنية هى المنشأ الحقيقي لاحياة ، ودعم من خط التفكير هذا فى أخريات القرن التاسع عشر

<sup>(</sup>۱) انظر بیان اعماله فی Nordenskiold فی کتاب تاریخ الیولوجیا ( نیویودك ۱۹۲۷ ) ص ۲۰۰۲ ۰

هجمات شنها على دارون وهاكل علماء أتقباء ، مثل وازمان الحزويي ، وعالم النبات اللوثرى ج . رينك وعالمي الفسيولوجيا ج . بونج ، ور . نيومسر ، فقد اعتقدوا أن منشأ الحياة مسألة مبهمة واتعة وراء نطاق الحبرة البشرية ، وأن النفساني لا يمكن أن يشتق من المادى . ومن ثم فإنهم أصروا على الحاجة إلى افتراض وجود قوة روحية لا يمكن تحويلها إلى عوامل فيزيائية كيميائية . وكان أبرز هذه المحموعة أثراً هانز دريش Hans Driesch ، وهو ميتافيزيتي من أشياع هيجل ، وبيولوجي من أنصار التجريب (۱) . وقد نبذ الداروينية ونادى بدلا منها ، بإحياء مفهوم أرسطو عن « الفعالية الكاملة بالمحدارتقاء أي الامكانية الفطرية المتأصلة في المادة ، التي تبلغ من الواقعية إلى حد ارتقاء أي الامكانية الفطرية المتأصلة في المادة ، التي تبلغ من الواقعية إلى حد ارتقاء غرضه » . وأشار إلى أن وعيه هو نفسه ، أساس نظريته في « الحيوية » غرضه » . وأشار إلى أن وعيه هو نفسه ، أساس نظريته في « الحيوية » في « المثالية الفينومينولوجية » أي الحاصة بالظواهر .

ووجدت هذه النظرية تأييداً في القول الشائع المأثور عن فون باير من أن التطور النوعي يلخص التطور الفردى . وثمة حقيقة واضحة جلية ، تلك هي أن كل كائن عضوى فرد ينمو في الظروف المواتية ، في طريق مقدر من قبل ، من النبتة أوالبيضة إلى كائن عضوى ناضج ونظر أرسطو إلى هذا الشكل الناضج التام لكل جنس أو نوع ، على أنه « فعاليته الكاملة » أى السبب الفطرى النهائي ، ولم يكن تعبره وا ضحاً بالنسبة للمدى الذي اعتبر فيه هذه « الفعالية الكاملة » هادفة بالمعنى السيكواوجي . وجدير بالذكر أن الفلسفة المسيحية الكاملة » هادفة بالمعنى السيكواوجي . وجدير بالذكر أن الفلسفة المسيحية اعتبرته هادفاً إلى حدكبر ، على أنه مظهر للهدف الالهى ، وعلى أنه نظرية عائية في الحلق . والكن مفهومي الحتمية المقدرة والتكوين القويم يمكن فصلهما عن مفهومي الغرض العقلي والعقل أو الإرادة الكونية . حتى يمكن وضعهما على أساس من المذهب الطبيعي . إن النمو المقدر من الحوزة إلى شجرة البلوط ،

<sup>.</sup> ۲۰۰۸ ص Nordenskiold (۱)

ومن البيضة الملقحة إلى الكائن البشرى ، إن هو إلا نوع من «كون الشيء موجهاً » وليس هناك بالضرورة شيء خبى أو روحي بشأن هذا الوضوع . وإن عالم الوراثة ليفسر هذه الحتمية المقدرة على أساس الكروموسومات ( جسهات خيطية تظهر في نواة الخلية عند الانقسام ) والحينات ( المورثات ) التي تجمع نفسها وفقاً لقوانين مندل ، وهو لا يتوسل إلى أية قوة فوطبيعية ( خارقة للطبيعة ) حيوية ، ويأمل في أن محلل « العملية » أكثر من ذلك على أساس فيزيائي كيميائي . ومن ثم مكن التساؤل : ألا مكن أن يكون هناك حتمية مقدرة شبيهة منده ، في الحياة بأسرها، أو نسل معن ، على أسس طبيعية صرفة ؟ وقد تعمل هذه من الناحية الوراثية التطورية، بمثابة نزعة مستمرة نحو انحراف الكائنات عن نوعها الطرازي ونحو التغيار الأحيائي ، الذي يتكرر حدوثه ، وبقدرة أكبر على البقاء على طول الطريق الحتمى المقدر للارتقاء أو النمو . وبدلا من التنوع بالتساوى « في كل الاتجاهات » كما يتطلب قانون الصدفة، فما يبدو، فإن الحط البياني للتكرار سوف يتركز حول محور معن. وفي هذا شيء من الحداع أو التحايل . وإلا فإنه بجب الاعتماد كثيراً على الاختيار البيئي ليعلل التطور المتصل الحلقات اتصالاً مستسراً . والبيئة تختلف اختلافاً بيناً ، إلى حد أنها قد تبدو ، نوعاً ما ، مؤدية إلى التنوع .

وهكذا استطاع أنصار المذهب الطبيعي والمذهب الحيوى أن يقبلوا مفهوم « التكوين القويم » في التطور الثقافي. وبدا لنفرمن الطبيعين أنه من المعقول أن يفترضوا أن في الحنس البشرى استعداداً جسيما يفرض عليه ، في الظروف المواتية، أن ينمو ويرتقي عقلياً واجتماعياً على طول خط معن تقريبي فالإنسان يرث «تركيباً» جسمياً بجعله يدأب على التلهف على المزيد من الأشباعات المتعددة المعقدة ، ومن القدرات و المهارات ، وكذلك يزوده بالذكاء وقدرة التعلم لبلوغها . وقد تكون النتيجة تطوراً متصلا ، متنوعاً في تفاصيله ، تبعاً للبيئة النوعية ولكنه على وجه التقريب في اتجاه دائم ، ولابد من القول بأن « القانون العام » لتطور الذي جاء به سبنسر كان متمشياً مع هذه الفكرة ، على الرغم العام » لتطور الذي جاء به سبنسر كان متمشياً مع هذه الفكرة ، على الرغم

من أنه لم يستخدم اصطلاح « التكوين القويم » . فإن هذا الاصطلاح يرتبط كل الارتباط تقريباً ، بالفكرة الحيوية الغائية فى التكوين القويم ، مما زاد من النفور منه اليوم بن رجال العلم والفلاسفة الطبيعين .

ويشر عالم الوراثة وليم . س . بويد (١) في كتاباته الحديثة لعلماء الأنثروبولوجيا إلى أن التكوين القويم ينطوى على افتراضن : الأول أن الطبيعة تظهر نزعة إلى التطور في خطوط مستقيمة أو متصلة ، كما هو الحال في المواد الحيوانية والنباتية المتحجرة في العصور الجيولوجية القديمة . والثاني وجود قوة أو قاعدة خفية حيوية توجه التطور في خطوط واضح أنها محتومة مقدرة . ويستطرد فيقول إنه ما من شك ه في أن ثمة شيئاً من استقامة الخطوط يمكن أن يلحظ في التطور في كثير من الأحوال . وطبقاً لما جاء به سمسون، عكن أن يلحظ في التطور في كثير من الأحوال . وطبقاً لما جاء به سمسون، فإن أفضل جزء في الآثار الباليونتولوجية (المتحجرات سالفة الذكر) يتكون من خطوط تتطور بشكل أو بآخر ، في اتجاه واحد ، عبر أحقاب طويلة من الزمن ، ومع هذا فإن التطور في خطوط مستقيمة أبعد من أن يكون عاماً شاملا.

و تظهر هذه التعليقات تمييزاً هاماً بين مسألتين متصلتين – الأولى : خاصة بالمدى الذى سار إليه فعلا التغيير التطورى ، العضوى والثقافى ، « فى خطوط مستقيمة » خلال عصور طويلة . وإلى أى مدى اتبع تعاقبات متصلة من التغيير ، ثابزت فيها على الارتقاء أو النمو أشكال ذات طابع أو نمط معين كانت قد بدأت . وكم اختلفت الآراء فى هذه المسألة . يقيناً كان هناك أمثلة لاتجاه متصل بنمو المنح فى أجد اد الإنسان ونمو المعرفة العلمية فى التطور الثقافى . ولكنه ليس اتجاها عاماً شاملا. فقد كانت هناك بعض تغييرات مفاجئة جذرية فى الاتجاه .

<sup>(</sup> ۱۹۹۲ ) حس ۱۹۸۲ ( نیویورك ۱۹۹۲ ) ص ۳۸ ، Evolution: The Modern Synthesis » (۱) من ۳۸ ، ۵۰۸ من ۱۹۸۰ ) ص

ن کتاب The Contribution of Genetics to Anthropology » W.C. Boyd انظر ... The Contribution of Genetics انظر وبولوجيا اليوم » ص ۸۸)

أما إيضاح سبب أى من هذه الاستمرارات الملحوظة فى اتجاه التغيير ، فهذه مسألة أخرى وهى موضع خلاف كذلك . فقد رأينا أن إحدى مدارس الفكر : أنصار المذهب الحيوى ، قد تفسره على أساس قوة روحية . ومهما يكن من شيء ، فقد يكون من الحطأ أن يذهب بنا الظن إلى أن كل نظريات التكوين القويم والتوازى الثقافية ، تقوم كلها على المذهب الحيوى . فقد يكون المرء من أنصار المذهب الطبيعى فى موضوع السببية ، ويظل يعتقد فى نفس الوقت أن هناك نزعة موجهة فطرية فى الفن والثقافة . كما يمكن للمرء أن يفسر النزعة الفطرية على أنها مادية لا حياة فيها ، غير واعية وغير هادفة .

إن لفظة « أرثو Ortho » معناها في اليونانية «الصحيح ، أوالحقيقي » ، ومن ثم يوحي اصطلاح «التكوين القوم » Orthogenesis حرفياً بالتكوين في الانجاه الصحيح ، أي التطور التقدمي أو التحسن . ومهما يكن من أمر فإن اصطلاح « التكوين القوم » فقد نبرة المديح أو معنى الثناء فيه ، في البيولوجيا العلمية . وبعرفه جوليان هكسلي بأنه « القوة الدافعة الباطنية » التغيير التوجيهي الذي اعتبر سبباً أصيلا في التطور . ويقول بأن وجود مثل هذا العامل المحدد بعض البيولوجين ممكناً إذا كان التغيير التوجيهي ليس وظيفياً « بل ذا طبيعة واضح أنها غير ذات نفع ، بل حتى ضارة ، ... وطالما كان التطور التوجيهي وظيفياً مكيفاً ، فإن الاختيار الطبيعي سيقدم أيضاً تفسيراً منهجياً له ... » إن نظرية للتكوين القوم تكون ضرورة لازمة إذا أظهرت دراسات التغيار الأحيائي إن هذا التغيار الأحيائي : « أ — كثير الحدوث نحيث مكنه ابطال تأثيرات الاختيار ، ب — وما إذا كان عيل كذلك إلى الحدوث تكراراً في نفس الاتجاه » .

و عثاً وراء « تكوين قوم غير تكييني ، محتوم داخلياً » أشار نفر من البيولوجين الحديثين إلى نزعات طويلة منينة لم يوجد لها أي مغزى أو دلالة تكييفية، ويقول هكسلي « يجلر بنا وقتاً أن نواجه تفسيراً على أساس من التكوين القوم – أي من التطور المقار له أن يسير في حدود ضيقة معينة ،

بصرف النظر عن ضرر الاختيار ، إلا حيث يؤدى هذا إلى الانقراض التام » . ولكن مثل هذه الحالات استثنائية شاذة . ونحن ، لكى نبرز الاستمرار الطويل فى نزعات التكوين القويم ، لابد لنا من اظهار المعدل العالى فى التغيار الاحيائى ، مع تحديد انجاه هذا التغيير . وليس ثمة شاهد على هذا . وينتهى هكسلى إلى أن « التكوين القويم » المسيطر أو الأصيل ، بوصفه عاملا رئيسيا فى التطور . نادر الوجود ، أو غير موجود قط . ٩ و لكن التكوين القويم ، الاضافى والثانوى ، شائع إلى حدكاف » و حد من حرية التنوع ، و اكنه بهى ع فحسب حدوداً يظل الاختيار الطبيعى يلعب فيها دوره الرئيسي الموجه . وهو ينطوى على تنوعات متواترة متوازية بين ذريات مختلفة من نمط و احد ، مؤدية إلى التقارب وإلى التطور المتوازى ، على الأقل حيث يتوفر الاختيار المتوازى . كذلك يقتبس هكسلى فى ١٩٤٠ عبارة من جولد شميت ، قال فيها « سوف يكون هناك في حالات كثيرة اتجاه و احد فقط ( للتغيير التطورى المبكن ) ، يكون هناك في حالات كثيرة اتجاه و احد فقط ( للتغيير التطورى المبكن ) ، وهذا هو التكوين القويم ، بدون تعاليم لاماراك ، وبدون الغموض .

ويعود هكسلى فيترك مجالا لنمط عريض مرن طبيعى من التكوين القويم ، حن يشير إلى أن «كثيراً من التباين قليل الشأن المنتظم الماحوظ فى الطبيعة ، لا علاقة له بالحبرى الأصلى للتطور ، بل هو مجرد تنوع هدى غير أساسى ، ركب فوق نمطه العريض » .

والتوازى هو الاعتقاد بأن التطور الثقافى يميل إلى السير فى نفس الاتجاه العام ، بن مجموعات مبعثرة على نطاق واسع ، تؤثر أو لا تؤثر ، وتطغى ، إحداها على الأخرى ، وقيل بأن هذه المجموعات ، فى مختلف بقاع الأرض ، تميل إلى الارتقاء فى خطوط متوازية نوعاً ما ، لأن كل المجموعات البشرية لها نفس الميول والقابلية العامة . وينسب التوازى والتكوين القوم كلاهما ، دوراً ثانوياً للاختيار البيئى بالمقارنة بالتنوع والتغيار الأحيائي المحتومين . ويقولان بأن البيئة تهذب العملية التكوينية بالقضاء على كل ما هو أقل صلاحية . على أن عالماً متطرفاً صارماً من أنصار نظرية الحتمية ، ينسب إلى الدافع الفطرى على أن عالماً متطرفاً صارماً من أنصار نظرية الحتمية ، ينسب إلى الدافع الفطرى

المتأصل المزعوم قوة عظيمة وثباتاً ، وينسب إلى البيئة قلمرة انجراف قليلة . أما الأكثرشيوعاً البوم، فهي «حتمية معدلة وسط، تعترف بقدر يسير من الدافع الفطرى ، ولكنه في الغالب هزيل قصير الأمد ، يسهل طرحه جانباً ، عن طريق الظروف المحلية أو المتغيرة .

وسواء أقر البيولوجيون في المستقبل ، أم لم يقروا ، أن التكوين القويم الحدث على أي مدى واسع في الظواهر العضوية ، فلسوف يظل قائماً التساؤل عما إذا كان ثمة شيء شبيه به محدث في مجال الثقافة . ومن الوجهة النظرية ، ممكن أن محدث هذا في أي منهما وألا محدث في الآخر . وقد يبدو أنه لا سبيل إلى إنكار أن الارتقاء الثقافي للأجناس البشرية محدده ويوجهه أساساً ، كيانها المادي الموروث ، والميول النفسانية المتصلة به ، مما في ذلك قدرة الفرد على النمووالتكيف . وهذه الحدود والميول عريضة مرنة إلى حد بعيد، يسمح بقدر كبر من التوع بين الأفراد والحماعات ، أي مخطوط كثيرة من التطور الثقافي ، مختلفة نوعاً ما ، ولكنها ليست متباينة تبايناً تاماً . إنها أي الحدود والميول – لا تفرض لوناً بعينه من تعاقبات السمات الثقافية ، ولكن يظل السؤال قائماً : إلى أي مدى على التحديد تبلغ مرونتها في الاستجابة المتنوعات البيئية والتكوينية ، داخل الإطار كا، ؟

وأى قدر من هذا النزوع المرن الذى تفرضه الطبيعة البشرية يكنى لتشكيل التكوين القويم » ؟ إن هذا يتوقف إلى حد كبير على كيفية تعريفنا لهذا الاصطلاح . وبسبب ارتباطاته الحيوية الشديدة لا يكون « التكوين القويم » اصطلاحاً فعالا ، إذا لم تكن هذه الارتباطات المرافقة له مقصودة معه ، إن الحقيقة الهامة التي بجب إدراكها هي أن نوعاً من الحتمية الطبيعية سيظل من الوجهة النظرية شيئاً تمكناً للتطور العضوى والثقافي سواء بسوا، ، ولو أن هذا لا يلني اليوم ترحيباً في المحالين كليهما .

## الفصلالسابع

### النظرية الماركسية فيتاريخ الفنون

الحتمية الاجتماعية الاقتصادية ، والعملية الديالكتيكية

#### ۱ \_ « المنهج الاجتماعي » بصفة عامة بوصفه متميزا . عن الماركسية والشيوعية

كانت النظرية الماركسية في الفن ، في روسيا السوفيتية والبلاد الواقعة تحت السيطرة الشيوعية ، مذهباً فكرياً فعالا ، وأساساً للعمل الاجماعي وطبقت مقرحات ماركس وانجاز الأصلية في تاريخ الفن وعلم الحمال ، تطبيقاً واسعاً على مختلف الفنون . وثارت الحلافات في الدوائر الشيوعية حول بعض نواح معينة في النظرية ، وحدثت عدة تغييرات في السياسة شبه الرسمية ، وخاصة في مؤتمرات الكتاب التي عقدت تباعاً ، وأسهم لينين نفسه في المناقشة حتى إن الصيغة التي انتهى إليها البحث يطلق عليها أحياناً النظرية « الماركسية اللينينية » في الفن .

وفى البلاد غير الشيوعية يصف بعض من يكتبون فى الفن أنفسهم مسراحة بأنهم ماركسيون ، بمعنى المشايعة . وهناك آخرون من يرتضون النظريات الماركسية إلى حدما ، يتجنبون هذا النعت . وليس من اليسير دائماً خارج نطاق البلاد الشيوعية معرفة ما إذا كانوا ماركسين ويجب نعتهم بهذا الاسم، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى . فإن بعض المتطرفين فى الماركسية ليتحاشون هذا النعت بسبب روح العداء العامة التى يواجهونها فى اللول الرأسمالية ،

وبعض الذين يرتضون قدراً يسيراً منالنظرية الماركسية في الفن ، وينبذون الشيوعية في مجموعها ، دمغوا ، خطأ ، بأنهم ماركسيون ، لمجرد أنهم يركزون على الأسباب الاجتماعية في تفسير الأساليب الفنية . إنه لمن الميسور كل اليسر أن تعتنق النظرية الماركسية في تاريخ الفن ، في جملتها ، دون تحبيذ النظرية السوفيتية أو تطبيقها في الفن أو في أي مجال آخر. إن في إطلاق اسم «ماركسي ، على أي شخص ، دون قيد ، إيجاء (ربماكان خاطئاً ) بأنه يتبع النهج الشيوعي من كل الوجوه .

وكثيراً ما يتحدث المؤرخون والنقاد عن « المنهج الاجهاعي في تفسير تاريخ الفن » أو عن « المنهج الاجهاعي الاقتصادي في التاريخ » . وهذا هو ما يستخدمه الماركسيون ، على نحو محدد ، اسها لمنهجهم الحاص ، لأنهم لا يعترفون بأى منهج اجهاعي آخر غيره ، له من الأهمية ما يستحق معها أن يطلق عليه هذا الاسم (۱) . بيد أن غير الماركسين يستخدمون هذه المصطلحات معني أوسع ، لتشمل أى لون من التوكيد الاجهاعي الاقتصادي ، أو أسلوب التفسير ، سواء كان ماركسياً أو غير ماركسي . فهناك مؤرخون أشد تأثراً بالمؤرخ بيبون أو هيجل أو كونت ، أوسبنسر ، أوتين أوفرانز بوز ، أوغير هم من أصحاب النظريات الاجهاعية ، منهم عاركس وانجاز . ومن العسير من أصحاب النظريات الاجهاعية ، منهم عاركس وانجاز . ومن العسير من أسحوس في تاريخ الفن أو في النقد ، إذا كان الكاتب يعتبر نفسه ، أو أنه يستحق أن يعتبر ماركسياً أو شيوعياً بكل معني الكلمة . ومن الحقق أن التركيز على التفسير الاجهاعية انتشاراً واسعاً ، على التفسير الاجهاعية انتشاراً واسعاً ، ولقد انتشرت آراء ماركس وانجاز في العاوم الاجهاعية انتشاراً واسعاً ، ولقد انتشرت آراء ماركس وانجاز في العاوم الاجهاعية انتشاراً واسعاً ، ولقد انتشرت آراء ماركس وانجاز في العاوم الاجهاعية انتشاراً واسعاً ، ولقد انتشرت آراء ماركس وانجاز في العاوم الاجهاعية انتشاراً واسعاً ، ولقد انتشرت آراء ماركس وانجاز في العاوم الاجهاعية انتشاراً واسعاً ، ولقد انتشرت آراء ماركس وانجاز في العاوم الاجهاعية انتشاراً واسعاً ، وله المهم المارة على هذا .

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال ، نقد بليخانوف لكل من بكل Buckle وتين ، ومين ، وكلوجر ؛ وهيجل : وغيرهم في كتاب . Essays on the History of Materialism . الندن ١٩٣٤ ) ص ١٩٥٥ وما يعدها .

أحد ممن يشتغلون في هذا الحقل على أن ينكر فضانها عليه ، على الأقل بوصفها تحدياً لسائر طرائق التفكير . ولكن بجب ، وضعاً للأمور في نصابها وإيضاحاً لها ، التفريق بن مدخل علم الاجتماع ، أو المدخل الاجتماعي الاقتصادي بصفة عامة ، وبن التنوع الماركسي له ، سواء أعتبرنا ، أم لم نعتبر ، أن الثاني هو الأفضل (1) .

إن أى منهج ماركسى بحت فى تاريخ الفن والثقافة يتضمن : أ – اعتماداً شديداً على التفسيرات الاجتماعية الاقتصادية ، مدخلاً أحدياً نوعاً ما (٢) ، قائماً على السفس مادية ، على نقيض التعددية ، عند أصحاب النظريات ، من أمثال تنن . ب – قبول بعض مبادىء ماركسية معينة ، وخاصة النظرية الديالكتيكية فى التاريخ ، وأهمية الصراع الطبقى فيها ، ومن الصعب أن نقد مدى اعتماد المؤرخ على التفسيرات الاجتماعية الاقتصادية ، فقد مختلف حتى فى نطاق أعمال مؤلف واحد، وكذلك حتى بين الماركسيين المتضلعين..

في كتابه د فن التصوير في فلورنسة Antal (۱) يشير فردريك انتال وخلفيته الاجتماعية » ( لندن ١٩٤٧/١٩٤٧ ) ص ٩ · الى نهجه على انه نهج « التفسير الاجتماعي ٥ . ودافع عن النهج من الوجهة النظرية في مجلة برلنجتن تحت عنـــوان ( ملاحظات على نهج تاريخ الفن ) ( المجلد ٩١ ـ ٥٥٠ ـ ٥٥١ ) قبرابر ومارس ١٩٤٩ ص ٤١ - ٥٢ / ٢٧ - ٧٥ ، انظر أيضاً تعليق د ، تالبوت رأيس ، ( الرجع السابق ص ١٤٢) . ولا بذكر آنتال هنا ماركس او انجلز ، و المنهج الاجتماعي في التاريخ كما يفسره آنتال 6 لبس على التحديد ماركسيا ، وانه لينسب الى نفر آخر من المؤرخين نضل الماونة في تنمية هذا النهج في الفن وفي غيره من المجالات ، من بينهم رسسكين ، م ، دفوراك ، ج ، م تريفليان ، رده، تونى ، ج طميين ، أ .ف، مارتن ؛ أ، وربرج ف،ج تشیلد ، ف، ساکسل ، هربرت رید ، م ، شاتیرو ؛ أ جومبریخ ؛ \* بلنت ، وبنتقد ولفلن في تمسكه الفرط بالشكليات • وبتحدث أوتولد هوزو في كتاب ٥ فلسفة تاريخ الفن α ( لندن ١٩٥٩ ) «عن التاريخ الاجتماعي للفن ٤ على انه طريقة للتفسير» ( ص ٢٦٨ ) • وكثيرًا ما نسب الفضل الى ماركس وانجلز ، علي انهما واندان في هذا الميدان . ومن المؤرخين الحديثين الذبن أكدوا أهمية النهج الاجتماعي أ • ل • جيرادد ق كتاب ٥ الادب والمجتمع ٥ ٠ ( بوستن ١٩٣٥ ) ، ول ١٠ ل شوكنج ( لندن ١٩٩٤ ) ق The Sociology of Literary Taste وهناك امريكي قبل هدين 6 هو ابتن سنكلر ق مؤلفه Essay Economic Interpretation : Mammonart باسادينا \_ كاليفورنيا ، - ( 11To

 <sup>(</sup>۲) الاحدية Monism : القول بأن ثبة مبدأ غائيا واحدا ، المقل أو المادة .
 أما التعددية Pluralism نهى مذهب يتول بأن هناك أكثر من حقيقة مطاقة واحدة .

وتتركز القضية أساساً في السؤال الآني : ه إلى أى حد يكون العامل الاجتماعي الاقتصادي هو السبب الرئيسي ، والسبب المتحكم في الظواهر الفنية ، أو أنه مجرد سبب من الأسباب الكثيرة المسهمة ، وليس بالضرورة السبب المتحكم ، ؟ وجدير بالذكر أن هذا الرأى الأخير نفسه ، وهو تفسير أكثر اعتدالا ، يرجع الفضل فيه إلى ماركس وانجلز ، لأنهما كانا أول من بين وصاغ في وضوح وجلاء الفكرة العامة للأثر الاقتصادي في التاريخ الثقافي . وإن رجال العلوم الاجتماعية وكتاب التاريخ العام ليأخذون اليوم حدوث مثل هذا الأثر ، بشكل أو بآخر ، قضية مسلماً بها ، وفي غمرة التخلف الثقافي والمقاومات الكثيرة العنيفة ، أبطأت هذه الفكرة الحطى في النفاذ الى الأبراج العاجية لتاريخ الفن وعلم الحمال .

وليست المسألة العويصة اليوم — من وجهة نظر العلوم الاجتماعية هى : هل تؤثر العوامل الاقتصادية على الفن ، بل هى : إلى أى مدى تؤثر، إلى أى مدى يمكن تفسير الأساليب والاتجاهات الفنية على أنها نتائج مباشرة أو غير مباشرة لهذا العامل الواحد. إن لقب « ماركسى » طبقاً للتحديد الدقيق خاص فقط بهؤلاء الكتاب الذين جنحوا أشد جنوح إلى أقصى طرف فى الحتمية الاقتصادية ، إلى جانب غيرها من المذاهب الماركسية البحتة . وقد يكون كاتب ما بعيداً كل البعد عن أن يكون ماركسياً، في ايديولوجيته العامة، ومع ذلك يعتقد أن المنهج الاجتماعي قد أهمل بغير حق فى تاريخ الفن الغربي، وقد يركز عليه فى محثه الحاص ، على أنه منهج تخصصى ، دون أن يلمح إلى أنه الطريقة الوحيدة أو الطريقة الأساسية الأصيلة للتفسير . الواقع أنه فى مجال المنهجية العلمية ، يمكن ، بل مجدر أن تبحث هذه المسألة ، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والعاطفية .

أما إلى أى حد كانت الرواية الماركسية التقليدية عن المنهج الاجتماعى، صحيحة من الناحية العلمية، فتلك مسألة لا تزال مثار نزاع. ولن يحاول هذا الفصل أن يتناول تناولا شاملا الحماليات والنقد عند الشيوعين ، بل سيقتصر على التعاليم التى تؤثر تأثيراً مباشراً على فلسفة تاريخ الفن ، وسوف يبرز بعض الفوارق بين آراء ماركس ، وآراء كبار أتباعه فى هذا الميدان ، وسوف يحاول تقديم خلاصة ناقدة للظرية الماركسية اللينينية فى تاريخ الفن ، بوصفها كياناً فكرياً يزداد مع الأيام نمواً ، مماسكاً فى جملته ، رغم خلافات محددة حامية فى أغلب الأحيان (١) .

# ۲ ـ آراء مارکس وانجلز ولینین فی تاریخ الفن وفی الثقافة

إن النظرية الديالكتيكية في التاريخ ، كها صاغها كادل ماركس

(1) للاستزادة من البحث في « جماليات ماركس من مختلف وجهات النظر مؤيدة وممارضة بمكن للقارىء الاستفادة من المراجع الانية :
« K. Marx, F. Engels, Literature and Art Salagrions of share we will be a second or state.

« K. Marx, F. Engels, Literature and Art, Selections of their Writings ». ( نبويورك ١٩٤٧ ) · ل . هاراب Harap ، الجذور الاجتماعية للفنون » ( نيويورك Somerville • ح سومرفيل Somerville في « الفلسفة السوفيتية » الفصل الرابع ، الغنون : الوانعية الاشتراكية ( نيسويورك ١٩٤٦ ) . ف . ق كالغرتون Calverton في The Making of Society ( نيويورك ١٩٣٧ ) مع مختارات من ماركس وانجلز ولينين، وتورستين فبلن، وماكس ايستمأن وكادلفرتون وغيرهم ، ويقتبس ف.ج. تجارث وج . هـ . هيلد براند في « فكرة التقدم » ( بركلي ، كاليفورنيا ١٩٤٩ ) بعض ما أورده ماركس وانجلز عن النطور الاجتماعي والثقائي . انظر كذلك سلسام Selsam ( نيوبورك ١٩٤٩ ) عن ه علم الجمال ، والجدل ، هيجل ، ماركس » ، الغ .. وفيما يختص بعلاقة الماركسية بكونت وسان سيمون ، Feuer انظر رسالة انجلز الى ف رئيس ( ١٨٩٥ ) فيما نشره ل ، س فيسود « كتابات ماركس وانجلز الاساسية في السياسية والفلسيغة » ( نيسويورك ١٩٥٩ ) ص ١٤٤ . ونقد برتران رسل : المسادىء الفلسفية والانتصادية في المادكسسية ق القصل الثامن عشر من « الحربة والتنظيم » ( لنسسدن ١٩٣٤ ) ولزيد من البحث ف « الجماليات » الماركسية ما لها وما عليهسا سانظر المقسالات الآليسة في « مجلة علم الجمال والنقد الفني » النزعات الجمسالية في روسسها وتشسيكوسلوفاكها ۱ ( ۱۹۵۰ / ۱۹۵۱ ) ، ۹۷ و H.E. Bourman « النن والواتع في النقد الروسي الواقعي » ١٢ ( ١٩٥٢ / ١٩٥٢ ) ٣٨٦ . ق اهرليخ Ehrlich ، ابعاد الشكلية الروسية » ۱۲ ( ۱۹۵۶/۱۹۵۶ ) ۲۱۰ · ز فولجوسكي Polgewski الوانمية الاشتراكية » ١٤ ( ١٩٥٥/١٩٥٥ ) ٨٥ ، م ريسر M. Reiser ، النظرية الجمالية في الواقعية الاشتراكية ٥ ١٦ ( ١٩٥٨/ ١٩٥٨ ، ٢٣٧ . د . سندلار Sindelar « علم الجمال التشيكي الماصر » ١٨٠٠ ( ١٩٥٨/ ١٩٥٨ ) ١١٦٠ •

وفردريخ انجلز ، أفادت من بعض آراء هيجل ، ولكنها نبذت المثالية الهيجلية ، وركنت بقوة إلى المذهب الطبيعي جملة . وبقيت على هذا الحال منذ ذلك الوقت . نشر ماركس ( ١٨١٨ – ١٨٨٣ ( وانجلز ) ١٨٢٠ – ١٨٨٥ ( وانجلز ) ١٨٩٠ منذ ذلك الوقت . نشر ماركس ( ١٨٤٨ ) ومن ثم فهو سابق على بحث سبنسر « التقدم : قانونه وسببه » ، وبحث دارون « أصل الأنوع » . وقدم هذا البيان أساساً النظرية العامة للتاريخ ، ولكنه يكاد لا يورد أبة إشارة إلى الفن . وفي عشرات السنين التالية ، طبقه ماركس وانجلز بشكل أكثر وضوحاً ، على الفنون ، وخاصة الأدب . ثم جاء بعض أتباعهما – مثل بليخانوف ، ومهرنج ، ولينين ، فأخرجوا بعد ذلك نظريات في الفن وتاريخ الفن ، وفق التقاليد الماركسية .

وتتضمن نظرية تاريخ الفن الماركسية ، بوصفها جزءاً من نظرية التاريخ الاجتماعي العامة ، إيماناً بالنطور الثقافي والتقدم . فكتب ماركس عن « شكل الحياة الأسمى الذي يتجه إليه المحتمع الحالى بكل جوارحه ، بفضل نموه الاقتصادي »، وأعلن انجلز أن «كل الأحوال التاريخية المتعاقبة ليست إلا خطوات انتقالية في التطور اللانهائي للمجتمع الإنساني من أسفل إلى أعلى . » (١) وامتدح الماركسيون الأولون التطورية في انجاه واحد ، التي قال بها ل . ه . مورجان ، عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي في القرن التاسع عشر (٢) . وإنك لتجد انجاز يربط بين الانتقال من مرحلة إلى أخرى في نظرية مورجان وبين تغيرات يربط بين الانتاج كما وصفها ماركس . وتوقع ماركس وانجلز أن يحصلا من مورجان على برهان اثنولوجي ( من علم الأعراق البشرية ) يؤيد مظريتهما في التاريخ ، ولكن ثمة فوارق هامة بينهما وبينه .

<sup>(</sup>۱) اقتبسها ماكس ايستمان في ٥ الفلسسفة الماركسسية » فيما نشره كالفرتون ص ٨٨٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) انظر کتاب انجلز الی ستار کنبرج فی ۲۵ یثایر ۱۸۹۴  $^{6}$  « اعمال مادکس  $^{8}$  ۸۵۸ المختارة » (۱) ۲۹۱  $^{8}$  ۱۳۳۹ اعید طبعها فی « الادب والفن » عند مادکس وانجلز ص ۱۱  $^{8}$  ۱۱ التطور الاجتماعی » ص ۹  $^{6}$  ۱۰  $^{6}$ 

ذلك أن ماركس قسم التاريخ بصفة عامة إلى بضع مراحل أساسية ، مبنية على الظروف الاقتصادية للانتاج الذى « يحدد الطابع العام العمليات الاجتماعية والسياسية والروحية في الحياة». قال ماركس. « نستطيع أن نصنف، بصفة إجمالية ، وسائل الإنتاج الآسيوية ، والقديمة ، والإقطاعية ، والبرجوازية الحديثة ، على أنها عدة فترات في تقدم التشكيل الاقتصادى السجماع » (١) . وذهب إلى أن المرحلة الشيوعية ستتوج المراحل جميعها ، وسوف يكون فيها تغير وارتقاء ، ولكن دون ثورات أخرى .

وتؤكد الماركسية على المفهوم الديالكتيكي للتاريخ . وهي مدينة به ، إلى حد ما ، إلى هيجل . فالتاريخ عند هيجل عبارة عن عملية صراع ببن نز عات متعارضة ، مع تواتر انتقال الغلبة من نزعة إلى أخرى ، يعقبه الحمع المؤدَّت بينهما في وحدات أسمى تدريجاً ، وتلك هي الصيغة المثلثة الوضع والوضع المضاد والوضع المركب ،كخطوات في تطور تراكمي . فقد اعتبر هيجل أن العوامل المتنافسة والعملية التاريخية بأسرها ، هي في جوهرها عقلية روحية ، واظهار للعقل الكونى ، وفقاً لمنطق التناقض الواقع وراء نطاق الحمرة البشرية . وأصر ماركس على أنه قلب نظريةهيجل في التاريخ رأساًعلى عقب، بوضعها على أساس مادى ، حيث كانت المادة عنده - لا العقل - هي الحقيقة المطلقة والسبب الأساسي للتطور . قال ماركس : « إن منهجي الديالكتيكي لا مختلف عن منهج هيجل فحسب ، بل إنه على النقيض منه تماماً . فإن حيوية . المخ البشري ، أي عملية التفكير ، عند هيجل ، التي بلغ به الأمر أن حولها تحت اسم الفكرة ، إلى ذات مستقلة ، هي في رأيه خالقة العالم الحقيقي وصاحبة السلطة الحاسمة فيه ،وأن العالم الحقيقي ليس سوى الشكل الظاهري « للفكرة». على حن أنى على النقيض من ذلك ، أرى أن المثالي ليس إلا العالم المادي يعكسه العقل البشرى ويترجمه إلى أشكال من الفكر ».

N.J. Stone ترجمة A Contribution to the Critique of Political Economy (۱)
(شیکاجو ۱۹۰۱) ص ۱۲۰ (شیکاجو ۱۹۰۱)

والصراع الدائم فى التاريخ ، عند ماركس ، ليس صراعاً بين أفكار ، بوصفها مطلقات روحية أو نزعات فى تفكير إلهى ، ولكنه بين الطبقات الاجتماعية : بين أولئك الذين يمتلكون الثروة ويتحكمون فيها وينعمون نها ، وأولئك الذين يفرض عليهم إنتاجها . وهذا ينطوى على عدة صراعات واضحة على طول الطريق ، بين مختلف أنماط النظام الاجتماعى الاقتصادى الذى قامت عليه العلاقات بين أصحاب العمل والعمال ، ثم بين الأيديولوجيات والمنتجات الثقافية المختلفة الناجمة عن أنماط النظام هذه ، فالمسألة الأساسية الفاصلة هى دائماً اقتصادية ، ويعبر عنها الآخرون بطريقة غير مباشرة غامضة ، بشكل أو بآخر ، ثم يفصلون فى هذه الصراعات آخر الأمر بتحولات فى التحكم الاقتصادى لا محجج نابعة من العقل .

وترى الماركسية أن التناقض الصارخ الواضح العنيد الظاهر بين طبقتين كذلك الذى قام بين طبقة الرقيق وطبقة النبلاء في ظل النظام الإقطاعي مثلا ، يسوى آخر الأمر بامتصاصهما معاً في برجوازية ناشئة . وعندما يشدد الحكام الحدد قبضتهم ، وبحاولون تضييق دائرتهم ، تنشأ طبقة جديدة معدمة من البروليتاريا ( العمال) كانت فريسة الاستغلال . وطبقاً للنظرية ستختفي الطبقتان كلتاهما آخر الأمر ، في المجتمع الشيوعي اللاطبقي ، مجتمع المستقبل . ولم تكن نظرية ماركس مادية في أساسها الميتافيزيق فحسب ، بل كذلك في اعتبارها أن الكفاح من أجل الثروة والقوة المادية والاقتصادية هو العامل المحدد الحوهري في التاريخ الاجتماعي والثقافي . وبدت نظرية دارون في الكفاح البيولوجي من أجل البقاء ، في أعين الماركسين اثباتاً لنظريتهم فرحبوابه الميد أن مدخل ماركس إلى النظرية الاجتماعية كان عن طريق الاقتصاد والحركة بيد أن مدخل ماركس إلى النظرية الاجتماعية كان عن طريق الاقتصاد والحركة العمالية الألمانية ، لا عن طريق البيولوجيا أو الأركيولوجيا . إن طول إقامته ومن بين هذه التيارات الفكرية فيها في أواسط القرن التاسع عشر ،

<sup>(</sup>١) مقدمة الطبعة الثانية من كتاب و رأس المال ، •

التجربية الأقدم عهداً ، التى اعتبرها ماركس جامدة سلبية ، والليرالية الإصلاحية التى اعتبرها بالغة الضعف بالغة الحيال ، أو مجرد تعديل سطحى للرأسهالية .

أما بالنسبة للمذهب الطبيعي (الفلسفة الطبيعية) فقد كان ماركس يسير على نفس التقليد العام الذي سار عليه كونت وسبنسر ، ولكنه اختلف عنهمًا اختلافاً كبيراً في نواح أخرى . إنهم جسيعاً تنبأوا بالتقدم في المستقبل نتيجة للقانون الطبيعي ، ولكنهم اختلفوا على طبيعة التقدم والقوانين التي تحكمه . فأكد ماركس على برنامج عمل جمعي ثوري ، على حين كان كونت محافظاً نوعاًما في علم الاقتصاد ، بينما تطلع سبنسر إلى لون من التقدم يغلب عليه أولا بأول الهدوء والتعقل ، ويرتكز على التعاون التطوعي المتعاطف المتناسق : وذهب سبنسر إلى أن مجتمع المستقبل سوف يتكامل تكاملا مرناً ، ولكن عن غير طريق القوة أو الملكية والعمل الحمعين الشديدي المركزية . وخلافاً لماركس ، لم يؤكد سبنسر بشدة على العوامل الاقتصادية في التاريخ ، ولم ير أن التقدم يعتمد على نقل الثروة والسلطة قسراً من طبقة إلى أخرى . وبينما رأىسبنسر و دارون أن التطور تدريجي ، عن طريق تراكم التنوعات الصغيرة، رأى ماركس أنه محدث كذلك عن طريق التغييرات المفاجئة العنيفة ، التطور عن طريق الثورة كما سمى فيما بعد Evolution by Revolution . ﴿ وَيَمَكُنَ مَقَارَنَةً هَذَا بِالْفَهُومِ الْبِيولُوجِي الْأَحَدَثُ عَهِداً ، مَفْهُومِ الْتَغْيَار الأحيائي الذي أشار إلى تغيرات جينية مفاجئة . ) .

ولم يجزم ماركس بأن العامل المحدد الاقتصادى هو الوحيد المؤثر في التاريخ ، ولكنه اعتبره في الواقع أهم العوامل وأبلغها أثراً . وأصر على أن سائر العوامل التي تبدو مستقلة ، تتأثر تأثراً عميقاً بالنظام الاجتماعي الاقتصادى. ولا تقول النظرية الماركسية بأن الأفراد يتصرفون أو يحاولون أن يتصرفوا ، دائماً ، وفتي مصالحهم الاقتصادية الحاصة . فمن الواضح أن هذا غير صحيح ، ألست ترى أناساً يبيعون بضائعهم ليؤتوا الفقير شيئاً

من مالهم ، وكثرين يسلكون في الحياة طريقاً يأتى بثروة وسطوة أقل مما يستطيعون فيا لو سلكوا غيره ، جرياً وراء قيم مختلفة ، ولكن جواب الماركسين عن هذا أن هذه الانجاهات والمواقف نفسها ، إن هي إلا جزء من أيديولوجية نشأت على أساس نظام اجماعي اقتصادي معين . فني النظام الاقطاعي نشأت فكرة كهنوتية أخروية عن الحياة في هذا العالم وفي العالم ألا الآخر ، بدا فيها أن التضحية بشيء من متاع هذه الدنيا سياسة حكيمة حازمة . ثم يقول الماركسيون بأن الرأسمالية تجنح إلى أن تجعل كل الناس مختزلون كل القيم إلى قيم مالية نقدية : إلى مال وما ممكن أن يأتي به هذا المال . وسيحاول بعض الأفراد في ظل أي نظام أن يتمردوا عليه أو ينبذوه ، وتصورات ولكن مستويات القيمة التي يتصرفون بمقتضاها على هذا النحو ، وتصورات الفردوس أو المدينة الفاضلة التي يتصرفون بمقتضاها على هذا النحو ، وتصورات من الأيديولوجية السائدة . والمدخل العلمي وحده ( وخاصة الماركسية تبعاً للماركسين ) يحقق بعض الموضوعية و لكن بشكل ناقص ، لأنه أيضاً ، متورط في الصراع الديالكتيكي ، ويعبر عن مرحلة تاريخية فيه . والمعرفة مالما نسبية ، ولو أن الحقيقة مطلقة .

ويطلق على النظرية الماركسية أحياناً ، « الحتمية المادية للتاريخ » . وهذا يعنى كما أسلفنا ، مادية ميتافيزيقية إلى جانب الاعتقاد بأسبقية الأسباب الاقتصادية . إن المادية تستبعد الحتمية الحيوية أو الغائية ، ولكنها تترك الباب مفتوحاً لنوع من الحتمية طبيعى صرف . ويكتب الماركسيون أحياناً ، وكأنهم دعاة متطرفون يؤمنون بنزعة باطنة موجهة في التاريخ ، على أسس المذهب الطبيعى . وأخذ ماركس عن هيجل الاعتقاد بأن العملية الديالكتيكية سوف تسير «محركتها الذاتية الدائبة ، ، عنطق الحاجة إلى المواءمة بين الأضداد وتحقيق وحدة أسمى وأفضل (۱) . وأكد أنه لا مناص من قيام نظام شيوعى

<sup>(</sup>۱) انظر د ایستمان ی فی کالفرتون ، ص ۱۸۱

على نطاق واسع على أنه الحلف الضرورى للرأسمالية المضمحلة ، وفى رأيه أن هذا لا يتوقف على أحداث بيئية أو على زعامة بارعة ، ولو أنهما قد يكونان عوناً على قيام النظام الشيوعى . وفى نفس الوقت تميل النظرية الماركسية إلى توكيد دور البيئة ، بطريقة أخرى ، حتى إلى حد مداعبة اللاماركية (نظرية لا مارك) البيولوجية فى السنوات الأخيرة . ونظراً لأنها النزمت بفكرة أن البيئات الاجتماعية الاقتصادية تحدد التطورات الثقافية ، فإنها ، أى الماركسية ، تتجنب الإقلال من شأن البيئة بصفة عامة .

وتنطوى الماركسية على أن في طبيعة الإنسان شيئًا ما ــ هو تلهفه على الثروة والسلطان ، وذهنه المتقد ذكاء الدائب على السعى وراء أحسن الوسائل لتحقيقهما – الأمر الذي يسوقه سوقاً محتوماً لأن يتطور ويتقدم. إن الأمور لا تستقر على حال ، وعجلة الزمان لا تقف عن الحركة ، وإن الطبقات الحاكمة لينتامها الضعف ، بفعل ما تصيب من نجاح و ما تنغمس فيه من ترف ، ولابد أن ينهض المظاومون ليحلوا محلها . وثمة ضغط مستمر على الحكام والما.برين لتحسن أساليب الإنتاج والحرب والحكم والتعلم . ولابد أن يتمخض هذا سُواء قصد الحكام إليه أو لم يقصدوا ، عن إتساع وتقوية طبقة الفنين المهرة ، والمفكرين والمديرين ، ومن ثم تنقوض آخر الأمر سلطة الملاك والباغين . ومهذه الطريقة طرحت طبقة البرجوازية في أخريات العصور الوسطى نىر النبلاء ورجال الدين الاقطاعيين . وطبيعي أن أية طبقة مالكة حاكمة لا تتخلى عن سلطامًا ونعيمها طائعة غتارة . ولن يستطيع أحد أن يركن كما يفعل المثاليون الخياليون -- إلى الموعظة الحسنة أو الشفقة الفطرية ، لتحقيق العدالة الاجتماعية والأخوة . فقد يتصرف الأفراد بطريقة تبدو أنها تضحية بالنفس ، ور بما كان الباعث على هذا هوالأمل في الحنة ، أو أن الحكام غرسوا في الأفراد هذا المثل الأعلى ألا وهو التضحية الذاتية ، ولكن مثل هذا الدافع لن يكون له من الالحاح ما يضمن التقدم .

وارتكازاً على الفرضية العامة ، وهي أن الأحوال الاجتماعية الاقتصادية

فى كل حقبة تحدد طرائقها الأصيلة فى التفكير وفى العمل ، طبق أتباع الماركسية هذا ، على كل الظواهر الثقافية ، بما فيها الفنون . فأعلنوا أن أساليب الفن ، والمعتقدات والطقوس الدينية والنظريات الفلسفية ، ومستويات الأذواق والقيم ، ونظم التعليم وغيره ، كلها تشكل بنياناً علوياً يرتكز على أساس اقتصادى (۱) . وتعبر النظريات الحمالية وقواعد الفن ومبادئه عن مصالح هذه الطبقة أوتلك ، وهى الطبقة الحاكمة عادة ، وذلك عنوعى أوعن غير ما وعي . ولا يمكن أن تسوى المجادلات بشأنها بطريقة منطقية بحتة ، ولكنها تسوى فقط بفعل أولئك الذين يدافعون عن نظريات أو مبادىء بعينها من أصحاب السلطة العليا . إن تقدم الأساليب الفنية والنظريات الحمالية المتنافسة وسقوطها ليسا إلا أجزاء فى العملية الديالكتيكية الشاملة .

إن أفكار الناس ورغباتهم ، في كل المجالات ، إنما تشكلها ، إلى حدكبير ، علاقاتهم بهذا النظام الأساسي ، إما بوصفهم أعضاء في الطبقة الممتازة المستقلة ، أو عالة عليها ، وإما بوصفهم عالا مستغلن . وتشكل حصيلة طرائق الفكر والإحساس ايديولوجيتهم ولن تكون هذه عقلانية تماماً ، حتى ولو بدت كذلك . ولن يتسر إدراك علاقتها بالأساس الاقتصادي إدراكاً ناماً على الفور . فالناس عادة لا يعون أن النظام الذي يعيشون في ظله ليس إلا واحداً من نظم شي ممكنة ، بل يميلون إلى التسليم بالأمر الواقع تسلياً . وإن معتقدات الناس الدينية ، وإنتاجهم الفني ، بل حتى نظرياتهم في الموضوعات الفلسفية والعلمية العويصة ، لتميل عن غير قصد إلى التعبير عن رضاهم وقناعتهم بالأمر الواقع ، والرغبة في ندعيمه ، وإلا فعن تبرمهم عن رضاهم وقناعتهم بالأمر الواقع ، والرغبة في ندعيمه ، وإلا فعن تبرمهم

<sup>(</sup>۱) يقول Meyer Schapiro ( في تفسيره نظرية ماركس ) : « بين الملانات الانتصادية واساليب الغن ، تسدخل عملية البنساء الايديولوجي : وهو تحول معقد خيالي فيما تلعبه الطبقات من ادوار وفي حاجاتها ، مما يؤثر في المجالات الخاصة سالدين ، الاساطير والحياة المدنية موسلا يهبيء للفنون نكراتها وموضوعاتها الرئيسية Style في كتاب Anthropology Today نشره الل. كروبر \* ( شيكاغو الرئيسية ١٩٠٣ ) ص ٢١١ ٠

به والرغبة فى تجنبه أو تحطيمه . وطبقاً للنظرية ، فإن العمال المستغلين كثيراً ما تضللهم وتغرر بهم المسكنات الدينية حتى يقبلوا النظام الاجتماعى على أنه تدبير من عند الله ، وأنهم سيعوضون عنه فى الحياة الآخرة .

وتؤكد الماركسية دور البيئة – و بخاصة الاجتماعية الاقتصادية – فى تحديد الحصائص الأساسية فى الفن . فالتغييرات فى البيئة ، كما هو شأن الثورة التى تعيد توزيع الثروة والسلطة ، تجنح إلى تبديل أشكال التعبير الثقافى جميعها . إن طراز الفن ونوعيته فى أى زمن ، لا ترجعان إلى أى إلمام خارق للطبيعة ، أو سمو عنصرى فطرى ، بل إن الأحوال الاجتماعية تستطيع أن تهيى الفن موضوعاته واتجاهاته العامة ، إلا أن ثمة دوماً مجالاً فسيحاً للتنوع الفردى . فإن الأحوال الاجتماعية ، لا تحدد التفاصيل النوعية أو الأساليب الفردية فى كل حقبة . وليس فى مقدور العوامل الاجتماعية الاقتصادية البحتة أن تتنبأ بالطرق المضبوطة التى تعالج أو تفسر بها العبقرية الموضوعات العامة . ولكن الأحوال الاجتماعية قد تطلق العنان لقوة الحلق والإبداع وتلهمها ، والعكس صحيح ، أى أنها قد تغلها أو تقضى عليها .

وطبقاً لما يقول به الماركسيون ، تشارك الفنون جميعها في التعبير عن الفروض والانجاهات الأساسية التي تنشأ عن نظام الملكية والسلطة السائد. إن كل الأفكار والقصص والصور والروايات والأعراف ونظم التعليم ومثيلاتها ، مما ينزع إلى تهديد النظام القائم أو تشويه سمعته ، كلها عرضة للقمع أو التثبيط على حين يفوز كل ما يعمل على تقويته بأحسن الحزاء . وهناك في المحتمعات المتعلمة تعليها راقياً ، حاجة إلى أن تحذو الوسائل الفكرية والأدبية والحمالية هذا الحذو ، ومن ثم يغرى قادة الفكر مخدمة الطبقة المحاكمة ، دون أن بدركوا إدراكاً تاماً ما يراد منهم أن يفعلوا . بل إن الطبقة الكادحة المرهقة ( البروليتاريا ) نفسها قد تفعل هذا ، بعد أن تكون قد أشربت روح القبول المهن اللين للأيديولوجية القائمة المقررة . وحتى أولئك الفنانين والمفكرين الذين يبدو أنهم متطرفون أشد ما يكون التطرف ، فهم

بعيدون عن الشرور ، داعون إلى الاصلاح ، تتحكم فيهم أو تحكمهم ، بشكل أو بآخر ، الظروف الاقتصادية التى نشأوا فيها . إلهم كثراً ما يستنكرون المساوىء الوهمية ، ولكنهم يتجاهلون أو يتغاضون عن الأسباب الاجماعية الحقيقية لشقاء الإنسان وجرائمه وفقره وحروبه . وقد يتسمون بحسن التية ، وقد يحسون فى أعماق قلوبهم بمصالح الفقراء والمظلومين ، ولكن افتقارهم إلى حسن الإدراك بحبط عادة جهودهم ، وتحول الطبقة الحاكمة الحركات الثورية التى قد محاولون إثارتها وتغذيتها إلى مسارات جانبية غير ذات فعالية .

ويقول الماركسيون بأن الثقافة – شأنها شأن الثروة المادية – تتراكم من جيل إلى جيل ، وخاصة في الأساليب النفعية ، فبي هذه ، وعلى الأخص فى وسائل الإنتاج والتجارة ، كان هناك نقدم منتظم سريع الحطى بشكل وا ضح . ولا تختلف وسائل الفنون الحميلة من هذه اختلافاً جذرياً ، فإنها تنشأ ، إلى حدكبير عن الأشغال الاقتصادية وما يتصل مها ، وتخدم حاجيات اجْمَاعِية . والذي عدث أن أعمالًا فية معينة وطرزاً وقواعد وأساليب و نظريات للقيمة ، كانها تنقل كأجزاء من التطور الثقافى . ولكن الفن لا يظهر ـــ طبقاً للنظرية الماركسية - تطوراً متصلا كامل الاتصال . إنه إلى حدكبر ، يتطور فى كل مرحلة ، عن أوضاع الملكية والسلطة السائدة . وحيما يكون هناك أساس اقتصادى جديد ، في ظل طبقة جديدة تقبض على زمام السلطة ، تنشأت عليه أنماط جديدة من الفن ، وكأنها بنيان علوى ، بدلا من أن تنطور مباشرة عن أساليب سابقة . ولكن الفن والأفكار في كل أوان تحمل سمات باقية من الماضي ، قدر ما تحمل من ارتقاءات معاصرة . إن تبجيل الماضي ، وكذا المصالح المكتسبة القائمة على تخليده ، قد تدفع بالفن إلى تمجيد الأنكار والاتجاهات الَّتي هي أكثر تميزاً مخصائص مرحَّلة اجتماعية سابقة ، مثل العمارة القوطية في الكنائس الحديثة . ولكن إذا كانت الثقافة مزدهرة قوية ، فلا بد أن تنبثق فى الوقت المناسب أيديولوجية جديدة ، وتجد فى الفن أشكالا جديدة للتعبير . ومن ثم فإن أشكال الفن القديمة المنحدرة عن نظام اقتصادي غابر أو محتضر ، تميل إلى أن تصبح آلية شكلية عديمة الحياة ، وقد يتلو ذلك طور مضمحل من أطوار الفن ، حتى تسيطر الطبقة الناشئة على الثروة وتستخدمها ، فجأة أو تدريجاً . وإن فرط الانهماك في الشكل والأسلوب – بما في ذلك مفهوم الفن الفن — علامة على هذا الاضمحلال أو التدهور . فإن الفن السلم ، إنما ينبع دائماً من المصالح النفعبة الحوهرية وغير هامن وقائع الحياة الاجتماعية ، ومخدم الحاجيات البشرية العريضة ، ومن ثم فإن الفنان محترم نفسه ومحترمه الناس في المولة الاشتراكية بوصفه فرداً يؤدى وظيفة اجتماعية قيمة . ويقول الماركسيون المعاصرون بأن الرخاء العظيم وازدهار العلم والفن ، نتيجة لما حققته الرأسمالية من نجاح من قبل ، يؤذن كله الآن بالزوال . ويصرون على أن الفن الرأسمالي منحط ، وفي مقدور ثورة العمال وحدها أن تهيء مهضة جديدة سليمة القوة والنشاط .

ومن جهة أخرى حذر ماركس ولينين من الافراط في تحقير الفن الماضى للجرد أنه قديم ، أو لأنه يعبر عن اتجاه اجتماعي مختلف . فقال لينين : وينبغى أن نحتفظ بكل ما هو جميل ، ونتخذه مثلا ، ونستمسك به رغم أنه قديم . ه ويجب الاحتفاظ بكل المنجزات الثقافية السابقة ، وعلينا أن نعى و أنه لا يتيسر بناء ثقافة بروليتارية ، إلا عن طريق المعرنة الوثيقة اللقيقة بالثقافة التي أبدعها نمو الجنس البشرى بأسره ، والعمل بها وإعمالها من جديد . ه (١) وأكد ماركس وانجلز على أن الفن الديالكتيكي البحت والدعائي الصارخ ، هو فن سقيم غير فعال ، على حين أن الفن يجب أن ينطوى على حيوية وخيال وشكل ومهارة . وأعجباً بكثير من فناني العهود الماضية الذين خدموا أو أذعنوا لنظام اجتماعي ظالم ، لأنهم وفقوا في التعبر عن ايديولوجية العصر ، أو لأنهم عبروا عن المثل العليا الإنسانية الصالحة لكل أوان ومكان .

<sup>(</sup>۱) المجلد التاسع ، ص ٧٠ / ٧١] ، اقتبسها سومرفيل في كتابه Selected » . ١٣٨ ... Works »

ويعتبر الماركسيون الحديثون أن الفن ، إلى جانب الدين والتعليم ، وسيلة من أقوى الوسائل لاشراب كلمن الجماهير والصفوة المختارة ، المبادىء والنظريات ، والتأثير على عقولهم وعواطفهم حتى يتقبلوا ويقروا نظاماً اجتماعياً بعينه ، أو يتمردوا عليه فى وقت الثورة . والماركسية أبعد ما تكون عن معاملة الفن فى شيء من التلطف والمجاملة ، كما تفعل الرأسهالية غالباً ، على أنه مجرد تسلية أو زخرفة سطحية ، وهى لا تعتبر الفنان فى ظل النظام الشيوعي شخصاً شاذاً أو مهرجاً . بيد أن الفنان لا يسمح له أن يكون مطلق الحرية فى التعبير عن نفسه بصفة فردية ، بل إنه لزام عليه فى الدولة الشيوعية أن يعبر عن أحاسيس إمجابية تدعم المثل العليا للطبقة العاملة وللمجتمع الحديد اللاطبقى ، الذى مجب أن ينبثق ، كما ينبغى عليه أن يخضع لنظام الحزب

#### ٣ \_ منهج ماركس بالقارنة بمنهج فرويد

حلل الباحثون الماركسيون عدداً من الفنانين ومن أساليب العصر، وخاصة في الأدب ، ليستخلصوا دلالتها في ديالكتيكية التاريخ ، وفي التساسل الطبقي في الأزمنة التي عاشت فيها . والماركسية ، مثل التحليل النفسي ، تهدى المؤرخ والناقد ، إلى أن يتقصيا ما تحت أشكالها الظاهرة ومعانيها الحرفية ، من أسباب أعمق ودوافع مستترة ، قد لا يكون الفنان وجمهوره على وعي كامل بها في حينها . فالأنماط المتنوعة في مادة الموضوع ، وفي الوظيفة ، وفي تمثيل أو عدم تمثيل شيء بذاته ، وتنوع حبكة الروايات والشخصيات والمواقف والأساليب والسات الزخرفية – كلها بات الناقد يعتبرها ، وكأنها تقريباً رموز لم يتيسر تحقيقها لهذه الهوامل الأساسية الكامنة .

ومهما يكن من شيء، فثمة فارق كبير بين النظريتين بالنسبة لطبيعة هذه العوامل الأساسية الكامنة المعروضة، ومن ثم بالنسبة للدوافع والدلالة الحفية في الفن. فليس غريباً إذن، أن ينظر أتباع كل من النظريتين إلى الآخرين

بعين العداء عامة ، رغم أن النظريتين ليستا متناقضتين كل التناقض . إن كلا منهما تشر إلى عوامل معينة حقيقية سببية في تحديد الفن ، ولكن أيًّا منهما لا تروى القصة كاملة . فيميل التحليل النفسي إلى الاقلال من شأن التنوعات الاجمّاعية الاقتصادية ، والنركيز على صراعات شاملة تقريباً داخل النفس الإنسانية ، أو بينها وبن المدنية بصفة عامة . وعلى حن أن ه الفرويدى ، المتطرف يفتش في الفن عن الكبت الحنسي غير الواعي وعن عقدة أوديب ، وعن الصراعات الأخرى في الفرد و في الحماعة ، نجد الماركسي المتطرف يبحث عن تعبيرات عن المصلحة الاقتصادية والايديواوجية الطبقية . إنه يبحث في الفن عن تعبيرات واعية أو غير واعية ، جلية أو خفية لاتجاهات حددها وضع الفنان ووضع من يرعونه ، ودوره ودورهم الاجهاعي الاقتصادي. وهو بذلك يعني أنه حالما تبرز هذه الأمور كلها ، فإن السببية التاريخية ، والأهمية الأساسية الراهنة للفنان وعمله ، قد فسرتا إلى حدكبير . ولقد امتدح بعض الماركسيين فنانين من كل العصور ، بنسبة ما يبدو أنهم عبروا عن اتجاه بروليتارى، من عطف على الفقراء والمضطهدين، وإظهار روح البغضاء نحو الطبقات العليا ، وبعبارة أخرى لكونهم ﴿ اشتراكيين قبل الأوان » إذا كانوا قد ولدوا قبل عصر ماركس .

#### ٤ \_ بليخانوف ونقاده

يتمثل فى كتابات بليخانوف G.V. Plekhanov يتمثل فى كتابات بليخانوف المحصوراً ، على الصراع الطبقى فى تفسير كل التركيز الشديد الذى يكاد يكون مقصوراً ، على الصراع الطبقى فى تفسير سبب الفن ودلالته . والواقع أن مثل هذا الافراط فى المغالاة فى التبسيط الذى ينطوى عليه التوكيد على العوامل الاقتصادية وكأنها العوامل المؤثرة

<sup>(</sup> الندن ۱۹۳۱ ) وكذا كتاب Essays in the History of Materialism ( الندن ۱۹۳۱ ) وكذا كتاب Art and Social Life ( الندان ۱۹۳۹ ) . وفي مقددة هدا الكنداب الاخير بطلقون عليه « أول روسي بطبق النهج الماركسي على دراسة علم الجمال وأصول الذن ) والادب والنقد الادبي » . وقد بدأ هلا الكتاب في الثمانينات من القرن التاسع عشر .

الوحيدة ، يتميز به بعض الماركسين الذين جاءوا فيها بعد ، بدرجة أكثر من ماركس وأنجلز نفسيهما . وقد سلم أنجلز بأنه هو وماركس ، كانا ، أول الأمر ، قد بالغا في التركيز على العامل الاقتصادى لأسباب جدلية . ه إن اللوم ليقع ، إلى حد ما ، على ماركس وعلى ، لأن بعض الشبان أكدوا أحياناً على أهمية الحانب الاقتصادي أكثر مما ينبغي له . أما نحن فكان لزاماً علينا أن نؤكد على المبدأ الأساسي أمام خصومنا الذين أنكروه ١٠ (١) . وبيها ظل انجلز يصر على أن الحالة المادية الوجود هي « المامل الأول » فإنه يستطر د القول بأن و هذا لا بمنع المحالات الأيديولوجية من أن تؤثر فيها بدورها ، رغم أن أثرها ثانوي ، ، ثم أضاف أن ماركس في تعليقه على و الماركسين الفرنسين ، في السبعينات ، دأب على أن يقول : ، كل الذي أعرفه أنني لست ماركسياً » . وأعلن انجلز أنه « ينبغي أن يدرس التاريخ من جديد » ، ولا يكون قائمًا على نهج أنيق من الاستنتاج الحازم المبي على معلومات تاريخية هزيلة . بالإضافة إلى الأساس المادي فإن العناصر المختلفة في البناء الثقافي العلوى و تمارس أيضاً تأثير ها في مجرى الصراعات التاريخية ، وفي كثير من الحالات، ترجح كفتها في تحديد شكلها . ٥ ( وقد نضيف ــ ومضمونها ــ حيث أن التقاليد المحلية والبيئة تسهم في مادة الفن ووظيفته ) وقال انجلز بأن هناك تفاعلا بين هذه العناصر ، جميعها ، وبين « سيل لا ينقطع من الحوادث ».

وهذا بيان أو عرض معتدل ، ولو ارتضاه الباحثون الشيوعيون اليوم ، لقطع شوطاً بعيداً فى سبيل تقبل الغربيين للفكرة الماركسية عن تاريخ الفن . إن البيان محتفظ بجوهر ما جاء به ماركس ، واكنه ينتقل فعلاً إلى « نظرية التعددية » التي قال مها تين .

<sup>(</sup>۱) وسائل الی کونراد شعیت ( ۱۸۹۰ ) جوزیف بلوخ ( ۱۸۹۰ ) ، فرانز Marx, ق Feuer مبرنج ( ۱۸۹۰ ) نشرها فویر ۱۸۹۳ و اینز ستارکنبرج ( ۱۸۹۱ ) نشرها فویر ۲۹۰ ـ ۱۱ انظر ایضا انظر ایضا ۱۸۱۹ اللکور آنفا ص ۱۰ ـ ۱۱ ۱ ۱ الله ایضا

وما إن نشيت الثورة الروسية حتى بدأ رد الفعل ضد التفسرات المتطرفة للناموس الماركسي ، بالإضافة إلى غيرها من مبالغات الكتاب غير الشيوعيين في المدخل السسيولوجي . ودمغ ميخائيل لفشتز هذه جميعاً بأنها ٥ مذهب اجتماعي سوقي مبتذل » ، مقتبساً هذه العبارة من كلام لينين سنداً له (١) . وشن حملة على بليخانوف وعلى الفكرة السائدة بأن ﴿ الأدب شكل تصوري للوعي الطبقي .... يعبر عن نفسه في صور لفظية ٥ . وبدلا من هذه الفكرة ركز على ﴿ الحقيقة التاريخية الحوهرية ، وهي أن الفن والأدب ليسا إلا انعكاساً للواقع الخارجي ، أو مرآة للخرة البشرية الموضوعية الشاملة لكل النواحي ٥. ولم يَنكر لفشتر العلاقة بن الفن والصراع الطبقي ، أو أهمية تحليل الفن على أساس الطبقات الاجماعية . واوضح أن الوضع الطبقي يشكل دوماً جزءًا هاماً من الواقع الموضوعي الذي عثله الفنان القادر . ولقد امتدحت كتابات لينين عن تولستوي على أنها نماذج الأحسن نهج يعترف فيه بعظمة الفنان ، جنباً إلى جنب مع ظروفه الاجتماعية المجددة وقد رأى لينن أن « فن » تولستوي عكس ألواقع الاجتماعي في عصره ، على حين أن فلسفته الهادفة وعظاته الأخلاقية أساءت تفسيره . (كان ماركس قد قال شيئاً شبيها مهذا عن بلزاك) . (٢) وبعدوفاة ستالين ١٩٥٤ حدث تساهل مؤةت في الرقابة الفنية ، وزاد قليلا الاعتراف ( نظرياً على الأقل ) بتنوع العوامل التي تحدد الأسلوب والقيمة (٣) . ولكن الفكرة الماركسية الأساسية عن تاريخ

Harkness (۲) کارس مارکس : « رسالة الی مرجریت هارکنس الکس مارکس و فردریك انجلز » ابریل ۱۸۸۸ » امید طبعها فی کتاب « الادب والفن ، کارل مارکس و فردریك انجلز » ( نیوبورك ۱۹۹۷ ) ص ٤١ •

<sup>(</sup>٣) كتب نتسكاس ترومبسسا في مجسسلة Lituanus سبتمبر بعنسوان و الفن في برائن الواقعية الاشتراكية » وصف فيه أ ، أ . زدانوف <sup>4</sup> بأنه نصير منظرف لتبعية الثقافة وخضوعها لمبادئ الحزب ، وأثر المؤتمر الاول للكتاب السوقييت

الفن لم تهجر ، ولم تتغير تغييراً جوهرياً . وكان الفرق هنا فرقاً فى الدرجة فحسب .

وبالنسبة لتقييم الفن ، فى تدعيم الأنماط المقبولة ، والرقابة على الأنماط غير المقبولة لا تزال السياسة الماركسية الراهنة تؤيد بشدة كل ما هو : (۱) واقعى فى التمثيل ، (ب) متعاطف مع الطبقة العاملة والنظام الشيوعى كليهما ، على افتراض أن مصالحهما واحدة . وهذا فى الفنون البصرية — التصوير مثلابعني أن المناظر بجب ابرازها ، تقريباً ، كما تبدو للعين وفق التقاليد الغربية فى المنظور والتلوين والتشكيل منذ عصر النهضة . أما فى القصص والمسرح ، فإنه يعنى أن الشخصيات والطبقات والأنظمة الاجتماعية والأحداث والمواقف التاريخية ، بجب أن تصور كلها وفق المفهوم السوفيييى السائد للحقائق . وثمة نزوع إلى إضفاء صفات مثالية على الأشخاص الذين يمثلون النظام الشيوعى. أما الفن الذي يعرض مفهوماً للحقائق مختلفاً اختلافاً جذرياً ، ومن ثم للواقعية ، أما الفن الذي يعرض مفهوماً للحقائق مختلفاً اختلافاً جذرياً ، ومن ثم للواقعية ، وأن الله لا تلقى المناقشة الحيرة أو الحوار الفكرى الطليق تشجيعاً ، بوصفهما وسيلة للكشف عن الحقيقة ، اللهم إلا فى مجالات التكنولوجيا المحلودة ، وسيلة للكشف عن الحقيقة ، اللهم إلا فى مجالات التكنولوجيا المحلودة ، اللهم إلا فى عجالات التكنولوجيا المحلودة ، اللهم إلا فى المناقرية المعتمدة ، فإن الأخيلة والتشويهات التعبيرية (باستثناء أنماط الرسوم الكاريكاتورية المعتمدة) ،

في ١٩٣١ ، رسميا ، مفهوم زدانون في الواقعية الاشتراكية وتبعاً لهذا المفهوم كان لزاما على كل كاتب أن يصور الواقع تصويرا دقيقا تاريخيا في نموه الثوري ، ويسهم في التحول الايديولوجي لجماهير الممال ، وشطبت هذه القامدة من اللائحة في المؤتمر الثاني ، ويسد هذه الخطوة قال م . جوس الثاني ، المنابع المنابعة المادقة معتاها أن تعبر عن النزعات الموضوعية في تطور الواقع ، ومن ثم نان تحيزنا الشيوعي هو شكل أسمى أو الشكل الحقيقي الوحيد للموضوعية ( Znamia « المواند » ١٩٥٥ عدد ٣ ) ويقول تروما أن هذه الفرضية تامة على « أيمان أعمى بالنظرية الماركسية اللينينية في اتجاهات التاريخ » .

 <sup>(</sup>۲) اتخلت مؤسرات الكتاب المتعاشبة مواقف مختلفة بالنسبة الى المدى الذى يجب أن تفرض فيه ١٠الواقعبة الاشتراكية » وبعد شيء يسير من التراخي ، أوصى باتخاذ سياسة أشد صرامة .

وتجارب تصوير الانطباعات اللاحقة أو الشكل المحرد ، لا تلق تشجيعاً ، عادة ، هي الأخرى . ويستثنى من ذلك ما يوافق عليه من آراء عن الفنون الشعبية للشعوب السوفييتية (موضوعات الباليه مثلا) ، والفن الشهي في الملابس والرقص وما إليها . وليس ثمة تشجيع للتشاؤم « الذي يتسم به الغرب في القرن العشرين ولكن الشيوعين بمتدحون « البطل الإنجابي » (١) ويستنكرون تجارب القرن العشرين في الفنون البشرية والموسيقية الحالصة (كما هو الحال في بعض أعمال كندنسكي وشوستا كوفتش مثلا) وينعتونها بأنها شكلية منحطة وهروب من الواقعية الاشتر اكية » (١) .

#### ه \_ مواطن القوة والضعف

فى الطرائق الماركسية والطرائق المتصلة بها الخلافات الحديثة

رأينا فى بداية هذا الفصل كيف أن مؤرخى الفن الغربين الذن يعارض معظ، هم الماركسية والشيوعية بصفة عامة، يولونالهوامل الاجتماعية الافتصادية مزيداً من التفدير والاعتبار . وحذا نفر من الكتاب الأمريكين حذو ثورستين فبلن ومبادئه فى م الاسراف الواضح ، والانفاق على حساب الغير ، فراحوا يبحثون الفنون الشائعة – و بخاصة السيارات وأزياء النساءبوصفها رموزاً للرغبة فى وضع اجتماعى فى مجتمع متنافس متحرك . وجرى تحليل الأفلام والرسوم الهزلية الواردة فى الصحف والقصص الشائعة ، تحليلا

<sup>(</sup>۱) انظر ت . مونرو « قصة الغشل : دراسة التنساؤم المساصر في مجلة الجماليات والنقد الغنى » ( ۱۷ ) ۲ ، ۳ ديسمبر ۱۹۵۸ مارس ۱۹۰۹ – ۱۹۸/ ۱۹۳۸ (۲۲ وانظر ماتيوس « البطل الايجابي في الادب الروسي » ( نيويودك ۱۹۰۸ ) . ( ) يقول بييردي يوادفر الواقعية تعبر عن ارادة مجتمع نام في أن يحيسا ، اما الرمزية والتجريد ، فهما ب على النقيض من ذلك ، من خصائص مجتمع يفتقر الى ۱۳۸۷ من خصائص مجتمع يفتقر الى ۱۳۲۵ من خصائص مجتمع بفتقر الى ۱۳۲۵ من تحسال مجتمع بفتقر الى ۱۳۳۲ التقيم النقة بالنفس « Une Histoire Vivante de la Literature Aujourd'hui من ۱۳۲۰ التبسيها ترومبا ،،

مستفيضاً من وجهى نظر التحليل النفسى وعلم الاجتماع . وتبدو لغير الشيوعى أن الكتاب السوفييت بطيئون ( لأسباب جلية ) فى تطبيق مثل هذا التفسير على فنونهم . وليس المحتمع السوفييى ، من الناحية العملية ، غير طبقى تماماً ، بل إنه ينمى بير وقر اطيته ورموز مراتبه فى صورة بزات رسمية وأوسمة عسكرية وميداليات وسيارات وبيوت ريفية ، وامتيازات متفاضلة أخرى . إن تقييد التصوير والأدب بأنماط معينة معتمدة محافظة يتطلب قوة اكبح جماح الحوار المستمر من أجل التغيير .

إن ولاء الكتاب الماركسين للتزمتين لمبدأ تفسيرى واحدولاء لاكيدون عنه ، قد مكنهم من وضع مذاهب مهيبة للتفسير التاريخى ، وعلى النقيض منهم ، يبدو خصومهم فى الغالب قانعين بجمع حقائق غير متصلة وتعميات ضيقة المحال . فإن الكثير مما فى مكنة الباحثين غير الماركسيين أن يقولوه عن الفن ، يتعلق كالات منعزلة ، ولا يرقى إلى أن يشكل كياناً متكاملا من المعرفة والتفسير . ويعلق ميير شابيرو بقوله : ﴿ إِن الكتاب الماركسيين هم من بين النفر القليل الذين حاولوا تطبيق نظرية عامة ... ولا يتركز الاهمام العظيم للمنهج الماركسي فى العلاقات المتغيرة تاريخياً بين الفن والحياة الاقتصادية فى ضوء نظرية عامة للمجتمع ، فحسب ، بل يتركز كذلك فى الوزن الذى أعطى للفوارق والصراعات داخل الميئة الاجماعية بوصفها محركات للنمووالارتقاء ، وما أعطى من وزن لنتائجها ، على النظرة العامة والديانة ، والأخلاق والآراء الفلسفية » .(١)

وليست أية نظرية حتمية فى التاريخ بالضرورة زائفة أو فاسدة . فإنها ، وخاصة حين يكون اتجاهها طبيعياً (Naturalistic) ، بمثابة فرض مكن الاحتفاظ به ، رغم تعذر اثباته ، وإذا كان ثمة رجوع إلى الوراء ، فإنه من اليسير أن ننظر عبر التاريخ ، وتقول بالنسبة لأى شىء حدث ، انه

<sup>«</sup> Style » نی کتاب « Anthropology Today » می ۲۱۱ .

كان لزاماً أن يحدث هكذا . وإذا توفر لنا تصوير كلى معين للأحداث والظروف في لحظة واحدة بعينها ، فقد بمكن التدليل على أن أحداث وظروف اللحظة التالية محددة أو محتومة سلفاً . ولكن من مثل هذه العموميات ومن معرفتنا المحلودة بالحقائق في لحظة معينة ، ليس من اليسير أن نتنباً تماماً بما سيحدت بعدها . إن اتجاه الأحداث الأساسي كثيراً ما يتخذ مسارات مذهلة .والواقع أن ما نصادفه من نجاح عرضي بين الحين والحين يؤدي إلى تغشية أبصارنا عن قصورنا واختفاقنا في مثل هذا التنبؤ . والحق أن مذهب الحتمية العامة العريضة في تفسير الأحداث الماضية لا يضيف إلى معرفتنا جديداً .

والماركسة — شأنها شأن بعض أنواع أخرى من الحتمية التاريخية ، تحاول تفسيرات وتنبؤات نوعية بشكل أدق . وهي تفعل هذا (أ) باختيار العوامل الاقتصادية على أنها المحددات الأساسية الأولية ، (ب) وبتطبيق الصيغة المديالكتيكية . ويعمل كل من هذين بنجاح إلى حد ما ، وفي بعض الحالات . وهناك حالات تسهم فيها معرفة العوامل الاجتماعية الاقتصادنة اسهاماً كبيراً في فهم الأحداث الثقافية ، وأحياناً في التنبؤ الحدسي بها والتحكم فيها . وهنا يرحب المرء بالمنهج الاجتماعي بوصفه هاماً ومرشداً . ولكن هناك حالات أخرى ببدو أنه لا يلقي عليها سوى ضوء باهت أو لا يلتي عليها ضوءاً قط ، مثال ذلك الفروق الدقيقة ، ولكن الهامة ، بن الفنانن المتعاصرين في نفس البيئة ، وهو ما يصدق بصفة خاصة على فن القرن العشرين ، حيث في نفس البيئة ، وهو ما يصدق بصفة خاصة بن التأرجحات التجريبية الواسعة في الأسلوب ، وبن خلفية الفنان الاقتصادية أو الاجماعية . وهنا ينزع المرء في الأسلوب ، وبن خلفية الفنان الاقتصادية أو الاجماعية . وهنا ينزع المرء في التبسيط ، وأنه غير فعال ، ومن ثم يبدو النزوع إلى حشر المنهج الاجماعي عملا نظرياً حزبياً .

وعلى حين بجد أن النظرية العامة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الفن ممكن بسطها في شي من الاعتدال ، حتى تلتى قبولا على نطاق واسع ، فإن تطبيقها في تفسير أنماط معينة خاصة من الفن ، غالباً ما يكون بعيد الغور ، لا يقنع به الباحثون غير الماركسين ، فقد لا ينطوى هذا التطبيق على شيء أكثر من مجرد سلسلة توكيدات حاسمة بغير دليل ، بأن ثمة أنماطاً معينة من الفن « ترجع » بشكل واضح إلى ظروف اجماعية معينة ، أو أنها معينة من الفن « ترجع » بشكل واضح إلى ظروف اجماعية معينة ، أو أنها و تعبر » عن عقلبة أرستقراطية أو براجوازية . وقد يكون هذا محدوداً أحياناً ، كما هو الحال في تفسير بليخانوف لرسوم بوشيه (۱) ، بأنها ترجع الحال التفسير أشد العدم الحدوى في النظام القدم ، ومع ذلك ، فهل هو كل التفسير ؟ ماذا كان عن التقاليد السابقة في التصوير والنحت ؟ وفي أحيان أخرى يبدو التفسير أشد قصوراً ، كما هو الحال في محاولة هوسر أن يفسر نشأة تصوير شخصيات منفردة بأخلاقها وعواطفها وانفعالاتها في الأدب القوطي الأحدث معرفة الطبيعة الإنسانية ، أى التقييم السيكولوجي الصحيح لشريك المرء في معرفة الطبيعة الإنسانية ، أى التقييم السيكولوجي الصحيح لشريك المرء في العمل ، هي من أهم المستلزمات الأساسية في التاجر » (٢) وفي هذه الحالة ، على حد قول ريتشار دولهم Wolheim « يكون » التفسير السيكولوجي متكلفاً بشكل واضح » (٢) .

ولكى تكون الحجة مقنعة دامغة ، لابد أن توضح أن الحالة الاجتماعية كافية لحلق نزعة نفسية ملائمة لظهور نوع الفن الذى جاء بعدها . وأن هذه النزعة ماكانت لتنشأ من غير هذه الحالة ، كما يجب أن توضح أيضاً أن أية عوامل أخرى قائمة إذا ذاك ما كانت تكفى لانتاج هذا الفن ، فإن العامل السيكولوجى ضرورة لازمة ، طالما أن العوامل الاقتصادية لا تستطيع أن تؤثر فى الفن بشكل مباشر ، بل يجب عليها أن تفعل ذلك عن طريق

<sup>(</sup>۱) بوشیه Boucher ) مصور قرنسی صور الحیاة الیومیة والمناظر الطبیعیة .

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الاجتماعي للفن » المجلد الاول ، ص ٢٧٢ .

 <sup>(</sup>٣) • التفسير السيولوجي للفنون : بعض الفوارق ـ في ١ اعسال المؤثير الدولي الثالث لعلم الجمال » ( توريتو ـ ايطاليا ١٩٥٧ ) ص ٢٠٩ .

ميول البشر وأحاسيسهم ومعتقداتهم . ورغباتهم . ولاثبات علاقة سببية وثيقة بين حدث اجتماعي نرمز له بحرف وأه وحدث في «به لابد أن يكون المرء قادراً ( من الناحية المثالية ) على إثبات أن وأه تليها «ب» دائماً ، وأن «ب» تسبقها وأه دائماً وأن «ب» غير مرتبطة بأى عامل آخر . وهذا على وجه التحقيق لم يتيسر إثباته بأى قدر من الدقة ، وسوف يستحيل إثباته في ضوء معرفتنا الراهنة . وثمة أشياء كثيرة جداً قابلة للتغيير ، والعديد منها يستعصي على الملاحظة ، والتاريخ لا يقدم إلا النزر اليسر جداً من التكرارات المتطابقة . وأدت هذه الصعوبة ببعض الفلاسفة إلى النقيض الآخر ، حيث انتهوا إلى أن التفسر التاريخي لا يمكن أن يكون علمياً بحال من الأحوال ، وأن العلم والتاريخ على طرفي نقيض .

وقد تصبح هذه النزعة شكية سلبية خالصة عقيمة ، وعلى النقيض منها فأن المنهج الماركسي من الحرأة الإنجابية والقوة مالا بمكن اغفالهما في سهولة بقليل من التصحيحات المسهبة . إن التفسير التالاجباعية لم يثبت بطلابها ، إنها عادة غير كافية ومتحيزة ، ولكنها تستحق المزيد من الاختبار الدقيق . ومع التسليم بأن الدليل المنطق والمقاييس العلمية متعذرة في معظم حالات التفسير التاريخي ، فإنه لا يزال من الميسور تكوين رصيد متزايد من التفسير التالمقولة المؤقتة التجريبية . فإذا وجد المزيد من العلاقات الواضحة الدلالة والأهمية بن الاتجاهات اللاجهاعية الاقتصادية وبن الاتجاهات الفنية ، على حن لا يوجد شيء منها بن اتجاهات الفن ، وأية اتجاهات أخرى ، نقول إذا أمكن هذا ، فإن المدخل السسيولوجي لابد أن يتدعم تبعاً لذلك .

إن المبدأ الديالكتيكى ليبسط تبسيطاً بجاوز الحد ، حين تختزل العملية التاريخية إلى صراع بين ضدين مفترضين ، ضدين اثنين فقط ، أو حين بختزل تركيب ثقافى إلى عنصرين اثنين، واثنين فقط . إن كل وضع اجتماعى ، ثقافى ، فنى ينطوى على عوامل كثيرة ، منها ما يعارض بعضها بعضاً ، ومنها ما يقوى بعضها بعضاً ، ومنها ما هو مزيج من هذا وذاك ، أو متقلب.

و ممكن أن يكون لكل « فرضية » تاريخية ، أو نظام اجماعي اقتصادي معنن ، أو توكيد قاطع في الفن والفلسفة ، أكثر من بديل واحد ، أو أكثر من ضد جزئي (١) . إن التفسر الماركسي ليقصر عن أن يكون أداة التفسر أو التنبؤ حن يتجاهل العديد من ردود الفعل المحتملة لوضع ثقافي معنن . وإذا افترضُنا زوال الرأسالية العتيقة القاعمة على ﴿ عدم التدخل ﴾ ، فهناك نظم كثيرة بمكن أن تخلفها ، غير الشيوعية المتطرفة . وإذا سلمنا باضمحلال التصوير الانطباعي ، وبانهيار كل طرز الفن التي از دهرت في ظل رأسمالية القرن التاسع عشر ، فهناك أيضاً كابر غيرها بمكن أن تخلفها . ومبلغ علمنا أنه ما من أحد استطاع ، مع الاستعانة بأى صيغة أو قانون ، أن يتنبأ بالطرز المستقبلة في أسمى الفنون الحميلة ، بأي قدر ملحوظ من الدقة . وليس ثمة قانون مطلق بمكن أن يستند إليه التنبؤ ، ور بما استطعنا أن نجعل التنبؤ أو التفسر في هذا المحال أدلا الاعتماد عليه أو الثقة به أكثر فأكثر ، إذا جمعنا بن خطوط عديدة من البحث (٢) . وإذا كان للمرء أن يتنبأ ، مع المزيد من الثقة والركون إلى ما يتنبأ به ، في مجال الفنون كما هو الحال اليوم، بالنسبة للجو ودورات الأعمال المالية والتجارية ( الرواج والكساد ) ، فلزام عليه أن يزداد علماً ومعرفة بكل العوامل الرئيسية المتصلة بالموضوع . وسوف تكون العوامل الاجتماعية الاقتصادية من بينها ، ولكنها قد لا تكون بالضرورة أكثرها تنوير أ لللَّهن ، فيما يتعلق بالاحتمالات المباشرة . وسوف يتوقف

<sup>(</sup>۱) شير نورثروب F.S.N. Northrop الى انه ونقا للحنمية الديالكتيكية ، فان انكار فرضية ما في الوقت المناسب لابد وانه ينتج نقيضة واحدة وواحدة نقط من انكار فرضية معينة لا يحدث نقيضة واحدة نقط نقد يستطبع المرء أن ينكر الممايير الاساسية الشرعية للاميراطورية الرومانية المقدسة بطرق كثيرة مختلفة » م ثم يضيف : لذلك فان التطور الثقافي الذي هو ديالكتيكي ، لا يمكن أن يكون حتميا خالصا . و القيم الثقافية » في كتاب Anthropology Today من ١٧٧ ، والقيم الثقافية المؤرك التبيان التاريخي « الاخرى (٢) هاجم كادل بوبر النظرية الماركسية ونظريات التيان التاريخي « الاخرى لادعانها دون مبرد ) أنه يمكن التنبؤ علمياً بالنوعات المستقبلة ، وعلى اساس قوانين وأنماط في التاريخ » « The Poverty of Historicism » ( لندن ١٩٥٧ ) وأعبد طبعه في ف م جاردنر « نظريات التاريخ » ( جلنكو ٣ م ١٩٥٩ ) ».

الشيء الكثير ـــكا هو الحال في الاقتصاد ـ على ما إذا كانت العملية تخضع لنظام مركزي ، أو أنه أجيز لها الانطلاق في طريق حر نسبياً .

ولا يعنينا ، في هذا البحث ، صحة : التقيمات الماركسية في الفن ــ التقيمات الماركسية للفن، ولا صواب السياسات والمعابير التي تبني عليها ، ولكنها تتضمن فروضاً ملتبسة لحقائق تاريخ الفن وأسبامها المتصلة عوضوع دراستنا . ولبس من الحقائق الثابتة بأى حال من الأحوال أن طرز الفن : المتشائم ، غير الواقعي ، والتجريدي تعود بالضرورة إلى ، تدهور النظام الرأسهالي ، ، أو أنها تعبر بالضرورة عن أيديولوجية برجوازية . فكل الطرق مكن أن تزدهر في ظل الشيوعية ، إذا لم تكبح عنوة ، وهي تنتعش فعلا ، إلى حد ما ، في بولندة ويوغوسلافيا ، ومن جهة أخرى نرى ألم عامة في ظل الرأسمالية الحاضرة . وقد يعر كل منهاكذلك عن دوافع سيكولوجية أعمق ، غير مقيدة بنظام اجتماعي اقتصادي واحد بعينه ، وجدير بالذكر أن الشيوعيَّة لم تقض قضاء مبر ما على أسباب شقاء الإنسان ، وليس ثمة نظام اجْمَاعِي في مقدوره أن يحقق ذلك . إن التشاؤم ، بوصفه ٥ إحساساً حزيناً ، بالحياة ، إنما هو إلى حد ما احتجاج دامم ينكرر على فواجع الحياة وخيبة الأمل فيها ، بن سكان هذا الكوكب حيث تحلق رغبات الإنسان ومثله العليا أبعد كثيراً عما محتمل أن محققه في ظل أي نظام اجتماعي ، وثمة أفراد أوتوا دائمًا سعة في العمَّلو بسطة في الحسم أكثر مما أوتى آخرون. وإن الشيخوخة والموت لينزلان بالشيوعيين والرأسماليين سواء بسواء .

وقد يعبر التمسك الشديد بالأشكال الحارجية والتصميم الزخر في والتجريد في الفن عن « فرار سلبي من الواقع » ، أو من ناحية أخرى ، عن اهمام إيجابي تكنولوجي بالآثار السيكولوجية لمختلف أنماط الشكل الفي ، بما في ذلك التصميم البشرى والتعبير الفردي العاطبي . وكما أن التجربة الحرة بالأساليب الفيزيائية والكيمياوية يمكن أن تنفع كل الناس من كل الطبقات في ظل أي نمط من النظام الاجماعي ، فكذلك شأن التجربة الحرة في أشكال الفن وآساليبه .

وإن المزيد من ارخاء قبضة التحكم ومن تخفيف التوتر في محيط الشيوعية ، محتمل أن يفسح المحال لموجة جديدة من التجريب والتنويع في الفنون ، قد تشمل أغاطاً تدمغ اليوم بأنها «متمسكة بالشكلية » أو أنها » تشاؤمية » . وكما هو الحال في العلوم الفيزيائية ، قد يجدون من الوسائل ما يقولون به إنهاأي الفنون الحال في العلوم السياسة الشيوعية العامة في التنمية التكنولوجية ، وإنها استمرار ات منطقية للعملية التاريخية .

ويبدو للعلماء الغربيين أن النقاد الماركسين بجاوزون الحدكثيراً في تبسيط التاريخ ، كما مجاوزون الحدكثيراً في التركيز على الصراع الطبق بوصفه مؤثراً في الفن ، وقد بجمع المؤرخون وعاماء [الاجتماع خارج نطاق العالم الشيوعي على أن للعوامل الاجماعية الاقتصادية أهمية كبرى دون ريب ، وأنها في بعض الأحيان حاسمة ، وأنها كثيراً ما تكون الفيصل الأساسي الأول ، ولكنها ليست داممًا كذلك ، كَمَا مجمعون على أن الأثر قد يسبر في الاتجاه المضاد كذلك ، فينصب أثر عوامل الوراثة البيولوجية وغيرها من العوامل الثقافية على تشكيل الأنماط الاجتماعية والاقتصادية وتغيرها . وعلى حنن يكشف المدخل السسيولوجي الطريق وينىر السبيل ، فإنه ليس المنهج المثمر الوحيد . ولا بمكن تفسر كل شيء ، ويخاصة في الفن ، مهذه الوسيلة . فإنه يميل إلى إغفال مظاهر الفن التي تنبع من الطبيعة الإنسانية بصفة عامة ، ومن شواغل الإنسان ومصالحه العامة ، أكثر مما تنبع من دوره في ظل نظام اجتماعي معين . كما تميل إلى إغفال الفوارق الفردية ، أي الحوانبالي هي أكثر تمييزاً للشخصية ، والتي هي (كما اعترف ماركس نفسه ) بالغة الأهمية في الفن ، ولا يمكن تفسير ها برمتها على أسس اجتماعية (١) وعيل إلى إغفال القوة الباطنة الدافعة إلى التغيير الأسلوبي في فن معين ، وفي خط معين من الارتقاء أو النكوص ، والأثر المباشر للتقاليد الفنية على ما يستجدمن آلفن .

<sup>(</sup>۱) من رأى ارتولد هوسر انه « ببساطة لا يوجد تفسير آخر للتفيير الاسلوبي ، ولبس ثمة الا تفسير نفساني » . ( فلسفة تاريخ الفن ) ص ٢٥٨ .

ولا يتجاهل المؤرخون الماركسيون المدققون هذه الظواهر ، ولكنهم غالباً ما يقللون من قدرها بوصفها عوامل سببية بحكم وجودها ، فى الوقت الذى ينسبون فيه الشيء الكثير إلى الأسباب الاقتصادية .

وعلى حن يؤكد البحث التاريخي كثيراً من التفسيرات الاجماعية في الفن ، فهو يظهر كذلك ، انه يمكن أن تنبثق فنون وأذواق متباينة كل التباين في ظل أحوال اجماعية اقتصادية متشابهة إلى حد كبير ، كما تنبثق فنون وأذواق متشابهة في ظل أحوال اجماعية واقتصادية مختلفة كل الاختلاف، فنون وأذواق متشابهة في ظل أحوال اجماعية واقتصادية مختلفة كل الاختلاف، وبديهي أن ثمة عوامل أخرى تلج الباب بدورها . وفي بعض الحالات ترجح أهميتها ، كما لاحظ انجاز ، فما هي هذه العوامل وبأية قوة نسبية تتفاعل ؟ إن تفاعلها متباين بطبيعة الحال ، أما عن قوتها النسبية فلا يمكن تقديرها إلا تقديراً تقرببياً فقط . ولا بد في هذا الحال من اجراء مقارنات كثيرة مسهبة بن مختلف عصور الفن وخلفياتها الاجماعية ، بما في ذلك دراسة الأساليب الشرقية .

ومن الضرورى ، الوصول إلى « نظرية سببية » وافية فى تاريخ الفن ، الجمع بين المنهج الاجتماعى الاقتصادى والمنهج البيولوجى والمنهج السيكولوجى ، وغيرها ، بما فى ذلك التحليل المورفولوجى ( المورفولوجيا : علم التشكل ) للأساليب ، وتاريخ انتشارها . ومحقر الماركسيون المتطرفون من شأن هذه الفكرة باعتبارها مشوشة منتقاة من مصادر ومذاهب مختلفة تنم عن سوء فهم من البرجوازية للعملية التاريخية ، ربما كان نابعاً من رغبة خفية فى استدامة الرأسمالية . وهذا ما ينكره المؤ رخون الغربيون الذين يدافعون عن « تعدديتهم ، ، على أنها أمر يتطلبه فحتس الحقائق بعقل متفتح ، عن نفس الوقت ينظرون باحترام متزايد إلى المنهج السسيولوجى باعتباره أداة من أدوات البحث التاريخي .

وهذا المنهج ، وهو بالمعنى الواسع ، غير مقصور على الماركسية ،

هو فرض هام بن فروض أخرى . إنه برنامج للبحث ، وأداة للتفسير الحزئى وليس عقيدة أو وسيلة كافية للتفسير . وهو يتضمن، بوصفه فرضاً ، حتمية اجماعية اقتصادية ، جزئية ولكنها محدودة . إنه إيمان بأن الأساليب الإنتاج والتوزيع ، وبخاصة ضبط الثروة والقوة المادية ، على الفن أثراً قوياً بعيد المدى ، ولكنه ليس الأثر الوحيد المتحكم ، وليس بالضرورة حاسما فى حالات بعينها .

## الفصلالثامن

## نظــــرية تيب فى العوامل التى تحدد تاريخ الف

# ١ مواطن سوء الفهم الشائع لنظريته ، فضله على الجماليات ، وعلى فلسفة التاريخ

كانت نظرية تبن فى تطور الفن أضيق مجالاً من نظرية هربرت سبنسر ، ولكنها عالحت مسألة عويصة تركها سبنسر دون جواب تقريباً. فقد أحاطت بصيرة سبنسر بعملية التطور الكونى الواسعة بأسرها ، حيث لم يكن تاريخ الفن فيها إلا فصلا صغيراً حديثاً . أما تبن فقد ركز بصيرته على الأسباب الى تجعل فنون مختلف الشعوب تنمو فى مسارات مختلفة ، وانتهى به هذا إلى نظرية عامة عن العوامل الى تحدد أو تتحكم فى التاريخ الثقافى .

وقنع سبنسر ، أكثر ما قنع ، بابراز حقيقة التطور : كيف أن الفنون ضربت مثلا « للقانون العام الشامل » ، قانون تزايد التعقيد . ولكنه ألتى ضوءًا يسيراً على لماذا فعلت الفنون ذلك ، وبأى الوسائط أو الأدوات المحددة ؟ وأكد التناسقات فى تاريخ الفن : كيف أن كل الفنون فى كل الأحقاب ، وعند كل الشعوب ، امتثلت لنفس القانون الكونى ، ومن ثم فإنه أولى قليلا من العناية لتنوعات الفن بين مختلف الشعوب . أما نظرية تين فكانت متعددة الاتجاهات بدرجة أكبر . وحاول كما حاول الماركسيون ، أن يأتى بالتعليل الطبيعي للتطور ويقويه ، بتفسير عمليته السببية . وكان تفسيره شبيهاً بتفسيرهم

من بعض النواحى ، ولكنه تعددى بشكل أكبر . وكان ، مثل الماركسين . قليل العناية بالعملية الكونية ، أو بتطور الحياة قبل الإنسان ، ولكنه اهتم كثيراً بالحضارة واختلافاتها ، وسعى تين – أكثر مما سعى ماركس أو انجلز أو سبنسر ، إلى تحليل نمو آساليب الفن المتميزة وتفسيرها .

وكان هيبوليت تين — Hippolite Taine مثل سبنسر ، عرضة للهجوم والتخريف والتشويه من جانب خصوم المذهب الطبيعي والتطورية في الحماليات والتاريخ الثقافي ، والهم الهاماً باطلا ، عماولة اختزال أثر البيئة كله إلى أثر المناخ وحده (۱) على حين أنه بين في وضوح وجلاء أن المناخ الطبيعي هو واحد من بين العوامل الكثيرة المؤثرة في هذا الوسط ، وأكد توكيداً أكثر على المناخ السيكولوجي أو الثقافي الذي ينشأ فيه أي أسلوب من اساليب الفن . وليس صحيحاً كذلك أنه نسب كل شيء إلى البيئة ، لأنه أكد أيضاً على الوراثة . وجرى العاماء والمتأثرون و بالفلسفة المثالية ي الألمانية على الحط من قدرتين ، شأنه شأن معظم علماء الحماليات الفرنسين والانجليز — ، وراحوا يقللون من قدره على أنه مجرد نصير للتجريبية أو للمذهب الطبيعي (۲) .

وكان أثر تين على الأجيال اللاحقة قوياً بعيد المدى ، في الجماليات والنقد وعلم الاجتماع والتاريخ الثقافي ، ولكنه لم يقدر إلى حد بعيد ، فكما

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك مقدمة الترجمة الانجليزية لكتاب تين « تاريخ الادب الانجليزي » (H. Van Laun) نيويورك ۱۸۹۱) ، اما اللي أكد أشد التوكيد على الموامل المجنرانية والمناخية نهو H.T. Buckle في كتابه « تاريخ الحضارة في انجلترا » ( لندن ۱۸۹۷ ـ ۱۸۹۲ ) لاتين ، انظر Cohen في كتابه « معنى التاريخ الانساني » ( لاسال ۳ ـ ۱۹۹۷ ) الفصل الخامس « المامل الجغرافي في التاريخ »

<sup>(</sup>۲) يتمثل التحريف الشائع في عسل تين في كتساب ك ، جلبرت وه ، كوهن Kuhn متاريخ علم الجمالة (بلومنجتن ، انديانا ١٩٥٣) ص ٧٩ ، حيث قالا : «ان تين ذهب خطوة ابعد، فهو يلح على ان عمل الفن انما هو نتساج البيئة وحدها، ليس غي ه ، كلك بحط من ندر تين في شيء من الحمق والسفاهة ، ب كروتشي « علم الجمال » الفصل ١٩ ، وليونللا فنتورى ، وهو مؤرخ ايطالي تأثر تأثراً شديداً بالمثالية اللهانية في كتاب « تاريخ النقد الفني » ( نيوبورك ١٩٣٦) ص ٢٢٩ وما بعدها ،

عدث فى أحوال كثيرة ، آثر الذين كتبوا عنه أن يركزوا على أخطائه ، ونواحى القصور عنده ، وكثيراً ما فعل هذا أولئك الذين بهجوا بهجه ، دون أن يتدبروا ما أقدموا عليه ، لأبهم كانوا أكثر انشغالا بالبحث التجرببي الحديد ، منهم بتقدير فضل المفكرين السالفين . إن « النهج السيولوجي » لتاريخ الفن والنقد الذي ينسب معظم الفضل ( أو اللوم ) فيه اليوم إلى الماركسيين ، ينبع من تين، قد رما ينبع من ماركس وانجلز ، سواء بسواء ، ولكن أدى اعتداله وتعدديته إلى جعل آرائه أقل روعة وبهاء من نظريات كثير من المتطرفين (!) .

ومن الحجج الأساسية التي سيقت ضد نظرية تين ، في عصره ، أنه أغفل أهمية الشخصية الفردية ، وأن عبقرية الفنان تلاشت عن الأنظار ، باختزاله الفن إلى عوامل اجتماعية وبيئية (٢) . ووجه الفوطبيعيون ( فاسفة ما فوق الطبيعة ) نفس الاتهام ضد كل تطورية ثقافية ، وكل الحاولات العلمية في الحماليات . وبلغ الاتهام أشد التطرف في محاولة إبراز أن الفن يعود كله إلى العبقرية الفردية الملهمة من عند الله . ولكن للاتهام ما يعروه إلى حد ما في حالة تين . فإنه في نوكيده على الحوانب الاجتماعية أغفل الفرد نوعاً ما ، فعلا ، ولكن النظريات التي جاءت بعده حاولت أن تعالج الاثنين علاجاً منصفاً ، على أساس علمي ، فهي تعترف بالحوانب الفريدة في الفنان الفرد ، قدرما تعترف بالنواحي التي يشترك فيهامع الحماعة التي يعيش فيها ، حيث أن هذه الحوانب « الفريدة » نفسها تتأثر بالعوامل الاجتماعية والبيئية ، واعترف ته ، إلى حد ما ، بأهمية عظماء الفنانين والفروق الدقيقة بين

<sup>(</sup>۱) اذا اردت خلاصة وافية منصفة لاتر تين ؛ انظر شولوم ، ج ، كاهن Science and Aesthetic Judgment A Study in Taine's Critical Method ( لندن ۱۹۵۳ ) وخاصة الفصل ۱۴ « ماذا ورثنا عن تين ۲ :۱۰

<sup>«</sup>Le Développement de l'Esthetique Sociologique» نیدهام فی «Le Développement de l'Esthetique Sociologique» باریس ۱۹۲۶ ص ۲۱۹ حیث استشهد بها کاله ب ، روسسللو ک وچ بارزیللوتی ، و س بلادان فی نقد تین ،

أساليبهم . ولكن الحاجة الرئيسية فى زمانه كانت إلى المزيد من العناية بالعمليات الاجماعية والثقافية الكبرى . أما دور العبقرية الفردية ، فقد كان الفنانون والفلاسفة الرومانتيكيون يبالغون فى تأكيد أهميته زمناً طويلا .

أما تحليلات الأكثر دقة وتفصيلا في الأسلوب المفعم بالحيوية في ه علم الفن التحليلات الأكثر دقة وتفصيلا في الأسلوب المفعم بالحيوية في ه علم الفن الألماني ، كما هو ظاهر في أعمال فدلر وربجل وولفلن ، كذلك أبطلت الأبحاث الأخيرة في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع ، إلى حد كبير نظرياته في (علم النفس) السلالي والقومي ، والحق أن هذا هو أسلوب العلم ، ولكنه بجب ألا ينطوى على الافراط في الاقلال من شأن الرواد. فقد كان تين رائداً في استخدام المنهج العلمي الطبيعي في هذين المحاليات ، أكثر كثيراً ليستحق من الفضل والتقدير لبدئه الحركة العلمية في الحماليات ، أكثر كثيراً من فخر الذي لم يظهر مؤلفه الرئيسي إلا في ١٨٧٦ (١) ، وكان منهج تين أوسع كثيراً ، وأقرب إلى الاجتماع والتاريخ ، على حين أن منهج فخير كان إلى أوسع كثيراً ، وأقرب إلى الاجتماع والتاريخ ، على حين أن منهج فخير كان إلى حد كبير يركز على الذوق الفردي ، وهو محاولة سابقة لأوانها في التقدير الكمي . وحمل أصحاب النظريات الماركسية على تين بشدة باعتباره انتقائياً سطحياً بسبب تعدديته ، وقالوا بأنه لم يؤكد تأكيداً كافياً على العامل الاقتصادي الاجتماعي .

إن تعددية تين في التفسير السيبي تعددية حديثة من حيث أنها تتجنب الأنماط ذات الانجاه الواحد الأشد صرامة في الحتدية التاريخية. فهي تبن مدى واسعاً من العوامل المتنوعة : مادية وبيولوجية ، وسيكولوجية واجتاعية وثقافية . وتجيز تفاعلها بطرق شي ، مع قدر متفاوت من القوة التسبية في أزمان مختلفة . وبذلك تتجنب الخطأ الذي ارتكبه كثير من الفلاسفة وهو أنهم نسبوا مجرى التاريخ كلية ، أو أساساً ، إلى عامل واحد أو قانون

<sup>(</sup>۱) انظر Listowell في كتاب «A Critical History of Modern Aesthetics» إلى لندن 1977 ) ص 1-9 ولكن جلبرت وكوهن يقران « بأن الكتاب اللي يعتبر بداية النديد هو كتاب فخير Fechner ، « المدرسة الأولي في علم الجمال » .

مزعوم . كما تتجنب تعددية تين المنهج البالغ التبسيط الذي لا يزال شائعاً بين المؤرخين، وهو نسبة كل الابداعات إلى الفنان الفرد ، مضافاً إليه أثر أسلافه المباشرين على نفس الفن بعينه . إن تين لا يقدم قانوناً بسيطاً واحداً . وهو في نفس الوقت ، يتفادى خطأ الغير ، وهو أكثر شيوعاً اليوم ، ألا وهو التهرب من كل مشكلة السببية التاريخية برمتها ، وبذلك يلمح إلى الاحتمية كاملة متشككة ، فمن رأى تين أن لكن الأحداث أسبابها . وليست الأنماط العامة للأسباب غير محدودة العدد ، بل يمكن تصنيفها في بضع مجموعات رئيسية ، كل منها قابلة للاستقصاء المتخصص . وتفاعلها متباين في مختلف الحقب والثقافات ، ولكنه ليس متبايناً تبايناً كاملا إلى الحد الذي يحول دون كل تعميم علمي .

وتداخلت حياة تين ( ١٨٢٨ – ١٨٩٣ ) مع حياة ملتس ، ولييل ، ودارون ، وسبنسر وهكسلى ، وماركس ، وانجلز. وكتب عنه إميل ذولا ( ١٨٤٠ – ١٩٠٢ ) في احترام وتبجيل ، واعترف بأثره ، وطبق منهج تين الاجتماعي في تصوير شخصيات خيالية تأثرت بوسطها الاجتماعي . وقرأ تين في شبابه في لهف وشغف هيجل الذي أهاج فيه نظرة فلسفية تاريخية للأشياء . وكان يقال عنه إنه هيجيلي ه أساساً (١) ه . ولكنه ، مثل ماركس ، سرعان ما شب عن الطوق ، وتخلص من أثر هيجل (١) .

(۲) انظر شولوم .ج٠ كاهن ص ٢٤ وما بعدها ، و ٢٢٢ ـ 3 كان لتين تحفظات شديدة عندما قرأ المنكر الألماني لاول مرة » وكان في جوهره اكثر الفاقا مع سبينوزا ٠ =

<sup>(</sup>۱) R. Wellek في مقال و نظرية الادب والنقد عند اببوليت تين ٣ في مجلة و النقد ٣ ( شتاء ١٩٥٩ ) ص ١١ كذلك قال عنه بليخانوف و انه مثالي في نظرته الى التاريخ ٣ لانه قال و ان التاريخ مسألة سيكولوجية ٣ ( بحوث في تاريخ المادية ) لنسدن التاريخ مسألة ميكولوجية ٣ ( بحوث في تاريخ المادية ) لنسدن بطريقة مادية ، وان تين نظر اليه عكذا في مؤلفاته الناضجة ، كما يتجاهل الاسساس النفساني للسلوك الاجتماعي الاقتصادي ٠ ووجه النقد الى بليخانوف ماركسيون آخرون لائلاله من ندر الموامل النفسانية في البيئة (التي يعيش فيها الانسان) وكان تين من اشياع الفلسفة التجريبية أو الوضعية أكثر منه من انصار المادية و انا قليل الايمان بالفلسفة المادية الى حد أن المالم المادي في نظري ليس الا مظهرا ٣ اقتبسها ولك ص ٢٠

و تقوم مؤلفاته الناضجة على فلسفة المذهب الطبيعى والتجربية ، مع أثر يسير من المثالية الميتافيزيقية أو الثنائية . ونظريته فى السببية طبيعية ، إذا قوبل بينها وبين النظريات الفوطبيعية منذ عهد أفلاطون، فى كوبها لا تستند إلى الالهام الإلهى أو إلى عقل أو إرادة كونية، لنفسير أحداث الفن. إن تين معى بالأسباب والنتائج الطبيعية المدركة بالحواس ، والتي هى فى متناول الدراسة التجريبية عن طريق العلم ، وهو مثل سبنسر لا يتأمل فى العال الأولى والواقع النهائى ورغم أنه بدرج أنماط الأسباب التي جاء مها فى ثلاث مجموعات رئيسية ، فإن كلا منهاتضم عديداً من المتنوعات المتباينة .

## ٢ \_ التنوع والاختيار البيئي في الفن،

## المناخ السيكولوجي

لم يتأثر تان تأثراً مباشر بأوجست كونت أو سبنسر أو دارون ، ولكن الفلسفة الوضعية و « الداروينية الاجهاعية » كانتا ذائعتين ، فنفذتا إلى كتاباته. في أولى كتاباته ، نعنى المقدمة (١) الهامة لكتابه « تاريخ الأدب الانجايزى » . حيث صيغت أفكاره الأساسية في إبجاز ، كانت ثمة إشارة إلى كتاب دارون « أصل الأنواع » . وأعقب هذه واحدة من المقارنات الكثيرة التي عقدها بين الحياة العضوية والحلق القومي ، وأعلن أن كليهما يتأثر بالبيئة في تنشئة الحاجيات والأنشطة والعادات والاستعدادات المعينة . وفي « محاضراته عن الفن » (٢) سار قدماً ليطبق مبدأ الاختيار الطبيعي على الفنون ، وقال

<sup>...</sup> وفي ٢٥ فبراير ١٨٥٢ ، كان قد تحرر تماما من اوهامه بالنسبة لهيجل • وكتب تين حينلًا و واسقاه لقد تبدد وهم آخر » • وببدو أن تين أخذ عن سبينوزا الأمل في المراءمة بين العلم الوصفى وبين تسلسل القيم ، أي المواءمة بين النشساط المادي والنشاط المقلى •

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸ \_ نشرت «المقدمة» أولا في مقال بعنوان «التاريخ : حاضره ومستقبله» في ديسمبر ۱۸٦٣ أما « التاريخ » نفسه فقد نشر أساسا في ۱۸۲۳/۱۸۲۳ •

<sup>(</sup>۲) ترجمة J. Durand (نيسوپورك ۱۸۷۵؛ ) في مجلدين ، ويحتسوى على « نلسفة الفن » وسلسلة اخرى من الابحاث •

بأن درجة الحرارة والظروف الطبيعية تقوم « بالاختيار آبين أنواع محتلفة من الأشجار فتسمح لبعضها بالتكاثر ، وتستبعد أنواعاً أخرى ، وهي تعمل « وفق الاختيار الطبيعي ... وهو قانون صالح للتطبيق في الحالات المعنوية والمادية ، في التاريخ وفي علمي النبات والحيوان ، في العبقرية والحلق، وفي النبات والحيوان ، سواء بسواء » . وهذا القانون يعمل عن طريق « حرارة معنوية » تتألف من الحالات العامة للأفكار والعادات وتسمى أحياناً « روح العصر » التي تنتقي من بن أنواع مختلفة موهوبة ، وتسمح فقط لهذا النوع أو ذاك بالنمو ، إلى حد الاستبعاد الكامل بشكل أو بآخر السائر الأنواع . وقانون الاختيار الطبيعي لا يصنع فنانين لأن الموهبة والعبقرية هما مثل البذور . فمن المحتمل أن ينتج بلد ما في مختلف الأوقات ، فلس العدد ، تقريباً ، من المواهب الكافية ، ولكن نسبة مختلفة من هذه وتشكيلات متنوعة منها هي التي ستنمو ، تبعاً للبثية النفسانية السائدة .

وإلى جانب هذه الداروينية الثقافية وجد تين — كما فعل سبنسر — مجالا لمبدأ لامارك ، فإن خلق الإنسان المتكيف مع ظروفه ، يصبح أكثر ثباتاً واستقراراً بنسبة ما بحدثه فيه الانطباع الخارجي بالتكرارات المتعددة ، وينتقل إلى ذريته عن طريق سلالة أقدم . وإن خلق الشعب في أية لحظة إن هو إلا « تلخيص لكل أعماله وأحاسيسه السابقة . » (١)

ولم يهتم تين كثيراً بالمسألة التي أثارها سبنسر ، فماإذا كان تاريخ الفن في جملته عملية تعقيد منز ايد . وعنى عناية أكبر كثيراً بنشوء الأساليب القومية أو الوطنية . والحماعات المنتجة للفن . ولكنه شرح معنى « التحفة الفنية » وفق الأسس التي وضعها سبنسر إلى حدما ، « هي تلك التي تلاقي فيها أعظم قوة أكبر قدرمن النمو » (٢) . ولم يحاول تين — كما حاول كثير من أصحاب نظريات التطور — أن يضع تعاقباً عاماً شاملا المراحل في الفن جملة وتركز

<sup>(</sup>۱) « تاریخ الادب الانجلیزی » ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) • المثل الاعلى في الغن » ص ٣٥٣ في • محاضرات في الغن » المجلد الاول •

اهتمامه عادة فى نشأة مدارس فنية معينة ، ورأى أنها تتبع مبادىء تطورية . وأكد أن فى كل منها دورة متكررة لمراحل قصيرة ، من البدائية حتى الناضجة إلى المتدهورة . وحاول أن يبرز أنه فى الفن الأغريقى والهولندى والإيطالى والانجليزى ، نشأت أساليب متميزة ، نشأكل منها عن طابع متميز .

ويدل إدراك تن للتاريخ على الأغلب على أساس مجموعات عرقية أو قومية مختلفة بعضها عن بعض ، ولكل منها طابع نفسانى متميز ، يدل على أن نظريته كانت متعددة الحوانب أكثر مما كانت النظرية الماركسية. وفى تركيزه على البغط الدورى فى تاريخ الفن على الطابع المتميز المستمر فى كل حضارة قومية ، بدأ تين مساراً فكرياً قدر لسبنجلر أن يسوقه إلى أقصاه فى القرن العشرين . ومهما يكن من أمر ، فإن رواية تين لم يكن فيها شيء مما تضمنته فلسفة سنبجلر من « حيوية » خفية وصوفية ، أو « حتمية » متأصلة أحدية صارمة . وبالغ تين وسبنجلر كلاهما فى تبسيط تفسيرهما للثقافات العرقية المتعددة ، وبالغا فى تقدير ثبات الطابع الذى يتميز به شعب ما ، وكذا الفوارق الثقافية بين الشعوب ، واستخف كلاهما عمدى النمو الثقافى التراكى من شعب إلى شعب ومن حضارة إلى أخرى .

وعندما شرع تن فى تفسر لماذا أبدعت مختلف الشعوب ألواناً متباينة من الفن ، غير معتمد فى ذلك على مفهوم قوة روحية باطنة ، انساق إلى البحث أساساً فى بيئة الفن عن عوامل فاصلة أو متحكمة . وهناكان لزاماً عليه أن يفتش عن الأحوال التى اختلفت ، اختلافاً بيناً ، من شعب إلى شعب ، والتى يمكن أن تكون متصلة اتصالا سببياً بتوع الفن الذى أنتجه كل شعب ، وبدأ بلراسة أساليب الفن القومية ، وتتبعها إلى ماضيها محتاً عن أسباما ، فاهتدى إلى سبب مباشر شامل يكمن فى السيكولوجية المتميزة أو الطابع فاهتدى إلى سبب مباشر شامل يكمن فى السيكولوجية المتميزة أو الطابع الحرك المسيطر فى كل شعب . وقد تنوعت أوصاف هذا السبب فنعت بأنه الموهبة الأولى – أم المواهب » أو « الحرارة المعنوية » أو « مهج معن للانطباعات والعمليات الداخلية » ، او « مصدر الأفكار والعواطف ونموها

وطاقتها وارتباطها م. إنه يعمل ليهيى ء البيئة السيكولوجية التى بمكن أن تكون ملائمة للانتاج فى فن واحد ، وأسلوب واحد من الفن ، دون غيره من الفنون والأساليب . ويعبر عنه كل شعب بطريقة ملموسة فى تمثيلات بصرية أو أدبية لشخصيات خيالية ، مثل اللاعب الرياضى الإغريقى أو مثل دون كيشوت أو فاوست .

إن ما يسميه تين وحرارة معنوية ، يشبه إلى حدما ، ما يسميه الماركسيون و أيديولوجية ، وكذلك تشير المفاهيم الحديثة و نمط الثقافة ، و نظام القيمة ، الى ظواهر مماثلة . على أن مفهوم تين هو أكثر اهتماماً بالحنس أو السلالة و بالقومية (١) ، منه بالحالة الاجتماعية الاقتصادية .

#### ٣ ـ الجنس ، البيئة ، الأوان

ما الذي ينتج مثل هذا و المناخ و المعنوى أو السيكولوجي ؟ إنه يعزى إلى ثلاثة عوامل متفاعلة بعضها مع بعض: الحنس (العرق) ، الوسط ، المرحلة أو الأوان . وكل منها طائفة من العوامل متغايرة الحواص ، أكثر منه عامل واحد ، وصنفت بشكل تقربي تحت هذه الأسهاء الثلاثة ، ولكنها تتشابك وتتداخل . إن المناخ السيكولوجي برمته هو بمثابة جزء من بيئة الفن ، ولكن له محدداته البيئية أيضاً . أما و الأوان و فليس عاملا متميزاً أو طائفة من العوامل ، ولكنه علم على الطريقة المعينة التي تنظم وتعرض سائر العوامل نفسها في أي وقت معين بذاته ، ومن ثم تحدث أثراً بميزاً مؤقتاً (٢) . والواقع أنه توجد فقط طائفتان من العوامل عكن أن نسميهما

<sup>(</sup>۱) ان الطابع القومى وعلاقته بالغن واللوق قديما وحديثا موضعوع تناوله Ogier وعلى الاخص نرنسوا اوجييه Ogier في كتابه  $\alpha$  مقدمة عن صور وصيداً  $\alpha$  « Ogier معدم معدم معدم معدم معدم المرام وصيداً  $\alpha$  انظر ما افتبسه ب $\alpha$  معدم كلارك في  $\alpha$  النظريات الاوربية في الدراما  $\alpha$  ( نيوبورك 1947 ) من  $\alpha$  ) من  $\alpha$  .

<sup>(</sup>۲) سبق تین فی فکرهٔ تاثر الوهبة الفنیة بما بحیط بها وبالحقبة التی ظهرت (۲) سبق تین The Abbé Dubos دی سستایل؛ وسستندال، ۱۰ واکد مردد ، وف کوزان ک

اليوم « الوراثة » و « البيئة » . أما أهمية مفهوم « الأوان » ، فهى تنحصر فى جذب الانتباه إلى مضاميمهما وأشكالهما ونزعاتهما الدائبة على التغيير ، وخاصة فى حالة البيئات الثقافية .

وفى أى زمان ومكان ، سوف تظهر حصيلة العوامل الفعالة القائمة ، طبيعة متميزة معينة وصورة عابرة . وتلك مرحلة في التاريخ ، ترى وكأنها غير محددة الطول و المحال . وقد تكون فترة قصيرة الأمد تتميز بأحداث بارزة فُ فن واحد بعينه مثل ٥ المأساة الفرنسية أيام كورناى ٥ بالمقابلة بينها وبين المأساة أيام فولتمر . وقد تنتظم قرناً أو أكثر مثل العصور الوسطى حيث راحت فكرة سائدة تسيطر على كل نواحي الفكر والعمل . بل ورغم أن البيئة المادية والثقافية تظل ثابتة غير متغيرة اجمالاً ، فإن الموقف يكون مختلفاً في الفترة السابقة على عمل أي فنان عظيم ، وكذا في الفترة التالية له مباشرة . وبعد ذلك مباشرة ، يكون هذا العمل جزءاً من مجموع التقليد المراكم الذي يشكل فناناً في الحيل التالي. ﴿ فَأَحَدُ الْفَنَانِينَ هُو البُّشِيرِ أو السلف ، والثاني هو العقب أو الحلف ، وليس لدى الأول نموذج أو مثال، ولكن الثانى لديه نموذج ، وبرى الأول الأشياء وجهاً لوجه ، ولكن الثاني يراها من خلال الأول . وبالمثل تتأثر أية حقبة كبرى في التاريخ بالحقبة السابقة . إن الأوان هو « القوة الدافعة المكتسبة ، في التاريخ . إنه علم على حقيقة أن الحنس والبيئة يعملان في وقت واحد لا على صحيفة بيضاء ، ولكن على أرض الطبعت عليها العلامات بالفعل. وحسيا يسلك الإنسان

و وجبزو ، هالام ، وسيسموندى وجوفروى \_ اكدوا دور البيئة المادية في التاريخ السياسى والادبى ، واكد النقاد الرومانسيون على اثر البيئة الاجتماعية في الغن .. ومن مؤلاء دى بونال Reflections Critiques sur le Beau Moral ) وج ،، ب . دى يارانت Tableau de la Litérature Française ) واعلن هذا الاخير ان الادب تعبير عن المجتمع ، وانه ينسجم دائما مع طبيعة المجتمع او كما قال ميشيليه و كما يكون المجتمع يكون الغن » . ووسع نين هذا المنهج السمسبولوجي الى نظرية اكثر منهجية واكثر تعيما عن تكوين الغن ،

سبيله فى الأرض ، فى أية فترة أو أخرى ، فإن أثره يكون مختلفاً ، وهذا يؤدى إلى أن تكون النتيجة كلها مختلفة ،

و بمفهوم ١٥ الأوان ١٥ هذا ، وجه تين الأنظار إلى حقيقة أن البيئة الثقافية التي تبدو مستقرة ثابتة نسبياً ، تد تتغير تغيراً جدرياً من سنة إلى سنة ومن يوم إلى يوم ، بالنسبة لتأثير ها على الفن . وقد تكون الأوزجة والأساليب والاتجاهات الاجتماعية قصيرة الأجل ، ولكنها قوية طيلة بقائها . ومهذا المفهوم حاول تين أن يبلغ نفس الفراسة التاريخية التي عبر عنها ماركس وانجلز بلغة الحدل . وهي أن مغزى أي حادث أو إنتاج ، وأية سمة فردية أو اجتماعية لا يمكن إدراكه إدراكاً تاماً ، بعيداً عن نسيجها التاريخي ، وبالمثل فإن قيمة أي عمل فني : من حيث أنه عظيم أو تافه ، ليست نظاماً ثابتاً يسمو فوق تيارات التاريخ المتغيرة ، ولكنها شيء يمكن تقديره ، بالنسبة (أ) لوضعه المعاصر ، والمنتفعين به ، ولما سبقه ولما لحقه ، وماذا حققه في زمنه ، ولموضعنا الحاضر بقدر نفكر في الإفادة منه أو التمتع به .

إن ما سماه تين « الأوان » أو « الفترة التي تتميز بأحداث بارزة » قريب مما أسماه فلاسفة آخرون Zeitgeist أى « روح العصر » . وكثيراً ما يستخدم هذا الاصطلاح قصداً أكثر مما ينبغي، ويؤخذ حرفياً على أنه يدل على وجود حقيقي بالمعنى الفوطبيعي ( الحارق للطبيعة ) ، أو مرحلة في تفتح عقل كوفي . إن تحرر تين من الميتافيزيقية الحيجيلية واضح في تجريبيته المدقيقة في هذه النقطة . فهو لم يزعم « لروح العصر » أو « للحرارة المعنوية » واقعاً أكثر مما عكن أن يلحظ في أعمال البشه و تعبير اتهم في الفن وفي نواح أخرى . و بمفهوم « الأوان » كذلك ، وجه تين الأنظار إلى ما في العملية التاريخية من تنوع في السرعة والقوة الدافعة والحركة الدينامية ، مما يؤثر في كل تغيير متعاقب ، فليست « روح العصر » شيئاً ثابتاً أو حالة جامدة .

إن تركيز تبن على التشكيل المؤقت بين العوامل السببية في أي وقت

بعينه ، إنما هو إضافة قيمة للمنهجية التاريخية . فهو يدل على خط للبحث لا غنى عنه في أية محاولة لتفسر أية حادثة أو عملية معقدة ، وقد يبدو اليوم أنه واضح نوعاً ما ، ولكنه لم يكن كذلك أيام تنن . فنحن نرى اليوم مثلاً أن ما يبدو للآباء والغرباء أنه بيئة عائلية ثابتة ، قد نختلف اختلافاً جذرياً في عن الولد الثاني عماكان في عين الولد الأول ، لا لشيء إلا لمحرد أنه الولد الثاني ، بكل ما ينطوى عليه من فارق . من وجهة نظره ، ونرى أي مدى الإمكانات لدى الفنان الذي يتبع جوتو أو بالسترينا مختلف عما كان لدى جوتو أو بالسَّرينا . إنهما فتحا طرقاً عكن السر فبها قُدماً ولكنهما أغلقا طرقاً أخرى . وإذا صنع المرء ما صنعا ، مهماً كان مستقلا عنهما ، فإنه يعتبر أأيوم مجرد تقليد أو محاكاة ، يقارن مقارنة غير ملائمة بالعمل الرائد الأول . إن جوتو أغلق بابن بصفة جزئية مؤقتة ، أعنى أنه جعل من الصعب لبعض الوقت بلوغ العظمة في أي من الاتجاهن التالين : (أ) الطراز البيزنطي الذي ساعد على جعله باليّا عتيقاً ، و (ب) طراز جوتو نفسه الذي لا يستطيع إنسان أن يكرره بكل دقة ، وإلا كان مقلداً . ووجد ماساتشو بابا ثالثاً ، فبعد تيتيان وبيتهوفن كان من العسر على الفنان الشاب أن يجد سبيلا جديداً إلى العظمة ، ومهماكان على كره منه ، فإنه كان لزاماً عليه أن يتبعهما من بعض الوجوه ، لا لشيء إلا لأنهما قطعا شوطاً بعيداً في الطزيق الذي كان ميسوراً فى أيامهما ، فإذا حاول أقصى الحهد فى تجنب أثرهما ، فلرعا انساق إلى تفاهات أو طرق مسدودة أو مبالغات متكلفة .

وما الذي تحدُّث هذا « الأوان » التاريخي ؟ يقول تبن انه ينتج عن التفاعل السابق المشترك بين الحنس والبيئة ، وبين الطابع القومي الفطري والظروف المحيطة . ولذا بجدر تحليل كل من هذه إلى عناصره .

### ٤ \_ الجنس والوراثة من حيث علاقتهما بالثقافة

تعرضت فكرة تين عن الحنس الهجوم ، حيث الهمت بأنها أدت

إلى الأيديولوجية النازية التي سبقت الحرب العظمى الثانية (١). وهذا اتهام جائر ، لأن فكرة تين خالية من أسوأ سهات هذه الأيديولوجية ، ألا وهي الاعتقاد بأن جنساً ما أسمى بالفطرة من سائر الأجناس ، وأن له الحق في حكم الآخرين بالقوة . وكان رد الفعل بعد الحرب قوياً ضد «العنصرية » إلى درجة أن أي توكيد على هذا المصطلح في فلسفة التاريخ يبدو الآن بالياً وخطيراً . ولكن هناك في فكرة تين عن الحنس ما تجدر المحافظة عليه تحت اسم أو آخر .

والمهم في الأمر هو التمييز بين العناصر الصحيحة والبالية أو التفريق بين الغث والتمن . ويقول تن « إن ما نطلق عليه الحنس هو الميول الوراثية المتأصلة التي يأتي بها الإنسان معه إلى العالم ، والتي تتحد عادة مع الفوارق الملحوظة في مزاج الحسم وبنيانه » . وإلى هذا الحد فالكلام جميل ولكن تين يستطرد من هذا إلى نظرية متطرفة باطلة يتعذر الدفاع عنها ، هي نظرية « استمرار الحنس » . فهو يقول بأن جنساً مثل الحنس الآرى القديم عاش لمدة ثلاثين قرناً في كل مناخ ، من بهر الكنج إلى جزائر الهبريلز في شمال الأطلسي غرب اسكتنلدة ، ومر بكل مرحلة من مراحل الحضارة والانقلاب ، ولا الأطلسي غرب اسكتنلدة ، ومر بكل مرحلة من مراحل الحضارة والانقلاب ، ولا يظهر رغم ذلك في لغاته و دياناته وآدابه وفلسفاته ، وحدة الدم والفكر اللذين يربطان حتى اليوم الفروع التي نبتت منه بعضها إلى بعض . ومهما اختلفوا فإن أصلهم أو نسبهم لن يزول أو يمحى ... فلقد بقي ماكان في النموذج الأصلى من صفات مميزة » . إن هذا البيان يتجاوز الدليل ، وهو لا يلتي قبولا اليوم .

إن السهات التي أدرجها تين تحت عنوان و الحنس و تشمل كثيراً مما يمكن اليوم تصنيفه على أنه ثقافى ، لأوراثى ، وفى علاجه للفن الهولندى بدأ بما اعتبره مميزات مشتركة للعنصر الحرمانى ، بوصفه مناقضاً للعنصر اللاتينى . وبعض هذه المميزات جثمانية . ولا ريب فى أنها وراثية ، مثل البشرة البيضاء ،

<sup>(</sup>۱) انظر دفاع ولك Wellek من تين في هذا الصدد ، « المرق عند تين لا يعدو ان يكون عبقرية الامة » ١٠٠

والعيون الزرقاء والشعر الأشقر والأجسام الضخمة والقسمات غير المنتظمة ، بيد أنها لاتتوفر في كل الهولنديين والألمان . ويبالغ تين في تشابه الأفراد في جنس معين أو قومية بعينها . وبعض السمات التي يذكرها يمكن اليوم تصتيفها على أنها ثقافية بأسرها أو في جزء منها ، حتى ولو كانت مبنية على ميول أو استعدادات فطرية مثل . « الشهية النهمة للحم والشراب » مع «بلادة الانطباعات ، والحركات وخمولها » . ويشير إلى أن المناخ البارد الرطب يساعد على وجودها . ويقول عن السكسون في تتبعه لمصادر الأدب الانجليزي « إن الأجسام البيضاء الضخمة ، وهدوء الطبع ، والعيون الزرقاء الشرسة والشعر الأصفر الضارب إلى الحمرة ، والمعدة التواقة إلى الطعام ، الممتلئة باللحم والحن ، والتي تدفئها المشروبات القوية ، والمزاج البارد والبطء أو التأني في الحب ، وملازمة البيت واللهف على السكر الفاضح والبطء أو التأني في الحب ، وملازمة البيت واللهف على السكر الفاضح هذه كلها هي المعالم التي يحتفظ بها في الحنس حتى اليوم التحدر السلالي ، وهذه هي ما اكتشفه المؤرخون الرومان في بلدهم السابق » .

وفى مثل هذا الثبت من السمات « السلالية » (١) لا يرى تين حاجة إلى التمييز الواضح بين ما هو فطرى منها وما هو مكتسب ، لأنه وهو من مشايعى نظرية لامارك يفترض أنه يمكن انتقال هذا وذاك كليهما ، انتقالا عضوياً ، أما اليوم ، بطبيعة الحال ، فإن أى مؤرخ علمى ( يستخدم أسلوب البحث العلمى ) لابد أن يصر على هذا التمييز ، ولن يدرج تحت اسم و سلالى » أى شيء يتأثر ثأثراً قوياً بالثقافة ، مثل عادات الأكل . كما أنه لن يقفز عرضاً وفى غير مبالاة ، من السمات « السلالية » إلى السمات « القومية » وكأنه ليس ثمة فروق بينهما ، فالأولى — أى السلالية ، توصف الآن ، قدر الإمكان ، بأنها انتقال فطرى تكوينى ، أما الثانية — أى القومية — فإنها قدر الإمكان ، بأنها انتقال فطرى تكوينى ، أما الثانية — أى القومية — فإنها في جوهرها سياسية و اجتماعية ، حتى عندما تتوافق إلى حدما مع تجمعات سلالية .

إن معظمالاختصاصين فى علم الوراثة والأنثروبولوجيا يرفضون اليوم

<sup>(</sup>۱) « تاريخ الادب الانجليزي » المجلد الاول ، ص ٤١ .

فكرة وجود علاقة ذات دلالة بين الحنس البيولوجي والسمات الفنية أو غيرها من السمات الثقافية. إن أية فوارق ثقافية بمكن ملاحظتها بين التجمعات السلالية، تنسب عادة إلى البيئة ، لا الوارثة . وتؤيد الشواهد التجريبية هذا الاتجاه إلى حدما ، لتبين أن ثمة فارقاً يسيراً بين الأجناس من حيث الميل الفطرى لسمات وانجازات ثقافية مميزة ، وكذلك لتثبت أن هناك فارقاً أكبر من هذا بين أفراد الحنس الواحد نفسه ولكن الدليل ليس حاسما ، فلم يجر من التجارب المضوطة سوى الشيء اليسير .

إن الاتجاه الراهن إلى و الحنس ، هو إلى حد ما ، ظاهرة من ظواهر « الأوان » فهو موجة من رد الفعل بعيداً عن مبالغة البازية في التوكيد على الحنس ، ، وعن خرافة تفوق الحنس النوردي ( الشعوب الجرمانية التي تقطن أوربا الشمالية ) . ولعله بوصفه هذا قد نجح نجاحاً باهراً في التأثير على المعتقدات العلميَّة . وإلى جانب الفوارق السلالية في الشعر والبشرة ، لا يزال هناك احمَّال وجود ميل عضوى طفيف ، على الأقل ، نحو أساليب معينة من التنمية الثقافية . ولا يعني مثل هذا الافتراض بالضرورة تفوقاً أو انحطاطاً عاماً . فإن الاستعداد الموسيقي في الفرد عالباً ما يقوم على فوارق فسيولوجية عكن قياسها ، في حدة السمع والذاكرة ، وقوة تصور الأصوات . وليس تُمة شيء مستحيل أساساً في الفكرة القائلة بأن لمحموعات معينة من هذه الميول العضوية أصلا ، ارتباطاً يسمراً بالفوارق السلالية مع مراعاة التنوع الواسع بين الأفراد. ومهما يكن من شيء فإن مثل هذه الفكرة موضع تأمل دقيق في الوقت الحاضر ، وليس هناك من الأدلة التجريبية ما يؤيدها ، إلا الشيء اليسر ، إن كان ثمة دليل قط . الواقع أن عاماء البيولوجيا ، سوف بتفقون مع هكسلي اتفاقاً تاماً ، على أن ﴿ التطور الثقافي في الإنسان بوصفه نوعاً بيولوجياً ، مستقل في جوهره عن الفوارق التكوينية أو التطورية بن العشائر أو السلالات البشرية  $a^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) في كتاب ﴿ نضايا التطور ﴾ الذي نشره س ، تاكس ( شيكاغو ١٩٦٠ )

وعلى الرغم من أن نظرية تين في الميل السلالي نحو سمات ثقافية محدودة قد دحضت الآن ، فإن بعض الآراء التي أخرجها تحت مفهوم الحنس أصح وأصلح . وهي اليوم متضمنة في المفهوم العام للوراثة دون إشارة خاصة للأجناس أو الأمم . فالوراثة والبيئة ، والميل الفطرى والتنشئة وعوامل النمو الباطني والنمو الحارجي ، لا تزال معترفاً بهاكلها تحت هذا الاسم أو ذاك ، على أنها النوعان الكبيران من المحددات الثقافية . ويركز مختلف رجال العلم على هذاأو ذاك . وحين كتب تبن لم يكن معروفاً عن العلاقة بين العبقرية والوراثة إلا النزر اليسر (١). ولكن رغم التقدم الهائل في علم الوراثة منذ أيام مندل إلى الوقت الحاضر ، فإنه لم يتم شيء يذكر في فصل الحينات والميول التي تحدد الاستعداد الفني أو العقلي عن تأثير الثقافة . إن كل إنسان يعترف بأهميتها الحاسمة في الفرد وفي بعض الأسرات . ويبدو أنه ليس لها ارتباط قط ، أو أن لها ارنباطاً طفيفاً ، بالسلالة أو الأمة ، بوصفهما هذا . إنها تتحدر في خطوط تخترق لهذه التجمعات ، لتنتج أنماطاً وراثية معينة مِن الاستعداد وبنية الحسم والمزاج ، تتواتر في أجناس مختلفة . وبمكن أن تعاون من حين إلى حين على إخراج عبقرى في أي عرق. وليس ثمة أحد ينازع في أهمية الوراثة في الإنسان بوصفه نوعاً بيولوجياً في مجموعة Homo sapien . إن ثقافته تتحدد أساساً ، بكل ما فيها من مواطن القوة والضعف، عن طريق مواهبه العضوية .ولا ينازع أحد في أنها عامل في إخراج الفنان

\_ ص ٢٢٠ ، بعلق كليد كلوكهوهن على ذلك بقوله و بتفق كل علماء الانثروبولوجها مع هكسلى الفاقا تاما . وتأبيدا للالك انظر مارجريت ميد في موضوع « المحددات الثقافية للسلوك » في كتاب أ ، رو ، وج ٠ج صمسون « السلوك والتطور » ( نيوهافن \_ كنكتيك ) ١٩٥٨ ، ص ٨٥٨ .

<sup>(</sup>۱) وبعد ذلك بزمن قصير كانت موضوع مزيد من الدراسة العلمية المستفيضة التى قام بها فرانسيس جولتون « العبقرية الورائية ، بحث توانينها ونتائجها ، » ( ۱۸۲۹ ) ، وت ، ربوت « الوراثة : دراسة سيكولوجية في ظواهرها واسسيابها ونتائجها » ( ۱۸۷۲ ) ، وتضمن الكتاب الاخير فصلا من الخيال الخلاق ، على انه يمكن انتقاله بالوراثة ، وأكد جولتون على فكرة أن الشخصية الفردية ليست أضافة خارثة للعادة الى الطبيعة ، ولكنها اختيار من الطبيعة عن طريق عمليات عادية ،

الفرد، متخصصاً كان أو متعدد الحوانب، سليما أو سقيما ، عاقلا أو مجنوناً . وإلى هذا الحد، لا يزال ما أسماه تن « الحنس » جديراً بأن يعتبر أحد محددات التطور الفي .

#### ه \_ البيئتان الطبيعية والثقافية

إن السبب الرئيسي الآخر في الطابع السيكولوجي ، ومن ثم في الانجاز الفي هو « الوسط » milieu الأشياء المحيطة أو البيئة . ويفرق تن بين ما نسميه الآن بيئة « طبيعية » وبيئة » ثقافية » . فيقول في « المقلمة » إن الإنسان محوط بالطبيعة وبرفاقه من البشر ، وإن الظروف الاجماعية تعوق أو تثبت النزعات البدائية التي وضعت تحت رعايتها . « وكان المناخ أحياناً أثره » . ولكن المناخ ليس كل شي ء ، وكذلك عن أثر المشهد الطبيعي ، فهناك أيضاً سمات السطح ( الطوبوغرافيا ) وكمية الغذاء ، والمواد الحام، ونسبة الأرض للماء ، والحبال والوديان ، وطرق السفر . والحق أن تأثير هذه العوامل الطبيعية على الثقافة بما فيها الفن هو اليوم حقيقة عامة لا ريب فيها ، وان أثرها في طرز العمارة وفي الكساء واضح بحيث لا يقبل الحدل ، فيها ، وان أثرها في طرز العمارة وفي الكساء واضح بحيث لا يقبل الحدل ،

أما الذى أثار معظم الاعتراض ، فهو محاولة تين الربط بين سات معينة للترض ، والمناخ وبين سات معينة للتصوير ، ومثال ذلك توكيد فن التصوير فى أوائل النهضة على الخط والضخامة ، بوضفه متعلا بالحو والضوء والريف الكثير التلال فى إيطاليا. وكذا توكيد فن التصوير فى فينيسيا والأراضى الوطيئة على استخدام الألوان استخداماً بارعاً ، بوصفه متصلا بالأضواء والألوان الفعلية فى هذين الاقليمين المائيين ، وكان من اليسير اكتشاف أمثلة منافية لهذا الرأى أى أنواع متباينة من التصوير فى نفس الإقليم ، وطرز متشامة فى بقاع وأجواء متباينة كل التباين (١) . وهنا أيضاً بلغ الهجوم

<sup>(</sup>۱) يذكر جروس في كتابه ﴿ بدايات النَّنِ ﴾ عدداً من مثل هذه الأمثلة السلبية من ١٤٠٠

على تين أقصاه ، ويكاد يكون من العسير على المرء أن ينكر أن قدراً من التأثير كدث على هذا النحو ، ولابد أن ينتج حما عن مجرد محاولة الإنسان أن ممثل المشاهد المرثية التى تحيط به تمثيلا دقيقاً ، مستعيناً فى عمله هذا بتراكم المواد والأساليب الملائمة . ومن الحطأ أن يعتبر المرء أن هذا العامل هو العامل المحدد أو الوحيد . ولم يقع تين فى هذا الحطأ ، وكثيراً ما أشار إلى أن أى عامل مفرده قد ترجحه عوامل أخرى . وينبغى لأى نفسير ، أن تعتبر حصيلة العوامل المكن معرفتها، على أنها قد تتجمع فى أية مرحلة تاريخية واحدة .

ورأى تن أن « الوسط » قد يكون أيضاً ، اجتماعياً ، وسيكولوجياً ، وفنياً ، فالأعمال الفنية السابقة تهيى عبانباً من البيئة المتحضرة ، المادية وغير المادية ، فيتولد فيها فن جديد ، فإن الأعمال الفنية السابقة من بين أسبابه الحددة الحاسمة ، مباشرة ، بوصفها تسهم في « الأحوال المعنوية » المحيطة . ومهما يكن من أمر ، فإنه بصفة عامة يعتبر أن أثر الوسط مضيق ومعوق سطحياً ، وأنه يفرض التوفيق والمواءمة ، أكثر من أن يوجه مسار الفن توجيها نشيطاً فعالا . فإن هذا المسار يوجهه أساساً الحلق الفطرى السلالى ، توجيها نشيطاً فعالا . فإن هذا المسار يوجهه أساساً الحلق الفطرى السلالى ، كا رأينا ، لا يفصله تين فصلا حاداً عن الوسط الاجتماعي والسيكولوجي ، إلا في كون الأول ينتقل حيثما ينتقل الشعب ، على حين أن الثاني قد يتغير تغيراً جذرياً في حالة الهجرة أو الغزو .

وفضلا عن أثر العوامل الفنية السابقة ، فما هي العوامل الثقافية التي تؤثر في بيئة الفن ، إن تين يدرج بين هذه العوامل الأحوال السياسية والاجتماعية ، مثال ذلك نتائج الغزو الآرى في إحداث « الظلم الذي لا محتمل ، وإخضاع الفرد ، وإشاعة اليأس التام، وفكرة أن العالم قدحلت به اللعنات » . وتلك هي الحالة السيكولوجية التي أدت إلى نمو الميتافيزيقا والأساطير ، « حتى أن الإنسان في وهدة البؤس هذه ، وقد شعر بأن قلبه قد رق ولان ، تولدت

عنده فكرة نكران الذات والإحسان ، والحب الحنون ، والوداعة والتواضع ، والحبة الأخوية — هناك ( في آسيا ) حيث تسلط على الأذهان أن العالم لا ينطوى على شيء ذي قيمة وهنا ( حول البحر المتوسط ) حيث يعيش الناس في رعاية الله . ، كما أن للأوضاع والضغوط الطويلة الأمد — مثل الحرب الصليبية التي دامت ثمانية قرون ، التي شنها الأسبان ضد العرب ، آثارها على الخلق القومى ، كما أن للديموقراطية الانجليزية والفرنسية آثارهما . وبالمقارنة مع ماركس ، نجد أن تين يلمح إلى الأحداث والقوى الاجماعية السياسية بصورة عابرة نوعاً ما ، لا على أنها محددات رئيسية ، كما أنه لا يعنى كثيراً بالصراعات الطبقية .

وفى تطبيق نظرية السبية الاجتماعية الاقتصادية على فنانين معينين ، وطرز وحقب معينة ، كان تين موجزاً نسبياً وانطباعياً . فقد تناولها بصورة إلحائية لها قيمتها ، فى فقرة عن النظم الاجتماعية اليونانية ، بدأها بقوله : إذا كان تكيف الفن مع الحياة قد كشف عن نفسه يوماً فى السمات المرثية فقد حدث هذا فى تاريخ النحت اليونانى » . كذلك يبدأ مقاله عن بلزاك بقوله : «كان بلزاك من رجال الأعمال ، وكان رجل أعمال مثقلا بالديون » ، وفى دراسته لفلورنسه فى القرن الحامس عشر ، ربط بين التغير ات الاجتماعية وبين المفاهيم المتغيرة والأوضاع الفكرية وأنماط الفن (١) . وربط بين الفن والأحوال السياسية فى المقابلة بين رومه القديمة وإيطاليا فى عصر النهضة ، وفى تحليل آثار الغزو النورمندى على الأدب الانجليزى ، ولقد طور كثير من المؤرخين الذين جاءوا فيا بعد ، كثيراً من إشارات تين الثاقبة فى هذه من المؤرخين الذين جاءوا فيا بعد ، كثيراً من إشارات تين الثاقبة فى هذه الموضوعات وتوسعوا فيها ، وإن لم يعترفوا بفضله عادة .

وكثيراً ماعمد تين إلى شيء من الإسهاب في دراسته لشخصيات معينة من الفنانين ، ولكن هذا الاسهاب يرجع أساساً إلى رغبته في إبراز علاقة أعمالهم

<sup>(</sup>١) د رحلة في أبطاليا ، ألجلد الثاني ـ الكتاب الثالث ، الفصل الثاني .

بالحلق القومى والوسط، سواء كانوا يونانين أو انجليز أو هولندين أو إيطالين ومن الصعب أن يتوقع المرء في ١٨٦٤ دراسة تحليلية نفسية لوسط آسرة الفنان في طفولته، أو دراسة ما ورثه عن جنسه وتسلسل أسرته على أن هذه المداخل إلى تعليل أسلوب الفنان، تلك التي جذبت إلى حد كبر أنظار المؤرخين وكتاب التراجم الذين جاءوا فيا بعد ، إن هي إلا امتدادات منطقية لنظرية تن عن الحنس والوسط باعتباراهما عوامل مؤثرة . ولكل عامل حدوده ، باعتباره قاعدة للتفسير ، كما أن كلا أمنها ، بدوره ، بولغ في التوكيد عليه ، أو الاقلال من شأنه مرة بعد أخرى ، والعرض الموجز الذي أورده تين لحذه العوامل غامض وسطحي ، مقاييسنا العلمية ، ولم يكن له مناص من ذلك بسبب القدر اليسير من المعلومات المفصلة التي كانت متاحة في أيامه . الحق أنه يستحق التقدير والاحترام لأنه أورد مسائل لا تزال دون حل ، ولا تزال تتعاظم أهميتها ، ومن أجل فروضه العامة التي لا تزال نافعة ، لا من أجل تطبيقاته المقتضبة لها .

#### ٦ ـ الأساليب القومية وتفسيرها السببي

لقد تتبعنا تعليل تين إلى الوراء في الزمن التاريخي ، من أعمال وأساليب الفن التي تشكل النتائج النهائية ، في نطاق استقصاءاته وتحرياته ، إلى الأحوال السيكولوجية التي أنتجتها ، ثم إلى أسباب هذه الأحوال أولا : « الأوان » باعتباره المجموعة المباشرة من الأسباب ، وثانياً ؟ : « الحنس والوسط » باعتبارهما الأثرين الأكثر دواماً ، أو مجريين للأحداث المؤدية إلى الماضي المبعيد . وهو يعرضها عادة في ترتيب مختلف : من الحنس والوسط والأوان إلى أساليب الفن الناتجة عنها. وهو يذكر نظريته أولا ، كما هو الحال في مقدمة كتابه « تاريخ الأدب الانجليزي » ، وفي الصفحات التي صدر بها كل مجموعة من محاضراته عن الفنون البصرية ، الإيطالية والهولندية واليونانية .

وهكذا فإن وصف الأساليب والنماذج ، هو تطبيق وإيضاح للنظرية ، ولهذا مزاياه وأخطاره . وبقدر ما في النظرية من صدق وما تلقي من ضوء ، فإنها تؤدى بصاحبها تين إلى ملاحظة سهات الفن التي تميز تمييزاً صادقاً الأسلوب القومي ، والانجاهات العقلية والعاطفية وراءه . ولكن لا مفر من من أن يؤدى هذا المنهج أيضاً ، إلى توكيد سهات الفن التي تلتثم مع فكرته عن الحاق القومي ، ومن ثم يؤكد نظريته العامة . وأدى بنا المزيد من الدراسة إلى فكرة أبسط بكثير ومتسقة عن الفن والحضارة الإيطاليتين ، مقارنتهما بفن وحضارة هولنده أو انجلترا (١) ، ولكن هذا لا يضعف نظرية تين العامة في السبية ، بل إنه يدعو إلى مزيد من البحث المستفيض المتفتح في المحالات التي أوحى بها ، أي في السهات الحددة المميزة لأساليب الفن القومية وغيرها ، وعلاقتها بغيرها من سهات الحماعات التي أدهرت فيها .

وملاحظات تين على الأدب الانجليزى دقيقة فاحصة تنير الطريق . ولا تزال ملاحظاته على الفن الإيطالى والهولندى مثيرة ، وتتفق فى جملتها مع الآراء الراهنة فى الموضوع ، ولكنها موجزة عامة نسبياً . وهى ، كما كان مألوفاً فى عصره ، تؤكد على موضوع ما ممثله التصوير والنحت وعلى العبقرية العاطفية فيهما ، أكثر منها على الحوانب البشرية الصرفة فى التصميم والشكل والأسلوب . أما تركير الاهمام بالنقد والتاريخ على هذه الحوانب فلم يكن قد آن أوانه بعد . وكان تين سريع التأثر بجوانب الفن البصرى الشكلية أو « الرياضية » فى الفنون التمثيلية وكذا فى التصميم المعمارى ، وأدرك قيمة النسب المنتظمة والتكوين فى الحطوط والأحجام والألوان التي يتركب منها

<sup>(</sup>۱) نقد ۱ . هنكين تين لمبالغته في تبسيط فكرة النساخ العنصرى او القومى لللوق « النقد العلمي » ( باريس ۱۸۸۸ ) ص ۱۱٦ . وقال بأن حضارة حديثة نشيطة مثل الحضارة الفرنسية فيها تنوع كبير في اللوق ، واضاف جروس أن معظم الاعسال الفنية العظيمة ، « لا تنسجم مع اللوق » السائد بل هي ضده ( ص ١٥ ) ويبسدو الآن واضحا أن هناك عناصر كثيرة منباينة في المناخ القومي لللوق ، وتميل المنساخات المختلفة الى تشجيع أنواع مختلفة من الفن والاحتفاظ بها .

العمل الفنى . ومن رأيه أن العمل الفنى المثالى بجب أن يشكل عدداً من عناصر منوعة « تلتقى » فى انسجام ، فيما سماه سبنسر « التعقيد » عن طريق التفاضل والتكامل . ولكن تركيزه ، فى وصف الفن وتقييمه معاً ، كان فى نطاق التقليد الكلاسيكى الحديد للمثالية الأخلاقية .

## ٧ \_ الأوضاع المتغيرة في الوراثة والبيئة

لا تزال مفاهيم تين الثلاثة ، بعد تصحيحها وتوسيعها في ضوء المعرقة الحديثة ، تقدم لنا أنفع نقطة بداية للتفسير التاريخي في الفن وفي غيره من المحالات . ومن العسير أن نتصور أي نوع آخر من سبب أو تفسير طبيعي لا يمكن تضمينه في واحد أو أكثر من هذه المفاهيم ، بعد أن أعيد تعريفها وتوسيع معناها . وهي من المرونة بحيث يمكن أن تشمل كل إضافات علم النفس والتحليل النفسي الحديثة ، لأن كل المحددات المعترف بها فيهما ، تتعلق بالوراثة والبيئة أو تفاعلا بهما المتغيرة . مثال ذلك أن فرويد وجه أنظارنا إلى أثر بيئة الأسرة القوى في مرحلة الطفولة ، وأثر علاقة الطفل بأبويه وأخوته وأقربائه ، كما يقر أيضاً أهمية الميل الفطرى ، ذلك الذي يجعل طفلا ما يقاوم موقفاً لا يلائمه ، بينها يجعل طفلا آخر مضطرب الأعصاب .

ونظراً لأن تبن قد غالى فى التأكيد على الناحيتين السلالية والقومية فى الوراثة؛ فقد بالغ فى الإقلال من تأكيد نواحيهما الفردية والأسرية والمحلية . وبالمثل قلل من شأن النواحى المحلية فى البيئة ، مثل التأثير ات المباشرة للأسرة والحوار ، نلك التى تحرك فنان المستقبل فى طفولته المبكرة. إن العوامل الحاسمة التى تعمل على التغاير ليست هى الوراثة والبيئة بصفة عامة ، أو بالنسبة لحنس بأسره أو أمة بأسرها عبر العصور ، ولكنها فى الاختيار الفريد والترتيب الفريد للجينات والمؤثرات المحلية المؤقتة التى تنتج فرداً معيناً او عشيرة معينة فى زمان معين ومكان معين .

ومن هذه الناحية بمكن تطبيق مفهوم « الأوان » أو الوضع المؤقت ، على الوراثة وعلى البيثة سواء بسواء . وعن طريق الهجرة الانتقائية والغزو والتزاوج والتغيار الأحيائي أو غبرها من العوامل ، قد يتغير التركيب الوراثي للمجموعة الفرعية أو تسلسل الأسرة تغييراً جوهرياً ، مما يؤثر بالتالى على الأفراد الذين يخرجون إلى الوجود (١) ، ولم يواصل تين أبحاثه في هذا الانجاه ، ولم يدرك أهمية ما يمكن أن نسميه « الأوان » الوراثي أو التطوري .

## ٨ \_ مدخل علم النفس وعلم الاجتماع الى تاريخ الفن

واضح الآن أن بيان تبن عن الوسط الاجماعي ، لا يعني عناية كافية بالعوامل الاقتصادية والصراعات الطبقية وتغير السيطرة على الثروة والسلطة . ولكن فكرة « الوسط » هذه ، من المرونة كيث عكن تطويرها في هذه الانجاهات ، إلى ملى معتدل . ومن جهة أخرى فإن المدخل السسيولوجي عكن أن يفيد عادة من التحليل السيكولوجي على الأسس التي اقترحها تين ، ومن ثم بجب الحمع بين الاثنين بغية الوصول إلى أحسن النتائج .

وما هى العلاقة بن العوامل السيكولوجية وبن العوامل الاجماعية الاقتصادية فى التاريخ ؟ لم يشرح ماركس ولا تن هذه العلاقة بوضوح . إنها تعتمد اعباداً كبيراً على مفهوم المرء « لعلم النفس » ، الذى لم يكن قد صار علماً على أيام تن . ومع ذلك فعل تين الشيء الكثير ليسد الثغرة بين علم النفس الميتافيزيقي القديم ، وبين العلم التجريبي الحديد الذي يحمل هذا الاسم . فكما رأينا ساعد على وضعه فى إطار طبيعي تجريبي تطورى . وهذا هو نفس ما فعله فى الحماليات واللراسة العلمية الفنون ، الذى أطلق عليه الألمان فعله فى الحماليات والمراسة العلمية الفنون ، الذى أطلق عليه الألمان أعمال الفن بجب أن تدرس كما يدرس علم النبات النباتات : فيجب

Genetic Drift اللى نشره كروبر مر ٧١٩ بحث Anthropology Today اللى نشره كروبر مر ٧١٩ بحث The Strategy of Physical Anthropology

أن تدرس طرز الفن ، الهولندى أو الإيطالى مثلا ، دراسة موضوعية ، كما تدرس أنواع الأشجار ، للكشف عن طبيعتها ونموها وتنوعها (١) . أما التقييم الشخصى أو التأمل اللاعقلانى فيجب تحاشيهما . واتخذ نفس الموقف تجاه علم النفس الاجهاعى ، أو علم النفس الشعبى ، محاولا الكشف عن السهات الموضوعية للثقافات السلالية والقومية ، بدلا من مجرد اطراء واحدة على أنها أسمى من الأخرى ، ونادى تن بتحليل الفنانين الأفذاذ باعتبارهم عمثلون روح المجموعة ، ولهم سهات مميزة يمكن ملاحظتها فى أعمالهم وحياتهم وفهم تن – مثل سبنسر وكونت – تاريخ الفن ، على أنه طور متكامل من اطوار التطور الثقافى ، لا سلسلة من المفاجآت المذهلة . وكانت كل نواحى من اطوار التطور الثقافى ، لا سلسلة من المفاجآت المذهلة . وكانت كل نواحى الحضارة عنده مترابطة متغرة بعضها مع بعض . حقاً أنه لم يتجنب التقييم كلية . وأحس بأن الحقيقة والقيمة ، والوصف والحكم ، بجب أن يلتها نوعاً ما فى نهج ثابت من الفكر . ولكنه حاول ألا نخلط بن الاثنين ، وعالج نوعاً ما فى نهج ثابت مستقل: « المثل الأعلى فى الفن « The Ideal in Art » .

وقدكان علم النفس التقليدي بوصفه « فلسفة العقل » يعالج على الأخص على أساس نظرية « الملكات » المزعومة – العقل والإرادة والاحساس والعاطفة – وعن طريق الاستبطان ( فحص أفكار المرء ودوافعه ومشاعره ) أساساً ، لا عن طريق الملاحظة وتفسير السلوك وكان يفهم إلى حد كبير على أساس العلاقة المفترضة بين « المسند إليه » الساكن و « المسند » ، أي بين الذات والعالم الحارجي . ولم تكن المسائل الرئيسية هي الوصف الواقعي ، بل الوصف الابستمولوجي Epistemology (القائم على نظرية المعرفة )، والملاهوتي والأخلاقي : كيف تستطيع الذات المنعزلة معرفة العالم الحارجي ومعرفة الله ، كيف يكيف العقل نفسه مع الإيمان ويضبط النفس الدنيا . وكان علم النفس مبنياً عادة على ميتافيزيقا ثنائية أو مثالية حتى جاء هيوم وكان علم النفس مبنياً عادة على ميتافيزيقا ثنائية أو مثالية حتى جاء هيوم

<sup>(</sup>۲) و فلسفة الفن » ص ۲۸ ۰

بالتحليل القائم على الشك ، أما المدخل القائم على فلسفة المذهب الطبيعى فكان انتهاجه نادراً حتى القرن التاسع عشر ، ولم يول العالم السيكولوجي إلا النزر اليسير من العناية لأمور الدنيا مثل الصراع من أجل الثروة والسلطة ، بل فكر على أساس نوع مجرد تعميمي من النفس الفردية تتعامل مع كون مجرد، ومحقتضي « الأساسيات » الأفلاطونية ، لا على أساس تلك «العوارض» أمثال الميزات الفردية ، وطرائق التفكير الشعبية المتغيرة والتفاعلات مع المناخ ومع مصادر الغذاء .

وليس ثمة ما يدعو إلى الدهشة إذن ، فى أن كونت وماركس وغيرهما من أصحاب النظريات الاجتماعية لم مجلوا عوناً من علم النفس فى زمانهم ، اللهم إلا اتصالا واهناً بين ما ظن أنه ، « أسباب سيكولوجية » فى التاريخ ، ووقائع التاريخ الاجتماعي والثقافى الملموسة . ولا عجب فى أن بليخانوف اتهم تين أنه من أشياع الفلسفة المثالية ، لقوله بأن « التاريخ إحدى مسائل علم النفس »(١) . لقد اتفق مع تين على أنه بجب تفسير الحانب « الذاتى » أى السيكولوجي للتاريخ ، وهو يعنى بهذا الحانب ، « الروح الإنسانية وعواطف الناس وأفكارهم » ولكنه اعتقد بأن تين لم يفعل هذا ، كما آمن بأنه لا يمكن تحقيق هذا إلا فى نطاق الأسلوب الماركسي ، أى عن طريق الأحوال المادية لأسلوب حياة الناس أى عن طريق التاريخ الاقتصادى (٢)

وينطوى هذا الرأى المضاد على أن التاريخ الاقتصادى فى حد ذاته ليس سيكولوجياً ، وليس عملية أفكار ومشاعر ، ولكنه شى ء خارجى يضبط الظواهر النفسانية ويتحكم فيها . وبمكن تبرير هذا إذا فهمنا علم النفس بالمعنى القديم ، على أنه فرع من الفلسفة لا شأن له بالسلوك الاجماعى الاقتصادى ، ومهما يكن من أمر فقد فهمه تين بمعى أوسع ، على أنه

Primitive Culture: Research into the Development of Mythology, درای در ۱۲۵ در ۱۲ در ۱۲۵ در ۱۲ در ۱۲۵ در ۱۲ در

۲(۲) المصدر السابق ص ۲(۲) .

يشمل كل تلك المحموعة المتسلسلة من الأفكار والعواطف والأحاسيس والمفاهم التي تشكل الشخصية الباطنة الحفية ، والتي لا يمكن استقصاء كنهها إلا عن طريق ملاحظة تعبيراتها في سلوك صاحبها وفي مقتنياته . و فأنت تتدبر كتاباته وإنتاجه الفيي ومعاملاته المالية والتجارية أو مغامراته السياسية ، و ذلك لتقيس ملى وحلود ذكائه ، وقوة الابداع والابتكار عنده ، ورصانته ، ولتكشف ترتيب أفكاره وطابعها وفعاليتها العامة ، والطريقة التي يفكم و عزم أمره ما و (۱) وإذا كانت معطيات أو مادة علم النفس ، على حد قول تين ، بجب أن تشمل كل أنماط السلوك المهذب والانتاج ، مثل أعمال الفن والأنشطة التجارية والسياسية والمسكن والأثاث والملبس وطريقة الحديث ، فإن سلوك الإنسان الاجهاعي الاقتصادي ليس أمراً مستقلا عن علم النفس ، بل الإنسان الاجهاعي الاقتصادي ليس أمراً مستقلا عن علم النفس ، بل الينسان الاجهاعي الاقتصادي ليس أمراً مستقلا عن علم النفس ، بل الينسان عن أفكاره ومشاعره الداخلية ، ونموذجاً لحالة تساعد على نشكيل الكتلة النفسية الباطنة في الإنسان .

وتمشياً مع هذه الانجاهات لابد من إدخال شيء من التغيير على مدخل علم النفس وعلم الاجتماع إلى تاريخ الفن ، وذلك كخطوة عملية في تقسيم الظواهر إلى مجالات التخصص تتولاها العلوم المختلفة ، ومن الوجهة النظرية قد محق للعالم السيكولوجي أن يدعى كل هذه المجالات لنفسه على أنها ميدانه الحاص ، إن خبرة الفلاح والفيزيائي والمصور والسياسي ، كل في نطاق أهدافه ومواقفه أيا كان نوعها ، نقول بأن هذه الحبرة بأسرها سيكولوجية . إن تين لعلى صواب ، بالنسبة لأهدافه ، في أن يتصور ان كل هذا الحقل الشامل برمته هو حقل علم النفس، وهذا أمر يتسق مع الفلسفة التجريبية ، ولكن ، لتوجيه علم النفس توجيهاً عملياً ، بالنسبة لسائر العلوم المتخصصة اليوم ، لابد من وضع حدود أضيق . ودون اصطناع تقسمات حادة ، حيث ميدان البحث متصل ، فإن علم النفس والعلوم الاجتماعية تحاول أن تركز على جوانب مختلفة منه .

<sup>(</sup>۱) • المقدمة : تاريخ الادب الانجليزي ، ص ٦ وما بعدها .

وتلك الفكرة الموسعة عن علم النفس تتمشى مع الاستعمال الحديث، حيث جاء تعريفه ، في قاموس وبسر على أنه ﴿ العلم الذي يبحث عقل ( الإنسان أو أي كائن عضوي ) من أية ناحية من نواحيه ... دراسة الكائن الحي وأنشطته ... وخاصة بالنسبة إلى بيثته المادية والاجتماعية ٥ ومن وجهة النظر هذه ينتني التناقض بين ٥ العوامل السيكولوجية ٥ وبين ٥ العوامل الاجماعية الاقتصادية » .. وهنا تنحصر المشكلة بين تين والماركسيين فيما إذا كانت طائفة واحدة من العوامل السيكولوجية الاجتماعية الاقتصادية – هي الأساسية والمتحكمة بالنسبة للأخرى . وبجدر ألا يستبعد له الاجتماعي الاقتصادى ، من ، السيكولوجي ، بقصره على الأحوال المادية الحارجية البحتة ، مثال ذلك المناخ ، والمواد الغذائية ، ومصادر الثروة المعدنية ، فإن أهميتها التارخية كما أدرك ماركس نفسه تكمن داممًا ، لا فيها نفسها ، بل في كيفية تأثر الناس بتوفرها أو عدم توفرها . فإن مثل هذه التأثرات أو التفاعلات تتطور إلى أنظمة اجماعية اقتصادية منظمة . إن الملخل « السيكولوجي » إليها ، بمعناه الضيق ، بميل إلى التركيز على جوانبها الباطنة الذاتية ، على حين يميل علم الاجتماع والاقتصاد إلى توكيد أشكالها الحارجية الحماعية . وكلا المدخلين ضرورى بغية الوصول إلى إدراك وفهم أعمق للمناخ السيكولوجي والثقافي ، كما أدركه تين عمناه الواسع ، وكذلك لفهم الفنان الفرد وأسلوبه .

ولا يزال علم النفس العام يركز اهتمامه فى الوظائف والقدرات والميول الفطرية الأكثر شمولا ، والتى بمكن ملاحظتها إلى حد ما ، فى كل فرد عادى ، وتركز العلوم الاجتماعية على العلاقات بين الأفراد والحماعات ، وبعضها عامة نسبياً ، مثل الأسرة ، وبعضها خاصة بأزمنة وأمكنة معينة مثل القبيلة ، وبين علم النفس العام والعلوم الاجتماعية هناك موضوعات مثل علم النفس الاجتماعي ، وعلم النفس الثقافي ، والأنثروبولوجيا الثقافية . إن العالم السيكولوجي الذي يدرس الظواهر الواسعة الانتشار مثل التمييز

السمعى أو عقدة أوديب، ينزع إلى العمل فى مسالك بعيدة نسبياً عن المسالك و الاجماعية الاقتصادية ، رغم أنه حتى فى مسلكه هذا ، يكتشف تأثيرات اجماعية متغيرة . وبالمثل فإن المؤرخ الاقتصادى الذى يدرس أنواع الملكية أو يجمع الاحصاءات عن الدورات التجارية والصناعية (الرواج والكساد) ، يحس بأنه بعيد عن علم النفس ، رغم أنه حتى هنا ، يكتشف الطبيعة البشرية وعواطفها ورغبامها المتغيرة . والحق أن كل هذه المناهج وكثيراً غيرها ، سيكولوجية وسسيولوجية ، يمكن تطبيقها نطبيقاً مثمراً على النفسير السبي في الفنون .

الحق أن تين كان يسير قدماً نحو نوع البحث العلمى الذى نسميه اليوم علم النفس الاجماعي أو الثقافي ، المختص بسلوك الحماعة ولوازمه المترابطة العقلية العاطفية التجريبية . وهذا البحث - كما هو الحال في أبحاث تين يشمل اليوم دراسة المنتجات والتعبيرات الموضوعية ، مثل أعمال الفن ، إلى جانب دراسة المعطيات الأخرى عن سيكولوجية الحماعات موضوع البحث وفي نطاق هذا المنهج ضمن تين مفهوماً عن شخصيات فذة عظيمة ، حقيقية أو خيالية ، على أماس « الحنس» و « الأمة » ، على حين ولسوء الحظ أنه فعل هذا ، على أساس « الحنس» و « الأمة » ، على حين أنه ر بما كانت « الحماعة » أو «الثقافة » أوسع شمولا . إنه تناول هذه الظواهر ، مع الاهتمام الحاص بتكوين الثقافات الحديثة وأسباب ما ينتامها من علل ، وكان أكبر اهتمامه في هذا المحال بتاريخ الفنون ، ولم يتم بعد ، ارتياد طرق وكان أكبر اهتمامه في هذا المحال بارتياداً كافياً ، و عكن أن يفيد الباحثون في هذا الحقل من إعادة فحص فروضه المثرة اللماحة .

## الفصلالتاسع

### التطورية ذات الخط الواحد عندمورجان وتايلر

## ١ \_ علاقتها بالتطورية الثقافية عامة ، نظريتها في الفن

ميزت الأنثروبولوجيا الحديثة بين نظريتي التطور الثقافي « ذي الحط الواحد Unilinear » و « ذي الحطوط المتعددة Multilinear ». وينسب النمط الأول الذي هوجم اليوم باعتباره زائفاً إلى ادوارد ب. تايلر Tylor ، وهو أمريكي .

ويدل العنوان الكامل لأهم مؤلفات تايلر على مجال منهجه: « الثقافة البدائية : بحث فى نشوء الأساطير ، الفلسفة ، الدين ، اللغة ، الفن ، والعرف . » (٢) أما أهم مؤلفات مورجان فقد نشر فى ١٨٧٧ تحت عنوان «المحتمع القديم : أبحاث فى خطوط التقدم البشرى عبر الهمجية فى المدنية » (١)

Primitive Culture: Research into the Development of Mythology, (1)
۱۸۷۱ الله الأولى (لندن Philosophy, Religion, Language, Art and Custom.
Research into the Early History المتمرارا « لابحاته في التاريخ القديم للبشرية ، ۱۸۲۵ نادى نشر في ۱۸۲۵ .

Ancient Society: Researches in the Lines of Human Progress Through (٢)

Barbarism in Civilization کان قد نشر من قبل ۱ اسالیب القرابة الدمویة والمساهرة Systems of Consanguinity and Affinity of the Human

ن الاسرة الانسانية ١٠ (١٨٦١ )

وقبل مورجان وتابلز كلاهما الفرضية العامة النطورية النقافية . وأوردها تابلر في لغة سبنسر : ه يبدو اجمالا أنه حيثما وجدت فنون متفنة و معرفة عويصة ، ونظم معقدة ، فإن هذه كلها نتيجة نطور متلوج من حالة من حالات الحياة أقدم وأبسط وأكثر همجية . فليس ثمة مرحلة من مراحل المدنية تخرج تلقائياً إلى الوجود ، بل إنها تنمو أو تتطور من المرحلة التي قبلها » (۱) . وتوسع مورجان وتايلر في إسهاب في هذه الفرضية يعارضان بها ه نظرية الانحلال » التقليدية (۲) . وبوصفها بياناً عاماً عن النطورية الثقافية ، فإنها لم يدحضها أو يضعف منها أى دليل جاء بعدها . أما الحملات التي شنت فيما بعد ، فقد وجهت نوعاً ما ، إلى النظرية المرتبطة بها ، التي تفسر كيف ، وبأية طرق وعلى أية مراحل محدة ، تمت العملية . ونشأ خلط خطير من تمثيل هذه النظرية الخاصة بالتطورية الثقافية عامة . وبسبب الانهام الذي وجهه بعض علماء الأنثر وبولوجيا الأمريكيين بأن « التطورية » قد دحضت وبأن بعض علماء الأنثر وبولوجيا الآمريكيين بأن « التطورية وتايار ) ، فإنه من التطوريين قد سفهت آراؤهم الآن (خاصة مورجان وتايار ) ، فإنه من الأهمية أن نميز الأفكار التي فندت فعلا ، من تلك التي لم تدحض .

لقد اقترح مورجان صيغة أو قانوناً دقيقاً منتظماً لتفاصيل التطور الثقافي ، أما تايلر فكان أكثر وعياً للنظريات والمسائل الفلسفية السابقة في هذا الصدد ، وللصعاب التي تكتنفها ، وكيف أن آراءه هو التأمت وتوافقت مع نشوء الفكر التطوري . ولم يكن للني مورجان ما يقوله عن الفنون الحميلة ، إلا النزر اليسر ، وكان بوصفه أنثر وبولوجيا ، مهتماً أساساً بالتنظيم البدائي الاجتماعي والسياسي ، وارتأى طرازاً شاملا للتاريخ الثقافي القديم ، على أساس

<sup>(</sup>۱) كتاب : الانثروبولوجيا » ( نيوپورك ١٨٩١ ) ص ٢٠٠ ، وهو على أية حال قلما يذكر دارون وسبنسر ، ويصر على الفرق بين عمله وأعمالهما ، ( مقدمة الطبعة الثانية ١٨٧٣ ) .

<sup>(</sup>۲) جادل تابلر کثیرا ، وخاصة ضد جوزیف دی میستر Maistre الذی اورد مده النظریة من جدید فی اوائل القرن الناسع عشر ، انظر تابلر « الثقافة البدائیة » ( لندن ۱۹۱۳ ) المجلد الاول ص ۳۵ و هو بشیر الی کتاب دی میستر Soirées de المجلد الثانی ص ۱۵۰ ۰

أنه شمل الفنون ضمناً . ولكنه لم يضع بياناً مفصلاً عن مكامها فيه ، ولكن تايلر لم يقترح مثل هذا الطراز المحكم ، ولكنه كتب باسهاب أكبر عن الفنون الحميلة والنافعة ، البدائية والمتحضرة معاً .

#### ٢ \_ فكرة تايلر عن الفن والثقافة

خن مدينون لتايلر بالتعريف الأساسي و الثقافة ٥ بمعناها الواسع الموضوعي ، المقبول الآن في ميدان العلم ، باعتباره متميزاً عن المعني المألوف الذي شاد بما أدخله القرن التاسع عشر في أوربا من تحسينات ومهارات . فقال في بداية كتابه و الثقافة البدائية ٥ إن : و الثقافة أو الحضارة (١) ، إذا أخذت بمعناها الأثنوجرافي (الأنثروبولوجيا الوصفية) الواسع ، هي ذلك الكل المعقد أو الكم المركب الذي يشمل المعرفة والعقيدة ، والفنون ، والأخسلاق ، والقوانين ، والأعراف ، وغيرها من القسلرات والعادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المحتمع . فإن حالة والعادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المحتمع . فإن حالة وفقاً لبادىء عامة ، تشكل موضوعاً صالحاً المراسة القوانين التي تحكم فكر الإنسان وعمله أو تصرفه ٥ . ولم تكن لندن أو باريس في منتصف فكر الإنسان وعمله أو تصرفه ٥ . ولم تكن لندن أو باريس في منتصف ذوى ثقافة ، ولكن الفكرة الحديدة يسرت سبيل البحث الموضوعي في نشوء ذوى ثقافة ، ولكن الفكرة الحديدة يسرت سبيل البحث الموضوعي في نشوء الرائث الذي اكتسبه الإنسان منذ بداياته .

وبدلا من جعل الثقافة مرادفة للحضارة ، ميز مورجان الحضارة باعتبارها المرحلة الثالثة الأكثر تقدماً ، والتي تبدأ باستخدام الكتابة . وهذا تفريق مفيد يلتى اليوم قبولا على نطاق واسع .

<sup>(1) (</sup> لندن ۱۹۱۳ ) الغصل الأول ( علم النقافة ) يجعل تيلود أحيانا النقافة مصاحبة أو متعايشة مع الحضادة ) وأحيانا يغرق بينهما ، فهو يقول في كثير من غرود العمر الفكتوري ( أن المتبربر الغبي ليس لديه من القدرة على النفكير ما يرقى به الى انضل مستوى أدبى للرجل المتحضر » ( الانثروبولوجيا ١٠٠ ص ٢٠٧ ) ،

كذلك تضمن تعريف تايلر للثقافة مفهوماً موضوعياً واسعاً « للفن » و « الفنون » . وقد أوضحه في الفصلين اللذين كتبهما عن « الفنون البدائية » ، وكان معاصره تين يقترب ، بمعزل عنه ، من نفس الفكرة ، ولكن كانت لفظة « الفن » لا تزال تعنى عند معظم الكتاب في الفن والحماليات شيئاً مهذباً رقيقاً جميلا وفقاً للمقاييس الإغريقية . أما تصنيف الرسوم والمقوش والأغاني الفجة عند الشعوب البدائية باعتبارها فناً ، فقد بدا أنه مثار جدل شديد . وكانت فكرة الفن القدعة التي امتدحت الفن باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الحمال الكلاسيكي ، عائقاً ( لم يتيسر التغلب عليه تماماً حتى يومنا هذا) في سبيل دراسة الفن دراسة علمية . وعلى هدى هذه الفكرة مي يستطع الناس قط أن يتفقوا على ما يمكن أن يكون فناً حقيقياً ، أو على ما ينبغي أن تكون عليه معطيات علم الحمال وتاريخ الفن .

وكما فعل تن ، شبه تايلر السمات الثقافية « بأنواع النبات والحيوان التى درسها الطبيعيون » وقال انه ، من وجهة نظر الأثنوجرافيا يكون القوس والنشاب نوعاً ، وعادة تسطيح أو تسوية جماجم الأطفال نوعاً ، وممارسة حساب الأعداد برقم ١٠ نوعاً . وأن التوزيع الحغرافي لهذه الأشياء ، وانتقالها من إقليم إلى إقليم ، يجب أن يدرسا كما يدرس العالم انطبيعي جغرافية أنواعه النباتية والحيوانية . » وقال بأن الاختراع الميكانيكي يقدم أمثلة لارتقاء الأنواع ، ومثال ذلك تطور حشو بندقية واطلاقها قد عماً وحديثاً . ومن الواضح أن القوس والنشاب « ارتقاء انبثق من الآلة القدعة التي كانت آبسط » وهي القوس الطويل . والآلات الحديثة أقوى وأشد فعالية ، وأيسر استعمالا وأقل مضيعة للوقت والحهد (١) . ولو تم تطبيق هذه الفكرة ومتابعتها في بجال الفن ، فلر مما كانت تؤدى إلى دراسة تطورية للفنون الحميلة ، ولكن في مجال الفن ، فلر مما كانت تؤدى إلى دراسة تطورية للفنون الحميلة ، ولكن أياً من مورجان أو تايلر لم يفعل هذا تفصيلا .

<sup>(</sup>۱) « الثقافة البدالية » المجلد الأول ص A .

و في كتاب « الأنثر و بولوجيا » أور د تايلر خلاصة موجزة لماكان معرو فأ في أيامه عن الفن البدائي والفن الحضاري الأول ، ونظراً لأنه استعمل لفظة « الفن » بمعناها القديم أي « المهارة النافعة » ، كما فعل مورجان ، فإنه أدخل تحت هذا العنوان تطور العدد ، والأسلحة ، والآلات ، والزراعة ، ورعيالماشية ، والمعمار ، والملابس والسفن ، والملاحة والطبخ ، والإضاءة، والزجاج والمعادن ، والتجارة . وتلك كلها « فنون الحياة » ولم يغفل نواحيها الزخرفية والحمالية. وتحت عنوان «فنون المتعة» تتبع تطور الشعر ، والمسرحية والموسيقي والآلات الموسيقية ، والرقص ، والتصوير ، والنحت ، والألعاب: كما تتبع على حدة نشوء اللغة الملفوظة والمكتوبة . وكان النركيز في هذاكله – كماكان شأن نظرية سبنسر ، على الأساليب التي ازدادت مها الفنون تنوعاً ، ورقة ودقة ، وتنظيما ، وقوة ، وفهماً للحياة وللطبيعة . وبالغ ، كما بالغ سبنسر ، في التوكيد على معيار الواقعية في الحكم على الفن البدائي ، وقلل من شأن التصميم فيه . واعترف إلى حد ما بميزات أو حسنات الفن البدائي بما في ذلك رسوم ما قبل التاريخ على العظام وجدران الكهوف . وتحاشى الحوض في كثير من النقاط الحلافية ، مثل أفضلية أساليب معينة على غير ها ، ونسب بعض انجازات الفن اما إلى المرحلة الهمجية أو المرحلة المتعربرة أو المرحلة الحضارية الأولى ، دون أن محاول أن يربطها على التحديد بسمات المحالات الأخرى . وكان مخططه أو برنامجه العام في التاريخ مرناً إلى حد معقول ، وأحجم عن محاولة اقحام تاريخ الفن في أي تسلسل واحد صارم.

# سالك متماثلة تقريبا حتمية وتواز متاصلان

جاء الكاتبان كلاهما – تايلر ومورجان – باضافات ذات قيمة لنظرية التطور ، ولكن كلاهما وقع في أخطاء كان من الطبيعي أن يقع فيها ، نظراً

لقلة المعلومات المتاحة ، ولكنها جسيمة في ضوء الأعجاث اللاحقة . الواقع أن تحمسهما للنظرية الحديدة – نظرية التطور الثورية – وما تزعمه من أنها قانون عام للحياة والحضارة ، أدى مهما إلى المبالغة في تماثل العملية وانتظامها ، وإلى الإقلال من شأن الشذوذ أوَ ما بجرى على غير القياس فيها . وكانت نظرياتهما متشامة ، كما انطوت على نفس الأخطاء إلى حدكبير . وإن أبرزتها نظريات مورجان في شكل أشد نطرفاً (١) . وبرزت الأخطاء بشكل خاص في ناحيتين من عملهما ، في اثنين من المعالم العامة لعملية التطور ، كما رأياها ، أحدهما يتعلق بمجرى أو اتجاه التطور الثقافي الذي نظرا إليه أساساً على أنه يسير في خط واحد ، أو في تعاقب محتوم من التغييرات ، وهذا قلل من شأن تنوعاته ( أى التطور ) . والثاني يختص بالمراحل أو الحطوات المتعاقبة التي عن طريقها سار التطور في مجراه . واعتبرا أن هذه المراحل ثلاث ، وفقاً للتعاقب التقليدي « الوحشية ، العربرية ، المدنية » . ووجَه الخطأ هنا أنهما اعتبرا مدى كل مرحلة من هذِه المراحل واحداً فعلا في كل مكان . وهذا أيضاً قلل من شأن التباين أو التنوع الفعلى . فإنه من العسير تقسيم التغيير الثقافي الماضي إلى ثلاث مراحل واضحة متباينة ، أو إلى أي عدد محدود آخر، بسبب تداخل التغييرات المميزة تداخلا شاذاً ، على غير قياس .

ولنبدأ ببحث مفهومهما لمحرى التطور الثقافى من حيث كونه مهائلا ، ولتعليله بأنه محتوم من الباطن . ذهبت فرضية مورجان الرئيسية فى كتابه المحتمع القديم ، إلى القول بأن «نظم البشر الأساسية نشأت من بضع بذور فكر أولية ، وأن مجرى وأسلوب تطور هذه النظم كانا محتومين من قبل ، كاكانا محصورين فى نطاق حدود تباين ضيقة ، بفعل المنطق الطبيعى للعقل البشرى ، وما لقواه من حدود بديهية . ووجد أن التقدم هو من نوع واحد فى جوهره ، فى القبائل والأمم التى تقطن مختلف القارات المنفصلة بعضها

 <sup>(</sup>۱) من الجائز ان اعمال تابلر الاولى قد اثرت في مورجان ١٠ انظر د. بدني
 Bidney في ١ الانثروبولوجيا النظرية ٢٠٩ ٠

عن بعض ، على حين تكون فى نفس الظروف ، مع انحراف عن التماثل فى حالات معينة ، نتيجة لعوامل خاصة . وسوف بؤول التوسع فى هذا الدليل إلى تقرير وحدة أصل الحنس البشرى » (١) .

وفيها يتعلق بالسبب الأساسي للتطور ، تؤكد هذه النظرية بوضوح حتمية سيكولوجية باطنية مبنية على « المنطق الطبيعي » و «حدود » العقل البشري . وتؤكد التوازي في التاريخ الثقافي ، من حيث أن الحماعات المنفصلة تميل إلى أن تتطور ، معزل بعضها عن بعض ، في خطوط متشاسة . على أنها ، على أية حال لا تذهب في تفسر العملية على أساس المذهب المثالي ، فام تنسبها إلى سبب روحي خارق للطبيعة . ومحث مورجان في كتابه قامم اجمالا ، على المذهب الطبيعي ، رغم أنه يعمد في آخر الكتاب إلى مادرج عليه العصر الفكتوري عادة ، من الاعتراف «بالعنأية الالهية » ، وذلك بأسلوب يعوزه الحماس نوعاً ما . إن جهود أجدادنا كانت هجزءاً من العقل الأسمى (الالهي) ليطور من المتوحش متبربراً ويطور من هذا المتبربر متحضراً ، ويقول مورجان بأن مجرى التطور الثقافي حدد تحديداً باطنياً ، لا بالتنوع صدفة واتفاقاً ، ولا بالأحوال البيئية المعينة . ولكن مثل هذه «الأساب الخاصة» تحدث مجرد n انحرافات عارضة عن التماثل n . والتماثل هو الطابع الأساسي القياسي للعملية ، ومن ثم فإن فكرة مورجان ، رغم أنها متخلفة من الوجهة الفلسفية فإنها كانت تنحو نحو ٥ التكوين القوم ٥ ( أي النظرية التي تقول بأن التنوع في الأجيال المتعاقبة يسير بموجب نظام مقرر لا يتأثر بالعوامل الحارجية ) .

وقال مورجان أيضاً بأن «خبرة الحنس البشرى مرت فى مسالك متماثلة تقريباً ... بفضل الوحدة النوعية لأمخاخ كل الأجناس البشرية .... وبأن كل بذور النظم والفنون الأساسية فى الحياة نشأت ونمت حين كان الإنسان

<sup>(</sup>۱) الفصل الثاني ، ص ۱۸ ه الفترات الاثنولوجية ، «

لا يزال متوحشاً ٥. وهذه عبارة مبالغ فيها ، ولكن فيها ظلا من الحقيقة . فمن المحقق أن كل خبرة الإنسان النقافية والحضارية حددتها ، فى إطارات عريضة ، طبيعة محه وخاصيته الطبيعية ، باعتباره متديزاً عما لدى سائر الأنواع منها . إن هذه الحبرة كلها « متماثلة » – بمعنى أنها من نمط أو شكل عام واحد – إلى حد أنها ، أساساً ، بشرية ، ولكن مورجان قلل من شأن مرونة تفكير الإنسان وسلوكه البشرى وقابليته للتغير فى نطاق تلك الحدود . فإن مسالكه المميزة ليست « متماثلة تقريباً » . وان خبرة الإنسان المتوحش ، فإن مسالكه المميزة ليست « متماثلة تقريباً » . وان خبرة الإنسان المتوحش ، لتحتوى بطريقة احتمالية عامة إلى أبعد حد ، على « بذور النظم والفنون الأساسية ، » للحياة المتحضرة ، ونكرر القول مرة أخرى بأنها مسألة تفاوت فى المدرجة .

وأورد تايلر فرضية شبيهة بهذه في ۱۸۸۸ : « إن نظم الإنسان طباقية (مكونة من طبقات ) بشكل واضح ، شأبها شأن الأرض التي يعيش فوقها . إنها تتعاقب بعضها اثر بعض ، في سلاسل مهاثلة جوهرياً فوق الكرة الأرضية ، مستقلة عما يبدو أنه فوارق سطحية في الحنس واللغة ، ولكن تشكلها نفس الطبيعة البشرية التي تعمل في أحوال متغيرة على التعاقب ، في الحياة الوحشية ، والمر برية ، ثم المتحضرة » (١) . ويبدو للمرة الثانية أن هذا يتضمن حتمية وتوازياً باطنين ، ولكن تايلر في موضع آخر ، حول التركيز يخو الاختيار الطبيعي . فقال بأن التاريخ والأثوغرافيا يتحدان لبيان أن النظم التي تستطيع أن تحتفظ بكيانها في العالم على أفضل وجه ، تنسخ بالتدريج النظم التي هي أقل صلاحية ، وتحل علها ، وأن هذا الصراع الذي

<sup>(</sup>۱) من مقال 6 منهج للبحث فى نفسوه النظم: تطبيقه على قوانين الزواج والتحدد السلالى ٤ فى مجلة المهد الملكى الانثروبولوجى فى بربطانيا وابرلندة المجلد ١٨ لسنة ١٨٨٨ • اقتبسها هوبل Hoebel ص ١١١ • ويشير جولدنوبورالى التطوريين الولين استقوا نظريتهم عن الجنس البشرى من كتاب من امثال هردد ٤ باستيان ويتز – ﴿ موسوعة العلوم الاجتماعية: النطود: الاجتماعي ﴾ ويعترف تايلر فى تصديره لكتابه «الثقائة البدائية» بأنه مدين بالفضل لباستيان وويتز .

لا ينقطع محدد المحرى العام للثقافة ، الذي ينتج عن هذا الصراع (١) . كذلك خصص تايلر للانتشار الثقافي دوراً هاماً . فقال بأن كثيراً من الأجناس التي يتعذر الربط بين تاريخها عن طريق الشواهد الراهنة « من الحائزان تكون قد بلغت مرحلة النضج بتأثير الواحد منها في الآخر أو في ظل عنصر أساسي مستتي من مصدر مشترك » . ولكنه أيضاً حدر من خطأ وقع فيه بعد ذلك المتطرفون من أنصار فكرة الانتشار ، مثل اليوت سميث و برى W.J. Perry وهو « أن لحضارة العالم بأسره منبتاً واحداً من أصل واحد » و ذهب إلى أنه محتمل أن تكون الثقافة قد تولدت ، مستقلة في بقاع مختلفة ، ولكنها انطوت على تراث كبير من التقاليد المشتركة (٢) .

أما عن « الطريق الذي سلكته بالفعل حضارة العالم » فإن تايلر عرض خمسة أفكار وصفية . » فالتقدم ، والانحلال ، والبقاء ( بعد زوال أشياء أخرى ) ، والاحياء ، أو الانبعاث من جديد ، والتعديل، هي كلها طرائق الربط التي تحكم وثاق شبكة الحضارة المعقدة (٣) ، وفسرها جميعاً بطريقة يبدو فيها الاتجاه الواحد . « فالتقدم والانحلال » يمثلان الحركة إلى الأمام والحركة إلى الوراء في الطريق الوحيد الرئيسي لاتغير . أما « البقاء » فيقصد به الأنشطة والأعراف ، والآراء ، الخ ... ، مما انتقل مجكم العادة إلى خور أن الأفكار والعادات المحتمع » ، وتظل أمثلة لحالة ثقافية أقدم . أما «الاحياء ، في أن الأفكار والعادات القديمة « تنبثق من جديد » في عالم ظنها انقرضت فهو أن الأفكار والعادات القديمة « تنبثق من جديد » في عالم ظنها انقرضت أو أنها في سبيلها إلى الانقراض ، ومثال ذلك « الروحانية الحديثة » . أما «التعديل »فيقصد به إمكانية التغيير المتشعب لكل ما أمكن تلقيه عن الآخرين ، ولكن تايلر لم يتوسع في هذه الفكرة .

وفهم تايار ومورجان ﴿ التقدم ﴾ كما فهمه سبنسر من قبل ، على أنه

<sup>(</sup>١) و الثقافة البدائبة ، المجلد الاول ص ٦٩ ٠

Researches » ص ۲۷۶ ( افتبسها بدنی ، ص ۱۹۹ ) ٠

<sup>(</sup>r) و الثقانة البدائية » المجلد الأول ص ١٦ ، ١٧ .

يتضمن فكرتى ٥ النمو ٥ و ٥ التحسن ٥ . ولم مخلط تايلر أو يطابق دون اكثر اث بن المعنين ، ولكنه أورد الأسباب التي من أجلها اعتقد اجمالا أن الأحدث هو الأفضل ، في العملية التطورية . و ٥ بمكن من وجهة نظر مثالية ، أن ننظر إلى الحضارة على أنها تحسن عام في البشرية ، بفضل تنظيم أعلى للفرد والمحتمع ، بغية تعزيز صلاح الإنسان وسلطانه وسعادته معاً ... وَمَن ثُم يكون الانتقال من حالة الوحشية إلى حالتنا نحن ، هو من الناحية العملية ، ذلك التقدم في الفن والمعرفة ، الذي هو عنصر أساسي في نمو الثقافة ، (١) . وتلك المعايير ذاتها كافية لقياس كل من التقدم في الماضي ، و درجة الثقافة بين الشعوب الموجودة فعلا . وإذا فتشنا عن وخط محدد نحسب مقتضاه تقدم الحضارة ونكوصها ، ، فقد نجده في « انعدام أو توافر الفنون الصناعية ، وفي تقدمها أو انحطاطها ، ومخاصة أشغال المعادن ، وصناعة الأدوات ، والزراعة ، وغيرها ، وفي مدى المعرفة العلمية ، وفي وضوح المباديء الأخلاقية ، و في نوع المعتقدات والطقوس الدينية ، و في درجة التنظيم السياسي و الاجتماعي، الخ ... ، لقد اتجهت النزعة الأساسية في المحتمع الإنساني إلى الانتقال من حالة الوحشية إلى حالة حضارية ، وكأن هذا في رأى مورجان وتايلر ، تحسن ، طبقاً لقياسه يهذه المعايير كلها .

وكانت التقدمية عند تايلر أكثر اعتدالا نوعاً ما ، منها عند جيبون الذي اقتبس عنه تايلر ، مع الموافقة العامة على رأيه . لقد ذهب تايلر إلى أن جيبون بالغ في انحطاط الحياة الوحشية ، وأنه أسهب القول في الحانب المشرق من الحضارة (٢) . فهناك متوحشون فضلاء سعداء ، ه وإن الانتقال قدماً من العربرية ، قد أسقط وراءه أكثر من سجية من السجايا ذات الطابع العربري ، أو بعض المناقب . التي يستعيد ذكراها المثقفون الحديثون في حسرة

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق <sup>٤</sup> ص ٢٧ .

<sup>(</sup>۲) جيبون ۱ اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ٢ الفصل ٣٨ ـ ( كتاب تابل ص ٣٥) ويمكن الرجوع الى كتاب جيبون ، اللغة العربية في الجزء الثاني اللى ترجمة لويس اسكندر ، الهيئة المعربة العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ١٩٦٩ .

وأسى ، بل وسوف يكافحون لاستردادها ، بمحاولات عقيمة لوقف سير التاريخ ، واستعادة الماضى في قلب الحاضر ، وفي صدر المسيحية نكص الناس عن الحياة العقلية ، على حن ارتقوا في الدين الحديد ، دين الواجب والتقوى والمحبة . ولكن هذه استثناءات . « وجملة القول إن الإنسان المتحضر ليس فقط أعقل وأقدر من المتوحش ، ولكنه كذلك أفضل وأسعد ، ويقف المتربر وسطاً بينهما » . وتميل الأمثلة التي أوردها تايلر عن « الانحلال ، وعن « النكوص » – إلى بيان أن حركة التغيير الاجتماعي هذه (أ) غير عادية ، هي عملية ثانوية ، (ب) وأنها إلى أسوأ . وهو لا يعترف ، على أى نطاق يذكر ، بامكان حدوث ارتداد سلم نحو أحوال أقدم أكثر بساطة ، ولا بامكان احياء هذه الأحوال بشكل نافع خير .

#### ٤ \_ المراحل في تاريخ الثقافة

لقد أهملت هذه المسألة إلى حد ما ، منذ أيام كونت وهيجل ، وكانت من أمهات المسائل في فلسفة التاريخ منذ عهد الإغريق الأوائل . وسواء فهم الفيلسوف المحرى الأصلى للتاريخ على أنه تقدم أو اضمحلال ، تطور أو تواتر هورى ، فإنه ندر أن قنع بالتفكير فقط في اتجاهه العام، وبدايته ونهايته ، بل تساءل كذلك عما تخلله من فصول . ما هي تلك الوسائل التي خطا بها الإنسان من حالته الأولى في جنة عدن أو في الغابة ، إلى حالته الراهنة ؟ وماذا عسى أن تكون حالته التالية ، أو ربحا الأخيرة ؟ ولا تعتبر نظرية التطور كاملة إلا بالإجابة عن هذا السؤال بشكل ما ، وإن لم تكن الإجابة بالضرورة على أساس عدد معن من مراحل منتظمة .

وكانت مهمة تايلر ومورجان ومعاصر سما أن يرتادوا هذا الميدان بطريقة قائمة على المذهب الطبيعى من وجهة نظر الأنثر وبولوجيا والأركبولوجيا ، في عصر ما قبل التاريخ والعصر التاريخي الأول . وكان من الصعب على التطوريين أن يرتادوا هذا الميدان ، بحثاً عن الحلقات المفقودة بين أصل

الإنسان وبين الحضارات المعقدة في مصر واليونان ورومه . وقدمت الأبحاث الكثيرة المتخصصة ركاماً من المعلومات التي حاول مورجان وتايلر أن يؤلفا بينها ، مع التركيز الخاص على تعاقب الخطوات في الثقافة البدائية ، وقاما بهذا العمل على نطاق أوسع مما حدث من قبل ، مع بيان مسهب عن العلاقات المتبادلة بن السهات الثقافية في مختلف الأنشطة والنظم ، على كل المستويات .

ورأى مورجان وتايلر أن المراحل الثلاث تختلف عن الفترات الزمنية، من حيث أن أية مرحلة معينة (البربرية مثلاً) حدثت في أزمنة مختلفة في أماكن مختلفة . وآمنا بأن المراحل الأولى لا تزال قائمة اليوم بين القبائل « البدائية » ، على حين أن أجداد الشعوب المتحضرة الحديثة مرت بها منذ آلاف السنين . وقالا بأن المتوحشين المنعزلين الحديثين أقرب شبها بأجدادنا الأولين ، إلى حد أنهم يوضحون لنا اليوم ، بدرجة كبيرة من الدقة ، كيف عاش هؤلاء الأجداد فعلا .

وبن مورجان فى تحديد ثبته عن المراحل أو « الفترات الإثنولوجية - الحضارية » أنها لم تكن مجرد « دورات زمنية تعسفية » « إن كلا منها تعالج ثقافة معينة » ، وتمثل « حالة معينة فى الحجمع » ، تتميز بأسلوب خاص فى الحياة . وقال بأن المفهوم الدانماركى عن العصر الحجرى وعصر الرونز وعصر الحديد ، لا يزال مفيداً فى تصنيف ما صنعته براعة الإنسان ، ولكنه غير كاف لتحديد مراحل رئيسيه . « إن فنون كسب القوت المتعاقبة التي نشأت على فترات بعيدة طويلة ، بفضل ماكان لها من تأثير عظيم أكيد على حالة الحنس البشرى ، ستهيىء فى النهاية أفضل الأسس المقنعة لهذه على حالة الحنس البشرى ، ستهيىء فى النهاية أفضل الأسس المقنعة لهذه التقسيات » ولكنه استطرد يقول بأننا لا نعلم الآن القلر الكافى عن هذه التقسيات ، ولابد لنا فى الوقت الحاضر من استخدام اختراعات أو اكتشافات أخرى عثابة مقاييس للتقدم ، تحدد بداية الفترات . وميز فى فنون كسب العيش المراحل التالية ، معتبراً أن المرحلتين الأوليين منها نشأتا فى مرحلة الوحشية وأن المراحل الثلاث الأخيرة نشأت فى مرحلة البربرية : (١) القوت الطبيعى وأن المراحل الثلاث الأخيرة نشأت فى مرحلة البربرية : (١) القوت الطبيعى

على الثمار والحذور في بيئة محدودة . (٢) العيشر على الأسماك (٣) العيش على النشويات عن طريق الفلاحة (٤) العيش على اللحوم واللبن (٥) العيش على أشياء لا حد لها ، بفضل زراعة الحقول .

ولابد أن بجد القارىء الحديث فى الثبت الطويل الذى وضعه مورجان المراحل الأصلية والمراحل الفرعية ، شيئاً محكماً منتظماً على نحو يثير الشك . فقد انقسمت الوحشية والبربرية كلتاهما ، من حيث الفترات ، إلى ثلاث : قديمة ومتوسطة وحديثة ، ومن حيث الحالات إلى عليا ومتوسطة ودنيا ه وتبدأ الحالة الوسطى فى الوحشية بالعيش على السمك واستخدام النار ، والعليا باستخدام القوس والرمح . وتبدأ الحالة الدنيا فى البربرية بالخزف، والوسطى بالحيوانات المستأنسة فى الشرق ، والزراعة على الرى فى الغرب. وتبدأ الحالة العليا فى البربرية بصهرالحديد واستخدام الأدوات الحديدية . وتبدأ الحضارة بالكتابة والحروف الصوتية .

واعتقد مورجان بأنه توجد اليوم نماذج من المراحل الرئيسة فى التاريخ الثقافى الغابر . فهو يقول و بأن الفنون والنظم وأساليب الحياة متطابقة بشكل جوهرى . فى نفس الوضع فى كل القارات ، إلى حد أن الشكل العتيق للنظم المحلية الإغريقية والرومانية لابد أن نتوقع وجوده حتى فى وقتنا الحاضر ، فى النظم المتناظرة لدى سكان أمريكا الأصلين ، و وأن القبائل اليونانية واللاتينية فى أيام هوميروس وأيام رميلوس لتقدم لنا أسمى مثل الحالة العليا فى المربرية ، لقدكانت هذه القبائل على وشك أن تبلغ مرحلة الحضارة .

وعرف مورجان الوحشية والبربرية والمدنية بمصطلحات محددة موضوعية . فالوحشية أنشأت و التنظيم إلى جماعات ، وعشائر ، وقبائل ، وأسر وعبادة المعناصر في أحط أشكالها ، واللغة المكونة من مقاطع ، والقوس والسهم ، والأدوات المتخذة من الأحجار والعظام ، والسلال المصنوعة من الحيزران والشرائح الحشبية الرقيقة ، والأردية الحلدية ، والتنظيم على أساس الحنس

(الذكر والأنى ) ، القرية المكونة من دور متجمعة ، وصناعة القوارب ، عا فى ذلك القارب المصنوع من لحاء الشجر أو القارب الطويل المصنوع محفر جدعها ، والحراب المدببة بالصوان ، وهراوات الحرب ، والأدوات المصنوعة من حجر الصوان فى أشكال فجة ، والأسرة ذات اللم الواحد ، واللغة ذات المقطع الواحد ، وعبادة المسحورات وأكل لحوم البشر ، ومعرفة استخدام النار ، وأخيراً لغة الإعاء (١) . واشتمات البربرية المتقدمة الأحدث عهداً ، كما صورتها الالياذة على الشعر والديانة الأولمبية ، وعمارة المعابد الرخامية ، والزراعة الحقلية ، والمدن ذات الأسوار الحجرية ، والى تعيش فى ظل نظم بلدية متقدمة ، والمراكب المصنوعة من الألواح المخبية والمسامير ، وعربات النقل والمركبات الحقيفة ، واللمروع المعدنية والسيوف والأدوات الحديدية ، والنبيذ ، والقوى الميكانيكية فيا عدا اللولب . ودولاب الحزاف ، وطاحونة اليد ، ونسيج الكتان والصوف ، وتعدين الحديد ( استخراجه وخلطه وطبيعته الكيميائية ) والأسرة القائمة ولما الزوجة الواحدة ، والديمقراطيات العسكرية ، والحمعية الشعبية والملكية الفردية .

وأحس مورجان وتايار كلاهما ، بضرورة مناهضة النظرية الدينية التقليدية في الانحلال أو الانحطاط في تفسير ظواهر عرقية معينة ، وهذه النظرية في ثوبها المسيحي ، القائم على ما ورد في التوراة عن القبائل السامية القديمة اعتبرت حياتها الرعوية و تنظيمها الأبوى و ديانتها ، بمثابة نموذج للثقافة البدائية . ولكن ما بال الشعوب الموجودة التي يبدو أنها أحط كثيراً عن مستوى الشعوب التي ورد ذكرها في الكتب المقدسة ؟ ويقول مورجان بأن فرضية الانحلال أدت إلى « اعتبار كل الأجناس البشرية التي ليس لها أي ارتباط بالآريين والساميين ، أجناساً شاذة غير سوية . أي أنها أجناس تدهورت نتيجة الانحلال عن حالتها القياسية أو السوية » . ولقد دعمتها أبحاث سير هنرى من في القانون عن حالتها القياسية أو السوية » . ولقد دعمتها أبحاث سير هنرى من في القانون

<sup>(</sup>۱) ص ۱۵ ۰

القديم، التي اعتبرت الأسرة الأبوية على غرار ماكان لدى العبر انيين واللاتين، أقدم أشكال الأسرة وأول مجتمع منظم . إن الجماعات الحديثة التي تمارس أسلوباً أقل مثالية ، مثل الاتصال الحنسى غير المشروع ، أو سفاح ذوى القربى ، عقاييسنا نحن – لابد أنها انحطت عن مستوى الأسرة الأبوية تبعاً لهذه الفكرة المحافظة .

وعارض Bachofen ومورجان هذه الفكرة وحاولا أن يثبتا أن أقدم نمط المتنظم الاجماعي بعد و الحماعة المتضامة ، البدائية ، كان قاعماً على العشيرة باعتبارها كياناً أحادى الحانب ينتسب إلى الأم ، وكانت كل الحقائق في جانب باخوفين ومورجان في معارضتهما للنظرية القديمة ، نظرية الانحلال الشامل ، وكذا أسبقية المحتمع الأبوى والتحدر من الأب ، ولكنهما ذهبا بعيداً إلى حد التطرف ، في توكيد الأسبقية الشاملة للمجتمع الذي ينتسب إلى الأم ، والتحدر من الأم . ومنذ عهد مورجان لم يثابر على تأبيد فكرة الانتساب إلى الأم الا نقر قليل من علماء الأنثر وبولوجيا ، ولكن وزن الشواهد الحاضرة يدل على أن التعاقب كان مختلفاً في مختلف الأماكن (١) .

وليس ثمة شيء خاطيء أو آحادى الأنجاه و في مجرد تقسيم التاريخ الماضي إلى عدد معين من الفترات التعسفية مثل و قديم ، متوسط ، متأخر و أو وما قبل التاريخ ، قديم ، وسط ، حديث و . فقد تفهم هذه العنوانات بطريقة شكلية محضة على أنها تعاقب فترات زمنية تاريخية . وقد تحددها أحداث هامة مثل تقدم الحليد أو انحساره ، أو سقوط أسرات . ومثل هذه المفاهيم جوفاء غير محددة ، بالنسبة لطبيعة التغير الثقافي عبر المراحل و .

إن مفهوم مرحلة ما في التطور الثقافي ينطوي على شيء أكثر من ذلك ،

<sup>(</sup>۱) يلخص R.H. Lowie موضوع النباين في كتاب « المجتمع البدائي » ص ۱۸۵ . انظر بحث بارنز عن مورجان ونظرية الانتساب الى الام في « علم الاجتماع التاريخي » ص ۸٦ ٠

إنه أقرب شبهاً بمفهوم الطفولة أو البلوغ بوصفها مرحلة في حياة الفرد ، وهي تعنى في وقت معاً (أ) فترة معينة في نمو الفرد. (ب)طائفة معينة من السهات والمعالم التي تعتبر مميزة لهذه الفترة. ومن ثم فإن البلوغ يأتي بين الطفولة واكتمال النمو ، وتتميز بالنضوج الحنسي والحساسية الوجدانية . وافترضت النظرية التطورية شبهاً جزئياً بن نمو الفرد والحنس عامة ، بن تطور الكائن الفرد، والتطور النوعي، وبالتالي اعتبرت مراحل التطورالثقافي، في الغالب مشامة لمراحل حياة الفرد ، فاعتبرت الوحشية ( طفولة العرق ۽ أوالعنصر السلالي ، وفن ما قبل التاريخ ۽ طفولة الفن » وهكذا . وقال تايلر ۽ أظن أننا نستطيع أن نطبق المقارنة التي كثر ترديدها ، ألا وهي مقارنة المتوحشين بالأطفال بالنسبة لحالتهم الحلقية والعقلية ، بقلر سواء (١) . وهكذا فإن الوحشية كمرحلة ثقافية ، لم تعن مجموعة مهات ثقافية - بما في ذلك انعدام سهات البربرية والمدنية فحسب ، ولكنها تعنى كذلك اشارة زمنية مزدوجة. فقد أشارت (أ) إلى حقبة معينة في تقويم الزمن،وما قبل تاريخ الإنسان، من نشأة النوع الإنساني إلى بضعة آلاف من السنين قبل ميلاد المسيح تقريباً ، حين سادت السهات الوحشية في البشر كلهم ، طبقاً لما هو مفترض ، (ب) وإلى الوقت الذي تعيش فيه مجموعة بعينها في نطاق حياتها بطريقة وحشية . وبمكن أن يكون هذا قد دام طبقاً للنظرية ، إلى أى تاريخ زمني ، ولا يزال قائماً في حالة كثير من القبائل البدائية المعاصرة . تلك هي المرحلة التي تسبق المربرية عادة ، ولكن بعض القبائل لم تبلغ مرحلة العربرية ، وقد لا يبلغونها قط وقد ينتكس البعض إلى الوحشية من مرحلة تالية لها . وهكذا تكون الإشارة الزمنية إلى مرحلة ثقافية ، وكأنها مرحلة في حياة الفرد ، نسبية لا مطلقة .

إن رواية تايلر ومورجان عن التطورية ، باعتبارها نظرية – انطوت على شيء أكثر من مجرد مجموعة من ثلاثة مفاهيم مجردة . فإنها انطوت أولا

<sup>(</sup>١) د الثقافة البدائية ، الجلد الاول ص ٢١ .

على افتراضات معينة قابلة للمناقشة عن حقائق التاريخ ، وعن التواريخ والترتيب الزمني التي نشأت فيه فعلا المحموعات المختلفة من السمات ، وانطوت ثانياً على حكم على القيمة ، بمعنى أن الأحدث في الزمن والأكثر نمواً ، هي على وجه الإجمال أفضل . وثالثاً ، وبقلر ماكان ثمة من اصرار على التشابه بين الوحشية والطفولة ، فإنه ينطوى على مفهوم لكليهما قابل للجدل . إننا اليوم أكثر تأثراً . بالفوارق بين الأطفال والبالغين من المتوحشين .

إن لفظى الوحشية والبربرية تعنيان عادة وصمة الانحطاط والازدراء على الأقل عند المعجبين بالمدنية . وقد تعنيان أحياناً شيئاً يدعو إلى الإعجاب عند الذين يؤثرون « المتوحشين الشرفاء » ومثل هذه الحواطر وخطأ الكثير من النظريات السابقة عن الحياة البدائية ، أدت إلى نبذهما جزئياً على اعتبار أنهما مصطلحات علمية ، في الأنثر وبولوجيا الحديثة . على أنه لا يزال في الامكان استعمالهما ، بطريقة مائعة غير فنية ، شريطة ألا محاول المرء تعريفهما نعريفاً دقيقاً . وفي مقدور المرء أن يدرك أن هناك ألواناً كثيرة من الوحشية ومن البربرية والمدنية ، كذلك من السهل إدراك أن الحياة ، في المرحلتين وغيرها . ولقد كف كثير من علماء الأنثر وبولوجيا الحديثين عن استعمال الفاظ « بدائي ، وحشى ، متبربر » لأنها مبهمة ، ولأنها توحى بالاحتقار والاستخفاف . كذلك تحاشوا للأسباب نفسها « همجى ، وثنى ، فج ، منحط » وآثروا استخدام مصطلحات أكثر موضوعية. بيد أنه ليس من اليسير المغور على ألفاظ مرضية ، عثل هذا الاتساع .

و فى كتابه « الأنثر وبولوجيا » عرف تايلر هذه المصطلحات تعريفاً بسيطاً موضوعياً إلى حدما (١) ، فقال بأن المرحلة الدنيا أو الوحشية هى التى يقتات فيها الإنسان على النباتات والحيوانات البرية ، دون أن يفلح ارضا

<sup>(</sup>۱) نیوپورك ۱۸۹۱ ص ۲۴ ۰

أو يستأنس حيواناً من أجل طعامه . أما المادة التي يتخذ منها أدواته فهي في متناول يده فعلا . إن الناس و لا يستطيعون استخلاص المعدن من المادة الحام ، ومن ثم فلهم ينتسبون إلى العصر الحجرى و . (نسب تايلر إلى جون لوبوك Inbbook فضل تقسيم العصر الحجرى إلى باليوليتي ونيوليتي أى قديم وحديث ) . وتقوم البربرية حين يأخذ الناس بأسباب الزراعة ، أو حين يتوافر للقبائل الرعوية معين ثابت من اللبن واللحم . وأخيراً بمكناعتبار أن الحياة الحضارية بدأت بمعرفة فن الكتابة و . على أن المصاعب تنشأ حين نطرح أسئلة مثل : هل بجوز أن يطلق على الناس متوحشون و إذا كانوا يستعملون المعادن ولكنهم لا يشتغلون بالزراعة . ولا يستخدمون حيوانات مستأنسة ؟ وهل هناك أناس من هذا النوع ؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف بمكن تقسيم المراحل تقسيا دقيقاً ؟

#### ه \_ التماثل والتشعب

وبعبارة دقيقة ، فليس ثمة ، ولا يمكن أن يكون ثمة ، نظرية للتطور ذات خط واحد بحت . فإن ذلك سوف يعيى أن كل الحيوانات والنباتات ، وكل المحتمعات والثقافات ، وكل أساليب الفن ، قد سلكت نفس المدب بالضبط ، عبر تاريخ الحياة . وهناك استثناءات من هذا الرأى بالغة الوضوح بحيث لا يمكن اغفالها . ولقد أقرت كل نظريات التطور ، البيولوجي والثقافي بحقيقة وجود شيء من التشعب ، وقد أخذت هذه الحقيقة قضية مسلماً بها ، حيى في الوقت الذي لم يستخدم فيه اصطلاح و تعدد الا تجاهات ، ولم يكن ثمة حاجة في منتصف القرن التاسع عشر إلى توكيد التباين ، لأن هذا التباين ، كان هو الظاهرة الأساسية التي يجدر تفسيرها : ألا وهي أصل الأجناس المختلفة . فأى شي في عالم الحيوان والنبات أوضح من الفوارق بين الأنماط ؟ فقد بدا الإنسان والقرد ، الحشرة والطائر ، والسمك ، عوالم بعيدة بعضها عن بعض ، والقرد ، الحشرة والطائر ، والسمك ، عوالم بعيدة بعضها عن بعض ،

قال الكتاب المقدس بأن الحنس البشرى بأسره انحلر من آدم وحواء ، وبأن الناس كلهم أخوة ، بمعنى من المعانى ، ولكن الهوة بين اللنائى المتعلم وساكن أستراليا الأصلى كانت بالغة الوضوح إلى حد لا تحتاج معه إلى بيان . وفي تقرير الفرضية العامة للتطور ، كانت الحاجة ملحة إلى إبراز الروابط المدفينة بين هذه الأنماط كلها باعتبارها أجزاء من نفس العملية الشاملة ، وعلى اعتباران فيها جمعياً مميزات جوهرية مشتركة . ومن السهل أن ندرك كيف أن الحماس البالغ لهذه الناحية من البحث ، كان من المكن أن يؤدى بعض أصحاب النظريات إلى المبالغة في ضروب التماثل .

وكان مورجان واحداً بمن ضربوا بأوفرسهم فى هذا المضار . فنادى بأن كل الحماعات البشرية ،من حيث أنها تطورت اطلاقاً ، فإما مرت بنفس تعاقب المراحل . وفى بعض الحماعات على الطريق ، وتغير بعضها ببطء ، وتوقف بعضها ، وتقهقر البعض الآخر . وربما ساعد هذا على تفسير تباين الحماعات القائمة . ولكن كان هناك طريق رئيسي واحد فقط للتطور الثقافي .

إن النظرية تغلو يوماً بعد يوم أكثر استمساكاً بالحط الواحد ، ومثاراً لحدل أكبر ، حين بحاول صاحبها أن يربط كل حقبة من الزمن وكل خطوة فى التعاقب التاريخي بالمزيد من السهات المميزة عند المزيد من الشعوب المحتلفة في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني مزيداً من التماثل وقليلا من التنوع . وإذا نحن سرنا إلى بهاية الشوط ، لانطوى هذا على أن كل المتوحشين كانوا مماثلين ، وكل المتحضرين كانوا مماثلين فعلا ، وكذلك يفهم البر بريين كانوا مماثلين فعلا ، وكذلك يفهم التطور الثقافي على أنه عملية مركبة متكاملة تكاملا محكماً ، تطور فيها كل مظهر من مظاهر النشاط الإنساني ، جنباً إلى جنب مع كل نشاط آخر ، في مجموعة من التعاقبات المتوازية . ومعني هذا أيضاً أنه في كل لحظة ، تقترن التغييرات المقلرة سلفاً في التنظيم الاجماعي والسياسي ، بالتغييرات المقلرة سلفاً في التنظيم الاجماعي والسياسي ، بالتغييرات المقلرة سلفاً في التنظيم الاجماعي والسياسي ، بالتغييرات المقلرة سلفاً في التكنولوجيا والدين والفن وغيرها من مظاهر الثقافة . وطبقاً لهذا الرأى

سوف يكون من الميسور إذا أخذت أية سمة رئيسية من سهات شعب ما ، الاستدلال على سائر السهات ، وعلى مرحلة التطور العامة ، التى بلغها ذلك الشعب . وبصرف النظر عن التباينات اليسيرة التى ترجع إلى الفوارق البيئية ، سوف يسير التطور فى كل مكان فى خطوط متوازية (أ) بالنسبة إلى الطريق الرئيسى الذى تسلكه مختلف الشعوب ، (ب) وبالنسبة إلى تزامن ضروب المنو المنزامنة فى مختلف فروع الثقافة عند شعب معين .

ولم يذهب مورجان إلى هذا الحد المتطرف ، ولكنه كان قاب قوسين أو أدنى منه ، أكثر مما يمكن أن يفعل أى عالم أنثر وبولوجى معاصر . وألمع إلى أن الانحرافات عنه كانت يسيرة نسبياً ، وأنها راجعة إلى ظروف استثنائية خارجية . وعلى النقيض منه ، رأى أصحاب النظريات الذين جاءوا بعده ، أن مختلف فروع الثقافة متر ابطة ترابطاً واهناً ، وأكثر قدرة وقابلية للتغيير المتشعب المتنوع ، وكذلك أكثر استجابة لظروف البيئة ، مما فى ذلك الانتشار من جماعات أخرى . على أن القوائم المتقنة من السمات والمعالم التى خص بها مورجان كل مرحلة ليست زائفة كلية ، رغم أنها عرضة للتصويب فى كثير من النقاط .

وماذا بجدر أن نفعل بهذه النظرية مع تقدم المعرفة ؟ ثمة سبيل ممكن ، وهو أن نعالجها على أنها افتراض ، ثم نحاول أن نصححها ، شيئاً فشيئاً ، حيثاً يتكشف وجه الحطأ أو المبالغة . وهذا ما تم طوال القرن التاسع عشر ، ولا يزال اليوم بجرى . إن أسلوب البحث الذى انتهجه سبسر ومورجان وتايلر وج . ج فريزر بات يسمى ١ المنهج النسبى ١ . وقد تضمن البحث في مصادر لا عداد لها عن أمثلة للمراحل الأصلية والمراحل الفرعية ، وتصوروها سلفاً على أسس معينة . ومن مواطن الضعف في هذا المنهج ، أن ينزع بالمرا الى أن يجد في البحث بصفة خاصة عما يدعم نظريته . وبجب أن نسام في نفس الموقت بأن ذخيرة المعلومات التي جمعها تايلر ونظمها ( وبدرجة أقل مورجان ) ، ذات قيمة كبيرة ، بحيث لا يمكن تجاهلها في أية نظرية التطور

الثقافي تأتى بعدها . ورغم أنها ، في كثير من الأحوال ، لا مكن الاعتماد على تفاصيلها وتفسراتها ، فإنها تعتبر عملا فذاً بالنسبة لحيلهم ، فهي أحد التراكيب النافعة ــ ولكن لا عكن مطلقاً أن تكون حاسمة ــ التي يستطيع كل قرن من قرون العلم أن يبنيها على المعطيات المتاحة له ، وحتى ينسخها علم القرن التالى . إن المنهج الأثر في الأنثروبولوجيا اليوم يتجه نحو طريقة مختلفة للتنظيم تحت عناو بن مناطق محددة ، ومجموعات اجتماعية معينة ، وفي فنر ات بذاتها ، وذَّلك بوصفها كلا عضوياً ، لا التنظيم على أساس تصنيفات مجردة مثل و نظرية السحر ، ونظرية الأرواح (١) ، الأساطير ، اللغة ، العد ، الأسرة ۽ وغيرها تماكان يؤثره تايلر وفريزر ومعاصروهما . والحطر في هذا الضرب الأخير من التنظيم يكمن في الايجاء بأن كل الشعوب في كل مكان أقرب شبهاً بعضهم ببعض ، بالنسبة لكل من هذه النقاط ، مما هو في واقع الأمر . على أن لكل أسلوب في التصنيف ، ولكل طريقة في تنظم المعلومات وتفسيرها،مواطن القصور والتشويه فيها ، بالإضافة إلى ما تسفر عنه من جوانب الحق . وبجنح المنهج الحالى إلى المبالغة في تقدير التباين والتنوع . وعلى الرغم من أن كلُّ الرَّاكيب التطورية العظيمة التي ظهرت في أوربا في القرن التاسع عشر تتطلب المراجعة المستفيضة في ضوء المعرفة الراهمة ، فإنها تنطوى على قم معينة خالدة ، لابد أن يرجع إليها المحدثون من أصحاب النظريات بعين فاحصة قادرة على الانتقاء .

# ٦ مورجان والماركسيون صعود نجمه وافوله

على الرغم من أن نظرية مورجان لم تكنمادية من الناحية الفلسفية ، فإنها راقت كثيراً في أعين الماركسيين الأو ائل، وأكبر السبب في هذا هو توكيدها

<sup>(</sup>۱) Animism: مذهب حيوية المادة الاعتقاد بأن لكل ما في الكون ، حتى للكون ذاته روحاً أو نفسا ، وأن الروح أو النفس هي المبدأ الحيوى المنظم للكون

على أثر الملكية والتنظيم الاجتماعي على الثقافة ، ولأنها (على عكس نظرية الكتاب المقدس) قالت بتطور المجتمع من بدايات بدائية . وفى هذا يقول ف.ف. كلفرتون و إن كل مفكر متطرف (راديكالى) فى القرن التاسع عشر استشهد بمورجان بوصفه المرجع الأخير . من ذلك أن فردريك انجلز بنى كل كتابه و أصل الأسرة ، على فرضية مورجان ، واستخدم كوتسكى Kautsky شواهد مورجان فى كتابه عن و الزواج والأسرة ، وأشار بليخانوف عدة مرات إلى مورجان ، فى مختلف دراساته عن الثقافة والفن البدائيين (١) . وعلى مر الزمن ساعدت شعبيته لدى الكتاب الماركسين على إحداث رد فعل ضده فى دوائر أخرى ، وعلى الأخص عند أعداء على إحداث رد فعل ضده فى دوائر أخرى ، وعلى الأخص عند أعداء الشيوعية اليوم . وهذا أمر بجافى الانصاف ، إلى حد ما ، حيث أن مورجان نفسه لم يكن ماركسياً ، وليس فى نظريته شى و شيوعى على التحديد» .

ونفر كثير من رجال العصر الفكتورى المحافظين « نفوراً شديداً » من أعمال مورجان لأنه صور الإنسان الأول في صورة المنغمس في الاتصال الحنسي بدون تمييز أو قيود (٢). ولكنه سر المحافظين في نواح أخرى ، وأهمها اظهاره أن أحادية الزواج والملكية الحاصة كانتا من خصائص أعلى مرحلة من التقدم الذي حققه الإنسان حتى ذلك الوقت. ولكن عالما آخر من رجال التطور هو وستر مارك (٣) ، سرهم أكثر من مورجان ، لاختلافه مع هذا الأخير في موضوع تاريخ الزواج. فقال بأن « أحادية الزواج انتشرت بشكل يكاد يكون عاماً بين أجدادنا الأقدمين ، وأن زواج الإنسان، على كل الاحتمالات ، موروث عن جد أقرب شبها بالقرد ». وهذه النظرية بدورها ، هاجمها روبرت بريفولت Briffault في كتابه « الأمهات »

<sup>(</sup>۱) « «The Making of Man» » نیویورك ۱۹۳۱ ، ص ۲

<sup>(</sup>۲) کلفرتون ص ۲ ، نقلا عن و مصدوه ریفرز ۰

Origin and ( انیویورك ) History of Human Marriage (۲) . ( ۱۹۰۸/۱۹۰۲ ) Development of the Moral Ideas

على أن آراء مورجان، في جملتها، راقت في أعين المتطرفين والاصلاحيين الليراليين ، بشرحه الزواج والملكية وتقاليد الأخلاق والقانون والعدالة ، باعتبارها نتاج التطور التدريجي ، ومن ثم ليس لها سلطان أبدى مطلق ، بل إنها تظل عرضة لمزيد من التغيير . وتلك الأفكار المسلم بها اليوم في العلوم الاجتماعية وعلم الأخلاق القائم على الفلسفة الطبيعية ، كانت في عصر مورجان ، امتداداً ثورياً و للداروينية الاجتماعية » . ولقد تشجع الاشتراكيون وغيرهم من المصلحين ، بالرأى الذي عبر عنه مورجان في دراسته للملكية ، حيث أبرز ما للطبقات ذوات الامتيازات من طابع مرهق يبهظ كاهل المجتمع ، وكان نمو الملكية هائلا حتى باتت في أعين الشعب قوة لا يمكن ترويضها . وقال بأنه سيأتي الوقت الذي يستطيع فيه ذكاء الإنسان أن تخضعها ، وأن يحدد علاقات الدولة بالملكية التي تتولى حمايتها . و إن مصالح المجتمع أسمى من مصالح الفرد ، « وان فناء المحتمع ليؤذن بأن يكون نهاية حياة غايتها وهدفها الملكية ، لأن مثل هذه الحياة تنطوى على عناصر الدمار الذاتي » (١) .

ولا تقوم أهمية مورجان فى فلسفة تاريخ الفن على ما ذكره هو عنه ، بل تقوم على ما لنظريته العامة عن التطور الثقافى من أثر غير مباشر على الفن . فطالما تمتعت نظريته برواج هائل للن جمهور المفكرين ، فإنها شجعت على مدخل تطورى إلى الفنون بذاتها ، وإلى الدين والعلم وغيرها من مظاهر الثقافة التى لم يتناولها تفصيلا (٢) ولكن هذا الرواج ضعف شيئاً فشيئاً في

<sup>(</sup>۱) « المجتمع القديم » ص ۲۱ه •

<sup>(</sup>۲) اورد بارنز اسماء عدد من الكتاب المشاخرين اللهي طبقوا التطورية على المثانة البدائية . منهم في امريكا W.J. McGee — F.H. Cushing — J.W. Powell في امريكا D.G. Brinton في امريكا D.G. Brinton في المريكا D.G. Brinton في المريز وساحب كتاب (Golden Bough المنه بور بأنه تطوري خفيف التمييز . وربما كان اكثر أمثلة الانثروبولوجيا التطورية ذات الخط الواحد 6 وعلم الاجتماع التساريخي تطرفا وبعدا عن النقد النزيه 6 موجودا في المؤلفات المديدة للكاتب الفرنسي تسادلو م . لتورنو (۱۸۲۱ ـ ۱۹۰۴) وقد لخص آراءه في المديدة للخص بارتز تاريخي

الأنثروبولوجيا نتيجة الحملات التي شنت على نظريته عن الزواج والقرابة التي تقوم على النسب إلى الأم ، ثم بفعل الهجوم الذي شن بعد ذلك على منهجه وطريقته اجمالا . كذلك كان لأفول نجمه صدى بعيد المدى على التفكير في حقل تاريخ الفن . واتجه هذا الصدى إلى تعويق كل النظريات التطورية في خط واحد ، أو غيرها (١) .

<sup>=</sup> النظريات الاجتماعية في مراحل الثقافة من عهد كونت الى الوقت المعاشر اص ٨١ - ٠) بما فيها نظريات باجوت ، كوفالفسكى ، ووندت ، ودور كيم : وجريف ونوقيكاو ، ودالزنهوفر ، وتونى ، وجدنج ؛ والوود .

<sup>(</sup>۱) ـ يمكن الاطلاع على تفصيلات اكبر عن مورجان وتايلر وغيرهما من انصار النطورية في خط واحد في الأستعراضات الحديثة لنظرية الانشروبولوجيا ، ومن أحسنها دانيد بدني في كتاب «الانثروبولوجيا النظرية» (نيوبورك ١٩٥٣) الفصل السابع ، وحوبل في كتاب • الانسان في العالم البدائي » ( نيوبورك ١٩٥٨ ) والكتاب الذي شرء كروبر « الانثروبولوجيا اليوم » ( شيكاغو ١٩٥٣ ) وجولدن تشيلد «التطور الاجتماعي» ( نيوبورك ١٩٥١ ) ، الفصل الاول ، وسمناتي فيما بعمد على ذكر الهجماعت التي شمنت مؤخرا على مورجان وتابلر ،

## الفصهلالعاشر

### التطورية في الجاليات تاريخ الديانة والفنون الخاصة

۱ \_ نظریات التطور فی علم الجمال ( الن ، صلی ، جروس ، جویو )

ظهر في عقود السنين الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر فيض كبير من المقالات والدراسات والكتب التي هي أقل أصالة ، أخذت على عاتقها ملء قصة تطور الفن بالتفاصيل في نقاط مختلفة ، ولقد تخصصت في التركيز بشكل أكثر أو أقل افاضة على نواح مختلفة ، فعالج بعضها فنا واحداً أو واسطة واحدة من وسائط الفن ، مثل الموسيقي واللغة . وتناول بعضها فترة أو مرحلة ثقافية معينة ، مثل الفنون القبلية الحديثة . كما تناول البعض الآخر مفهوماً بذاته .مثل مفهوم الفن باعتباره » لعباً » . وارتضى بعضها واتبع نظرية بذاتها من نظريات التطور ، كتلك التي جاء بها سبنسر ، أو مورجان ، وقدم بعضها أمثلة جديدة للنمو ، مع قليل من التفسير النظرى . ولم يكنهناك تمييز واضح داعاً بين مختلف مفاهيم التطور . فاستخدمت المصطلحات المغامضة مثل « افتراض النمو » و « التقدمية » و « الدارونية الاجتماعية » الواحد منها مكان الآخر . وتحمس كثير من الكتاب في الدفاع عن التطورية في نطاق دراساتهم ، ضد « الحلق أو الإبداع الحاص ،»

و 1 الانحلالية a ، إلى حد أنهم لم يحسوا بالحاجة إلى تعريف المصطلحات النظرية بدقة .

ومن بين العديد من الدراسات التطورية التي ظهرت في أخريات القرن الناسع عشر وأو اثل القرن العشرين ، يمكن أن تختار طائفة قليلة تمثل محتلف خطوط الفكر .

وكان كتاب جرانت ألن Grant Allen هالحماليات الفسيولوجية » رسالة قصيرة (۱) عن علم الحمال العام من وجهة نظر علم النفس الطبيعى ، وقد أهدى إلى « أعظم الفلاسفة الأحباء هربر ت سبنسر » ، « كمحاولة للتوسع فى اتجاه واحد فى المبادىء العامة التى وضعها » . واعترف المؤلف فى أكسفورد بأنه مدين كذلك بالفضل لمؤلفات بين Bain ، وهلمولتز فى أكسفورد بأنه مدين كذلك بالفضل لمؤلفات بين Bernstein ، وهرمان Hermann ، وبرنستن Bernstein فى علم النفس الفسيولوجى . وهاجم علماء الحمال من أنصار « الفوطبيعية » (ما فوق الطبيعة ) هذا الكتاب فى احتقار شديد ، شأنه شأن أىمنهج فى علم الحمال ، يقوم على المذهب الطبيعى (۱). وجدير بالذكر أن ألن فى محاولته تفسير طبيعة الحبرة يقوم على المذهب الطبيعى (۱).

<sup>-</sup> ۱۸۷۷ نیویورك Physiological Aesthetics (۱)

الحمااية ونشونها على أساس فسيولوجي، إنما كان محاول إحدى المهام الشاقة في علم النفس أو الميتافيزيقا . وهي مهمة لم تنته بعد، وليس لأنصار الفلسفة الطبيعية (١) أو الفلسفة الفوطبيعية أن يزعموا أنهم فسروا الخبرة الحمالية بأية طريقة كاملة شاملة . ومواطن الضعف في محاولة ألن واضحة ، ولكن يسهل فهمها ، إذا تذكرنا أن علم النفس العلمي كان في طفولته الأولى في أيام ألن . الحق أنه أضاف شيئاً له قيمته إلى التعاليم البريطانية في التجريبية والتطورية في علم النفس وعلم الحمال . ذلك أنه طبق المعلومات الحديدة عن فسيولوجية الإدراك الحسي ، وطابع اللذة أو النشوة ، والتكيف العاطني على ظواهر الخبرة الحمالية ، وفعل هذا في أسلوب تطوري ، لابد أنه كان متعذراً على بيرك أو هيوم أو كانت أو غيرهم من مفكري القرن الثامن عشر ، كما أن سبنسر أوحى به في انجاز .

وحيث نبذ ألن الثنائية التقليدية التي كانت قد عوقت التجريبية البريطانية منذ عهد لوك ، فإنه اختار فكرة الفلسفة الطبيعية عن العقل . ودون تمسك بالمزاعم العريضة التي قال بها فخر في ذاك الوقت ، عن الدقة الكمية في علم الحمال ، فإنه ذهب بفروض معينة أساسية في علم الحمال القائم على المذهب الطبيعي ، نقول ذهب بهذه الفروض خطوة أبعد في سبيل صياغتها صياغة صريحة محددة . وكان نظراته الميتافيزيقية الرئيسية ، هي نظرة الإغريق والمادية الحديثة : وهي أن لا وظائف المراكز العصبية العالية العاملة على التنسيق ، هي الوعي بعينه ، وأن أية وظيفة عصيبة أخرى لا يمكن إدراكها على وجه

<sup>(</sup>۱) و ومدار الفلسفة الطبيعية ان الطبيعة نفسر نفسها بنفسها 6 فهى العقيقة كلها ، ليس وراءها شيء ، وليس فوقها شيء 6 فكل شي في جوف الطبيعة ذاتها ، فان كان الانسان جدما من ناحية ؛ وعقلا من ناحية اخرى 6 فكلتا الناحيتين من مقومات الطبيعة على حد سواء ١٠ وبهذه النظرية نتخلص من التفكير الثنائي الذي كان يشطر الكون شطرين : مادة وروحا ، كما يشطر الانسان شطرين جسما وعقلا 8 ( من مقدمة بقلم د ، زكى نجيب محمود للكتاب و الاحساس بالجمال 8 فاليف الفيلسوف الاسباني سانتايانا ١٩٨٢ ــ ١٩٥٢ ، وترجعة د ١٠ محمد مصطفى بدوى ، ص ١١) .

التحديد إلا إذا ربطت بجهاز الطاقات فى الأعضاء العليا ، وهو الجهاز الذى يشكل الحياة النفسية ، (١) .

وكان علم النفس الحمالي عند ألن تطورياً ، أولا في محاولته العامة لابراز كيف أن خبر ات الفن الدَّهنية الباطنية المركبة ، عما في ذلك الأدب والتصوير ، قد نشأت عن جهاز الإنسان الحثماني وتراثه الحيواني . وإذ رفض فكرة رسكين ودارون بأننا لا نستطيع أن نفسر السبب في أن بعض الأشكال والألوان بهيج وبعضها بغيض ، نراه عمد إلى إيضاح « العلاقة الكبرى بين اللذة والألم وبن كياننا العضوى وظر وفه » ، وابراز حقيقة أن مشاعر الرضا ومشاعر الأشمئز از الكامنة فينا ، بالنسبة المسائل الحمالية هي النتيجة الحتمية للاختيار الطبيعي ٨. وكان هدفه من ذلك ٩ أن يظهر الاحساسات الحمالية على أنها نظائر ذاتية ثابتة لأحوال عصبية معينة محددة . » وأن يتطرق من دراسة مثل تلك الابتهاجات البسيطة بالألوان الزاهية أو الأصوات الرخيمة أو التقليد الفج للرسوم ، مما يدخل السرور على الطفل وعلى الوحشيين «إلى الاشباعات والابتهاجات التي تزداد تعقيدا عن طريق المناظر الطبيعية والموسيقي والتصوير والشعر ٥ . واستقى ألن من فلسفة التجريبية البريطانية تركيزه على أن السرور والألم قابلان للتحول من الإحساس المادى المباشر إلى أفكار عن أشياء وأعمال خيالية ، وإذا كان السرور المشتق من الجهاز العصبي مرتبطا في فكرالانسان بشخصيته ، باعتباره جزءا من خطة عمل يتخيلها هو ، فانه ، أي هذا السرور ، لا يصل إلى المستوى الحمالي . هأما إذا كان هذا السرور نتيجة عمل غبر متصل في فكر الانسان بشخصيته ، ولا صلة له قط بالواقع ، فانه يصبح عند ذلك موضوعا لعام الحمال : في التمثيل الشعرى والتصويري معا» (٢). وبعد محث تفصيلي للمحواس العليا والدنيا باعتبارها مصادر للمشاعر السارة والمؤلمة ، عمد ألن إلى استعراض

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۱

<sup>(</sup>۲) ص ۲۱۱ ۰

موجز « للفنون القائمة على المحاكاة والتقليد » ، على أساس من اللذة السيكولوجية كذلك . وهنا علق ، بطريقة انحائية ، على «انفعال الحلال» «وتأثير الحبكة» ، واستخدام الألفاظ والصور العاطفية وغيرها من الموضوعات التي تهم علماء الحمال دائما .

وارتضى الن «نظرية اللعب» التي قال مها سبنسر في نشأة الفن وطبيعته(١). فقال بأن أعظم اللذات الحسدية ، تستمد عادة من الأكل والشراب والإنجاب ، باعتبارها وظائف ضرورية للابقاء على حياة الفرد والنوع . أما هدف العمل فهو توفير ضرورات الحياة . وقد ينتج اللذات عرضا . أما اللعب فهو نشاط نمارسه لأنه مصلىر مباشر للرضا والمسرة ، وهو غير هادف بالنسبة للحاجيات التي توفر الحياة ، وينتج عن تراكم الطاقة في الكيان العصبي الكامل الانتعاش ، السليم ذي القدرة العالية : وهذه الطاقة تستنفد في اللعب في ظروف الفراغ ، في أي شيء في متناول يد الانسان . ويقول ألن بأن اللعب والفن يشتركان كلاهما في بعدهما عن وظيفة خدمة الحياة ، وفي أن السرور وحده هو غايتهما المباشرة . وهنا نجد أن ألن قد بالغ في تبسيط الحقائق أكثر مما فعل سبنسر . فان سبنسر لم يقل بأن السرور هو الغاية المباشرة الوحيدة للفن . ويرى ألن أن اللعب مختلف عن الإحساس بالحمال ، من حيث أنه ، أي اللعب ، نشاط ، على حين أن الاحساس الحمالي تأثري حسى ، عن طريق العن والأذن بالدرجة الأولى. ومن ثم تكون مهمة الفن أن بجمع أكثر ما ممكن جمعه من الأحاسيس البصرية والسمعية السارة مع أقل القليل من الأحاسيس المؤلمة . «وكل ما هو جميل أو بهيج ، بمقتضى مقاييس علم الحمال ، هو كل ما بهيء القدر الأكبر من الاثارة مع أقل قدر من الارهاق والتبديد ، في العمليات التي لا ترتبط مباشرة بالوظائف الحيوية ، أما القبيح ، بمقتضى هذا المقياس ، فهو كل ما يعجز عن ذلك عجزا فاضحا . وعنصر العاطفة في الحالين ضعيف ، ويمكن إدراكه أساسا

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱ •

باعتباره نمييزا عقليا . ويقول ألن بأنه عندئذ ندرك فكرة أن الشعور الحمالى شعور كريم سام ، طالما أنه لا يستهدف أية مهمة من مهام توفير الحياة . ( وهنا أيضًا نجده بجاوز الحد في تبسيط طبيعة الفن الذي هو بالتأكيد غير موقوف كلية على إدخال السرور دون ألم ، أو الإثارة دون إرهاق ) .

إن التباين الشديد بين العمل واللعب ، مع ربط الفن باللعب ، ليس أمرا جوهريا في النظرية العامة لتطور الفن . وثمة ظل من الحقيقة في فكرة أن الفن — مثل غيره من الأنشطة الحضارية ، بما في ذلك العلم والفلسفة ، والألعاب الرياضية والشئون العملية — يستخدم الوظائف التي نشأت في صراع ما قبل الانسان من أجل الوجود ، لغايات ومتع ليست ذات ضرورة جدية للبقاء . وصحيح كذلك من الناحية السيكولوجية ، أن اللعب والفن كثيرا ما يكون لهما قيم هامة غير مباشرة ، ولكن رغم ذلك ، هناك آنذاك اتجاه الى تجاهلها في هذين النشاطين كليهما . ولكن الفروق بين الفن واللعب هامة إلى حد أنه لم يعد ثمة مجال للجمع بينهما على أنهما أساسا متشابهان . ورغم ذلك فان الافتراض راق لعدد من علماء الحمال في القرن التاسع عشر الذين نلهفوا على إيجاد صلة بين الصراع البدائي من أجل الحاجيات الضرورية تلهفوا على إيجاد صلة بين الصراع البدائي من أجل الحاجيات الضرورية فير عملى وأنه عقم .

وعلى حين ارتضى كارل جروس Karl Groose نظرية اللعب بشكل جزئى ، نراه يتمسك بها تمسكا شديداف فكرة التطور ، باظهار كيف أن اللعب في حد ذاته مفيد من الناحية البيولوجية ، وفي كتابه « اللعب عند الحيوان» (١٩٠١) و «اللعب عند الإنسان» (١٩٠١) حاول أن يبرهن على أن لعب الحيوانات الصغيرة والأطفال ، ذو قيمة بالنسبة البقاء ، باعتباره إعدادا وممارسة للأنشطة الضرورية في الحياة المستقبلة ، وأنكر أن اللعب مجرد إفراغ فائض طاقة لم تتظلبها الغايات الضرورية . ومع ذلك قبل فكرة شيلر في أن الفن واللعب مهائلان في كون كل منهما غاية في حد ذاته ،

على حين أن العمل وسيلة إلى غاية أبعد . أما الفن فانه ينبع خاصة من بواعث الحب والصراع .

وعلى حن هوجم تن لمبالغته فى الحوانب الاجتماعية وإهماله الحوانب الفردية فى الفن ، نجد أن أن هوجم لعكس هذا السبب - هاجمه العالم السيكولوجى ج . صلى Sully فى هجلة والعقل (١) . فحاول صلى - كما فعل سبنسر من قبل - أن يبرهن على أن الفن يؤدى وظيفة اجتماعية هامة ، عن طريق إثارة المشاركة الوجدانية . وعالج أن هذا النقص ، فيا بعد ، فى كتابه وحاسة اللون أصلها ونموها (١) ، وكذا فى مقال له عن والتطور الحمالى فى الإنسان (١) وذلك أنه حذا حذو داروين فى أنه نسب الى الحيوانات مبادىء حاسة الحمال ، ورأى أن الإدراك الحمالى تطور جنبا الحيوانات مبادىء حاسة المحالى ، ورأى أن الإدراك الحمالى تطور جنبا الحيوانات مبادىء الطبيعة الإنسانية . وذهب إلى أن حاسة اللون تمتد من علاقتها الأصلية بالوظائف الحنسية لتصبح أكثر إرهاقا ونشاطا فى الفنون . وتصبح الملكات الحمالية ، بصفة عامة ، بفعل التطور ، واسعة ، ومنزهة عن الأغراض ، اجماعية ، بشكل أكبر ، كما يتضح فى تطور العمارة بوصفها تعبرا عن الشعور الديبى والقومى .

وكذلك حذا صلى حذو سبنسر فى اعتباره أن تطور الفن تقدمى ، من حيث القيمة . وأشار إلى تطبيق عملى لهذه النظرية فى النقد الفى . ومن ثم أكد خطوة هامة ، كان سبنسر قد أشار إليها فى شىء من الابهام والغموض والاضطراب . وكتب صلى يقول(<sup>1</sup>) بأن علم النفس التطورى زودنا عميار للحكم على الفن ، أى بطريقة لمقارنة مختلف أنواع المتعة الحمالية

<sup>(</sup>۱) المجلد الثاني ۱۸۷۳ ، ص ۳۸۷ ، انظر نيدهام ، ص ۲۳۲ ،

<sup>(</sup>۲) لندن ۱۸۷۹ ۰

<sup>(</sup>٣) مجلة « Mind » المجلد الخامس ١٨٨٠ ، ص ١٤٥ - ٢٦٤ ·

<sup>(3)</sup> و الغن وعلم النفس » في « المجلة الغلسفية » المجلد الثاني (  $1AY^2$  ) ص 778 -778 وكذلك « الحس وأَلْبَ ديهة : دراسسات في علم النفس وعلم الجمال » ( لندن  $1AA^2$  ) المقال رقم A ( نيدهام ص 787 ) •

بالنسبة لأشكال الفن المناظرة . وأن مبدأ التطور يتضمن توسع ملكاتنا وارتقائها . ويقول صلى بأن قانون هذا النمو زودنا بمعيار للأحكام الحمالية .

وفى السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر ، ساعد الفيلسوف الفرنسي اللامع الذي قضي نحبه في زهرة شبابه ، جن ماري جويو Jean-Marie Guyau)، على توضيح المنهج التطوري القائم على المذهب الطبيعي في الحماليات. فقد حذا حذوتين في الجمع بين وجهات النظر السيكولوجية . ولكنه بدلا من أن يغطى المحال الكبير الذي عالحه تين وسبنسر ، تناول مباشرة بعض المسائل المعنية الدقيقة ، وصحح الأخطاء السابقة ، ووصل إلى نظرية تجرببية معتدلة فى الفن والحبرة والحمالية (١) وهاجم بصفة خاصة المعتقدات الأساسية في علم الحمال المثالي ، ابتداء من أفلاطون إلى كانت ، تلك المعتقدات التي سدت الطريق أمام أى تعليل قائم على المذهب الطبيعي للظواهر الفنية . فقد اتحدت هذه جميعا في تدعم الفكرة الفوطبيعية عن الفن والحمال ، على أنهما ، في أحسن أحوالهما ، روحيان تماماً ، وأنهما منزهان عن الأغراض ، وأنهما تأمليان على نحو تجريدي ، وأنهما بعيدان كل البعد عن حاجيات الإنسان ورغباته وآنشطته العملية . ونادت التطورية الطبيعية أساسا بالرأى المضاد ، وهو أن الفن وكل ألوان الخبرة المتنوعة المرتبطة به ، مستمرة نتيجة الكفاح البدائي من أجل الحياة ، وأنها ساعدت الإنسان على البقاء ، وأنها ظلت على اتصال متنوع مع الحياة العملية . وكان ماركس وانجلز ، وتبن ، وسبنسر ، يؤيدون هذه النظرة ، كل بطريقته الحاصة ، ولكن مع تفصيلات خاصة لم يستطع جوبو قبولها ، وكانت العوائق التي وضعها كانت في سبيل الحماليات العلمية ــ التي لاتزال قوية حتى اليوم ــ أشد قوة في عهد جويو . ولم يكن التشابه المعتدل الجزعى الذى قال به سبنسر بين الفن والاعب ، يتعارض مع

<sup>(</sup>۱) « الغن من وجهة نظر علم الاجتماع » ( باریس ۱۸۸۷ ) ، « مشاكل علماء الجمال الماصرين » ( باریس ۱۸۸۶ ) نیدهام ص ۳۶۳ وما بعدها ۰

التطورية . وما من شك في أن بعض أنواع الفن كانت قد فصات فصلا جزئيا عن الكفاح من أجل البقاء المادى ، نتيجة تقدم وقت الفراغ عند المتحضرين . ومن المرغوب فيه اليوم فصل الفن عن سائر المهام فصلا جزئيا ، كما يلح أنصار فكرة «الفن من أجل الفن» ، حيث بجلر أن يترك الفنان بعض الحرية البعد عن الاعتبارات الأدبية والنفعية التي تصرفه عن عمله ، حتى يتفرغ الانجاز موضوعاته . ويقول جوبو بأن تنمية الفن تنمية كاملة تتطلب أن يكون الفنان محوطا « بعبادة الحمال »(١) وكان النفاضل أو التخصص – بلغة سبنسر – مظهرا أساسيا في العملية التطورية نفسها ، وقد حدث بالفعل طوال تاريخ الفن . ولكنه كان دامما جزئيا ونسبيا ، ولم يكن قامما على تشعب ثنائي ميتافيزيقي كامل .

ولم يتأثر جوبو تأثرا يذكر بنظرية شيار أو سبنسر فى أن الفن ضرب من اللعب . وراح مجادل بأن تصور الفن على أنه ممارسة عابثة ، ولو أنها سليمة ، لأسمى قوانا ، معناه أن نجعل منه هواية ونتجاهل ما لافن العظيم من طبيعة أساسية خطيرة الشأن . وقال بأن مفهوم شيلر عن الفن المثالى ومحاولته وضع الفن فوق الحياة — عيل إلى الحبوط بالفن إلى ما دون العلم والحياة اليومية . وليس الفن نوعا من اللعب ، ولو أن اللعب يتضمن بعض العناصر الحمالية . وفى تطوره من المرحلة البدائية لا يعود الفن يصبح لعبا ، بل يصبح شكلا من أشكال العمل . ويقول جوبو بأن تمييز جرانت ألن بين اللعب والفن تمييز غير سليم . فانه لا يمكن فصل الإحساس الحالص عن السمل ، وكل إدراك حسى هو لون من النشاط فى العضلات والأعصاب على حد سواء ، وليس تأمليا بأسره قط ، وحتى إذا عزل الفن نفسه ، على حد سواء ، وليس تأمليا بأسره قط ، وحتى إذا عزل الفن نفسه ، المضرورة أبديا ، فقد يعود الفن ، نتيجة لنموه المستقل ، ليصبح ألزم بالضرورة أبديا ، فقد يعود الفن ، نتيجة لنموه المستقل ، ليصبح ألزم أو أكثر ضرورة لسائر الحياة ، مما كان من قبل . «إن الحضارة الإنسانية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق و مشاكل علماء الجمال المعاصرين ٢ ص ٩٢ ١٠٠

التى تضاعف فى كل منا كل أنواع القدرات ، وتسرف فى تقسيم وظائفنا ومهامنا ، إن هذه الحضارة تضطر إلى أن تعوضنا بمختلف أنماط اللعب الحمالى ، عن الحهد الذى تفرضه على أعضائنا ، (١)

وتابع جوبو بحثه ليهاجم فصل كانت بن الحمال والمنمعة ، وما اقترن به من الحط من قلر المنفعة . وقال إنه طبقا لهذه النظرية ، فان كل شيء خارج عن نطاق «الفن من أجل الفن» ، يكون بالضرورة مفتقرا إلى الحمال ، وأن الصناعة والفن يستران في اتجاهين متضادين ﴿ وَكَانَ رَاسُكُمْنُ وَمُورِيسُ محتجان على هذا الاضطراب في الفن ، والحياة ، وفي الناحية النظرية على حد سواء ) . وإلى جانب هذا هاجم جوبو نظرية كانت المتصلة مهذا الموضوع ، والتي تقول بأن الحمال لا يسد حاجة حقيقية ، ولا يثير رغبة ولا خوفا ، وبأن الحبرة الحمالية تبعا لذلك «مجردة من الأغراض» ممغى أنها غير ذات مصلحة قط ، اللهم إلا التأمل في حد ذاته . وقال جوبو بأن هذه النظرية معناها استبعاد الحمال من أصدق جوانب الحياة وأكثرها حيوية ، وعلى النقيض من ذلك ، أصر جوبو على أن الحاجات والرغبات البشرية الأساسية المناظرة للوظائف أو المهام الضرورية للحياة قد تتسم بصفة جمالية ، وهذه هي التنفس والحركة والأكل والتكاثر ــوقد عدلت الحضارة منها وهذبتها ، كما هو الحال في الحب الحديث والتعبيرات عن الحب المثالي في الفن . وأعلن جوبو بأنه ليس ثمة انفعال جمالي لا يُوقظ فينا طائفة كبرة من الرغبات والحاجات بطريقـــة لاشعورية تقريباً . ولا يمكن الفصل بين ما هو جميل وبين ما هو مرغوب فيه . ﴿ ويؤيد التحليل النفسي نظرية جوبو في هذا الصَّدد) . وكان يرى أنه «في منشأ التطور الجمالي ، بن الكائنات الدنيا ، كان الإحساس المستساغ غير مهذب ، وشهوانيا تماماً . ووضع الإنسان تمييزا بن ما هو لذيذ نحسب ، وما هو جميل . ، أي بن اللذات الحيوانية واللذات الإنسانية . وفي مرحلة تالية من النقدم سوف

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۱۰ •

يتمثل اللذيذ والجميل مرة ثانية فيما هو جميل . وكلما ازداد الانسجام فى الحياة ، فلسوف تتخذ كل ملذاتنا ومباهجنا طابع الحمال .

وأكد جوبو ، كما فعل سبنسر ، على الحوانب الاجتماعية في المتعة الحمالية ، وخاصة بالنسبة لوظيفة الموسيقي والشعر في إثارة الانسجام ، فان الفن بجب أن يتطابق مع كل القوى التي تعمل على توحيد المجتمع . لقد تبع الأدب في الماضي تطور المحتمع ، ووكل تطور بحدث انحلالا. ٥ (١) وقال بأن تدهور الأدب مرتبط بالبيولوجيا وعلم الاجتماع ، فقد يستطيع المرء أن يجد في حقبة ما أمارات الشيخوخة أو الهرم - وهي إضعاف حيوية القوى التي تقاوم الفناء وافسادها . ولا يغرب عن البال أن الإفراط في الحرية والثروة والأنانية والترف والحقد والحسد ، وغيرها ، إنما هي عالى اجتماعية تؤدى إلى انحلال المحتمع والفن والهيارهما . وان الأدباء المنحطين المتفسخين ليعملون على تفتيت المحتمع .

وانتقد جوبو المنهج السيولوجي عند تين وهنكيز Hennequin ، على أنه بولغ في تبسيطه . وقال بأن ثمة ثلاثة أنواع من المجتمعات تتفاعل مع العبقرية : أولها المجتمع الحقيقي السابق وجوده الذي يكيف العبقري ، يعززه ويسانده بشكل جزئي . والثاني هو المجتمع الذي تحور تحورا مثاليا ، والذي يتصوره العبقري نفسه . والثالث هو المجتمع الحديد الذي يتشكل بعد ذلك ، وهو مجتمع المعجبين به ، الذين محققون إلى حد ما ابتداعه عن طريق المحاكاة .

وعلى خلاف الرومانسين والمنحظين (٢) من أبناء جيله ، لم ير جوبو أن الفن يتعارض مع الآلة أو مع العلم، فان الآلات نفسها صفة جمالية (٣) .

<sup>(</sup>۱) (۱ الفن من وجهة نظر علم الاجتماع » ..

<sup>(7) « «</sup>Décadents» » : جماعة من الكتاب والفنانين الفرنسيين في أواخر القرن التاسع عشر تعبزت أعمالهم بحلق بالغ في الاسلوب ، مما بشكل الجاها واضحا نحو التصنع والتكلف ، وبذلك يعثل اضمحلالا عاما \_ ( المدرسة الرمزية في أواخر القرن التاسع عشر ، ومنها بودلي ، ونيرلين ؛ وماليميه ) ، الترجمة .

<sup>(</sup>٣) « مشاكل علماء الجمال الماصرين » ص ٣٥٥ -

(هنا تحدث عن فرنسا برج ايفل ، لا فرنسا بودلير). واستطرد يقول بأن سر الكون وشعره سوف يبقيان دوما ، جنبا إلى جنب مع التفسير العلمى لظواهره. إن العلم ، مثل الشعر ، قد ولد من التعجب ، ولسوف يكون ثمة شعر خالد فى العلم نفسه . ولقد بصر التطور البشرى كل ملكات الإنسان بما فى ذلك إحساسه ، ومن ثم أدى إلى تقدم علم الأخلاق وعلم الجمال(١) ولسوف يزداد هذا فى المستقبل ولسوف يكتسب الفنان الروح العلمية التي تمرز الواقع كما هو من جهة ، والروح الفلسفية التي تمتد إلى ما وراء هذا الواقع ، وتثير مسائل أبدية ، من جهة أخرى» .

وجدير بالذكر أن الفرضية العامة القائلة بأن الفن يتأثر بالعوامل الاجتماعية ، لقيت تدعيما أكثر على يد الكاتب الفنلندى أريو هيرن (٢) ، فقال بأنه على الرغم من أنه يوجد فى الفن حافز جمالى صرف ، لا مهدف إلى أية غاية خارجية ، فان هناك قوى خارجية كثيرة تؤثر فيه ، وهذه تظهر فى الفنون البدائية بما فى ذلك التزين والرقص والدراما ، وقال هيرن بأن للفن وظيفة إيجابية اجتماعية ، فى مساعدة الإنسان على تقوية خيراته الوجدانية ، سارة أو أليمة ، ثم فى أنه مسكن وجدانى يعمل على مهدئة الإحساسات البالغة الحدة وتلطيفها . وحذا حذو آدم سميث وسبنسر ، فى التوكيد على قيمة الفن بوصفه وسيلة لاتصال الانفعالات ، ومن ثم فى التبيت دعائم تعاطف جمعى داخل مجموعات أكبر فأكبر .

٢ ـ تطبيق علم الاجتماع وعلم الأعراق البشرية
 على « علم الفن » الجديد ( جروس )

أوضح ارنست جروس Croose وهو أحد علماء الاثنولوجيا (علم الأعراق البشرية) والاجتماع من مدينة فريبورج – أوضح الحاجة إلى دراسة

<sup>(</sup>۱) الصدر السابق ص ۱۹۱ ، ۱۹۱ ،

<sup>(</sup>۲) Yrjô Hirn في كتابه « اصول الغنون ، بحث سيكولوجي سيولوجي » ( لندن ۱۹۰۰ ) .

مثل هذه المسائل دراسة علمية ، ومن ثم إلى وعلم الفن الجديد . فدعا في كتابه وبدايات الفن ٥(١) ، إلى المزيد من الاهمام بالفن البدائى ، لا لدوره الهام في التطور الثقافي فحسب ، ولكن بسبب بساطته النسبية كذلك . وأوجز جروس أهداف وعلم الفن الأصيل ومناهجه وحدوده ، ثم استعرض الفنون الأساسية عند البدائيين المعاصرين ، مع إشارات عارضة إلى أمثلة من عصر ما قبل التاريخ (مثل رسوم الكهوف عند الأوربيين والبوشمن ) ، وانتهى إلى بعض التعميمات عن فنون مختلف الشعوب .

وفكر جروس كثيرا ، كما فعل تين وفخير ، في متطلبات وعلم الفن الحديد (٢) فبدأ بقوله بأنه أحيانا يعتبر مزيجا من تاريخ الفن وفلسفته ، ولكن أيا من هذين: التاريخ والفلسفة ، لايستحق أن يسمى علما ، ذلك أن تاريخ الفن لا يمكن أن يصبح علما ، حتى تصنف حقائقه المستقلة تصنيفا يقوم على ارتباط منطتى . أما فلسفة الفن فكانت تأملية في إفراط ، على حين أن تلك التي يؤمن أتباع هيجل وهربرت بها اليوم (١٨٩٣) ، اهتمام تاريخي » فقط . والنقد الفني ذاتي إلى حد بعيد . وليس لأي علم أن يأمل في تفسير أية ظاهرة تفسيرا كاملا . فان على العلم أن يقنع نفسه باثبات التعاقب القياسي الظواهر في نواحيه العامة ، وأنه ليستمر على المستوى التجريبي للأشياء . وسوف يكون علم الفن قد أنجز غايته ، متى أظهر أن التجريبي للأشياء . وسوف يكون علم الفن قد أنجز غايته ، متى أظهر أن التجريبي للأشياء . وسوف يكون علم الفن قد أنجز غايته ، متى أظهر أن

وقال جروس بأنه فى نطاق التجارب بجب على علم الفن أن يحاول أن يصف ويفسر ظواهر الفن الفردية والاجتماعية . والظواهر الفردية ـــرغم

The Beginnings of Art (۱) نرببورج ۱۸۹۳ ( ظهرت ترجمت عن الالمانية في نوبورك ۱۸۹۷ – ۱۹۰۰ )، كان الباحثون يستخدمون عبارة اعلم المغن 4 لعدة سنوات ولكن ثمة خلاف كبير على معناها ومداها ، انظر كتاب مونرو ( Toward Science in ) من ۱۶۳ . Aesthetics

<sup>(</sup>٢) الفصلان الاول والثاني .

أنها تعتر عادة أكثر طرافة — فانه لا مكن ارتياد ميدانها ، إلى حد بعيد ، حيث أن المعلومات عنها غير وافية ، وخاصة في العصور الأولى . وإن المنهج السيولوجي ليبشر بخير أكثر : «حيث ينسب الطابع الكلي لمحموعات الفن في حقبة أو بقعة إلى شعب بأسره أو عصر بأسره »(١) . ويجب على المرء أن يبدأ بالفنون البسيطة لدى الشعوب البدائية ، التي لا يزال علم الفن «محتقر أن يشرفها بنظرة منه» . ويمكن أن يكون علم الأعراق البشرية (الإثنولوجيا) عونا كبرا في هذه المدراسة . ولن يتيسر لنا فهم التعقيدات الحضارية إلا إذا كنا على علم بالفن الوحشي . والحطوة الأولى هي جمع أمثلة من فنون كل الشعوب البدائية ، وبعد ذلك يجب على المرء أن يحاول أوضيح ومقارنة خصائصها الجمالية جملة وتفصيلا ، بغية إدراك المعانى والأحاسيس الحاصة التي يقصد الفنانون البدائيون نقلها ، ثم نسبتها إلى مختلف والأحاسيس الحاصة التي يقصد الفنانون البدائيون نقلها ، ثم نسبتها إلى مختلف أنماط ومراحل التطور الثقافي . وسلم جروس بأن هذا سوف يكون عملا شاقًا طويل الأمد .

وفى استعراضه لتاريخ الموضوع ، أعلن جروس أن أبى ديبوس Abbé Dubos وهر دركانا أول من حاول تفسير الفن على أنه ظاهرة اجتماعية ، وأنهما كذلك أوليا الفن البدائى بعض الاهتمام . ونسب إلى تين فضلا أكثر مما ينبغى فى أنه بدأ المنهج السسيولوجي لتاريخ الفن . والواقع أن تين وجويو قد قصرا جهودهما على فترات الحضارة . وفوق ذلك ، لم تكن نظرية تين سليمة ، فانه ، مثلا ، أغقل حقيقة «أن الفن يتمارض مع الذوق ، لا سلبيا فحسب ، بل إبجابيا كذلك » . وكما أوضح هنكين فان تين بالغ فى تقدير الوحدة والطابع المميز فى السلالة والمناخ والذوق العام . «إن كل عمل في عظم تقريبا مخلق لا مسايرة المذوق السائله ، بل ضده ، وإن كل فنان عظم عظم تقريبا مخلق لا مسايرة المذوق السائله ، بل ضده ، وإن كل فنان عظم تقريبا لا مختاره الحمهور ، بل ينبذه » .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲ ۰

وهنا نجد أن جروس نفسه ، شأنه شأن الرجل الذى هاجمه ، قد جاوز الحد فى تبسيط الحقائق . فقد يكون عمة وجماهير ، عديدة فى أمة متحضرة كبيرة ، وقد يرتضى أحدها – وربما كان طليعة صغيرة ناقدة مرهفة الحس – رجلا عبقريا جديدا ومحتضنه ويشجعه ، على حين ينبذه أو يتجاهله معظم السكان . وكيف يتسنى التعرف على هذا العبقرى دون شىء من مثل هذا الاحتضان والتشجيع ؟ ان الفرضية الأساسية التى وضعها تين – وهى أن مناخ الذوق العام يعمل بمثابة ووسط ، ينتى ومحدد تطور الفن – لم تكن خاطئة ، ولكنها احتاجت إلى تكيف . فانه بجدر بالمرء أن يواصل إبراز شى المؤثرات على فن مختلف المحموعات الفرعية والاتجاهات فى مجتمع ما ، وكذا أثر مختلف ألوان الفن عليها ، ولم يتم شىء من هذا قط حتى الآن ، على نعو يقترب من الاتقان .

وأكد جروس أن «وحدة الفن البدائي ظاهرة تتعارض إلى أقصى حد مع نتوع الشعوب البدائية »(١). فالاستراليون والاسكيمو محتلفون كل الاختلاف، ولكن حليهم وزينتهم (كما قال جروس) متشابهة فى الغالب. كذلك الحال فى رسوم الصخور عند الاسترالين وعند البوشمن الأفريقين رغم الفوارق السلالية. واتخذ جروس من هذا حجة ضد نظرية تين السلالية. (لايتفق التحليل الأسلوبي المعاصر مع جروس فى التشابه الهائل بين فنون الحماعات البدائية). واستمر بجادل بأن «الظابع المتماثل فى الفن البدائي، يشير ، بما لا يدع مجالا للشك ، إلى سبب مماثل» ، وأن هذا العامل الذي يدعو إلى التوحيد ، هو طريقة الحصول على الطعام بين الشعوب التي تعيش على الصيد. واعتبر المناخ عاملا ثانويا ، يؤثر فقط ، عن طريق أسلوب الانتاج.

وعلى عكس نظرية اللعب فى الفن ، فى شكلها المتطرف ، أيد جروس الرأى التطورى بأن الفن كان وسيلة فعالة للبقاء الاجتماعي . ونبذ ذلك الاتجاه

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۹

السائد بن الامم المتحضرة ، إلىمعالحة الفن ، على نحو مضطرد ، على أنه ضرب من اللعب عدم الحدوى . وقال بأنه أمر لا مكن تصوره ، ان عملا تصرف فيه طاقة ضخمة يكون عدىم الأثر في الابقاء على المحتمع وتنميته . وإلا لكان الاختيار الطبيعي ۽ قد لفظ منذ أمد طويل تالم الشعوب التي ضيعت قوتها في هذا السبيل الذي لا هدف له لضالح شعوب أخرى ذوات مواهب عمليه ، ولما تسنى للفن أن ينمو ويرقى عمثل هذا السمو والثراء. كما نما وارتقى فعلا. (١) ، وظلت الأهمية الاجتماعية والتهذيبية للفن في تعاظم مستمر ، كوسيلة ارفاهية المجتمع من ناحية ، ومن ناحية أخرى التنمية الفردية، التي هي الهدف الرئيسي للتطور الاجتماعي . فإل الفن ليحرر الفرد من قيود الارتباط الاجتماعي . ووهكذا ليس الفن لعبا تافها ــ بل هو وظيفة اجتماعية لا غنى عنها ، وواحد من أشد الأسلحة فعالية في الصراع من أجل الحياة a ، ومقلر له أن يزداد نمواً وثراء ، عن طريق ذلك الصراع ، وهو اليوم باق من أجل قيمته الاجتماعية غير المباشرة أكثر منه من أجل صحره الحمال المباشر ، وقال جروس بأنه من حقنا أن نطالب بأن الفن ينه بني أن يؤدي وظيفة اجتماعية، وأخلاقية اجمالاً، ولكنه يستطيع أن يؤدي هذه المهمة على أحسن وجه، عندما نخدم الاهتمامات الفنية ، وليس بالتعبير عن خواطر أخلاقية .

وللفنون البدائية أهمية عملية لدى شعوب الصيد . فان التزين يهذب المهارة الفنية ويرقيها . والزينة الشخصية والرقص يؤثران فى الاختيار الحنسى ( بين الذكر والأنى ) . كذلك قد تفيد الزينة الشخصية فى إرهاب العلو . وإن الشعر والرقص والموسيتى لنلهب حدية المحاربين ليدافعوا عن الحماعة . وإن الفن كله ليوسع الروابط الاجتماعية ويقويها ، ولكن بقاير غير متساو ،

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱۲

فالرقص والشعر لهما فى هذا المحال أثر كبير ، ولكن أثر الموسيقى فيه ضيل جدا (وفى هذا نحتلف جروس عن سبنسر) . وتنتقل الزعامة من فن الى آخر مع تطور المحتمع . فيفقد الرقص تأثيره عندما تتسع المحموعة الاجتماعية . ولقد كسب الشعر كثيرا باخيراع الطباعة ، وإن صوته المهدىء ، «ليدوى بشدة فوق صليل السيوف» (وتعذر على الأحداث فيا بعد أن تدعم هذه النظرة المتفائلة) . وهكذا تناول جروس ، بالنسبة لكل فن ، مختلف التفاسير العملية والاجتماعية لظواهره البائدة وفيا قبل التاريخ . ولماذا أظهر إنسان عصر الرنة مهارة أكثر من خلفائه فى رسم الحيوانات التى كان يقتنصها عصر الرنة مهارة أكبر فى الملاحظة والتنفيذ اليدوى ، فليست شعوب الراعة ولا شعوب الراعة ورسم أدواته ورسم المخلوقات التى اندثرت .. ؟ ذلك لأن شعوب الزراعة ولا شعوب الرعى ، عاجة ، من أجل البقاء ، إلى مثل هذه المدرجة من الكمال فى قوة الملاحظة ومهارة اليد ، وبناء على ذلك تتدهور هذه القدرات فيهم، وتتدهور معها القدرة على تمثيل الطبيعة من حولهم (١) .

وهل تكمن مصادر الموسيقى – كما اعتقد ديبوس وسبنسر « فى اليقاعات الكلام المشبوب العاطفة» ، أو أن شوبنهور كان على حق فى أن يطلق على الموسيقى أنها «مستقلة تمام الاستقلال عن العالم المرثى» وعن أى عالم خارج عن الموسيقى ذاتها ؟ وهل كان دارون على حق فى القول بأن الموسيقى نشأت كوسيلة المجاذبية الحنسية ؟ ووجد جروس أن هذه النظريات كلها لم يتم تمحيصها فى ضوء الحقائق المتاحة . على أنه جنح قليلا نحو رأى شوبنهور حيث سلم بأنه لم يمكن بعد العنور على تفسير اجتماعى مقبول أو علاقة اجتماعية مرضية لهذا الفن . فالموسيقى «حركة عاطفية فريدة في طبيعتها » . وقال جروس بأن موسيقى أى شعب مستقلة عن حضارته ،

<sup>(1)</sup> ص ۱۹۹

وحضارته مستقلة عن موسيقاه ، فالموسيق ، وهي فريدة بين الفنون ، وتخدم أساسا أغراض الفن وحده ، وأسرع علماء الاجتماع الآخرون إلى تحدى جروس في هذه النقطة ، والإصرار على أن الموسيقي كذلك ، كانت جزءا لايتجزأ من التطور الاجتماعي .

## ٣ النظريات التطورية في الفنون البصرية البدائية فن الأطفال • المراحل والتعاقبات ( هادون ، بوس )

وكما أن والحلقة المفقودة ، بين الإنسان والقرد قد حبرت علماء البيولوجيا قبل اكتشاف إنسان جاوة أو الإنسان القرد Pithecanthropus ، (إنسان منقرض وجدت بقاياه في جزيرة جاوه) وغيره من الأنماط المتوسطة ، فكذلك حبر الفن البدائي عقول الباحثين في التطور الثقافي . فكيف يمكن – في ضوء المعلومات الأركيولوجية – إبراز فن ما قبل التاريخ ، على أنه انتقالي من أولى مراحل الحياة الإنسانية ، المفترض أنه لم يكن فيها ثقافة ، إلى فن الحضارات القديمة ؟ وإلى أي حد كانت فنون الشعوب والبدائية ، المعاصرة ، تشابه فنون ما قبل التاريخ ، ومن ثم تقدم مادة أو معلومات الإعادة صوغ النظريات عن فنون ما قبل التاريخ ؟

وفى الربع الأخير من القرن التاسع عشر ساعد كثير من الأركيولوجيين والأنثروبولوجيين على جمع ركام من المعلومات عن الثقافة البدائية . ولم يحاول معظمهم فصل المادة التى تشير إلى الفن وما يتصل به من ظواهر جمالية ، عن تلك التى تعالج جوانب أخرى من الثقافة البدائية . ولم يول بعض المؤلفات الكبرى التى تناولناها ، مثل كتاب ل. ه. مورجان إلا النزر البسير من الاهمام بالفن فى حد ذاته . ولقد تحقق بصفة عامة أنه لا ممكن الفصل ، فصلا تاما ، بين تطور الفن وبين تطور بقية جوانب الثقافة ،

أو أن يدرس بطريقة مثمرة نافعة ، في عزلة تامة عنها . ومع ذلك فإن الاههام العام الشديد بأصل الفنون الحضارية ، وجه بعض الحهود لاختيار الحيوط الفنية في التاريخ البدائي ، وجمع شملها . ومن ثم عولحت الفنون الحضارية الواحد تلو الآخر ، من وجهة النظر التطورية . كيف استطاعت الموسيتي والشعر والرسم وسائر الفنون ، أن تنمو في عصور ما قبل التاريخ — قبل هوميروس وقبل المصريين ؟ وأى الأنماط في كل فن جاء أولا ، وماذا كانت المراحل التالية ؟ وماذا كانت العلاقات السبية بين هذه الأنماط من الفن ، وبين العوامل التاريخية الأخرى ؟ وكيف كانت المراحل في الفن البدائي مرتبطة بمراحل التنمية الاجتماعية ؟ .

ولقد أسلفنا ذكر محاولة جوتفريد سمير لشرح آصول الفن على أسس تطورية . وشمل هذا النظرية التي تقول بأن التصميات الرئيسية الزخرفية في العمارة والفنون النافعة تطورت في الأصل من العمليات الفنية الأولى التي اقتضتها طبيعة المواد المستخدمة والوظائف المقصودة منها . أما الزخرفة التي جاءت فيا بعد ، طبقا لهذه النظرية ، فقد اشتقت عن طريق نسخ تلك التصميات الرئيسية البدائية بعد فترة طويلة من اختفاء العمليات الفنية التي أنشأتها ، وطبقت التصميات المشتقة من صناعة السلال والنسيج ، في بعض الأحوال على الحزف والمعادن ، وأنكر سمير أن المحاكاة الواقعية للأزهار الطبيعية وأشكال النبات لعبت دورا كبيرا في تطور الزخرفة البدائي .

وطبق هذه النظرية على الفنون الأخرى ، أتباع سمبر ، مثل فون كونز (١) Von Conze ممن رأوا أن أعظم مرحلة من الناحية الهندسية الأسلوبية غير الواقعية في أى فن ، لا بد أن تكون أقدم مرحلة ، حيث أنها

<sup>(</sup>۱) ۱ اضافة الى تاريخ الرسم اليوناني ۱ ( بالالمانية ) ( هالى ٠ ســكــونيا ١٨٦٨ ) . انظر ايضا لستوول ص ٢٢٩ في نظريات م . هورنز <sup>٤</sup> وك وورمان التي جاءت بعد ذلك ، وقررت أسبقية الفنون الزخرقية ، وخاصة الزينة الشخصية .

آقرب إلى الأسالب الأصلية . ومن العسير مواءمة هذه النظرية مع رسوم وصور العصر الباليولوثى الواقعية ، التى كانت تكتشف يوما بعد يوم في أو اخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، ولكن هذه كان مآلها الإغفال في كثير من الأحوال لصالح النظرية . وظلت الأفكار السائدة عن التصوير والنحت القديمين القائمة إلى حد كبير على المعرفة الحزئية بطرز المصريين واليونان والرومان – ظالت تفترض أن الترتيب الأساسي للتطور ، أى وتقدم الفن» ، كان ، ولا بد أن يكون ، نحو المزيد من التمثيل الواقعي . وانطوى الاعتقاد بأن الفن تطور تطورا أرقى ، وأنه كان أفضل من حيث التناسب ، وأكثر واقعية أو طبيعية – انطوى عادة على اتجاه مجامل سام من جانب المؤرخ الحديث نحو الفن البدائي .

وفى الثمانينات والتسعينات ، تركزت المشكلة العامة بالنسبة للمتعاقب والأسبقية فى الفنون البصرية ، فى مسألة واحدة : أيهما ظهر أولا ، التمثيل الواقعى أم الرمزية الزخرفية المحردة ؟ وتبدو هذه المسألة قليلة الأهمية نوعا ما بالنسبة إلى موضوع تطور الفنون برمته ، وهو موضوع معقد . ولكنها لقيت توكيدا كبرا فى الأنثروبولوجيا . فان مسألة الأسبقية هنا لا تزال تعتبر هامة فى الأنثروبولوجيا ، إلى حد أنها ، فى عرض حديث لهذا الموضوع (١) ، كانت النقطة الوحيدة التى ورد ذكرها تحت العنوان الضخم «تطور الفن» .

و دحضا للفكرة التي شاع قبولها ، قدم و. ه. هولمز ، والفرد هادون دليلا تجريبيا لاظهار أن الواقعية ، في بعض الحالات على الأقل ، جاءت أولا . وكان بحث هولمز في ١٨٨٨ متخصصا نسبيا (٢) . ورأى في فن

<sup>(</sup>۱) ۱ · ۱ ، هوبل « الانسان في العالم البدائي ـ مقدمة للانثروبولوجيـا » ( نيوبورك ۱۰۵۸ ) ص 77. - 77.

<sup>(</sup>۲) « النن القديم في مقاطعة شريكوى Chiriqui » ( مكتب الانبولوجيا الامريكي ـ النقرير السنوى ۱۸۸۸ ـ ص ۱۳ - ۱۸۹ ۰

وشريكوى» (مقاطعة غربى بها على المحيط الهادى) أن ثمة تطورا قد حدث ، من الواقعى عبر الأشكال الأسلوبية ، إلى الأشكال الرمزية المجردة . وعرض أمثلة مما بدا أنه تطبيق القواجد التقليدية على نحو تقدمى ، وأنه تجريد المصميات معينة ، مثل القاطور (تمساح أمريكا) . ولكن لم يكن لديه برهان على أن الأمثلة التي هي أكثر واقعية ، كانت فعلا أقدم .

وبعد ذلك بسنوات قلائل ، دافع هادون عن فرضية مماثلة ، بشأن مجال أوسع انتشارا بكثير (١) . ذلك أنه أتى بمجموعة كبيرة من الأمثلة من الثقافات البدائية المعاصرة ، والثقافات المتحضرة القديمة ، ليوضيح مرة أخوى أن الواقعية ظهرت أولا . وبوصفه عالما فى الحيوان والأنثروبولوجيا ، وعم هادون أنه يطبق الطرق البيولوجية — كما فعل سبنسر ودارون من قبل وأعلن أن الأسلوبية والتبسيط فى الفن الزخرفي حدثا فى كل مكان ، وبسبب انحطاط ، الأشكال الواقعية بالنسخ المتكرر الذي تعوزه البراعة ، الأمر الذي قد تظل معه المعانى الأصلية الواقعية مرتبطة بالأشكال التقليدية ، خيث تعمل هذه الأشكال الأخيرة بمثابة رموز . وارتضى هادون الافتراض السائد بأن الانسان المتوحش لم يستطع ، أن ينسخ أو يكيف تصميا مهينا ، لأنه يبشر بأنه سوف يتطور إلى نمط أجمل (٢) وأن أي إنسان لديه براعة فنية سوف يستغلها دون شك لمحاكاة الطبيعة . وفي جدول دقيق شامل (٣) ، فنية سوف يستغلها دون شك لمحاكاة الطبيعة . وفي جدول دقيق شامل (٣) ، خطط هادون رسها بيانيا لئلاث همراحل نمو ه رئيسية فى الفن ، والمعرفة ، مراحل فى دورة حياة ، من هأصل ه واقعى ، عمر والتطور » إلى والتدهو ، مراحل فى دورة حياة ، من هأصل ه واقعى ، عمر والتطور » إلى والتدهو ، وتحت عنوان هالفن » والمثن ه والمن هالفن » والمقان هالفن » والمن والمن هالفن » والمدين والمن ، عمر والتطور » إلى والتدهو ، وتحت عنوان هالفن » والمن والمن هافن » والمورة والدين . وكانت هذه على الأصح ، مراحل فى دورة حياة ،

<sup>(</sup>۱) « تطور الفن » ( لندن ۱۸۹۵) انظر كذلك هـ - بلفور ) « تطور الفن الزخرفي » ( لندن ۱۸۹۳ ) -

<sup>(</sup>٢) ص ٢١٧ ، الخائر كذلك جولد ووتر ص ١٨ .

<sup>(</sup>۲) می ۲۸

أوضح هادون في جلوله أن أربعة أنماط مرت بهذه اللورة منحدرة من وأشكال زخرفية منفردة به : النمط الأول — «الصور » ، وقد تدهورت من خلال النسخ غير الحاذق . الثاني — المحموعات — وقد عولحت بشكل تقليدي لأغراض زخرفية . الثالث — سلسلة من النماذج ، وقد جرى تبسيطها بتكرار النسخ . أما الرابع — التجميعات ( التركيبات المحمعة ) أو مغايرة المألوف — فقد أظهرت انحطاطا نتيجة انحرافها عن كل النماذج القياسية . ونحت عنوان المعرفة ، أوضح هادون في جدوله ثلاثة أنماط في تحدر متواز من الكتابة الواقعية التصويرية القديمة (البكتوجراف — حرف يمثل فكرة ) . واتجه واحد منها من الفونوجرام (رمز يستعمل لتصوير كلمة أو مقطم) المحابية . وثالث من الشعارات الرمزية السلامات المحابية . وثالث من الشعارات الرمزية Emblems إلى العلامات أو الرموز الفردية والقبلية . وسارت ، بالمثل ، الرموز الدينية والأشياء المزينة النافعة من الواقعية النسبية إلى ما بجب أن نسميه اليوم «المحرد» أو العلامات التي من الواقعية النسبية إلى ما بجب أن نسميه اليوم «المحرد» أو العلامات التي من الواقعية النسبية إلى ما بجب أن نسميه اليوم «المحرد» أو العلامات التي من الواقعية النسبية إلى ما بحب أن نسميه اليوم «الحرد» أو العلامات التي من الواقعية النسبية إلى ما بحب أن نسميه اليوم «المحرد» أو العلامات التي من الواقعية النسبية إلى ما بحب أن نسميه اليوم «الحرد» أو العلامات التي من الواقعية النسبية إلى ما بحب أن نسميه اليوم «الحرد» أو العلامات التي من الواقعية النسبية إلى ما بحب أن نسميه اليوم «الحرد» أو العلامات التي المناء المعاصرين آراء هادون (١) .

وظل الموقف على هذا الحال حتى ١٩٠٨ ، حين أوضح فرانز بوس أنه في بعض الحالات تدرج فعلا تطور الطراز ، من الهندسي إلى الواقعي ، وكانت دراسته مبنية على « علب الأبر » عند الاسكيمو ، فأوضح أن التصميات الهندسية القديمة تطورت إلى صور حيوانات في بيئتها الطبيعية (٢). ولم يجزم بوس بأن التطور كان دائما على هذا النسق ، بل إنه أكد أنه لا يمكن

<sup>(</sup>۱) وعلى الاخص كولى مارش اللى اتكر « النشأة المتدسية لممل الطرز » ( التطور وعلم النفس في اللن سمجلة المقل Mind ، ۱۸۹۲ ، ص ۱۶) . كذلك يذكر جولد ووتر ( ص ۱۱) ، تشارلز ريد ، وو ، جودير بين هذه المجموعة ،

<sup>(</sup>۲) « التصميمات الزخرفية في علب الابر في الاسكا «من تقارير المتحف القومي في الولايات المتحسدة مجلد ٣٩ ( ١٩٠٨ ) ص ٢٢١ ــ ٣٤٤ ١٠ انظر هوبل ص ٢٧٢ . وتوسع بوس بعد ذلك وأوضح فكربه في كتاب « الفن البدائي » ( أوسلو ١٩٢٧ ) .

افتراض تعاقب معن على أنه عام شامل دون دليل كاف على ذلك ، مستمد من دراسة الطبقات الجيولوجية أو من التاريخ .

ويبدو اليوم أن نمطى التعاقب حدثًا في أماكن وأرمان مختلفة ، أما ما كان أكثر شيوعا ، فلا مكن بعد بيانه عن ثقة . كما أننا لا مكن أن نكون اليوم واثقتن من أي تعاقبات التغيير ، على التحديد ، سبقت التطور الكبير في الرسم والتصوير والنحت الواقعي في الحقبة الكرومانيونية (١) ترى هل كان هناك تطور كبر مشابه في الزخرفة المحردة الرمزية قبل تلك الحقبة أو جنبا إلى جنب معها ؟ الحق أننا لا نملك حتى الآن من الشواهد الكافية ما عمكن أن تروى معه القصة الكاملة للتطور الأول في الفنون البصرية ، ومن الحائز أنه قد حدثت تبدلات كثيرة في التوكيد ، مما لا نعلم نحن الآن عنه شيئًا . على أن قدم واقعية عصر الحليد ، وهو أمر لا يتطرق إليه الشك ، وعدم معرفتنا بأى تطور كبير في التصميم الحرد قبلها (الواقعية) ، لا يزالان يؤيدان نظرية هادون إلى حد ما . وفوق ذلك ، يبدو أنه من الأمور المسلم بصحتها أن استخدام الرموز البصرية التقليدية في اللغة المكتوبة ، هو إلى حد كبير من نتاج العصر النيوليتي (العصر الحجري الحديث) . لقد كان التعاقب على وجه التقريب ، من تمثيل رسوم الحيوان تمثيلا واقعياً إلى رموز مبسطة تبسيطا كبيرا ، كما هو الحال في ثقافة العصر الحبجري الوسيط في الحياس د. آزيل » (٢) في فرنسا . ولم يحدث هذا بالضرورة في نفس الحنس من الناس، باعتباره عملية مستمرة ، وفوق هذا فإنه ليس بالضرورة اضمحلالا أو وانحلالاه بالمعنى الازدرائي الذي استخدمه هادون ، ويقول هوبل وبأن تلك الأشكال الواردة على الحصى المنقوش والتي وصفت بأنها منحطة ، إن

<sup>(</sup>۱) Cro-Magnon نسبة الى انسان ما نبل التاريخ ، اللي وجدت بقاياه في كهف كرومانيون في هضبة فرنسا الوسطى . ( الترجمة ) .

<sup>(</sup>٢) Le Mas d'Azil مكان اجريت فيه بعض الحفريات في وسط فرنسا .

هي إلا مبادىء طريقة بدائية غير ناضجة للكتابة » (١) . ولماذا نرثى لاختراع الكتابة ، وهي التي تميز ، أكثر من أي شيء آخر ، الثقافة المتحضرة عن الثقافة البدائية ؟ .

وليكن ما يكون من أمر هذا كله ، ولكن المشكلة الكبرى في هذا الحدل حول الأسبقيات ، هي بعينها ما أسلفنا الإشارة إليه فما يتعلق بكل من كونت ومورجان وتايلر : فيما إذا كان التطور الثقافي بمر، أو لا بمر، في كل مكان ، وبالضرورة ، بأي تعاقب متماثل للمراحل . وذهب سمير وهادون كلاهما إلى القول بأنه مر فعلا ، ولو أنهما اختلفا على التعاقب ع أما بوس فقد نادي بالتريث في الحكم حتى يتوافر المزيد من الأدلة .

وكانت ثمة مسألة أخرى أثارت خلافا في أوائل القرن العشرين : تلك هي الربط الشائع بين الفن البدائي ورسوم الأطفال (٢) . وتحقق يوما بعد يوم أن الفن البدائي ( ما قبل التاريخ و الحديث ) لم يكن مجرد محاولة فجة تتحسس الطريق إلى تمثيل واقعي ، ولكنها كانت في كثير من الأحوال نوعا من الفن مختلفًا اختلافًا جذريًا ، مصبوعًا بطريقته الخاصة ، بمختلف الأهداف والمستويات ، مثل الرمزية والتصميم والتعبير .

وقد لخص الأنثروبولوجي الأمريكي رالف لينتون الفكرة الحديدة عن الفن البدائي ، أحسن تلخيص (٣) . فأعلن أن فنون الشعوب الحالية غبر المتحضرة ، ليست بدائية حقا : فهي غبر بسيطة وليس لها طابع عام ، ولا تعتبر سلفا لفنوننا . ولم يعد القناع الافريقي ، ولا عمود طوطم

<sup>(1)</sup> ص ۲۷۳ ۰

<sup>(</sup>٢) احتج جروس على هذا ( ١٨٩٣ )، ص ١٩٣ ، موضحا أن فن الاطفال تنقصه اللاحظة ولكن في ١٩١٢ ظهر كتاب «طفولة الفن» ( المؤلفه ها.ج السبيرنج ـ لندن) ، عالج الرسم والتصوير من عصر ما قبل التاديخ الى الاغريق الاوائل .

<sup>(</sup>٣) د مجلة اللن الامريكية » \_ بناير ١٩٣٣ ، ص ١٧ - ١٥٠ .

هايدا (١) «تعبيرا تلقائيا صبيانيا» أكثر من أعمال النحت في معبد البارثنون (في أثينا القرن الخامس ق.م. والنحت منسوب إلى فيدياس). وإن ما يسمى اليوم فنا بدائيا هو من طرازين : طراز زاوى (به زوايا) كما هو الحال في النسيج ، وطراز يتسم بالحطوط المنحنية . (كما هو الحال في معظم أعمال التصوير والحفر) . وتختلف أهدافه كثيرا عن معظم الفن الأوروبي الواقعي . إلى حد بعيد . وهو يشير إلى صور فكرية بدلا من صور مرثية . ويؤثر الأسلوبية الصارمة على الطبيعة الواقعية . فان مقتضيات الشكل النفعي ، في السحر أو الدين ، تعوق عادة أى دافع إلى هذه الطبيعية الواقعية .

وحللت رسوم الأطفال في ملن أوربا في أوائل القرن العشرين ، تحليلا شديدا ، وقورنت برسوم اليافعين البدائيين ، في موضوعات مشابهة ، ووجد أنها تختلف عنها اختلافا له دلالته وأهميته . وقد اختلفت حوافزها طالما كانت تلقائية غير متأثرة بالبالغين تأثرا كبيرا . إن الطفل الصغير إذا رسم رجلا ، فانه يكونه عادة من وحامات منفصاة ، مثل الرأس ، والحسم ، والذراعين ، والساقين والقبعة ، كما يرى كلا منها ، وينفذها كعمل مستقل ، مع التوكيد على كل جزء بقدر ما يحس من أهميته . آما فن البالغين البدائي ، ما قبل التاريخ أو الحديث ، حين ينفذ في مهارة نامية . فانه عيل إلى رؤية الشكل العام الصورة ، ككل متصل ، سواء من الناحية الواقعية أو غير الواقعية (٢) . ورغم ذلك كانت هناك وجوه شبه ، لا سبيل لانكارها بين بعض الرسوم البدائية ، ورسوم الأطفال

Haida (11) قبائل الهنود في جزر الملكة شارلوت بأمريكا الشمالية ( الطوطم رمز الاسرة على شكل حيوان أو نبات ) •

<sup>(</sup>۲) من الرواد في تنهم فن الاطفال : س ، رتثي C. Ricci ه فن الاطفال » ( باريس بولونيا ۱۸۸۷ ) ليبزج ۱۲۰۱ ) لوکيته G.H. Luquet « رسوم طفل » ( باريس ۱۹۱۲ ) « رسوم الطفولة » ( باريس ۱۹۲۷ ) س «سيکولوجية رسسوم الاطفال » ( نيويورك ۱۹۳۱ ) .

فى المدنية الغربية الحديثة . فقد بدا أن فى كليهما تقدما متواترا من الحربشة الهزيلة أو المشوشة إلى شكل منظم من نوع ما . ومن النمط التصورى والتخطيطى بشكل أكبر ، إلى نمط آكبر واقعية ، ومن البسيط إلى المعقد معنى وشكلا وهذا هو أكبر ما يمكن أن يلحظه المرء ، إذا لم يأخذ أحسن رسوم العصر الباليولوثى (الحجرى القديم) على أنها بداية القصة ، أى إذا بدأ ، أكبر ما يبدأ ببعض الصور « الأكبر انحطاطا» (بسيطة ذات أسلوب معين) التي تمت بعد ذلك بوقت طويل ، فى العصر النيوليتى .

وبلما لبعض علماء النفس أن الملاحظة الدقيقة للتغيرات فى رسوم طفل بعينه على مدى بضع سنين ، تؤكد فرصة تكرار المراحل التطورية . وتوسع هذا الفرض حتى أصبح نظرية لتعليم الفن ، مبنية على افتراض وجود تعاقب قياسى منتظم فى «التكوين القويم » للنمو الفنى فى كل فرد . ومن ثم يكون التعليم أفضل ما يكون ، طبقا لهذه النظرية ، إذا أخذ بيد الطفل ، خطوة إثر خطوة ، عن طريق تكرار المراحل الرئيسية فى الفن الغابر . (١)

إن فكرة تكرار مفصل شامل — كما هو الحال فى الحنين البشرى فى تطور الكائن الفرد — لم تثبت بالنسبة الفن ، وهى فكرة مبالغ فيها دون ريب ولكن ثمة مغزى لا يمكن انكاره فى ركام المعلومات التجريبية التى خرج بها علماء النفس ومعلمو الفن ، قبل الحرب العالمية الثانية ، من جهودهم الدائبة على حفظ وتحليل رسوم الأطفال فرادى طيلة عدة سنين ، ولكن هذا المغزى لم يقيم تقييماً كاملاً قط . ومن المؤكد أن هناك بعض الشبه بين النضج الحماني

<sup>(</sup>۱) هنرى شيغر زيمرن و تكشف النشساط الغنى » ( بركلى ، كاليفورنيا (۱۹۲۸) ، ويقول هذا الكاتب أن جوسسناف بريتش فى كتابه « نظرية تكوين الغن » يوضح أن النشاط الغنى بوصفه خاصية عامة فى المقل البشرى ، يكشف عن نفسه فى الرسوم التى لا يتعلمها الاطفال ، وفى المراحل الاولى للفن فى كل الاوقات ، ويضيف زيمرن « انه يبرز وجود مراحل تطورية محددة ينمو فيها الرسم الغنى تدريجيا من الملاقات البسيطة الى الاكثر تعقيدا فى الشكل » ( ص ۱۱ ) ،

الفرد، ونضجه الفي أو أى نضج ثقافي آخر. فكلاهما نوع من تطور الكائن الفرد. ورغم اختلافهما ، ينبغى ربطهما ربطاً وثيقاً . بيد أن الشبه محدود ، لا من حيث التباين الشديد بين ما هو عضوى وما هو ثقافى فحسب ، ولكن لأن نمو الفرد فى ناحية الفن ، يتأثر دوماً بالثقافة المحيطة به . ومن الميسور توجيهه فى نواح مختلفة اختلافاً جذرياً ، مجرد تعرضه الفن الشائع فى المحلات وفى شوارع المدن ، حيى لو بذل المعلم قصارى جهده ليحمى الطفل من كل الفن الخارجى أو التوجيه الصريح (١) . ومن ثم فإن الاتجاه العام الواضح في أطفال الغرب الحديثين نحو الواقعية ، قد يرجع إلى حد كبير ، إلى الواقعية المحيطة بهم فى فن شباب الغرب . ولقد سار فن الغرب اليوم فى سبل شي ، فتارة يقلد فن البدائيين ، وتارة فن الأطفال (مثل بول كلي 18 ) . وإن الفن التجريدي ليتجنب أى تمثيل أو تشخيص . وفي ظل هذه الأوضاع ، تد يتساءل المرء ، ماذا عساه يكون الطريق التلقائي لفن أطفال الغرب في عشرات السنوات القليلة القادمة .

ولم تختف هذه النظرة التي تنم عن المجاملة للفن البدائي إلا بعد فترة طويلة في القرن العشرين ، حين اكتشف الفنانون والنقاد الميزات الحمالية في النحت الأفريقي وغيره من النحت البدائي ، ومجدوه باعتباره أرقى تصمياً من الانتاج الواقعي الكلاسيكي النزعة ، وامتدحه ليوفرو بنيوس Frobenius (بطريقة يغلب عليها الحيال والهوى إلى حد ما) في سلسلة من الكتب عن الاقتعة ونقوش الصخور والمعبودات أو الأصنام الافريقية . ولفت جوجن Gauguin الأنظار إلى الفن البولينيزى (جزر في المحيط الهادي ، بالقرب من الفيلبين) عن طريق الصور التي أبدعها في التسعينات . وكان فنانو باريس يقلدون عن طريق الصور التي أبدعها في التسعينات . وكان فنانو باريس يقلدون

<sup>(</sup>۱) انظر ت . منرو « فرانك سيزك وطريقة التميير الحر » في كتاب « تعليم الفن : فلسفته وسيكولوجيته » ( نيويورك ١٩٥٦ ) ص ٢٣٧ ٠

نحت الزنوج الإفريقين قبل ١٩١٠ (١) ، وعندما كف العلم عن الافتراض بأن الفن البدائي كان بالضرورة أقل قدرا من الفن الحديث ، كان من نتائج ذلك إلقاء قدر أكبر من الشك على نظرية التطور الثقافي برمتها . فإن صح أن الفن الباليوليثي (العصر الحجرى القديم ) والقبلي ،كان حقاً ، أفضل وأرقى تطورا ، في نواح هامة عن الفن الحديث المتحضر . فما هو مصير « فرضية التطور ؟ » ترى هل صحيح أن « الفن قد انحط » ، رغم كل ذلك ؟

وسواء كانت ، أو لم تكن نزعة الفن الأغريقي وفن عصر النهضة نحو الواقعية المتزايدة وانحطاطاً» ، فقد ظلت هذه المسألة موضع جدل . وقد أصبح الفن الباليوليثي اليوم موضع الإعجاب لواقعيته ، وفن أفريقية السوداء لتضحيته الحريثة بالواقعية من أجل التصميم . ولكن على أية حال ، بدا طريق التطور ، في العشرينات ، أقل فأقل استقامة ، واتجاهاً واحدا .

## ٤ ــ النظريات التطورية في الدين ، والأساطير ، والسحر ( موللر ، فريزد )

لابعنى هذا الكتاب بنظريات النطور القديم فى الدين والسحر ، بصفة خاصة ، إلا بقدر اتصالهما بالفنون . ولكن الروابط بين الدين والفن وثيقة عيث تبرر إلقاء نظرة خاطفة على النطورية فى حقل التاريخ الديبى .

<sup>(1)</sup> انظر تلخيص روبرت جولد ووتر لهذا التحول في النظرية واللوق ، في كتاب ( البدائية في التصوير الحديث ) ( نيوبورك ١٩٣٨ ) الفصل الاول ـ القسم الثاني ، وكان اشهر مؤلفات نروبينيوس ( في مجاهل افريقية » ( ميونيخ ١٩٣٣ ) ، الما كتاب كوهن ( الفن البدائي » نكان اول استعراض عام للفنون البصرية البدائية من وجهة النظر الجديدة الاكثر اطراء . واعقبه مع مزيد من التحليل الجمالي لاشكال النحت ، كتاب جيبوم Guillaune وموترو ( النحت البدائي عند الزئوج » ( نيوبورك ١٩٣٦ ) ،

وفى القرن التاسع عشر ، كما رأينا ، كان مؤرخو الثقافة ، فى جملتهم ، أقل تخصصاً وأقل حرصاً على سوق النظريات الشاملة ، من اليوم . وكانوا لا يزالون مذهولين براكم المعلومات السريع فى مختلف ميادين البحث . وسبحت عقولهم سبحاً طويلا خيالياً من ميدان إلى ميدان ، وقلموا نظريات جريئة ، جاوزت فى كثير من الأحوال المادة المتاحة آنذاك ، وتعاون الباحثون فى تاريخ الأدبان مع الباحثين فى الأساطير المقارنة والفنون الشعبية ، واللغويات والأدب المقارن . وتميز نفر قليل ، مثل ماكس موللر Miller بعلمهم الوافر فى العديد من هذه المحالات معاً . وراحوا كما فعل غيرهم من التطوريين الثقافيين يبحثون عن وجوه الشبه بين شعوب تفصلها بعضها عن بعض مساحات كبيرة ، وسارعوا فى بعض الأحيان إلى التقدم بادعاءات عن بعض مساحات كبيرة ، وسارعوا فى بعض الأحيان إلى التقدم بادعاءات مسرفة عثابة مبادىء عامة للأصل أو النشأة .

ومن بن هذه الادعاءات ، نظرية الأصل الشمسي والفصلي ، وغيرهما من الأصول الطبيعية للأساطير ، والمفاهيم عن المعبودات ، وكان مانهارت وموالمر من زعماء هذا المنطلق ، وعلم الأساطير المقارنة عامة . وانقضي قبلهما مائة عام أو اكثر في عمل تمهيدي في جميع الفنون الشعبية ، قام به رجال نذكر منهم هردر ، والأسقف برسي صاحب و كتاب الآثار ، والأخوين جريم (۱) . واليوم زودنا علم اللغويات وفقه اللغة المقارن ، بوسيلة للكشف المنتظم عن وجوه الشبه في اللفظ والمعنى بين أساليب اللغات الكبرى والشعوب التي كانت تستخدمها . واقترح موالمر نظريته الشمسية وغيرها من الأصول والنشئات الطبيعية في ١٨٥٦ . واتبعها بمنهج ضخم في مجلدات ، في علوم والنشئات الطبيعية في ١٨٥٦ . واتبعها بمنهج ضخم في مجلدات ، في علوم

<sup>(</sup>۱) ساعد جاكوب جريم Grimm (۱۷۸۷ – ۱۸۲۵) ، وولهلم (۱۷۸۷ – ۱۸۲۵) ، وولهلم (۱۷۸۷ – ۱۸۲۵) على التوسع في اللغويات الملمية عن طريق دراسة الادب والفن التسسمين المقديمين ، ووجه ارتباطهما بالرومانسيين من امثال هيدلبرج ، اهتمامهما آلى الاساطير والقصص البطولية الالمانية ،

اللغة والدين والفكر ، إلى جانب ترجمات هامة عن السنسكريتية وغيرها من الآداب الشرقية القدعة (١) . وأتى بعدد لا يحصى من الأمثلة على أسماء متشاسة للآلهة والظواهر الطبيعية فى لغات مختلفة ليبرز الأصل ، الهندى الأوربى ، لكثير من المعبودات اليونانية والرومانية والحرمانية ، وصلتها الأساسية بالشمس والعاصفة وانبعاث الحياة بظهور الربيع . وقال بأن أهم موضوعين رئيسين عند شعراء الفيدا هما (٢) : (أ) ، شروق الشمس حين يقهر نورها جحافل الظلام ، وانتصار الربيع سنوياً على الشتاء . و (ب) العاصفة الرحدية بما فيها من إله ساطع بوصفه منتصرا على السحب الداكنة ، واطلاق المطر الذي يبعث الحصب والنماء من عقاله ، فى أثناء القيظ والحفاف . وقال مولار بأن ذينك الموضوعين أخرجا مدرستين للتفسير الحديث : الشمسية والمربولوجية ) الحوية ) حاولتا تفسير الراتيل والوقائع فى مختلف الأساطير وقال مولار ه لقد اعتبرت دائماً أن التعبير الشمسي والتعبير الربيعي أهم شيء وأكثر شيء بدائية فى نمو الأساطير ( الميثولوجيا ) » .

وفى ١٨٨٠ توفى مانهار ت Mannhardt الذى نشر فى ١٨٧٥ كتاب السطورة الشمس فى لتيشن ٥ وبات يحس فى النهاية أن كلا هذين التفسيرين قد بولغ فيه . وكتب يقول ١ إنى بعيد كل البعد عن النظر إلى كل الأساطير على أنها انعكاسات نفسانية لظواهر طبيعية ، كما فعل كوهن ، وشفار تز ، وماكس مولار ومدرستهم . ٥ ويتنصل مولار من مثل هذه الفكرة المتطرفة (٢).

<sup>(</sup>۱) لخص كتابه وبعض مولضع الخلاف بينه وبين غيره من الباحثين في تصديره لكتاب و اضافات الى علم الاساطي ، Contributions to the Science of Mythology ( اضافات الى علم الاساطي ) انظر بصغة خاصة المجلد الإول ص ۱۶۲ "

<sup>(</sup>٢) Vedas الإدب الهندى المقدس القديم ، المكتوب باحدى اللفسات السنسكريتية الأولى ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) للصدر السابق ص ٢٠ ( اضافات الى علم الاساطير ) ٠

وأصر — مثل ما بهارت وأولد نبرج وغيرهما ممن اشتركوا في هذا الموضوع ، على أنه أحس و بعدم الارتباح ٥ للطريقة التي أقحم بها و المزيد من الأساطير ٥. وادعت لها مكاناً بين الأساطير على أنها تنبع من الشمس او من مطلع الفجر ٥. ووجد في تقاليد السلالات المتفرقة في أقصى الأرض ، فكرة زواج الشمس بالأرض والحصيلة التي أنجبها أو أنتجها هذا الانحاد ، وجدها غير متر ابطة من الناحية التاريخية .

واعتقد موللر أن غموض اللغة وقصورها عن التعبير عن الفكر وعن وصف الظواهر ، كانا سبباً رئيساً فى نمو الأساطير . وقال بأن الأساطير فى أسمى المعانى ، هى القوة التى تمارسها اللغة على الفكر فى كل مجال من مجالات النشاط العقلى (١) . وهاجم كاسير رهذه الفكرة باعتبارها تنطوى على أن الأسطورة لاترتكز على أية قوة فكر إبجابية ، بل على قصور عقلى ، أى تأثير باثولوجى الكلام أو اللغة ، ثم يقو ل بأنه من وجهة النظر هذه و يصبح كل إبداع فى مجرد محاكاة أو تقليد لابد أن يقصر دائما عن بلوغ مستوى الأصل ٥ ، بل إن الصيغة المثالية والطراز إذا قيسا محقيقة الشيء المرسوم أو المصور ، و ليسا إلا تفكيراً خاطئاً وتزييفاً ذاتيين (٢) ٥ . على أن مولار نفسه لم يستنتج من نظريته أية استنتاجات متطرفة تحطمن قدرالفن على هذا النحو . أما النظرية البديلة التي يقدمها كاسير و فهي عود إلى كانت و هيجل : أى أساليب الفكر نفسها تنطوى على مقياس ومعيار صدقها ومعناها الحوهري ، بدلا من أن تضطر إلى القياس عقياس الحقائق العرضية غير الحوهرية الحوهرية والمحتورة على المقائق العرضية غير الحوهرية

<sup>(</sup>۱) ه نلسفة الاساطي ۵ في كتاب « علم الاديان ۵ (لندن ۱۸۷۳ ص ۳۵۳ ـ ۲۵۵ ) اقتيسها كاسير Cassirer في كتابه « اللغة والاساطي ۵ ( نيوپورك ١٩٤٦ ص ٥٠٠ ) . وهنا ينسبه كاسير الى سينسر فكرة ان احترام الاديان والاسساطي للظواهر الطبيعية مثل الشمس والقمر ، لم تنشأ الا من سسوء تفسسير الاسماء التي الملقها الناس على هذه الاشياء ال

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٦ ،،

التي يفترض أنها تنتجها من جديد . ولدينا نقلا عن هيجل مباشرة ، قول كاسير المأثور ، وهو أنه في مجالات الأسطورة والفن واللغة والعلم وتكشف الروح عن نفسها في ذاك الحدل الداخلي المحتوم بين المرء ونفسه ، ذاك الحدل الذي يرجع إليه وحده الفضل في توفر أية واقعية ، وأى كائن منتظم محدد إطلاقاً . » الذي يرجع إليه وحده الفضل في توفر أية واقعية ، وأى كائن منتظم محدد إطلاقاً . » من الإدراك العقلي للمعنى ، وبأن كل هذه المحالات التي أسلفنا ذكرها و تعمل من الإدراك العقلي للمعنى ، وبأن كل هذه المحالات التي أسلفنا ذكرها و تعمل كلها معاً بطريقة عضوية في بناء الحقيقة الروحية » . وعلى هذا الأساس الروحي يبنى كاسير ونظرية و الأطوار المتعاقبة للفكر الديني ، و تبعاً للطريقة التي يرى ويدرك بها الناس آلهتهم : أو لا — مرحلة الآلمة المحهولة غير المشخصة ، أم مرحلة الآلمة المتعددة الأسهاء والصفات حيث يجمع كل إله فيضاً من المناقب والأسهاء ، ثم مرحلة الوصول إلى فكرة موحدة عن الاله عن طريق وحدة الكلمة ، وأخيراً السعى إلى مفهوم و الكائن » الذي لا عده شيء .

حقاً إن مفهوم موللر عن قصور اللغة ، هو في حد ذاته قاصر عن تفسير الأسطورة والفن والعلم ، ولم يعرضه موللر على أنه في حد ذاته يبي بهذا الغرض. والراقع أن الأبحاث اللاحقة في اللغة تجعله كذلك أقل وفاء بالغرض. ولكن الطبيعيين سوف بجدون أن التفسير القائم على المثالية قاصر أيضاً ، باعتباره معتمداً أكثر مما ينبغي على قوة العقل ، المفروض أنها قادرة كل القدرة على الخلق والابداع ، وأنها تحيط بكل شيء . وعلى النقيض من هذه المثالية الأحادية يصر الطبيعيون على أن الأسطورة والفن واللغة والعلم ، تتطور كلها عن طريق التفاعل بين الكائنات الحية المفكرة وبيئاتها الطبيعية ، فحسب ، وأنه يمكن الحكم على صحتها جميعاً ، حكماً عادلا ، بقدر ما تساعدنا في التصدى للعالم الخارجي، ولكن الفن ، في رأى أنصار المذهب الطبيعي ، فضلا عن المحاكاة المدقيقة الطبيعة . وساعد توكيد له وظائف وقيم أخرى ، فضلا عن المحاكاة المدقيقة الطبيعة . وساعد توكيد

كاسيرر على ه اللوجوس الأفلاطونى » – أى المبدأ العقلانى فى الكون فى الفلسفة اليونانية القديمة – ساعد على تدعيم الاهمام الراهن بعلم دلالات الألفاظ وتطورها ، مع تضمينات ميتافيزيقية ، كملخل للجماليات وفلسفة تاريخ الفن . وهذا مثال آخر على ما الفوطبيعية من قدرة داممة ، على إيجاد طرائق جديدة لتثبيت مركزها ضد العلم التجريبي .

وتحت تأثير مولار انطلق كثير من الأركيولوجيين فى أخريات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، يفسرون الفنون البصرية فى الثقافات القديمة على أساس أساطير شمسية وفصلية . ثم أعقب ذلك رد فعل ، كما يحدث فى كثير من الأحرال ، بعد الافراط فى استخدام نظرية ما .

وثمة نزعة أحدث عهداً نؤكد على رموز الحصب والنماء، مثل ٥ شجرة الحياة ٥ والحة الأرض ٥ ( Ishtar اشتار الحة الحب والحصب عند البابليين والسريانيين و ومثيلاتها . ) ٥ والظواهر المتصلة بها فى الفن البدائى . وأن التحليل النفسى ، وفق أسس فرويد ويون Jung – ليزيد من قوة أدوات التفسير عند المؤرخ . ولكن رموز الحنس (الذكر والأنثى) والاخصاب متصلة اتصالا واضحاً برموز المولد والموت ، والإحياء الفصلية أو الموسمية .

وفى وصف « ما يطلق عليه اليوم تطور علم الأساطير ، وعلى نحو غير مباشر تطور الدين » (١) ، أكد موللركذلك على عملية التوفيق بين المعتقدات الدينية المتعارضة – إدماج مختلف الأرباب أو استبدال الواحد منها بالآخر ، وكذا تطور خلع الصفات البشرية عليها . وأوضح أن الآلهة اليو نانية تفوقوا على أقربائهم من آلهة الفيديين ( في الهند) والمصريين وآلهة جزيرة البحر الحنوبي في انخاذهم شكلا بشرياً أو شكلا خارقاً للطبيعة ، بما في ذلك المناقب الحلقية . ولو أنهم احتفظوا فعلا بآثار انبعائهم الأول من ظواهر طبيعية .

<sup>(1)</sup> ص 189 ،

وبعد أن صور الالهة فى صورة الإنسان من قديم الزمان ، جاءت فكرة الإله العظيم الواحد الذى يسمو فوق جميع الآلهة ، ثم جاءت آخر الأمر فكرة الوحدانية ، أو الاله الواحد الأحد .

إن الذين أسسوا التاريخ العلمى للأديان ، طبقاً لما أورده سولومون ريناخ ( الذى حذا حذوهم بكل دقة فى هذا الميدان ) هم و . مانهارت ، وليم روبرتسن سميث ، وماكس موللر (١) . فإن وليم ربرتسن سميث مؤلف كتاب ه ديانة الساميين ، ( ١٨٨٩ ) قد فصل من الأستاذية فى اسكتلنده وحوكم بتهمة الهرطقة لمعالجته موضوع الدين بطريقة علمية . وقد أوضح آن ماكان يطلق عليه تواريخ الأديان ، كان كله تقريباً دراسة المعتقدات المسيحية ، حيث اعتبرت سائر الأديان مجرد وثنية (٢) .

وفى مقابلة المنهج العلمى ، بحث ريناخ نظريتين قديمتين خاطئتين عن أصل الأديان وطبيعتها . الأولى : نظرية الوحى الالهى . وهى مذهب الكنيسة الأرثو ذكسية المأخوذ عن الكتاب المقدس ، والثانية . الدجل ، وهى الفكرة المضادة للكنيسة ، فكرة بعض فلاسفة القرن الثامن عشر مثل فولتير وروسو . ويقول ريناخ بأن هؤلاء اعتنقوا جميعاً فكرة غريبة ، تلك هى ٥ أن الإنسان عاش قروناً طويلة ، دون أن يكون له دين ما ، وأن المجتعمات البشرية كانت مجتمعات علمانية صرفة قبل أن تقحم روح السيطرة والجداع عليها

<sup>(</sup>۱) S. Reinach في تتاب « اورفيوس: تاريخ الاديان » ( نيوبودك S. Reinach ) ترجم من الطبعة الفرنسية الثانية والثلاثين من ٢٦: ويتضمن لبت مراجمه كتاب مانهارت « ممتقدات الغابات والحقول » ( ١٨٧٧ / ١٨٧٧ ) وكتاب « ابحسات في الاساطي » ( ١٨٨٤ ) » وكتاب ماكس موللر « مقدمة علم الاديان » ( ١٨٧٥ ) وكتاب ربناخ « المتقدات والاساطير والديانات » ( خمسة أجزاء ١٩٠٤ / ١٩٢٣ ) وكتساب جاسترو « دراسة الاديان » ١٩٠٢ وكتب و ، ن ، سميث « دبانة الساميين » طبعة جديدة ١٩٠١ ) وكتاب فريزر « الطوطمية » ،

<sup>(</sup>۲) ج . بورقی Murphy ، اصل الادبان وتادیخها » ( مانشسیتر ۱۹۶۹. ) ص ه .

عادة الآلهة . « ووضح ريناخ أن نظريتي فونتنل ودى بروس أصح مما قال به أو لئك الفلاسفة ، حيث ذهب فونتنل فى ١٦٩٤ إلى أن الإنسان الأول ابتدع الحرافات ليفسر أسباب الظواهر الطبيعية ، كالبرق والرياح والأمواج ، وأنه تخيل آلهته على صورته الخاصة ، في المراحل المتعاقبة للحضارة ، أما دى بروس ، فقد أتى في ١٧٦٠ بمفهوم الفتشية على أنها عبادة أشياء صغيرة يعكيف عليها الإنسان ، مثل الحجارة والأصداف والتماثيل الصغيرة المنقوشة ».

ولحص ريناخ النظريات العلمية السائدة عن أصل الأديان و تاريخها . وقال بأن نظرية الأرواح (Animism) والتحريم (Taboo) هما العاملان الخوهريان في الدين والأساطير . ثم جاءت بعد ذلك بزمن قصير الطوطمية (الطوطم – رمز الأسرة) والسحر ، وما اقترن بهما من عبادة الحيوان والنبات ، مع تعاظم التنظيم الاجتماعي . وتضمنت نظرية والأرواح » عبادة الموتى . وكان السحر في رأيه هو و استراتيجية نظرية الأرواح » حيث آنه و عساعدة السحر يستطيع الإنسان أن يأخذ حذره أو يأخذ بزمام المبادرة ضد الأشياء » ، ومن ثم يصبح قائداً أو موجهاً لفريق الأرواح العظيم الذي يحيط به . ولقد تمت كل المخترعات البدائية الكبرى في كنف السحر والدين . وكانت و المانا » مما شملها التحريم وهي القوة في كنف السحر والدين . وكانت و الكلمة ، والتي عكن أن تستثار بفعل السحر .

وفى عشرات السنوات التالية وسع وصحح تقدم الأبحاث التاريخية ما أورده ريناخ فى نقاط كثيرة محددة ، ولكن يبدو أنه ليس ثمة ميل يذكر نحو الارتباب فى استنتاجاته التطورية الأساسية وهى : ١ – أن الديانات الراقية الحضارية نشأت تدريجاً عن انماط بدائية تشبه إلى حد ما ، ما وجد فى الثقافات القبلية الحديثة . ٢ – وأنها كلها تحتفظ ببعض سمات من أسلافها البدائية . ٣ – وأن و نظرية الأرواح ٥ و و التقديس والتحريم ٥ ، و المانا ٥

والفتشية كانت كلها أنماطاً عريقة فى القدم ، وأن الطوطمية المنظمة ظهرت فيما بعد ، جنباً إلى جنب ، مع تنظيم اجتماعى أكثر تعةيداً . عنها على بناها المصريون واليونان لحميع الآلهة ، تمثل مرحلة متأخرة فى التطور الاجتماعى ، أما الوحدانية الكاملة فهى مرحلة أخرى تالية . وهكذا زاد تأييد وجود علاقات وثيقة بين هذه الظواهر الدينية وبين ظواهر الفن البصرى والأدبى . واتضح على مر الأيام أن تاريخ الأديان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الفنون ، وخاصة فى عصو، ها الأولى قبل أن تصبح الفنون دنيوية إلى حدكبر . ولم يقتصر دور الفن فى كل مرحلة قبل أن تصبح الفنون دنيوية إلى حدكبر . ولم يقتصر دور الفن فى كل مرحلة على التعبير عن الاتجاهات والمعتقدات والأنشطة الدينية ، با ساعد كذلك على تحديد أشكالها و دروب ارتقائها و تطورها .

وكان سر جيمس فريزر من أعظم علماء الآنثروبولوجيا الثقافيين البريطانين أثراً في مهاية القرن التاسع عشر . وكان الجمهور شديد الاقبال على القراءة ، ولقد هيأ للفنانين الأدباء موضوعات نابضة بالحياة ، واتبع في كتابه الشهير الذي يضم عدة مجلدات ، « الغصن الذهبي التطوريين عا في كتابه الشهير الذي يضم عدة المقارن ه الذي ما رسه كثير من التطوريين عا فيهم سبنسر ، وهو جمع أمثلة لا حصر لها من ظواهر ثقافية متشامة ، من طائفة كبيرة من الشعوب و الأحقاب والأماكن ، وتصنيفها تحت عنوانات معددة عامة ، ثم يبين على هذا الأساس أن التطور الثقافي سار في مسارات متشامة معينة في العالم بأسره . ولم يلتي المنهج المقارن بعد ذلك قبولا لدى علماء الأنثروبولوجيا في القرنالعشرين ، ولكن لم تدحض النتائج الأصلية التي وصل البها فريزر ، رغم أن الفوطبيعين هاجموها . الحق أن فريزر بذل جهداً كبيراً في نشر الرأى الحديد القائل بأن كل الديانات عا فيها المسيحية تطورت

<sup>(</sup>۱) لندن ۱۹۰۰ .

من بدايات بدائية ، في عملية طبيعية متدرجة ، وأنه توجد في الديانات الراقية بعض معالم بدائية باقية ، مثل الأسطورة الشائعة ، أسطورة الاله الذي بموت في فترات نظامية ثم تعود إليه الحياة . وجاء علم فريزر الغزير في أسلوب أدبى رشيق ، وكان فريزر ملماً كل الإلمام بكتبالطةوس الدينية العتيقة في رومه في أيامها الأولى ، بأساطير « بولدر الحميل » ( إله النور والسلام والفضيلة عند أهل الشمال ) و بأعمال السحر عند القبائل الأفريقية المعاصرة . وأوضح فريزر العلاقة الوثيقة بن السحر والدين . فأولهما ينطوي على محاولة للتحكم في قوى الطبيعة مباشرة ، والثاني تضرع للفوز برضا الله ، عن طريق الدعوات والصلوات وغيرها من الوسائل بما فيها الفنون . وشرح سيكولوجية السحر القائم على المحاكاة وغبره من أنماط السحر ، باعتبارها قاممة على معرفة ناقصة ، ولكنها معقولة تقدمية في مرحلة بدائية . أما فكرته في آن السحر أقرب من الدين إلى العلم الحديث ، بسبب محاولته التحكم مباشرة في الظواهر لغايات بشرية ، فقد كانت موضع الاعتراض على أساس أنها أضفت على السحر منزلة أكثر مما ينبغي ، بيا. أنها لم تكن خلواً من الحقيقة ، كذلك كان اعتقاده بأن السحر سبق الدين على نحو اجمالي ، مثاراً للشك والاعتراض خاصة في أثناء الحملة الأخرة التي شنت على نظريات التعاقب المماثل . حتماً ان كثيراً من الفن البدائي ينتظم السحر والدين معاً . ومن العسير أن تجا. السحر منفصلا عن بعض عناصر الدين ، كما لاحظ فريزر نفسه . وكثيراً ما اختلط الاثنان ، كمحاو لة للـ حكم في الأرواح الدنيا بالتماس العون من الأرواح التي هي أقوى .

وجدير بالذكر أن ولهام فونت ( ۱۹۲۰ — ۱۹۲۰ ) ، وهو من أكبر مؤسسى علم النفس ، بوصفه علماً موحداً تجريبياً — عارض نظرية فريزر — فى السحر و الأساطير باعتبارهما سلفاً للعلم . وألح على الفوارق

بينهما فى المنهج النفسانى . واتفق معه فى ذلك ألكسندر جولدنويزر ، وأضاف أن العلم يصحح معتقداته وطرائقه فى ضوء التجريب والاختبار ، على حين أن السحر يحول دون التجريب . واتفق هؤلاء النقاد على أن العلم يدمر السحر والأساطر كليهما ، آخر الأمر . (١)

وعلى الرغم من ذلك فانه لا يزال هناك الشيء الكثير من الصحة في تحليل فريزر لأنماط السحر ، والفارق الأساسي بينه وبين الدين – محاولة السحر التحكم في الطبيعة مباشرة ، بالرق والتعاويذ والتمائم – بالمقاربة بتقديم الصلوات والمغريات إلى روح قوية . إن مسألة طبيعة السحر والديانة البدائية ، بما في ذلك الترتيب الذي تطور كلاهما بمقتضاه ، مسألة هامة بالنسبة لكل نظريات ناريخ الفن ، بسبب تشابك الفن البدائي في كليهما تشابكاً وثيقاً . والتطورية في جملتها لا تصر على أي تعاقب معين ، أو على تقسيم حاد بين مراحل السحر والدين والعلم .

وطبق كثير من كتاب القرن التاسع عثير مفاهيم السحر والديانة البدائية ، تلك المفاهيم المبنية إلى حد كبير ، على دراسة البدائيين المعاصرين ، طبقوها على المعلومات الأركبولوجية مثل رسوم الكهوف وأعمال النحت في العصر الباليوليتي ، على أساس الافتراض المالوف القائل بوجود تشابه بين الاثنين ، وهكذا فسر تعدد الأشكال الواقعية للحيوانات وما عليها عادة من آثار الحراب المغروزة فيها ، على أنه سحر يقوم على المحاكاة لأغراض الصيد ، ولم يتقدم أحد بتفسير أفضل من هذا ، وهذا يوضح الطريقة التي تعاون بها التطوريون في مختلف المحالات في تقرير تفاصيل ثقافة ما قبل التاريخ .

<sup>(</sup>۱) نونت « مبادیء علم نفس الشعب » ص ۹۲/۹۲ ـ جولد نوبور «الناریخ» علم النفس <sup>۱</sup> الثقافة » ( نبوبورك ۱۹۳۳ ) ص ۱۱۲ ـ ۱۹۰ ۱۰ كذلك كتب فونت ما سماه جولد نوبور « تاریخا سیكولوجیا للفن » ) وهو ما تبدو فیه الدیانة والاساطیر علی انها « تسلیط للضوء علی المالم الخارجی لانكار عقل الانسسان وخیالاته » ، و علم نفس الشعب » المجلد الثالث ، ص ۵۵۹ « فی الفن » .

وليست تواريخ الأديان خلواً من ذكر التطور، وإن كانت الإشارة إليه أُقلَى في السنوات الأخبرة . فإن جون مورفي ــ وهومن جامعة مانشستر ــ يبدأ كتابه وأصول الأديان وتاريخها ، ( ١٩٤٩ ) ببحث الشبه البيولوجي والتطور الحثماني للإنسان ومراحل ثقافة ما قبل التاريخ. ويصرح بأن هناك ثلاثة مناهج أساسية في تاريخ الأدبان: المقارن ، التاريخي، الثقافي . أما المنهج المقارن فإنه يصنف الأديان تبعاً لوجوه الشبه والخلاف بينها، إلى مذهب الوحدانية والشرك ، وأحدية الغاية، ونظرية الأرواح ، وفكرة ﴿ المَانَا ۗ ﴾ ، وكلها أنماط متشابكة، ويقول بأن المنهج التاريخي تطوري ،حيث إنه مقارنة وبين المراحل الدنيا أو الأولية وبين المراحل العليا في تطور الدين بصفة عامة، بن المراحل الدنيا والعليا في تطور دين بعينه (١). و عدث انحطاطاً ، وقد تظهر فما بعد أنماط دنيا ، وتتطور الديانة ككل من ذلك الشكل البدائي « مثل الإعان الغامض بحياة ثانية ، مما عكن تأويله من مقابر إنسان العصر الباليوليتي أو العصر الحجرى القدم ، إلى معتقدات وطقوس الإنسان المتحضر المعقدة ، والحق أن الديانة من بين أعراف وطقوس الإنسان البدائي وعاداته ، هي التي يعني مها علم الأنثروبولوجيا وعلم مقارنة الأديان كلاهما . وهنا يتداحل العلمان ويتشابكان .

أما المنهج الثالث، وهو الثقافى، فهو يرتب المادة فى «آفاق » . ويوضح مير فى ذلك بقوله إنه يشبه المنهج الألمانى أى « دورات الثقافة » . ذلك أن الأفق هو الدائرة التي يطل عليها الإنسان حين يتأمل حياته وعالمه ، بما فى ذلك كل مواد وأدوات ثقافته ، وكذلك العادات والأعراف ، وطرق التفكير والتصرف . ويقول مير فى بأن الآفاق » تحدد المراحل فى تاريخ الإنسان

<sup>(</sup>۱) يعالج القصل الثاني من القسم الرابع « التطور والانثروبولوجيا » والقصل الثالث « الانسان في تطوره » •

وفى تطور ثقافته، ولكن هذا المنهج اتخذ مؤخراً ، كرد فعل للنهج التطورى الأنه بدا أن كبار التطوريين ( فريزر ، تايلر ، سبنسر ) قادوا أتباعهم إلى نظريات خاطئة نوعاً ما . ومن ثم كانت حركة ال ترك كل أفق ثقافة يتحدث عن نفسه ... دون الإصرار على أنه تطور عن شيء آخر، أو أنه انطلق إلى شيء مختلف عنه الله الله . . (١) .

وتحتفظ رواية مورفى بأساسيات مذهب التطور، جنباً إلى جنب مع تغيير الاصطلاح من « مراحل» إلى » آفاق » وهو بميز خمسة آفاق رئيسية هي: البدائي ، الأرواحي ، الزراعي، المتحضر ، النبوي ، وترتكز هذه كلها عَلَى الأحوال الاجتماعية والثقافية العامة . أما البدائي فهو ﴿ أَفَقَ ﴾ جامعي القوت والصيادين، وهو آتجاه عاطني نحو الأشياء التي تحل فيها قوة ﴿ المانا ﴾ أى قوى الطبيعة مجسدة أو السلطان الأدبى . وهو عيل إلى أن يجسم عبادة الأرواح الشخصية . والثاني أي ﴿ الأرواحية ﴾ ، وهو اعتقاد في ﴿ كاثنات روحية » مستقلة بمعزل عن الحسم، وهي تقع في المجتمع القبلي ، على مستوى الحدائق والحقول البسيطة في القرية . ويتضمن الأفق الزراعي تذجبن النبات واستئناس الحيوان على نطاق واسع ، وفي كثير من الأحوال قطعان الغنم والماشية . كما تنطوى العبادة الأكثر تشخيصاً على الإلهة الأم ( الأرض ) وعلى تشخيص الظواهر الطبيعية (عبادة هذه الظواهر بوصفها الهة) . أما الأفق الحضارى فهو أفق المدن والامراطوريات القديمة ، وهو يعكس النظام السياسي والاجتماعي الذي تسر عليه، وهو يتسم عادة بالشرك . ويؤلف آلهته مجتمعاً ملكياً منظماً. وهنا ينبثق نمط عقل حضارى ، له قوة التفكير التجريدي ، ومبادىء اجْمَاعية ، وفردية متزايدة . والحامس ، أى أفق النبوة فينبع منه أو يتطور عنه ، مع نمو القدرة على التفكير

<sup>(</sup>۱) ص ۹ ،

الإدراكي ، وظهور أفراد عظام ــ أنبياء ، وفلاسفة ، ومعلمو الأخلاق والدين ، وخاصة من القرن التاسع إلى القرن الثالث ق . م

ومن الواضح أن هذا المخطط يساير التعاليم الأساسية فى الأنثروبولوجيا التطورية البريطانية من عهد تايلر إلى جوردون تشيلد ، ولكن أكثر مرونة ، إلى حد بعيد ، من مذهبي مورجان وتايلر .

ه ... نظريات التطور في الأدب نشأة الأنماط الأدبية وتحدرها مراحل الأدب العالمي ( برونتيير ، سيموندز ، مولتون )

واجهت محاولات تطبيق فرضية التطور على تاريخ الأدب والموسيق عقبة كأداء ، تلك هي افتقاد نماذج ماقبل التاريخ في الحالة الأصلية. وعلى النقيض من الزاد الهائل الذي يزداد نمواً من الفن البصرى لعصر ما قبل التاريخ ، كان لزاماً تخمن بدايات الأدب من شواهد متأخرة غير مباشرة ، مما في ذلك الصيغ المكتوبة قدعاً . إن « ما قبل التاريخ » طبقاً للتعريف المألوف ، يشير إلى عصر أو حقبة قبل استخدام السجلات المكتوبة . ولابد أن « الأدب » معناه الواسع غير المقيد بالكتابة ، كان له مرحاة طويلة فيما قبل التاريخ ، كان فيها شفوياً برمته ، وكذلك مرحلة قبل عصر التاريخ المدون مباشرة ، كان فيها شفوياً إلى حد كبير . وتتضمن الكتابة القدعة \_ مثل النقوش كان فيها شفوياً إلى حد كبير . وتتضمن الكتابة القدعة \_ مثل النقوش السومرية والمصرية الأولى \_ قليلا نما عكن إدراجه على أنه فن الأدب ، ولا جدال في أن الحزء غير المكتوب من أدب العالم كان أكبر كثيراً من الحزء المكتوب حتى اخترعت الطباعة . ولا يزال كبيراً عند الشعوب البدائية ، ولو أن المراقبن المتحضرين يسارعون إلى كتابته و تسجيله بالوسائل السععة الحديثة .

وطبق المنهج المألوف في التعليل بالقياس، هنا ، كما طبق على فنون أخرى ، أى افتراض أن أدب ما قبل التاريخ لابد أنه كان شبيها نوعاً ما بأدب البدائيين الحديثين ، وإعادة تشكيل الأول من دراسة الثانى . ومن الواضح أن هذا منهج خطير ، إذ اطبق دون تمييز . ومما لا ريب فيه أن الأدب البدائي الحديث ، لابد أن يكون من بعض الوجوه ، شيئاً وسطاً بين أدب ما قبل التاريخ ، والأدب الحديث المتحضر ، وعلى الأخص من حيث مدى استعماله التاريخ ، والأدب الحديث المتحضر ، وعلى الأخص من حيث مدى استعماله المفاهيم المحردة المرتبة ترتيباً منطقياً ، ومن حيث حجم مجموعة مفرداته . ولكن علماء الأنروبولوجيا راحوا أخيراً يؤكدون حقيقة أن اللغات البدائية الحديثة ليست صغيرة في مفردانها قدر ما كان يظن ، وأنها البدائية الحديثة ليست صغيرة في مفردانها قدر ما كان يظن ، وأنها لا تعوزها الأفكار المحردة . بل إنها في كثير من الأحوال أغنى من لغاتنا في مفاهيم الصفات والعلاقات ذات الأهمية في أسلوب حياتهم ، مثل أنماط و درجات القرابة ، ووصف ظواهر الغابات .

وثمة فرض آخر كان لابد من تعديله ، وهو أن الأدب القديم المكتوب مثل هومبروس ، وهسيود ، وتراتيل الفيدا \_ عثل « طفولة الأدب » ، و « فجر الشعر » وما إلى ذلك ... ولكن ذاك الإنتاج ينظر إليه اليوم ، من كثير من الوجوه ، على أنه إنتاج معقد لمحتمعات ذات حضارة كبيرة . ومن ثم فإنأية نظرية شاملة للمراحل، بجب أن تدفع إلى الوراء بعيدا في أعماق الدم.

وعالحت نظريات تطور الأدب ، منذ عهد تين ، هذه المسائل بصفة خاصة :

١ - تطور اللغة الملفوظة عن أصوات الحيوان : طرائق التغيير وأسس التغاير في أنحاء العالم ، بما في ذلك اللغات البدائية الحديثة . التغاير المتدرج في أساليب اللغة الأصلية ، وتغاير اللغات واللهجات الحاصة في نطاقها .

- ۲ ــ نشأة فن الأدب وتطوره جملة ، عن التفكير العادى والتعبير اللفظى ، مراحله الأساسية وأسس التفاضل والتكامل فيه .
- تطور الأنماط أو الألوان الأدبية : مثل الشعر الغنائى ، والملاحم ،
   والمسرحية والقصة .
- ٤ ارتقاء واضمحلال أساليب أو حركات بذاتها ، وخاصة الأساليب القومية ، وتلك التي تختص بفترة معينة ، في لون أو أكثر من الألوان : ( التراجيديا اليونانية ، مثلا ) .
- تواریخ الآداب القومیة والعرقیة ( الأدب الانجلیزی مثلا ) .
   باعتبارها مرآة لسمات التطور : فترات ومراحل کل منها .
- ٦ المقارنة بن المراحل والفترات المتشاسة فى تاريخ الأدب عند مختلف الشعوب ، مثل مرحلة ، الأدب البطولى ، فى شعر اليونان وويلز .
   وإلى أي مدى توضح الآداب المختلفة وجوه الشبه المتواترة .
- العوامل المسببة التغيير الأدبى: بيثية ، باطنية ، اجتماعية ، اقتصادية ... وغيرها . العلاقة بين التغيير الأدبى والتغيير الاجتماعى ، والنزعات في الفنون الأخرى .
- وتركز جزء كبر من البحث فى موضوع ألوان الأدب وتحدرها . وفى التسعينات جذب فرديناند برونتير وهو من أتباع تين البارعين فى النقد الاهمام على أوسع نطاق ، إلى نظريته فى أن اللون الأدبى يرتبى ثم يضمحل كما يفعل الكائن العضوى ، وأنه ( مثل النوع البيولوجى ) يمكن أن يتحول إلى لون آخر . وهكذا كما قال برونتير ، ولدت المأساة الفرنسية مع جوديل Jodelle ، وانقضت مع فولتر ، وفى مطلع القرن السابع

عشر تحول الشعر الغنائى « على يد ماليرب Malherbe » إلى لون «الفصاحة » ليعود سيرته الأو لى على يد روسو فى القرن الثامن عشر (١) .

واضطرب كثير من البحث فى ألوان الأدب وتحدرها ، نتيجة الاخفاق فى التمييز بوضوح بين « الألوان » باعتبارها أغاطاً ثابتة أو متواترة ( المأساة ، الأغنية ، الصورة القلمية أو الوصف ، الترانيم ) وبين « الأساليب » باعتبارها مميزة لفترة . أو فنان ، أو قومية ، أو أى تقسيم زمانى أو مكانى آخر . فسميت المأساة اليونانية ومأساة عصر اليزابيت مجرد « لون » على حين آنهما فى الواقع شكلان أسلوبيان مختلفان من نمط خالد . وقد يميز الأسلوب « الرومانتيكى » مثلا ، طائفة من الألوان فى زمان ومكان بذاتهما .

وزاد بحث برونتير الهاماً والتباساً تلك المعانى غير المألوفة التى أضفاها على المصطلحات معينة . وتقضى نظريته بأن العمل الأدبى لا يكون و ممتازاً ١ إلا بتوفر حالات أو سمات ثلاث : اكتمال وسائله المعبرة ، إيمان الفنان بذكاء جنسه وبلده ، وظهوره ساعة يبلغ هذا النمط مبلغ الكمال . فيجدر أن نخرج العمل الأدبى إلى الوجود عندما يكون الشكل المحدد من هذا اللون في أوج حيويته ، لأن للألوان و زمناً واحداً فقط ١ . والفنان الذي يولد قبل الأوان ، أو بعد الأوان لا يستطيع أن يبلغ الذروة (٢) .

فأنت ترى أن هذه النظرية — مثل نظرية تن ، تعالج دورات مزعومة الحياة أنماط معينة ، أكثر مما تعالج تطور الأدب فى مجموعه . وانتقدها رينيه واك Welleck على اعتبار أنها مبنية على شبه خاطىء بين حياة الفرد وحياة أى لون أدبى . ويقول بأن التطور البيولوجي الكائن الفرد ليس

<sup>(</sup>۱) برونتییر « دراسات نقدیة فی تاریخ الادب الفرنسی » ( السلسلة الثالثة ) الطبعة الثانیة ، مجلة الجمالیات \_ الطبعة الثانیة ، مجلة الجمالیات \_ ۱۱ - ۳ - ۶ - یولیه \_ دیسمبر ۱۹۵۸ ) ص ۱۸ .

<sup>(</sup>۲) کارامانشی ص ۶۰ ۰

فيه مثل هذا التماثل الأدبى. واساء برونتير إلى دراسة الأنماط حين بالغ في استمرار تحليرها وتحولها إلى آنماط أخرى. ويقول ولك بأن و مفهوم التطور المستمد من التاريخ العرقى يبدو أقرب إلى الحقائق الفعلية في عملية الأدب (١) ، وأخذت هذه النقطة بعين الاعتبار ، فإن حياة نمط فيي مثل شعر الملاحم أقرب شبها بحياة نمط بيولوجي مثل المستودون (Mastadon حيوان منقرض يشبه الفيل ( ، منه بدورة حباة الفرد . فهذه الأخيرة منتظمة وممتومة . وعلى النقيض من ذلك تدوم بعض الأنماط البيولوجية والفنية إلى مالا نهاية مثل نبات السرخس ، والحيوانات الرخوية كالمحار، وقصص المغامرات وأغانى الحب .

أما مفهوم الأدب باعتباره ظاهرة اجتماعية ، ذلك الذى أورده سبسر بايجاز فى الحمسينات ، فقد توسع فيه تين ، بعد ذلك فى فرنسا . وكان أثر هذا وذاك واضحاً فى الدراسات الأدبية التى قام بها لزلى ستيفن وجون أدبجتون سيموندز . وقال ستيفن » إن الأدب هو ضجيج عجلات التاريخ وهو حصياة ثانوية أو جانبية للتغيير الاجتماعى . ووظيفة من وظائف الكيان الاجتماعى بأكمله ، وان الاختيار الطبيعى والبيئة لتحددان بقاء الأنواع الأدبية . (٢)

<sup>(</sup>۱) Development في « قاموس الادب المالي » نشر « Development في فيلي (نيوبورك ١٩٤٣) ص ١٥٧ . وكذلك ر . ولك ، و ا ١٠ وارن في «نظرية الادب» (نيوبورك ١٩٤٢) ص ٢٤٦ - ٢٦٨ . وهو يشير الي كتاب برونتيير « تطور الالوان في تاريخ الادب» ١٠ (باديس ١٨٨٠) ، انظر ل ، ل ، شوكنج في «سيولوجية اللوق الادبي» ( لندن ١٩٤٤) ص ١ .

<sup>(</sup>۲) ل . ستينن « تاريخ الفكر في القرن النامن عشر » ( لندن ١٨٧٦) .، الادب الانجليزي والمجتمع في القرن الثامن عشر » ( ١٩٠٤) ، انظر ف ،، و . ميتلند ه حياة ليزلى ستيفن ورسائله » ( لندن ١٩٠٦) ، ص ٢٨٣ ـ ولك ، ووارن « نظرية الإدب » ص ٢٦٣ ٠ ابلمان Appleman « التطور وناقدان في الفن والادب» في « اعمال المؤتمر الدولي الثالث لملم الجمال » ( البناية ١٩٥٦) ) ص ٢٣٦ ٠ د . بنزد التطورة في التقد الادبي الانجليزي والامريكي في أواخر القرن التاسع

وفى الثمانينات والتسعينات ، صاغ سيموندز فى انجلترا نظرية أنماط مبنية على نظرية تين ، شبيهة إلى حد ما ، بالنظرية التي كان يدافع عنها برونتيبر فى فرنسا (١) .

وأثار سيموندز نفس التساؤل: و لماذا يكشف نمط معين من الأدب أو الفن عن نفسه، بالظهور بين الحين والحين، بوضوح في أمة أو فترة معينة. وإذا توافرت الظروف المواتية لارتقائه، فإنه يسير شوطاً محددا تمام التحديد، ترتبط فيه كل مرحلة بسابقاتها محلقة لا تكون قط طارئة، حتى إذا نفدت كل موارد النمط، لتى نهايته الطبيعية. ومثل هذه الأنماط توحى بالشبه بالنمو الطبيعي وإن ما بجب على مؤرخ الفن أن يفسره هو و تطور كيان فنى معقد من عناصر موجودة في الطابع القومي، وهو كيان لا يكمل إلا بعمل الأجيال والأفراد ذوى العقرية، الذين ينمرض على كل منهم، بدوره، أن يسهم في تشكيل النمط الأدبي، أو في اتقانه، أو في اضمحلاله وانقراضه و .

عشره ، في « مجلة الجماليات والنقسد الغنى » المدد ١٩ ، ٣ ، ( دبيع ١٩٦١ ) من ٣٠٣ / ٣٠٠ – اما الناقدان اللذان تناولهما بنزر فهما سيموندز وستيفن ، وبيز بنزر بين ثلاث فترات لتأثير التطورية على النقسد ، الاولى في السبعينات والثمانيات من القرن التاسع عشر حين كيف من ، لانبيه Stedman الرومانسية ، والثانية في Stedman الفردية والتفاؤل عند سبنسر ليؤكد مفاهيمها الرومانسية ، والثانية في الثمانينات والتسعينات ، وفيها نجد أن ت ، س ، برى ، وهاملن جارلند ، وومم باين ، سيموندز ، وهرم بوزنت طبقوا النسبية التاريخية والحتمية البيئية عند تين باين ، سيموندز ، وهرم بوزنت طبقوا النسبية التاريخية والحتمية البيئية عند تين وسبنسر ليبنوا مداهب تطورية ، والثالثة من الثمانينات حتى اليوم وفيها نجد نقادا بمل ب ، مائيو ، هد ، ه ، بويسن ، ادوارد دودن Dowder ، و.د ، هواز Howells و بيلو بعلو بالله بالنسبة الى الاعتقاد بأن الادب نما ونغير وفقا للقانون الطبيعى ، ولايمكن بهمه الا بالنسبة الى التطور السابق ، كذلك اكدت التطورية على الوسط (البيئة) . وشجمت اتجاها علميا في النقد .

<sup>(</sup>۱) « مقالات تأملية وموحبة » Essays Speculative منالات تأملية وموحبة » التطور على الفن والادب» و « ملاحظات المراك) وخاصة «فلسفة التطور» و«تطبيق مبادىء التطور على الفن والادب» و « ملاحظات على الاسلوب» واظهر تقديره واجلاله لتين (ص ١٧ ولكنه نقده في أنه لم يدرك ادراكا كافيا مقاومة الفرد للوسط ، ولا أن هناك عناصر محددة لصفات ورئها الفنان عن أسلافه ولا ظواهر التهجين المقلى ( فتاج عقول مختلفة )، م

وأشاز سيمو نلز في هذا الصدد إلى مثال بارز ، هو و ظهور ما نسميه مسرحية عصر اليزابيث وتقدمها واضمحلالها وانقراضها . « وهناك أمثلة أخرى لهذه الظاهرة نفسها في العمارة القوطية ، والتصوير والنحت في إيطاليا ، والشعر الرومانتيكي الإيطالي ، والزجاج المون وملاحم الفروسية في العصور الوسطى، وأنواع كثيرة آخرى ، . إن نظرية سيمونلز هي أن كل نمط واضح المعالم في الفن القومي ، إذا ترك ليواصل سيره في طريق التطور ، دون عائق ، عمر عراحل تناظر مراحل الحنين ، والبلوغ والنضج والتدهور والفناء ، في ضروب النمو التي تعودنا أن نعتبرها و فسيولوجية » . و ذهب إلى أن مراحل التقدم هذه حتمية لا مناص منها ، من حيث أنها تظهر و قانوناً محدداً التعاقب » بتناول به النقد التاريخي حقيقة علمية .

ورغم التوكيد على الوسط الثقافى ، كما هو شأن تين ، فإن التفسير السببى وللمجرى الواضح المعالم ، لكل نمط ، هو أيضاً حتمى متأصل ، ، في رأى سيمونلز . ودون أن يذكر صراحة ما إذا كانت هذه الحتمية ميكانيكية أو حيوية ، فإنه يشبه دورة حياة أى نمط من الفن بلورة حياة الكائن العضوى . فإن البيئة على أحسن الفروض ، لا تستطيع أن تقدم سوى والظروف المواتية لتطوره » . وليس من قبيل الصدفة المحضة في الظروف الحارجية ، أنه حن و تستنفد ، الإمكانات الداخلية الكامنة في أى نمط ، لابد أن تحل في إثر ذلك ، الشيخوخة والفناء .

وواصل سيموندز محثه فى مفهوم « الأسلوب » باعتباره ظاهرة قومية وشخصية . فالأسلوب فى الأدب هو « كسوة الفكر باللغة كساء وافياً »(١) وقال أنه ينبع من اللغة التى يستعملها الإنسان ، ومن الفنان ، ومن اللغة التى يستخدمها بنوجنسه . ولكن سيموندز عجز ، كما عجز برونتيم ،

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸۳ •

عن التمييز بوضوح بين الأساليب التاريخية ــ مثل « أسلوب عصر اليزابيث»، أو « الطراز القوطى » ، وبين الأنماط الدائمة مثل « المسرحية » أو الكاندرائية.

ولم يغفل سيموندز العمليات الكبرى في التطور الثقافي ، ولا عمليات التطور الأدني الداخلة في نطاقه . ولم مخلط بين دورة حياة النمط ، وبين التطور بصفة عامة . فقال بلغة سينسر « إن التطور في أوسع معانيه ، يمكن تعريفه بأنه انتقال كل الأشياء ، عضوية وغير عضوية ، بفعل القانون الذي لا محيص عنه ، من البساطة إلى التعقيد ، ومن حالة التجانس إلى حالة التفاضل أو المغايرة في أصلها المشترك ذي العناصر الأولى (١) وحذر من أن المرء لا يستطيع أن يطبق هذا المفهوم وغيره من مفاهيم البيولوجيا ، على الظواهر العقلية والاجتماعية « بنفس الطريقة » لأن « كلا منها يتطلب أنواعاً خاصة من التحليل ، وسهجاً مختلفاً للتحرى والاستقصاء ، ومجموعة مصطلحات ورموز مستقلة » . واذا توسع علم الأثرو بولوجيا ( يما في ذلك علم النفس ، ومبادىء الأخلاق ، وكل فروع التاريخ ) توسعاً قو بماً ، فإنه سوف يتجه أكثر فأكثر ، إلى أن يصبح علماً تطورياً » .

وكان أصل الأنماط الدائمة – مثل شعر الملاحم والشعر الغنائى – وتطورها ، مثار جهود كثيرة لصياغة النظريات . وكان الانفعال الغنائى المندى يعبر عن الفرح أو الحزن أو الحيع أو الرغبة الحنسية ، يسمى و بنور اكل الأشكال الغنائية العليا (٢) . ويقول لستول إن الشعر القصصى والمسرحي جاء فيا بعد ، وجاءت المسرحية الدينية الساخرة بين الرقص الذي يقوم على المحاكاة والمسرحية الحيالية . وإذا أتينا إلى الملاحم ، فما هو منشأ عاذج مثل الأوديسية والرامايانا (إحدى الملاحم الهندية الكبرى) إن التفسير

<sup>(1)</sup> می ۲۰

<sup>(</sup>۲) هـ، ورنر « نشأة الشعر الفنائي » ( ميونيخ )۱۹۲ ) ، انظر ف ، در ليين (۲) هـ، ورنر « نشأة الشعر الفنائية » (ليبزج ۱۹۲۵) ، لستوول ص ۲۳۱/۲۳۱) .

القديم بجنح إلى نسبة كل منها إلى العبقرية الحلاقة عند شخص حقيقي أو أسطورى، صاغها كلها من نسج الحيال، أما النظرية الحديثة الأكثر تطوراً فقد نسبتها الى التحام تدريجي بطيء لقصص شعبي مجهول ذي أصول متباينة، وربما تناولت عدة أبطال مختلفين نسبت أعمالهم الفنية فيا بعد إلى شخص واحد في دورة بطولية متصلة. وربما عمد شاعر أو عدة شعراء، كل مفرده، بعد بضعة قرون، إلى إعادة ترتيبها في وحدات أكثر تعقيداً، كل منها موسومة بطابع عبقرية شخصية. وساد الانجاه إلى الأخذ بالفكرة الثانية، ولكن الحلاف لا يزال قائماً حول المسألة الآتية: إلى أي مدي كانت الأعمال الفذة – الأوديسية مثلا – إبداعاً فردياً. أما المنهج الأفلاطوني الفوطبيعي (كما هو شأن كانت) فينسبها إلى الانتاج الاجماعي المتدرية والالهام الالهي، ولكن المنهج العلمي ينسبها إلى الانتاج الاجماعي المتدرج.

وبسط الفكرة الثانية بالتفصيل الكاتب الانجليزى ريتشارد ج. مولتون الذي عمل في الولايات المتحدة في اوائل القرن العشرين. فوضع في كتابه الأدب العالمي ومكانه من الثقافة العامة » (نيويورك ١٩١١ / ١٩٣٠) ، خطة مبسطة لنطور الملاحم » ليوضح تحدر الشعر المكتوب (الحد بالكتابة والتأليف الفردى والأصالة) من الشعر الشفوى ، (الزائف ، المتغير الحمعي ذي الصدى التقليدي) . وقال بأنه في نطاق هذه العملية ، صهرت الأشعار القصصية في دورات بطولية مثل « ابحار الأرجونوت مع جاسون بحثاً وراء الحزة المذهبية (في الأساطر اليونانية Argonauts ) ثم سبكت بعد ذلك الحزة المدهنة عضوية ، عن طريق ادماج قصص كثيرة في فكرة او حبكة مشتركة . واورد مولتون في كتابه « الدراسة الحديثة للأدب » (۱) تحليلا

<sup>(</sup>۱) (شبكاغر ۱۹۱۵) C.M. Gayley and B.B. Kurtz فرانف النقد الادبى ومواده ( بوسطن ۱۹۲۰) ص ۹۹۱ ه النظرية التطورية » عن أصل الملحمة الشعبية وهذا يعنى ان الملحمة الشسعبية ـ على خسلاف ﴿ الغردوس المفسود » «تتألف من

قيم لتشكل الأدب وبنيته ، وفصلا عن « تطور الأدب » ، كما يعكسه تاريخ الأدب العالمي . ووصف هذا الفصل الأخير تغاير الشعر والنثر ، وتطور الملحمة والمسرحية والشعر الغنائي . وكان التطور ، إلى جانب الملاحظة الاستقرائية – في نظر مولتون ، فكرة من « أعظم فكرتين ظهرتا في الفكر الحديث » ، لم تستخلم إلا في القليل النادر في دراسة الأدب . ورأى ، على طريقة سينسر ، أبها تفاضل ثم اتحاد من جديد في تراكيب جديدة . فإن تطور الأدب العالمي ، في رأيه ، حركة متصلة ، بدأت مرحلتها الأولى في اليونان ورومه القديمة (لم يهم مولتون كثيراً بالفن الشعبي البدائي الحديث) ، وكان الشعر في أول أمره يشمل الفلسفة والأساطير والأمثال والألغاز والتكنولوجيا العملية ، وقال بأن النثر الأدبي نشأ متأخراً ، ثم تغاير أو تشعب هو نفسه ، أي النثر ، إلى تاريخ وفلسفة ، وخطاية وأنماط أخرى .

وثمة مدخل أحدث إلى أصل أنواع الأدب ، وهو مدخل أندريه جوالز (١) Jolles (١) الذي يعدد الأنواع البدائية على الوجه الآتى : القصص المتناقلة عن حياة القديسن وآلامهم ، قصص الآلهة والأبطال ، أساطير ، ألغاز ، حكم ، أحداث ، ذكريات ، قصص خرافية ، ملح .. ثم يقول جوالزان هذه كلها اختلطت ونشأت منها كل الأنواع الأخرى ، ولقد سبق قصة التمرن الثامن عشر ، الرسالة ، اليوميات ، والرحلة الحيالية ، والمذكرات ، والملهاة ، والرومانس (قصة خيالية قوامها الحب الشريف والمغامرات

<sup>=</sup> اجزاء كثيرة مجهولة تقريبا ، ورتبها آخر الامر شاعر بطولى او ناشر كانت مهمته الجمع ولا يتفق الرأى بين العلماء على طبيعة الاجزاء وطريقة الجمع .

<sup>(</sup>۱) «الاشكال البسيطة» ( هل ١٩٣٠ ) اتنبس عنه ولك ووارن في مؤلفهما سالف الذكر ص ٢٤٦ ـ انظر قائمة الانماط الادبية الشعبية التي وضعها ا • ه • كريب Kreppe في • علم الفن الشسعبي » ( لنسان ١٩٣٠ ) قصمص الجن ، القصص الخرافية المرحة ، قصص الحبوان ، المتقدات المحلية ، المتقدات المنتلة ، الحكم المنورة ، الامثال ، الاغاني الشعبية ، القصائد الشعبية ، التعاويل ؛ السجع ؛ الالغاز.

البطولية) . وغير ذلك من الأنماط ، والح بعض الكتاب على أن الأدب عتاج من وقت لآخر إلى تجابيد نفسه بالعودة إلى الهمجية من جديد (١) مع تحول التعبير المألوف إلى فن أدبى جاد .

وفي المرحلة البطولية وغيرها من مراحل التطور الأدني كثيراً ما يستشهد بكتاب شادويك والعصر البطولي للدراسة المقارنة التي أجراها (٢). ورغبة في تقرير ما إذا كانت الملحمة الشعبية تعبيراً متواتراً لمرحلة معبنة في الحضارة ، قارن هذا الكتاب وملحقاته بين الشعر البطولي اليوناني القديم والتيوتوني الأول ، وكذلك الشعرالبطولي عند عدة شعوب شرقية وبدائية ، وقال المؤلف بأن هذا النمط من الشعر يظهر في الأمم والحقب المتباعدة تباعداً شديداً. وانتهى إلى أن مثل هذه التشابهات ترجع أصلا إلى والتشابهات في العصور التي تنتسب البها والتي تدين لها أساساً بنشأتها وأصلها ، ويقول شادويك بأن هذه الدراسة دراسة أثر وبولوجية في جوهرها.

وهناك العالم الأنثرو بولوجى المعاصر أ . ل . كروبر ، الذى درس الرواية ، لدى ظهورها فى منعرجات مختلفة من التاريخ (٣) . ويقول بأن الروايات طويلة ومعقدة نوعاً ما ، وهى واقعية فى تمثيل الحياة وشخصيات الأفراد ، وهى تتجنب كل أما هو شاعرى وبطولى ومبالغ فيه وفوطبيعى ، ويؤكد أن الروايات الناجحة التى صورت الحياة الواقعة تصويراً صادقاً ، ظهرت ثلاث مرات فقط: فى اليابان والصن والغرب الحديث ، وعلى النقيض

<sup>(</sup>۱) م . لرنر Lerner ، ١ . ممن Mims في دموسوعة العلوم الاجتماعية» ٢ ( ١٩٣٣ ) ص ٢٧ه / ٣٤ه ـ ولك ك وادن ص ٣٤٠ ١٠

<sup>(</sup>۲) ( کمبردج ۱۹۱۲ ) وکانت جزءا من السلسلة الضخمة عن « نمو الادب » ، وضعها H.M. and N.K. Chadwick ( کمبردج ۱۹۲۲ / ۱۹۴۰ ) انظر جایلی دکورنز ص ۱۱۹ ۰

<sup>(</sup> ۱۹۵۲ ) « الروایة فی آسیا واوربا » فی کتاب « طبیعة الثقافة » ( شیکاغو ۱۹۵۲ ) ص ۲۰۰۹ .

من مسار النحت والمسرحية والعلم (تلك التي تفرحت شرقاً وغرباً من الشرق الأدنى في انتشار بمكن تتبع آثاره) نجد أن مسار الرواية يوضح أنه مرتبط أقل ارتباط بتأثير الانتشار . فإن ما يتجلى فيها يبدو أنه حصيلة مماثلة لارتقاءات ثقافية طويلة منفصلة ، حمن بلغت هذه الارتقاءات مرحلة أو طوراً معيناً .

ويطلق على أحد مناهج المراسة العلمية للقصص الشعبي اسم و المنهج الفنلندى المسبة إلى الأسلوب الذى ابتدعه فى فنلندة كارل Karle Krohn ويقضى هذا المنهج بدراسة حكاية واحدة بعينها فى شكلها الشفوى وفى شكلها المكتوب. وقد يكون لشكلها الشفوى أحيانا نحو سمائة صيغة ترتب ترتباً جغرافياً ، من حيث منشئها ، على حين ترتب الصيغ المكتوبة ترتباً زمنياً. ومن خلال دراسة هذه المتنوعات الأقليمية والزمنية تبذل محاولة لاعادة صياغة النموذج الأول الأصيل للحكاية، من الوجهة النظرية. وتربط هذه المحاولة بمصادر محتلفة للمعلومات عن الهجرات والتجارة وغيرها من المؤثرات. ويلاحظ فيها استبدال الأسماء والأحداث ومعالم المثقافة المحلية. ومهما كانت التحريات غير حاسمة فى حالة خاصة ، فإنها المثقافة المحلية. ومهما كانت التحريات غير حاسمة فى حالة خاصة ، فإنها المثبع على إبراز عملية تغير متصل مكيف.

وفسر لورد راجلان ، من وجهة نظر أنثروبولوجية ، تحدر طراز معين من الشخصيات الأدبية – البطل الشعبي مثل أخيلس وروبن هود (١) ، و عارض النظرية « الأوهيمرية » الشائعة (٢) في أن مثل هذه الشخصيات

 <sup>(</sup>۱) البطل » ( لندن ۱۹۳۱ ـ نیویورك ۱۹۵۹ ) ، وكدلك « جریمة جوكاستا »
 ( لندن ۱۹۳۳ ) ( الراة التي تزوجت ابنها اودیب عن غیر قصد ثم قتلت نفسها مندما
 اكتشفت ذلك ـ الاساطر الیونانیة ) .

<sup>(</sup>۲) نسبة الى اوهيميروس ( كاتب يونانى عاش فى القرن الرابع ق ، م ) فال بأن الآلهة الكلاسيكية ليست الا ملوكا وأبطالا محليين الههم أقوامهم ، بعبارة اخرى نسبة الى طريقته للتفسير ٬ التى تستمد الاساطير من الروايات المنقولة عن التاريخ الراقعى ، (الترجمة)

قاعة على أفراد حقيقين تاريخين ، كما عارض النظرية القائلة بأنهذه الشخصيات هي من نسبج الخيال ، وبدلا من ذلك راح يدلل على أن مثل هذه الشخصيات علاوة على الأساطير والحكايات البطولية الشعبية التي تظهر فيها ، مشتقة من دراما طقسية بدائية أو طقوس درامية . وتمشيًّا مع تعالم فريزر ، نسبها إلى العادة البدائية العامة ، ألا وهي قتل الملك وإحلال غيره محله ، كتجدد روحي رمزي . وكان لمثل هذه الطقوس في الثقافات الأو لي وظائف سحرية ودينية .أما ما جاء فيها بعد من ألوان الأساطير وحكايات الحن فقد رأى راجلان أنها ألوان متغيرة منحدرة من الأساطير الأولى التي كان ارتباطها بالطقوس أكثر وضوحاً . أما بالنسبة لمصدرها الأصلي فقد حبذ راجلان القول بأنه كان هناك نظام انتشار يقوم على المركزية المتطرفة ، تحدرت بمقتضاه كل أو معظم الأساطير والحكايات من مصدر مركزي واحد ، ربماكان ثقافة أقدم من الثقافة السومرية والمصرية ، وسلفاً لكلتيهما . وقال بأن تفاضلها أو تغايرها بعد ذلك ، تأثر بتغير البيئة ، مثال ذلك الشعب الذي ليس لديه سوى العجلات ، قد يتخيل الشمس وكأنها تركب و احدة منها . على حن أن الشعب الذي ليس لديه سوى القوارب، سوف يستبدل القارب بالعجلة وقد بهبط مفهوم بطل الطقوس كما هو الحال في المأساة والملاحم القديمة ، إلى مستوى حكاية شعبية تافهة ، بفعل شيء من الانحلال ، ويظل باقياً لمحرد التسلية أو القيم الأدبية .

ونظرية راجلان خلافية من حيث أنها . (أ) تفترض مصدراً مركزياً أو رئيسياً للانتشار الثقافى . (ب) وتؤكد وجوه الشبه بين الحكايات الشعبية والأساطير ، وأبطالهما ، فى العالم بأسره . ولكن الأنثروبولوجيا المعاصرة ، ماندت ، بصفة عامة ، الاعتقاد بوجود أصول كثيرة مستقلة إلى جانب شىء من الانتشار ، كما أولت التنوع قلمرا أكبر من الاهتمام . وتطرف راجلان

تطرفاً شاذاً حن أنكر فعلاكل و تاريخية الأبطال الشعبين ، اللهم إلاحيث تثبت هذه الصفة التاريخية عن طريق سجلات مكتوبة أو غيرها من السجلات المادية . و ذهب إلى القول بأن كل ما ينقل من العصور الغابرة إنما يعمر لفترة بالغة القصر وغير جدير بالثقة إلى حد بعيد . والواقع أن التطورية بصفة عامة لا تتطلب هذا الموقف المتطرف ، فني وسع المرء أن يعتقد بأن بدايات الأبطال الشعبين ، تنشأ عادة من الحيال الديني القديم ، وأنها في نفس الوقت كثيراً ما تدمج في الروايات الى تنقل و تتداول عن أشخاص حقيقيين .

وعلى الرغم من أن راجلان هون مِن أمر التنوع ، على ما كان مألوفاً في القرن التاسع عشر، فإن وجوه الشبه التي أو ضحها (متبعاً في ذلك أندرو لانج وغيره من أسلافه ) كانت لافتة للنظر إلى حد يتطلب شيئاً من التفسير . وفى تحليله للسير الخيالية لحياة نفر من الأبطال ، مثل أو ديب ، ثيسيوس ، رومیلوس ، هرقل ، برسیوس جاسون ، أسكلبیوس ، دیونیسوس ، أبوالو ، يوسف ، موسى الياهو ، آرثر ، سبجفريد ، عدة أبطال جاويين وغيرهمُّ ممن هم أقل شهرة – وجد راجلان طائفة لافتة للنظر من التفاصيل المتواترة . من ذلك أن أم البطل في كثير من الأحوال عذراء من أسرة ملكية ، وأن تكونه كجنين أي الطريقة التي تم مها حمله غير عادية، والمقول انه ابن أحد الآلهة، وأن محاولة تبذل لقتله، وبأنه يؤخذ بعيداً ويتولى تنشئته في بلد ناء أبوان محكم الرضاعة والتربية . وأنه ما من شيء يذكر عن طفولته، ولكنه حين يبلغ سن الرجولة يعود إلى مملكته ، ويقهر ملكاً أو مارداً ويتزوج من أمرة ، ويسن القوانن ، ولكنه يفقد رضا الآلهة ، فيساق ليلتي ميتة غامضة خفية ، كثيراً ما تكون فوق قمة تل . وإن اجماع اثنتين وعشرين سمة من مثل هذه السمات ليشكل نمطأ أساسياً . وتتكرر وتتواتر في حالات مختلفة طائفة مختارة متنوعة منها ، لاكلها . ويؤكد راجلان أهمية الخصائص المثيرة دائماً للحزن

فى مثل هذه الحكايات الشعبية إذا قورنت بالقصص البحت . وعلى النقيض من نظرية الأصول المنفصلة أو المستقلة ، أشار راجلان إلى حقيقة أن الحكايات الشعبية عند أى شعب قبلى كثيراً ما تتضمن إشارات إلى ملوك ومدن وسهات ثقافية أخرى ، لا عهد له مها .

ولتفسير مثل هذه التواترات ، هناك بطبيعة الحال افتراضات أخرى . فقد يلجأ المرء إلى نظرية يونج Jung – كارل جوستاف – عالم نفسانى سويسرى ، ١٨٧٥ و الأنماط الأصلية الأولى » . التى تقول بأن ثمة صوراً معينة متواترة على نطاق واسع تنبعث تلقائياً من العقل الحمعى اللاواعى المستى هو نفسه من الحبرة الحمعية السابقة . أو يركن إلى نظرية هيجل في و الحتمية الباطنية الروحية » . وقد يصطدم أى من هذه التفسير ات بصعوباته الحاصة ، و تظل مشكلتنا نحن على حالها ، فإن النظريات الحديثة فى تاريخ الأدب جنحت إلى إغفال أمر التواترات أو الإقلال من شأنها ، بدلا من تفسيرها .

وإذا رجع العلم ببصره إلى الوراء ، إلى ما قبل نشأة الأدب ، أى إلى نشأة واسطته الأولى ، وهى اللغة الملفوظة (لغة الكلام) ، فإنه بجد نفسه حائراً أمام ثغرة صارخة لا يمكن اجتيازها ، أطلق عليها دافيد بدنى و ثغرة الا يمكن التغلب عليها بين قدرة الإنسان الفعلية أو الكامنة على الإدراك والرمز ، وبين الوظائف العقلية عند أقرب أقربائه من الحيوان الا) ، ويستطرد فيقول بأن المحاولات التي بذلت لإعادة تشكيل نشأة اللغة ، كانت كلها عقيمة ، ولا يجد اللغويون في مثل هذه المعطيات التي جمعت أي شاهد على نشأة اللغة عند الإنسان، أو يجدون شاهداً تافها الا) ويعرف سابعر اللغة بأنها اللغة عند الإنسان، أو يجدون شاهداً تافها الله ويعرف سابعر اللغة بأنها

<sup>(</sup>١) \* الانثروبولوجيا النظرية > ( نيوبورك ١٩٥٢ ) ص ؟ .

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، مستشهدا بما قال Sturtevant في كتاب و مقدمة علم اللغة » ( نيوهافن ۱۹۲۷ ) ص ۱۹۲۰ .

وسيلة آدمية بحتة ، وليست غريزية قط ، لنقل الأفكار والانفعالات والرغبات عنطريق نظام رموز ابتدعت طواعية واختياراً ٥ (١) ، ورغم ذلك — كما يقول بدنى — يمكن أن نقتر ض أن لغة الإنسان تولدت من رغبته في الاتصال . وحتى لو أنها نتجت — كما ارتأى كاسبر ر سمن طفرات مفاجئة في التغيار الأحيائي ، لا من التغيير التدريجي الذي قال به دارون ، فلابد أنها ، أى اللغة ، تطورت بطريقة ما من أصوات وإيماءات حيوانية . ويميل المثاليون الميتافيريقيون إلى الإصرار على أن قوى الإنسان العقلية ظهرت أولا ، ثم أدت به إلى ابتداع وسيلة لغوية للتعبير ، أما الطبيعيون فيميلون الى اعتبار هاتين الاثنتين متلازمتين متفاعلتين .

ويقول هارى هو بجر Harry Hoijer بأن الأصوات التي أحدثها أسلافنا البدائية ، باتت شيئاً فشيئاً ترمز إلى الأفعال التي تنطوى عليها هذه المهام وإلى أهدافها (٢) . ومن ثم فإن النظريتين الأساسيتين في نشأة اللغة هما التعجبية (إطلاق صوت خاطف دال على انفعال أو استفراب ...) ، ومحاكاة الأصوات أو تسمية الأشياء والأفعال عما كاة أصواتها .

ويعتبر كتاب أ. س. ماكنزى و نطور الأدب » نموذجاً للمحاولات الكثيرة التي بذلت في أوائل القرن العشرين لاستعراض ارتقاء الأدب العالمي (٣) ونظر الكاتب ، الذي تلتى علومه في انجابرا ، بعين التقدير والإجلال إلى ادوار كبرد ، وجب Jebb ، واستشهد بكثير من المراجع الانجليزية والفرنسية والألمانية في الأنثروبولوجيا والأركيولوجيا واللغويات والأدب

<sup>(</sup>۱) « اللغة » ( نيوبورك ١٩٢١ ) بدنى ص ٣ ٠

 <sup>(</sup>۲) « اللغة والكتابة » في كتاب « الانسان والثقافة والمجتمع » ، اللي نشره شابيو . ( نيويورك ١٩٥٦ ) ص ٢٠٠ - ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۲) ( نیوبورك ۱۹۱۱ ) و کان ماکنزی استاذا للادب الانجلیزی والادب المقارن فى جامعة كنتكى ،

المقارن. ومن مقال سبنسر « التقدم: قانونه وسببه » ، اقتبس مفهوم التطور باعتباره « من البسيط إلى المعقد مع تزايد التوحيد في الكل والتخصص في الأجزاء. » وذكر أنه ليس للتعقيد قيمة في حد ذاته ، وأن التقدم يتوقف على از دياد الاشباع أو الارضاء الأخلاق والعقلي والحمالي. وقال بأن الأدب نتاج الحياة الاجتماعية ، وأن تطوره رهن بتطور انحتمع ، ولكن العامل الاقتصادي لا يكني لتفسير تاريخه ، وكان تركيب منهج ماكنزي يتفق مع تعاليم تايلر ، ولقد حدد « أربع مراحل منفق عليها للتطه ر الاجتماعي » عثابة إطار لتاريخه عن الأدب: البدائية ، البربرية ، الاستبدادية ( الأوتوقراطية) والديمقراطية . وقال « إذا رتبت العينات الأدبية ترتيباً متصلا من البدائية إلى الديمقراطية التمثيلية ، فقد نحصل على فكرة أكثر وضوحاً وجلاء عن التفاعل الدائم بين المحتمع والأدب ».

وكانت البليو نتولوجيا اللغوية – وهى فرع من فقه للغة – مصدراً مؤثراً لهذه الدراسة وعلى ذلك الأساس بذلت الحهود لإعادة تشكيل أدب ما قبل التاريخ (۱) .

وكجزء من الانجاه العام نحو التخصص في البحث ، بعيداً عن فلسفات التاريخ ، حدث أخبراً اقلال من صياغة النظريات في تاريخ الأدب ككل ( أو مايسمي الأدب العالمي ) واكثار منها عن أنماط أو حقب معينة ، وعن تقسيمات فرعية أخرى . وعلى حين أن لفظة « التطور » أقل شيوعاً الآن ، نجد أن ثمة ميلا طفيفاً إلى إنكار حقيقة التطور الأدبي بمعناه الواسع . وإن ت . س . اليوت لينبذه نبذاً باتاً ، من وجهة نظر فلسفته الفو طبيعية ، ولكن لا يشاطره هذا الرأى من العاماء المعاصريين إلا فئة قليلة . وهو يؤكد

<sup>(</sup>۱) يشير ماكنزى الى هذه الاعمال والى غيرها مثل ت ، بنغى Benefy فى كتاب « تاريخ علم اللغة » ( ميونيخ ۱۸۹۹ ) هـ ۱۰، مترونج <sup>)</sup> و س وجمان ، ب. آ، هويلر « تاريخ اللفسة » ( لنسبدن ۱۸۹۱ ) ، و دد. ويتنى « تاريخ اللغة » ( نيويورك ۱۸۹۹ ) .

أن « كل أدب أوربا من عهد هومروس ، ذو وجود متزامن ، ويشكل ترتيباً متزامناً » (١) . ومن جهة أخرى نجد أن رينيه ولك وأوسن وارن قد أعادا توكيد جوهر التطورية في العبارة الموجزة: « إن في الأدب انتقالا متدرجاً من العبارات البسيطة إلى قطع الفن المنظومة نظماً رفيعاً » . ويضيفان: « يجدر بنا أن ننظر إلى الأدب كأسلوب كلى للأعمال الأدبية وهو باضافة الأعمال الحديدة ، دائم التغير ، بالنسبة لعلاقاته ، دائم النمو ككل متغير » ولكن ولك يبدو أضعف حجة حين يؤمن بأن « هذا يسلم بوجود هدف لسلسلة التغييرات » ، وإن سلسلة التطورات سوف ترتب استناداً إلى « برنامج من القيم أو المعاير » . (٢) إن الحديث عن التطور باعتباره ذا « هدف » ، يوحى بالفلسفات القدعة الغائية والمثالية والحيوية ، التي كان العلم يحاول التهرب منها . كما أن وصف التطور على أساس أى « برنامج للقيم »، يجنح بنا إلى تعقيد القضية تعقيداً لا تدعو إليه الضرورة ، بأحكام ذاتية على القيمة . أما الحكم على السرة على أسس أحرى مثل التقدم » و « التدهور » .

٦ نظريات التطور في الوسيقي
 المراحل ، الأصول ، التطورات
 ( روبوتام ، كمباريو ، لالو )

عثت فى مجال الموسيق مسائل شبيهة بتلك الى أسلفنا فى الأدب ، ولكن ثمة فارق كبير واحد هو افتقارنا اليوم إلى موسيقى قديمة مدونة على وجه محدد،

<sup>(</sup>۱) اقتبسها ولك ، وارن في كتابهما « نظرية الادب » ، ص ٢٦٠ من كتساب البوت « The Sacred Wood » ( لندن ١٩٢٠ ) ص ٢٤٠ كذلك اكتبس فول W.P. Ker و انتا لسنا في حاجة الى تاريخ الادب حيث ان موضوعاته قائمة ابدية ، ومن ثم قائه ليس لها تاريخ حقيقي » · ( لندن Essays ١٩٢٢ ) الجلد الاول ، ص ١٠٠ ) ، وتكشف ماتان المبارثان عن افلاطونية متطرقة ، ويتضمن الفصل التاسع عشر من كتاب ولك وارن سالف اللكر ، عن « تاريخ الادب » دراسة طيبة لتطور الادب سم ثبت بالمراجع.

كماثل تلك المحموعة الفيخمة من الأدب القديم المكتوب. وعلينا أن نعيد تشكيل طبيعة الموسيقي و نشوئها ، عن طريق التخمين ، من مثل هذه المصادر الفشيلة التائية : (أ) الموسيقي القبلية الحديثة ، الموسيقي الشعبية ، وغيرها من الألوان البدائية نسبياً ، (ب) الأدوات الموسيقية القديمة التي بقيت على الزمن ، وأعمال التصوير والنحت التي تمثل هذه الآلات مع الأشخاص الذين يعزفون عليها من أمثال أورفبوس ، كريشنا ، بان وغيرهم من الموسيقيين القدامي في مصر وفيها بين النهرين ، (ج) عدد يسير من النقوش والمخطوطات دونت فيها ترانيم وتراتيل مع بعض علامات عتمل أن يكون مقصوداً بها توجيه المنشدين والعازفين ، ولو أن معناها الدقيق غير معروف اليوم عادة ، توجيه المنشدين والعازفين ، ولو أن معناها الدقيق غير معروف اليوم عادة ، وأفلاطون والكتاب المقدس . (ه) بضعة أعاث وتعليقات قدعة مبعثرة وأديستيد ، كونتلبانوس وسانت أوغسطين ، وجميعها غامضة نوعاً ما القارىء الحديث .

وكما هو الحال في سائر الفنون ، اكتشف تدريجاً في مائة السنة الماضية ، أن كل الموسيقي خارج نطاق الموسيقي الأوربية الأساسية ، لم تكن و بدائية و أو مجرد موسيقي شعبية فجة . وكان على الغرب أن يدرك أن خطوط ارتقاء موسيقاه ، وخاصة النوافقية (Harmonic) والطباقية (Contrapuntal) ، والطباقية (خاصة النوافقية نتصبح فناً لم تكن هي الخطوط الوحيدة التي يمكن أن تسير عليها الموسيقي لتصبح فناً ناضجاً مركباً ومعقداً . ومن الغريب أن تجد في تاريخ الموسيقي الذي وضع في مستهل القرن العشرين أن و الألحان ragas » الهندوكية مدرجة تحت عنوان و الفترة البدائية الأولى » ، وجرت دراستها على أساس القوى

<sup>(</sup>۱) د كمياديو ، الموسيقي : قوانينها وتطورها ( باديس ١٩٠٧ ) ص ١٠٨٠ .

الساحرة المزعومة فيها . والحق أنه في الموسيقى ، مثل غيرها من فروع الثقافة ، يطل المؤرخ على الماضى في مشهد طويل عريض ، لا يرى فيه خطأ واحداً فحد بسب للتطور عن طريق موسيقى بالسرينا ، وباخ ، وبيتهوفن ، بل هناك كذلك خطوط أخرى متشعبة ، متشامة من بعض الوجوه ، متباينة في وجوه أخرى . بل إنه بين الثقافات القبلية التي صنفت اعتباطاً على أنها « بدائية » ليجد تبايناً ملحوظاً في النمط وفي درجة الارتقاء . وكما أن قبائل الزنوج في أفريقية تفوقت على أوربا الحديثة في تعقيد أشكال بعض ما قامت به من أعمال النحت فإنها تفوقت على أوربا الحديثة في تركيب الطباق الإيقاعي على الطبول وغيرها من الآلات . ولم يعدد المرء يستطيع اليوم أن يفترض – كما فعل التطوريون القدامي أن موسيقي ما قبل التاريخ والموسيقي البدائية الحديثة متساويتان في بداية التعاقب التطوري ، من حيث أن كلتبهما فجة وتيرية مملة غير منوعة وغير منتظمة ،بل إن رقة الأغاني الحربجورية لم تكن معروفة كثيراً لدى الحمهور ، حتى السنوات الحديثة حين أوصلها الحاكي (الفونوغراف) للدى الحمهور ، حتى السنوات الحديثة حين أوصلها الحاكي (الفونوغراف)

ولقب اختراع الحاكى وغيره من أدوات التسجيل مثل الفيلم والشريط المغناطيسى ، دوراً ثورياً فى توسيع أفق مؤرخ الموسيقى . وبمكن اليوم ، بغية الدراسة المقارنة ، الحصول على مالا يحصى من الألوان الموسيقية الغريبة ، من الشعوب المتقدمة والبدائية ، مما لم يكن ميسوراً قبل نصف قرن من الزمان ، وممظمها لا يمكن تدوينه اليوم ، وفقاً للنوتة الموسيقية الحالية ، ولكنها رغم ذلك محفوظة ، ومن الميسور إخراجها للباحثين والدارسين ، أنى كانوا .

ولاصحاب النظريات في القرن التاسع عشر من أمثال سبنسر ، تايلر ، مجروس – تأملات يسيرة في الموسيقي القديمة ، رغبة منهم في إيضاح تطبيق نظرياتهم في هذا المحال . ودفعت البشائر المثيرة لهذا المنطلق إلى ظهور

ثبت طويل من أبحاث أكثر تخصصاً فى تاريخ الموسيقى بوصفه تطوراً فى حد ذاته (١) . وقد تناولت المسائل الآتية ، وهى التى أثبرت فى سائر الفنون أيضاً : ١ – المسألة العامة ، فيما إذا كان تاريخ الموسيقى يمثل مفهوم التطور بمعناه الواسع الذى قال به سبنسر ، وكيفية ذلك ، ٢ – مسألة أصل الأنماط و تحدرها ، ٣ – مسالة المراحل والتعاقبات ، ٤ – التطبيقات التعليمية ، أما بالنسبة لأولى هذه المسائل ، فلم يكن ثمة إنكار يذكر للحقيقة العامة ، تلك هى أن الموسيقى بوصفها فناً نمت أكثر تركيباً وتعقيداً عن طريق التفاضل والتكامل . وثار معظم الحدل والنقاش حول المسائل الثلاث الأخرة .

واستعرض وارن د. ألن ، في كتابه ، فلسفات تاريخ الموسيق ، تاريخ نظريات التطور في الموسيق ، استعراضاً وافياً (٢) . وهو يقابل بين نظريات التطور التي تؤكد النمو والأثر الاجماعي ، وبين نظرية ، الرجل العظيم ، القديمة ، التي ذكرناها تحت أسماء محتلفة ، وقد انطوت هذه النظرية على الاعتقاد القديم الرومانسي الفوطبيعي بأن الابداع والرق الموسيقيين كانا إلى حد كبير ، من عمل أفراد ملحنين ملهمين ، لا يدينون بشيء يذكر

<sup>(</sup>۱) من مثل Rowbotham في كتابه « تاريخ الموسيقي الى عهد التروبادود » ( الشمراء الموسيقيون الفناليون في جنوبي قرنسا وشمال ايطاليا من القرن الحسادي عشر الى القرن الثالث عشر ) ( لندن ۱۸۸۰ – ۱۸۸۰ ) • وس • ه • بادى « فن الموسيقي » ألوسيقي » ( لندن ۱۸۹۳ ) وتبد نشره نيما بعد بعنوان « تطور فن الموسيقي » أولا ستشك « الموسيقي البدائية » . ( لندن ۱۸۹۳ ) أكمباديو ( الكتاب الذي أولادنا ذكره ) ، كلسور الشكل الموسيقي » . ( لندن ۱۹۰۹ ) م ما هم جلين « تحليل والمجربجورية والبدائية » . ( لندن ۱۹۰۹ ) مع اهتمام ملحوظ بالموسيقي الهندوكية والمجربجورية والبدائية » . ( لندن ۱۹۰۹ ) مع اهتمام ملحوظ بالموسيقي المهندوكية المحديثة » ( نيوبورك ۱۹۰۸ ) ، كاسلا Casella «تطور الموسيقي» ( لندن ۱۹۲۴ ) ، بريستو Bairstow » ورنشمن بيانا عن تطور الموسيقي ( نادن ۱۹۲۳ ) ، وبتضمن بيانا عن تطور الموسيقي ( ص ۱۰۰۰ ) .

<sup>﴿</sup>٣٦ ( نيوپورك ١٩٣٩ ) وخاصة ص ١٠٤ - ، ١١٠ - ، ٢٣١ - ، ونحن مدينون فيما اوردناه في هذه الدراسة ، بالفضل للبيانات التي اوردها وارن ، والتي عالج فيها نظريات التقدم كذلك ، كما ذكر فيها ثبتا مستفيضا للمراجع ،،

للموسيق الماضية والظروف الخارجية . ولقد عثر ألن على نماذج من نظرية الربحل العظيم فى تواريخ الموسيقى التى دونها ميكا ثيل براتوريسس Praetorisus (٢) .

لقد خصص سبنس ، كما رأينا ، للموسيق مكاناً علياً في برنامجه للتطور النقافي . ونشر في ١٨٥٤ محناً عن « أصول الموسيقي » باعتبارها « أمثلة توضح التقدم العام الشامل » . فدلل على أن تاريخ الموسيقي لم يعد مجرد ثبت زمني للملحنين وتآليفهم ، لأن الموسيقي نوع متطور يبدع ويرتقي ويغير نفسه « بفضل المبادئء المتنوعة التي تتكشف ، كل بدوره » .

وكان فردريك روبوتام من أوائل من تبنوا نظرية سبنسر وطوروها وتوسعوا فيها (٣) . واقترح تعاقباً محدداً لمراحل ما قبل التاريخ ، يتألف من ثلاث كالمعتاد ، وهي : الطبلة ، المصفار والكنارة . (وجادل ولاستشك Wallaschek فيا بعد في أن المصفار سبق الطبلة ) . كذلك ارتضي روبوتام نظرية روسو ، وهردر ، وبورني ، وسبنسر ، في أن « أصل الموسيق الصوتية لابد أن يفتش عنه في الكلام المتقد العاطفة » . وأعلن أن ثمة سلسلة من المراحل : أحادي النغم ، ثنائي النغم ، ثلاثي النغم ، خماسي النغم ، متضمنة تفاعل السلالم الميلودية . وأتبع هنري لافوا في فرنسا ، وس. ه.ه باري في انجلترا ، سير حياة الملحنين لتطور الأشكال الموسيقية . ووصف باري ظهور الموسيقي العلمانية في القرن السابع عشر ، على أنها مثل لنظرية سبنسر القائلة « بنزوع كل الأشياء من التجانس إلى التنوع والتحدد » (٤) . فقد تقدم الإنسان من فواصل بسيطة إلى سلالم وألحان محدة متغايرة ، وإلى تنوع متزايد

۱۰۰ ا(۱۲۱ه رليزج ه ۱۲۱) Syntagma Musicum

<sup>(</sup>٢) ﴿ تاريخ الموسيقى الحديثة في اوربا الغربية » ( ليبزج ١٨٣٤ ) •

۱۱۱۰۰ ص ذکر الن ص ۱۱۱۰۰ ۰

<sup>(</sup>٤) بادي ( ۱۸۹۳ )؛ ص ۱۳۹: ۱۰۰ .

فى الائتلاف \_ الرباعيات والحماسيات ، ثم الثلاثيات والسداميات ، ثم إلى تطابقات و تنافرات إضافية فى الأنغام . وظهرت بعد ذلك تعقيدات و تركيبات أخرى فى تجميع خطوط اللحن ،كما هو الحال فى «الفوجه» . وذهب بارى إلى أن هناك سلسلة أخرى من ثلاث مراحل : اللاشعورية التلقائية ، الواعية التحليلية ، وأخيراً التركيبية .

وكان من رأى سبنسر أنه كان الشعر وللرقص وللموسيتي نشأة متوافقة متجانسة ، وإنها تغايرت وتفاضلت فيما بعد ، وأن الإيقاع في الكلام ، والصوت والحركة لم تنفصل بعضها عن بعض إلا شيئاً فشيئاً فقط . وبدأ إرنست جروس فصل الموسيقي في كناب « بدايات الفن » بتوكيده « أن الموسيقي تبدو ، في أحط مراحل الثقافة ، على أوثق صلة بالرقص والشعر ، ، واتفق مع سبنسر على أن الموسيقي تطورت من البسيط إلى المركب في العلاقات بن درجات النغم أو طبقات الصوت، كما هو شأن تعدد النغمات والسيمفونية الحديثة . ولكنه رفض فكرة سبنسر في أن الموسيقي نشأت من الكلام المتقد المشيوب العاطفة ، وقال بأن الموسيقي البدائية الحديثة تختلف اختلافاً شديداً عن الكلام العاطني ، فهي ليست عالية ولا سريعة ولامثيرة ، بشكل متميز ، من حيث طقة الصوت والحرس ، ولكنها في الغالب رتيبة خفيفة . وكان جروس أكثر تقبلا لنظرية دارون في أن القدرة على إخراج الأنغام والإيقاعات الم مسقمة نشأت أول ما نشأت في أسلافنا الحيوانية ، كوسيلة لاجتذاب الحنس الآخر (الذكر أو الأنثي ) ، وفي هذا الصدد أشارإلي أن هناك شاهداً أقوى في الأصوات التي تحدثها بعض الحيوانات ، عا فيها القرد الرشيق الحركة الشبيه بالإنسان (Gibbon) . ولكنه لم بجد بين الإنسان أى دليل ه على أن الموسيقي ، من أي لون كان ، تلعب في أحط مستويات الثقافة ، دوراً في الاتصال بين الحنسين . » ولكنه من جهة أخرى قال إن الموسيقي

تلعب دوراً عسكرياً محدوداً في هذه المستويات الثقافية المنحطة ، ودوراً أكبر عندما تصاحب الرقص .

وشايع جروسى ، أكثر مما فعل أى عالم تطورى آخر ، شوبنهور فى اعتبار الموسيقى شيئاً منفصلا عن بقية الحياة . فقال ٤ إذا كانت موسيقى أى شعب مستقلة عن حضارته ، فالعكس صحيح من أن حضارة أى شعب مستقلة أساساً عن موسيقاه ٤ (١) واقتبس عن فخر ،مؤيداً ما ذهب إليه من أن أية موهبة موسيقية تطرأ وفق كل درجة من درجات الموهبة العقلية والفنية وهذه الموهبة الموسيقية ؛ يفتقر إليها فى الغالب ذوو القدرات العقلية والفنية العالية ، والعكس بالعكس ، فهناك ثقافات دنيا ، ولكنها راقية فى الناحية الموسيقية رقياً كبيراً . والعكس بالعكس . وفالموسيقى تخدم فى لدرجة الأولى أغراض الفن وحده ٤ . فهى طبقاً لما يقول جروسى – تنمو فى الأفراد ، أغراض الفن وحده ٥ . فهى طبقاً لما يقول جروسى – تنمو فى الأفراد ، وفى الحضارة بصفة عامة ، ولكن بمنأى ، إلى حد ما ، عن سائز التطور وفى الحضارة بصفة عامة ، ولكن بمنأى ، إلى حد ما ، عن سائز التعلور وتوسيعها ، ذهب جروسى إلى أن الموسيقى لا تفعل ذلك (وهو فى هذا المقام وتوسيعها ، ذهب جروسى إلى أن الموسيقى لا تفعل ذلك (وهو فى هذا المقام عناف سبنسر) .

كذلك كان رأى العالم السيكولوجي فونت Wundt (٣) أن الموسيقي والشعر كانا من نتاج الرقص. وأن هذه الألوان الثلاثة كانت في الأصل متحدة ، كما هي اليوم على الأغلب في الرقصات القبلية عند البدائيين، وفي رأيه أن الموسيقي الآلية كانت في بداية الأمر مصاحبة إيقاعية للراقصين ، وظهرت السلالم المحددة من الأرقام السحرية (كما هو الحال لدى الفيثاغوريين) . وأدى توحد النغم (Polyphony) ، ثم إلى تآلفها

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۳ ،

<sup>(</sup>٢) فخنر « المدرسة القديمة في علم الجمال ، •

<sup>(</sup>٢) \* عَلَمَ نَفَى الجِماهِي ﴾ ( ١٩٠٠ - ١٩٠٠ ) المجلد الثالث ص ١١ - ٢٣٦ ٠

وإيقاعها . وكان أقدم أنماط الغناء ، أغنية التعجب ، وأغنية الطقوس ، وأغنية الطقوس ، وأغنية المعل ، على حبن كانت أقدم أنماط الرقص ، هو رقص النشوة الفردى ، والرقص الجمعى السحرى التنكرى . وركز ولاشك وبوخر على توافق الحركات الحسمية في العمل والرقص باعتباره مصدر الموسيق على حبن أن ستومف Stumpf (١) ذهب بدلا من ذلك ، إلى أن الموسيق الصوتية والآلية كلتبهما نشأتا من عملية التحذير أو التوجيه لأناس على مسافة بعيدة . ويرى ه. ورنر (٢) أن أقدم التلفظات الغنائية التي نطقت بها الشعوب الدائية كانت ألفاظاً غير ذات معنى ، أو أصواتاً مقترنة بإعاءات تغنوا بها في الرقصات القبلية ، تعبراً عن الفرح لصيد ثمين أو أكلة شهية ، أو تعبيراً عن جوع تعضهم أنيابه ، أو عن رغبة جنسية ، أو عن الحزن على ميت . أما إضافة الكلمات فقد جاءت فها بعد .

. .

واختلف المؤرخون اختلافاً كبيراً فيما إذا كانت الموسيقي قد تطورت كجزء متكامل من النطور الثقافي أو كعملية مستقلة ، حتى لقد اعتبر بعضهم أن تاريخ الموسيقي الآلبة مستقل إلى حد كبير عن الغناء والأوبرا (٣) . وكان الرومانتيكيون قد أكدوا أن الثقافة ذات طبيعة عضوية ، باعتبارها شيئاً يتطور كله معاً . وإذا كانت الموسيقي الآلبة تفصل نفسها عن العوامل الأخرى - كما قال سبنسر – فليس هذا بالضرورة أمراً ثابتاً أو مرغوباً فيه ، بل إنه عثل جانب التغاير والتفاضل الذي قد عدث بعده التكامل من جديد . وكان فأجنر نفسه متلهفاً على المساعدة في إعادة هذا التكامل عن طريق الأوبرا ، وآثر آخرون الموسيقي الآلبة وحدها . ولم تكن الحركة الرومانتيكية وحدها

٣٤ - ٧ س ٧ - ٣٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ نَسَأَةَ السَّمِرِ الغَنَائِي ﴾ ﴿ ١٩٣٤ ) من ٨ .

<sup>(</sup>٣) وعلى الاخص H.A. Haweis في كتابه ( الموسيقي والاخلاق ( لندن ) . ( ١٨٧١ ) .

هي التي حبذت الرأى القائل بأن الموسيق تفاعلت مع العوامل الثقافية الأخرى في كل مرحلة من مراحل ارتقائها ، بل لقد شاركها في ذلك المنهج التركيبي الذي اتبعه سبنسر وتايلر وغيرهما . واتجه التطوريون الثقافيون إلى تأكيد أمثلة لهذا التفاعل ، من ذلك أنهم أكدوا الرابطة بن الموسيقي الحرمجورية والكنيسة في العصور الوسطى ، وكذا الرابطة بين الشعراء الغنائيين والموسيقيين والفروسية . وحاول الماركسيون أن يىرزوا كيف أن الموسيقي مثل سائر الفنون ، نشأت عن الأحوال الاجتماعية الاقتصادية ، وأنها عبرت عن هذه الأحوال في الأشكال الموسيقية المختلفة ، ورأوا في التطور الموسيقي تيارين مختلفين ، نبع أحدهما من الأغاني والرقصات الشعبية عند العمال المستغلب المكدودين ونبع الثاني ، وهو أكثر صقلا واصطناعاً ، من قصور الأغنياء والنبلاء . وكانت موسيق الطبقةالوسطى في بداية الأمر ثورية، كما هو الحال في موسيقي بيتهوفن ، ولكنها باتت آخر الأمر تقليدية منحطة (١) . على أن المؤرخين المجدثين تقبلوا إجمالا ، الفرضية العامة التي تقول بالتفاعل بين الموسيقي وسائر العوامل الخارجية في الفن والثقافة ، ولكن كان من العسر تتبع مثل هذا التفاعل تفصيلا . فإن ما بذل في هذا الحال أقل بكثير مما بذل فى مجال الأدب والفنون البصرية ِ.

وطبق كومباريو فى فرنسا ، وبارى فى انجلترا ، وجريجورى ماسون فى أمريكا – طبقوا آراء سبنسر وتايلر فى التطور على تاريخ الموسيق . ومن بين هذه الآراء التى طبقت : (أ) المراحل الثلاث الثقافية العامة : الوحشية والبربرية والحضارية ، وراحوا فى نطاق هذه المراحل يكيفون مراحل تاريخ الموسيقى . (ب) الافتراض بأن هذا التطور كان تقدماً ، وبالتالى كانت الموسيقى الوحشية والبربرية أدنى من الحضارية بكل معانى الكامة . وصنف بارى

<sup>(</sup>۱) شلونمسکی Slonimsky ۱۹۳۰ ) ( نیویورك ۱۹۳۷ ) ص ۹)ه .

الموسيقي الشرقية ، والموسيقي الكنسية في العصر الوسيط كلتيهما على أنهما « بدائيتان » أو « شبه متحضرتين » . وترفق في الكتابة عن « الموسيقي البدائية الميلودية في الكنيسة » حيث « لم يكن هناك فاصلات موسيقية » ، وحين كان المغنون « يؤدون أكثر ما يؤدون عن طريق الأذن » (١) .

وأفرد كومباريو قسمين من تاريخه والتطور الموسيقي والحالة الاجتماعية ووالتطور الموسيقي والكائنات الحية والقلام القسم الأخير ، اقتبس عن لامارك و دارون وراح يستشهد بالتشابه البيولوجي ، في مقارنة الأوركسترا الحديث و بحيوان ضخم جبار و وكان في بداية أمره بمر بمرحاة خامضة غير محددة ، ثم بدأ تخصص الوظائف يظهر في القرنين السابع عشر والثامن عشر ويث بلغ الأوركسترا الآن رشده و تغاير تغايراً واضحاً . وفي عبارات مماثلة ، كتب دانيال جربجوري ماسون عن تطور الموسيقي من البسيط إلى المركب ابتداء من سكار لاتي حيى أيام ببتهوفن (٢) . وقال بأن هذا حمل غيره من عمليات التطور ح تميز بتعاظم التغاير والتفاضل . و فالحركة الأولى في صوفاته همركلافيه 106 . Pastoral ليتهوفن (١٧٧٠–١٨٢٧) في صوفاته همركلافيه المحارة ولم يكن لمثل هذه المقارنات المنافية للعقل من جلوى ، سوى أنها ساعدت على أن تشين النظرية بصفة عامة و تجعلها موضم شك .

وكان كومباريو غامضاً نوعاً ما فيما يتعلق بالروابط الاجتماعية للتطور الموسيقى ، كما هو الحال فى تحرر الموسيقى شيئاً فشيئاً من الكنيسة والأرغن ، وفى خلط الألحان الشعبية القومية فى أثناء حرب الثلاثين سنة ، وكان متأثراً

<sup>(</sup>۱)| باری : ص ۱۸ ۰

<sup>(</sup>٢) ﴿ مِنَ الْأَمْنِيةَ اللِّي السِّيمِغُونِيةَ ﴾ لندن (١٠٢٤) ١٠١ أَلَن ص ٢٢٦ •

بالفيلسوف كونت فى قوله إن الموسيق عرفت عصراً لاهوتياً ذا غناء حر ، وعصراً ميتافيزيقياً ظهر فيه أصحاب السيمفونيات : باخ ، هايدن ، موزار بيتهوفن ، ثم العصر الحاضر بواقعيته الوضعية (١) .

وارتأى مؤرخون آخرون خططاً ثلاثية المراحل ، تشبه خطط مراحل الفنون الآخرى . وكثيراً ما قسمت كل من هذه المراحل الثلاث إلى ثلاث أخرى . وكان من بينهم هيجور بمان ، إلى جاب س. ف. ستانفورد ، وحل فررسيت ، وأرنولد شيرنج . ورأى ألفرد كاسللا أن ثمة ثلاث فترات في التطور التوافقي ( الهارموني ) حتى القرن العشرين : الدياتونية المطلقة ( نسبة النغم إلى أصل واحد ) حتى ١٦٥٠ ، وكذا في التحويل والسلالم الموسيقية الحديثة إلى ١٧٥٠ ، ومثلها في الكروماتية أى اللونية في السلم الموسيقي ، وفترة رابعة آخذة في الظهور هي اللامقامية (Atonality) . أما جيدو أدلر (٢) ، فقد قسم الفترات الثلاث على الوجه التالى : فترة غناء المجموعات في صوت واحد « المونودية » Monodick Choral ؛ فترة حتى سنة ١٠٠٠) ، وفترة تعدد الألحان ( من القرن التاسع إلى نهاية السادس عشر ) ، ثم فترة تماثل الألحان ( ١٦٠٠ – ١٩٠٠) مع الإنشاد واللحن . وقال آدلر بأن لكل فن تقسيمه الحاص به ، وليس من الضروري أن تماثل الفنون . ومن ثم يتضح أن المؤرخين غير متفقين على المراحل الأساسية وحدودها الومنية .

وطبق ألفرد اورنز (٣) نظرية « الدورات » على الموسيق ، وذهب هذا المؤرخ في نظريته إلى أن الانقلابات في الأسلوب الموسيقي ، التي اتجهت

<sup>(</sup>۱) طبعة ۱۹۰۷ سـ ص ۲۰۱

<sup>(</sup>۲) موجز تاريخ الموسيق (١٩٢٤) ، الن س ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموسيقى عبر الاجيال (برلين ١٩٢٨) .

على التناوب ، إلى الألحان وتوافق الأنغام ، حدثت حوالى سنة ٤٠٠ ، و ١٠٠٠ ، و ١٣٠٠ ، و ١٦٠٠ ، و ١٩٠٠ م .

وطبقت في تعليم الموسبق ، بطريقة تشبه تلك التي رأينا في الفنون البصرية ، « نظرية الناخيص » التي تقتضى أن بجتاز كل دارس المراحل المتعاقبة من القديم إلى المعاصر في تنشئته . واستخدمها فنسنت داندى ، وادوارد ماكدول ، وطبق ساتيس . كو لمان نظرية روبوتام التطورية في مدارس أمريكا (١) . واتبع نظام النغمة الواحدة والنغمتين والنغمات الثلاث في تعليم الأطفال الصغار . « وما داموا وحشيين صغاراً ، فإنهم يستطيعون فهم الموسيقي الوحشية ... وسيكون التطور الطبيعي للموسيقي مرشداً لي في توجيه الأطفال من البسيط إلى المركب » ومعني هذا أن الأطفال لابد لهم أن يبدأوا عرسكة الطبول ، ثم ينتقلوا بعدها إلى طرق عمل النغمات . (ولكن هل الأطفال متوحشون ؟ )

ولحظ و. د. ألن غموض لفظ و التطور ٥ – حيث يعنى عند مختلف المؤرخين النشوء ، التقدم ، التغاير ، أو النمو الحديد (٢) . كما لحظ الثبات النسبي لبعض الأنماط ، مثل تعدد الأصوات في الكنيسة الكاثوليكية ، استثناء من التغيير العام الشامل . واستطرد ليبرز أمثلة للعملية العكسية ، من المركب إلى البسيط . وقال بأن التبسيط التقدمي حدث ، كما هو الشأن في الكورال اللوثري في أو اخر القرن الثامن عشر وأو اثل القرن التاسع عشر ، إذا قورن بالانسجام الأغنى الكورس المزدوج في القرن السابع عشر (٣) ، وتتبع بعض المناهج الأمريكية الحالية في تذوق الموسيقي نظاماً عكسياً يسير إلى الوراء،

<sup>(</sup>۱) د موسيقى الاطفال الخلانة لل خطة تدريب قائسة على التطبور الطبيعى للموسيقى ، بما فى ذلك صنع الآلات الموسيقية والعزف عليها » ( نبويورك ١٩٢٢ ) . (۲) المصدر السابق ص ٨٢٥ .

<sup>(</sup>٣) ص ٢٧١ ،

فتبدأ من سترًا فنسكى و « فنون بالى الموسيقية المعقدة » حتى تصل إلى الأغانى الشعبية البسيطة

ومن وجهة نظر الحماليات عند الطبيعين ، قدم تشارلز لالو ، أستاذ علم الحمال في السوربون نظرية في التطور نقدية حاسمة في رسالته عن نظرية الموسيقي (١) وأخذ في اعتباره النواحي السيكولوجية والسميولوجية والشكلية للموسيقي ، وكذلك التارخية ، وعلى حين أنه لم يعارض في التعقيد العام للفن من عصرما قبل التاريخ إلى العصر الحاضر، نراه محذر من افتر اض أن الموسيقي اليونانية أو الموسيقي الحربجورية، كانت حقاً بسيطة أو بدائمة ، إذا أخذ المرء بعن الاعتبار ، التعقيد في طرائفها الكثيرة . وعلى النقيض من سبنسر ، أعلن لالو أن ٥ قانون تزايد التعقيد أو التركيب ٥ لا تسرى فعاليته باستمرار في الموسبقي ، على حين أ ن في وسع التطور العام في بعض النواحي أن يظهر اتجاهاً عكسياً منتظماً من المركب إلى البسيط ، (٢) . ونزعة التعقيد مستمرة في الفترة البدائية حين تتراكم المكتسبات فوضي بلا حساب ، فتواصل عملها هذا في أساليب الموسيقي وآلاتها . ولكن العصر الكلاسيكي يستبعد كثيراً من هذه التراكمات، منطلقاً على الأرجع في سلسلة ديالكتيكية من الاعتراضات والتوفيقات المحددة أو النوعية (وهنا يتحول لا لوعن نظرية سبنسر إلى نظرية هيجل وماركس) وتابع قوله بأن الكائن العضوى الحمالي يبدأ بالتعقيد ، لا اشيء إلا ليعود سيرته فيها بعد إلى البساطة . وأن « التعقيد في الفن هو تصنع ، وعادة متبعة وأسلوبية ( تطبيق على أسلوب معين ) ، آما البساطة في النزام الطبيعة أو الواقعية . وبعد فترة الطفولة أو البدائية ا تأتى الأسلوبية أولا ، والطبيعية في النهاية » ( ولكن ألا عكن أن تكون الأسلوبية الأو لى أبسط من الطبيعية المتأخرة ؟ ) .

<sup>(</sup>۱) ٥ مبادىء جماليات موسيقية علمية » ( الطبعة الثانية ) باريس ١٩٣٩ . (۲) ص ۲۵۰ ـ ۲۵۲ ٠

ويذكرنا قانون لالو في الحالات أو العصور الثلاثة المتواترة بتن ونظرية اللورات (٢) ، ، وبقدر الدقة التي تم عن الثقة التي اتسم بها مورجان أو تايلر ، حدد لالو أربع مراحل أصلية في تاريخ الموسيق الغربية ، من اليونان حتى الآن ، وهذه هي الغناء الإيقاعي والغناء عند اليونان ، (Melopée) واللحن المسيحي ، وتعدد الألحان في العصور الوسطى ، والحارمونية الحديثة ، ولكل منها حلود زمنية معينة معقولة . وقسمت كل منها إلى نفس والمراحل الثلاث » ما قبل الكلاسيكية ، والكلاسيكية ، وما بعد الكلاسيكية . كا تنقسم كل من هذه إلى قدمن فرعين متشامين . فتضمنت » مرحلة ما قبل الكلاسيكية » و البدائيين » و « الرواد » ، وتتضمنت الكلاسيكية العظماء والكلاسيكية » وأبرزت كل واحدة منها ، وكأنما هي مركزة الرومانتيكين والمنحطين ، وأبرزت كل واحدة منها ، وكأنما هي مركزة في إقلم بعينه ، ومن ثم كان التطور مكانياً وزمانياً بقدر سواء .

وقال لالو بأن أى فن ينشأ نشأة حرة طلبقة دون انقطاع ، لابد أن عر عادة هذه المراحل مراراً وتكراراً . ويتسيز الطور الكلاسيكى « بنقاوة الأذواق ، وأمانة الأساليب، وانفصال الأنواع ، والتآليف الصافية الحصيفة . ٤ أما الطوران الأول والأخر فيظهران خليطاً بالغاً من الأنماط ، والآثار المعقدة غير الحالصة، وأذواق هي موضع الشك . فكانت مدرسة التصوير في فينسيا بدائية أيام فيفاريني ، كلاسيكية أيام تتيان ، وفيرونيزى ، رومانتيكية أيام تيبولو ، ثم حل بعد ذلك التدهور والفناء . أما الطور الأخر في الكلاسيكية فيصبح كلاسيكياً زائفاً ، كما هو الحال في القرن الثامن عشر، ويبعث رد فعل رومانتيكي حياة جديدة وذلك باخراج أنماط مفروض أنها تافهة ، ومجبوية

<sup>(</sup>۱) في هامش صحيفة ٢٥٥ . يقتبس من كتاب C. Bayet ه موجز تاريخ الفن » ( باريس ١٩٠٥ ) تواتر فترات الطفولة والشباب والنضج ، والتدهور في الفنون التشكيلية ،

جامحة . ثم يؤول إلى تدهور فى الفترة التالية ، هو خليط غير متر ابط من الواقعية والرمزية . وقال لالوانه بعد انقضاء جيل مالارم دخل القرن العشرون فى بدائية جديدة ، وهى بداية دورة جديدة ذات أخلاط ساذجة بربرية ، وأساليب زنجية (سوداء) ، وفنون شعبية ، وخليط من الأنماط والفنون ، والفوضى الدادائية (۱) ، وفى الموسيقي الغربية ، يصنف الحدول المحكم الذى وضعه لالو ، كل الأطوار الستة فى الأغربتي ، المسيحى الأول ، والعصر الوسيط عصر تعدد الألحان ، وعصور الانسجام الحديثة . (وهو يرى أن مرحلة ما بعد الكلاسيكية فى العصور الوسطى تستمر أيام باخ وهاندل إلى التنوعات الكونترابنطيه الأكاد عمية الحديثة ) .

إن نظرية لالو في الموسيقي أكثر واقعية ، وأقل صرامة وتشاؤماً من نظريات سبنجلر وتوينبي . وهو لا يصر على أية حتمبة فوطبيعية (خارقة للطبيعية) ولا على اضمحلال وسقوط ضروريين لحضارة بأسرها عندما تبلغ نهاية اللورة . فإن أى فن بعد أن يمر بطور رومانتيكي متدهور ، يمكنه في سهولة ويسر أن يجدد نفسه بإنجاد مصدر جديد للنشاط والالهام . ومعني هذا دورة جديدة مكنه أن يشق طريقه إلى طورها البدائي .

وكان لالو أدنى إلى روح القرن العشرين حين أصر فى الفصل الذي كتبه عن « التطورات المتشعبة » على أن تطور الموسيقي لم يكن فى خط واحد .

<sup>(</sup>۱) حركة قام بها جماعة من الفنانين والشعراء والكتاب الثائرين ، بعضهم من لاجيىء الحرب ، انبئتت فى زيوديخ ١٩١٦ ، انجبها اليأس والدعاد ، ابان الحرب الاولى كانت طبيعتها متمردة على العقل مناقضة للعنطق ، تعشت مع ما ساد الحرب من شعور تبدد الاحلام وخيبة الامال . وكانت تتميز بالمعارض العجببة والحقلات الشاذة الغربية وتصائد الشعر الحاقلة بألوان البلاهة المعطنمة . فلما أديد اختيساد اسم للحركة قلب احدهم صفحات القاموس عابنا ، ثم وضع اصبعه حيثما اتفق ، تكانت كلمة دادا ، Dada وهى لفظة يستخدمها الاطفال الفرنسيون احيانا للاشسارة الى حصان خشبى صفير ، (قصة الفن الحديث \_ تعريب الرحوم رمسيس يونان \_ حصان خشبى صفير ، (قصة الفن الحديث \_ تعريب الرحوم رمسيس يونان \_ لجنة التأليف والترجمة والنشر ، سلسلة الفكر الماصر \_ ٢ \_ القاهرة ١٩٦٠ ) \_

وقال بأن التطورات في نطاق فن واحد لا تماثل تماماً تطورات سائر الفنون في مجتمع بعينه . فإن مختلف الفنون «حتى ولو كان لها دون ريب نفس الآنجاه ، لا تسلك نفس الطريق بنفس السرعة أو بنفس المداخل » . إنها تتشعب رغم تماثل النهاية التي يقصد إليها كل منها ، كما تصب مختلف مجارى الماء في نفس النهر . ولا تماثل فتراتها دائماً ، ولا تنشأ بنفس الترتيب دائماً . وقال لالو ان رجال الأدب يظنون أن الموسيق ، وهى الأكثر سطحية ، هى آخر ما يتطور ، ولكن الموسيقين يرون أنها تأتى آخر المطاف لأنها هى الأكثر شخصية وعمقاً . ولكن ترى هل تأتى في نهاية المطاف ؟ إن العصر الكلاسيكي في الموسيقي اليونانية سبق بأكثر من مائتي عام ، على حد قول لالو ، عصراً ازدهر فيه الأدب والفن التشكيلي ، وذلك في القرن الحامس . ولم تكن مقنعة تلك المحاولات التي بذلت للربط بين فترات من عمارة العصر الوسيط وفترات الموسيقي . ولم تنفق ذروة عصر من عصور الموسيقي مع ذروة عصر في الأدب الموسيقي . ولم تنفق ذروة عصر من عصور الموسيقي مع ذروة عصر في الأدب الإعرضاً . أما في الهارمونية الحديثة وتطورها الكلاسيكي في ألمانيا ، فقد رأى لالو أن ذروة الموسيقي اتفقت مع أزهى فترات الأدب والفلسفة في ألمانيا .

## ۷ \_ آثار الأفكار التطورية على الفن والفنانين

إذا أخذنا بعين الاعتبار ، ما للتطورية من آثار هائلة على الحياة العقلية في الحضارة الغربية ، بما في ذلك العلم والفلسفة والدين ونظريات الفن ، فقد يتوقع المرء أن يجد أثراً مماثلا على الفن نفسه . ولكن على النقيض من ذلك ، يبدو أن الأثر على الفن كان هزيلا نسبياً ، وسلبياً نوعاً ما . وقد لايدعو هذا إلى الدهشة إذا تذكرنا أن موقف الرومانسية العدائي السابق نحو العلم ، كان له في القرن التاسع عشر ، ولا يزال له آثر بعيد المدى ، على الفنون . وهذا يغاير الترحب الحار الذي لقيته فكرة التقدم من بعض الرومانسيين

الألمان الأواثل ، ومن الشاعر الانجليزى شللي فى مسرحيته بروميثيوس المطلق Prometheus Unbound ومن الشاعر الفرنسي فكتور هيجو فى أساطير القرن La légende des siècles . .

وحوالي منتصف القرن كتب نفر من المؤلفين البارزين عن التطور باعتباره امتدادا للتقدم ونبذأو أغفل معظمهم فكرته المبنية على المذهب الطبيعي وآثروا بدلا منها الفكرة المبنية على الغائية ، ومن هذه الوجهة كتبوا في حماس بالغ عن الغرض الروحي وتحقيق الحياة عن طريق التطور . ولكن حوالي نهاية القرن التاسع عشر ، ثم حن تكاثرت الكوارث العالمية في القرن العشرين ، انقلبت الروح السائدة إلى موجة من التشاؤم . وتخلى معظم الناس عن إعانهم يفكرة التقدم ، وبدلا منها ، عالحوا التطور على آساس التأسل أي رجوع الإنسان سبرته الأولى التي كان عليها أسلافه ، أو الانحطاط .وجملة القول إن كلتا الفكرتين لم تلق إلا النزر اليسير من الاهتمام في فن القرن العشرين ، إجمالا ، اللهم إلا إشارات عابرة مليثة بالاز دراء إلى « وهم التقدم » ولم تكنّ فكرة التطور جذابة حتى لدى أولئك الفنانين الذين لم يظهروا عداء سافرآ للنظرية العلمية ، وربما لاحت الفكرة لبعضهم على أنها مثل خانق كلورادو الضخم ، أو مثل السماء المزدانة بالنجوم فوق رءوسنا ، موضوع واسع الآفاق ، غير شخصي ، غامر ساحق إلى حد يتعذر معه معالحته بالأساليب المعاصرة علاجاً وافياً . لقدولت أيام روعة أسلوب ملتن وسموه ، وآثر الفن أن يتناول جوانب أصغر وأقرب إلى الطبيعة والنفس الباطنة ، أو يتناول مساوىء الحضارة الحديثة وشرورها .

واستطاع تنيسون – وهو واحد من الفئة القلبلة من كبار العصر الفكتوري الذين عنوا بالنطور أن يكتب عن ثقة فى ١٨٤٢ ، فى مجموعة قصائده الذين عنوا بالنطور أن يكتب عن ثقة فى Locksley Hall Sixty Years After

يسر عبر العصور، وأن أفكار الناس تتسع كلما تعاقب الحدثان. ». كما استطاع أن يمس و المعجزة التي سوف تحل حين لا تعود طبول الحرب تدق ، وحين تطوى أعلام المعركة ، معجزة برلمان الإنسان ، وقيام اتحاد فلمرالى في العالم. » ولكنه في ١٨٨٦ (في ١٨٨٢ Years After) كان ينظر بعين الشك إلى و التطور الذي يصعد دائماً وراء خير مثالى ، والانتكاس الذي يجر التطور دائماً في الوحل ». ثم تساءل هل بجوز أنه بيما نطوف مع العلم و نمجد العصر ، يلوث ويسود أطفال المدينة نفوسهم وعقولهم في أقذارها. إن التقدم ليتعبر على أقدام مرتجفة... بين الأزقة الكثيبة... »

أما بروننج الذي وضعه جورج روبن في عداد التطورين مع تنيسون «وفقاً للتقليد الأفلاطوني» (١)، فإنه عبر في ١٨٣٥ في قصيدته Paracelsus عن تصور الحياة والطبيعة وقد تشبعتا بالروح الالهية، وهما تصعدان من أحط أشكالهما إلى آفاق بعيدة من المحل والعظمة . وأعلن أن « التقدم هو قانون الحياة » وفي قصائده بعد ذلك ، وخاصة Fifine at the Fair ذعر من ظهور نظريات المذهب الطبيعي في التطور عند دارون ، تندال ، وتوماس هكسلي ، وهاجمهم في تهكم لاذع ، كما هاجم مزاعم العلم في حل المشاكل الكونية التي كانت متروكة حتى ذاك الوقت للاهوت .

وعبرت فكرة التطور عند سونبيرن عن نظرة واسعة أكبر وضعية فعرف ( الله » في مؤلفه ( التكوبن » بأنه انطباعة شخصية خلقها الإنسان ، وأنه ليس له دور في تنشئة الحياة أو ارتقانها . ومع ذلك فإنه كان قليل الإيمان بالعلوم الطبيعية ، وتلاعب بصور وحدة الوجود (٢) عند الشرقيين خاصة

Evolution and Poetic Belief (1) وهو تحليل مسهب للانكار النطورية كما في اعمال تنبسون ، بروننج ، وسونبين ، ميريديت ، هاردى ، بتلر ؛ شو ؛ ولز ، Pantheism (۲) المدهب القائل بأن الله والطبيعة شيء واحد ، وإن الكون المادى والانسان ليسا الا مظاهر للذات الالهية ،،

في (Hertha). وذهب إلى أن الحياة حركة رأسية ، وذكاء تقدمي يتسلق من خلال التطور العضوى نحو الحرية والكمال . وجنح ميريديت كذلك إلى اللاأدرية الوثنية ، ولم تقض مضجعه الحرب بين العلم والدين ، وثمة أصداء من مذهب وحدة الوجود الرومانتيكي ، في قصبدته « Ode to the Spirit of Earth in Autumn » عا فيها من عبادة «الأم العظمى: الطبيعة » وكان التطور في رأيه قهراً روحياً الطبيعة المادية والغرائز البهيمية في الإنسان . وقبل مبدأ « تنازع البقاء » الذي جاء به سبنسر ومذهب « الاختيار الطبيعي » الذي جاء به دارون ، وجمع بينهما وبين لون من الحتمية عند أرسطو ، ليست واعية ولا مخططة ، ولكنها موجهة ، شأمها شأن نمو البذرة ، ثم تسمو آخر الأمر إلى عقل واع .

وكان معظم الشعراء الذين كتبوا في التطورية بحماس بعد ١٩٠٠ أدنى مرتبة ممن سبقوهم ونسذكر من أولئك و . ه . كاروث Carruth الذي نظم في ١٩٠٩ قصيدة و Each in his own Tongue التي تؤكد أبياتها الأولى فكرة التفسير الديني : « ضباب من نار وكوكب / بلورة وخلية سمكة هلامية وعظائي / كهوف يقطنها أناس أجلاف / إدراك القانون والحمال / ووجه يشكل من سلالة من طبن / وقد عرف البعض هذه العملية بأنها التطور ، وعرفها آخرون بأنها اله » . و بدت هذه الصورة لقادة الفكر في مستهل القرن العشرين ، صورة فجة ساذجة مبالغاً في تبسيطها .

ونبذ توماس هاردى تفاؤل الفكتوريين الأوائل ، وركز على منظر الفرد الذي قضى عليه أن يكافح ويعانى الآلام فى كون مكتئب يائس لا مهجة فيه ولا أمل . ولقد تأثر تأثراً عميماً بفقدانه الإيمان المثالى المسيحى نتيجة ضغط الداروبنية . وعلى خلاف دارون وكثيرين غيره من التطوريين العلميين ، لم يستطع هاردى أن يوفق بين فكرة التطور الطبيعى غير الخطط ، وبين الإيمان

مهدف الحياة وقيمتها . واقترب في الثمانينات والتسعينات من مذهب شوبنهور في وجود ه إرادة » باطنة ه في الكون » ، وهي ه أم » كونية عمياء غير واعية . وفي أحلك لحظاته أحس هار دى بأن الإنسان رهن الحظ والظروف ، وان الوعي لعنة . وفي قصيدة « Dynats » وفي رسالة كتبها في ١٩٠٢ خلق فيه تحوله إلى فلسفة المثالية القائمة على وحدة الوجود بصيصاً من الأمل في أن ه إرادة » الكون غير الواعية قد تصبح آخر الأمر واعية عطوفة ، ولكن بني التوكيد على التشاؤم والحبرية أو القضاء والقدر . ومن ناحية اخرى فض صمويل بتلر فكرة أن الحياة ككمها الحظ والاختيار الطبيعي الأعمى . فشايع في مؤلفه بتلر فكرة أن الحياة ككمها الحظ والاختيار الطبيعي الأعمى . فشايع في مؤلفه بوصفها قوة مستقلة بذاتها ، تقهر المادة ، وتخلق نفسها وفق إرادتها وإيمانها .

أما برزار دشو فقد استى كثيراً من مذهبه الحيوى المتفائل من بتلر ، ومن ثم حول فكرة شوبنهور «العالم كأرادة» إلى شيء يصعد إلى السوبرمان (الإنسان) الأسمى ، ( انظر كتابيه Back to Methuselah-Man and Superman الأسمى ، ( انظر كتابيه L'évolution eréative وهو في هذا قريب من فلسفة هنرى بيرجسن في مؤلفه « التطوير الحلاق وهو في هذا قريب من فلسفة هنرى بيرجسن في مؤلفه « التطوير الحلاق الإنسان بوصفه نوعاً بجب التغلب عليه وإحلال غيره محله ، ولكنه جادل في أن يكون الوصول إلى هذا عن طريق تحسن النسل أو تربية سلالته على أساس الانتقاء . وأكد على قيمة وقوة الذكاء الحلاق أكثر منه على الحب أو الحمال . وتطلع إلى « الإنسان الفيلسوف » ليرتفع بالحياة إلى مستويات أعلى ، كما بنى الإنسان على قيد الحياة في الماضى بعد انقراض الدينصور (حيوان ضخم من الزواحف ) بفضل محه ، وعلى حين كان شو بجمع بين المتناقضات : بين الأدرية والمذهب الباطني أو التبصر الروحي ، والوثنية والبوريتانية ، والمثالية والانهماك في الشئون الدنيوية ، نراه محتفظ بثقته في الحياة باعتبارها والمثالية والانهماك في الشئون الدنيوية ، نراه محتفظ بثقته في الحياة باعتبارها والمثالية والانهماك في المنتون الدنيوية ، نراه محتفظ بثقته في الحياة باعتبارها والمثالية والانهماك في الشئون الدنيوية ، نراه محتفظ بثقته في الحياة باعتبارها والمثالية والانهماك في الشئون الدنيوية ، نراه محتفظ بثقته في الحياة باعتبارها

سائرة بفضل الذكاء والأرادة نحو « يوتوبيا » أى نحو دنيا مثالة دائبة على الحلق والابداع .

أما ه . ج . ولز في كتابيه « A Modern Utopia » ه ١٩٠٥ « Men Like Gods » (۱۹۲۳) فإنه بني فكرة تطورية قامت أكثر ما قامت على أساس نظرية دارون a تنازع البقاء a على في ذلك صراع الطبقات من أجل السلطة . واحتفظ طوال حياته عذهبه الأساسي القائم على الفلسفة الطبيعية ، ولم ير في ذلك حائلًا دون الإممان بأن في الإنسان قوة هادفة قبضت على مام الحياة ، فلا يعود الإنسان عبداً الصادفة ولا الحتمية المادية . أمامن حيث المضامن العملية فإن مفهوم ولز عن الإرادة الحلاقة كان قريباً من مفهوم شو ، رغم أنه يفتقر إلى ما في هذا المفهوم الأخبر من ميتافيزيقية حيوية . ومهما يكن من أمر فتمد تلاعب ولز بفكرة « الآله » الذي كان هو نفسه ينمو ويتطور على أسس هيجلية إلى حد ما ، وكان ولز في معظم أيام حياته متفائلا بالتقدم واكمنه لم يكن متفائلًا ساذجاً . فحذر في واقعية صرُّحة قاسية من أن هذا التقدم قد يضل السبيل. وألح أكثر ما ألح على أن قيمة الفرد بوصفه فذا حراً، يجب ألا يغمرها الانهماك الكلى في الحركات الاجتماعية الواسعة غير الشخصية، ولقد سحرته العلوم والمخترعات، وكان هو نفسه أحدالرواد الأوائل في الموجة . الحديثة موجة القصص العلمي ، مثل آلة الزمن ، (Time Machine) ١٨٩٥ وفيها قابل بن نوعن من انحلال الإنسان بفعل التقدم الآلي . وبذلك سبق كابك Capek في « الإنسان الآلي والأوتوماتيكي » وألدوس هكسلى في و عالم جديد جرىء Brave New World وكل ذلك يعني أفكاراً مناهضة للكمال المثالى . وركز على تزعزع الوجود وتعرضه للخطر : وعلى حقيقة أن « أى شيء قد يحدث » . فالتقدم غير مؤكد ، ويجدر بالإنسان أن يعمل من أجله عن طريق فرض ضابط أخلاق على التصرفات

العمياء للاختيار الطبيعى . وبعد هذه التحذيرات قدم ولز صورة محدة إنجابية متحدية ، لما قد تكون عليه يوتوبيا المستقبل ، (الدنيا المثالية ) بالنسبة للتنظيم الاجتماعى والبنية والقوة ، والشخصية ، وطريقة الحياة . وفي عوالمه المثالية الأولى (يوثوبيا) اعتمد ولز على الأمل فى أن الإنسان قد يرتفع بنفسه إلى أسلوب أخلاقى تقدمى فى الحياة ، بدلا من أسلوب العنف والأنانية الفجة – ربما بتوجيه قسرى من جماعة عليا « أرستقراطية محاربة » تتولى الرئاسة ، ولكن لما بلت فيا بعد بوادر الحرب العالمية الثانية تبدد هذا الأمل وبدلا منه تخيل ولز فى كتابه Begotten (١٩٣٧) تغياراً أحيائياً مفاجئاً خيراً فى الإنسان أحدثته الأشعة الكونية التى أسقطها جنس أقدم وأعقل يسكن المريخ .

وعلى الشاطىء الآخر من القنال الانجليزى واصل الروائى الفرنسى الميل زولا ، تعاليم المذهب الطبيعى ، كما تابع بير جسون المذهب الحيوى . وضرح ونعت نفسه ، وأدانه تنيسون بأنه « وضعى ، تطورى ، مادى » . وصرح بأن هدفه أن بجول فى أنحاء العالم ليلاحظ سلوك الإنسان كما يلاحظ المرء أشكال الحياة الحيوانية ، وكان متأثرا بالنتائج المفجعة الوراثة . وأكد كتاب القصص الطبيعيون فى أمريكا ، الذين تأثروا بزولا وبنظرية التطور ، أكلوا على فكرة «حيوانية أو بهيمية الإنسان » . وقال مالكولم كاولى (١) ، مشر أ بصفة خاصة إلى فرانك نوريس وجاك لندن « حين يعالج التطور فى رواياتهم ، فإنه يكاد دائماً الشكل المضاد ، شكل الانحلال أو الانحطاط ، ويندر أن يتطور ليبطول إلى طبيعة فوق بشرية ، كما كان محلم نيتشه ، بل انه بدلا من ذلك ، البطل إلى مستوى الحيوان » . وقد عالج وليم جولدنج ، فى وقت أحدث فى يهبط إلى مستوى الحيوان » . وقد عالج وليم جولدنج ، فى وقت أحدث فى

<sup>(</sup>۱) « الفلسفة الطبيعية في الفن والادب في امريكا » في كتاب « الفكر التطوري في امريكا » نشره س . بير سنز ( نيوبورك ١٩٥٦ ) · ص ٣١٥ ٠٠

روايته « سيد الذباب Lord of the Flies ، فكرة العودة إلى صفات الأسلاف التي ابتعدت عنها الأنسال السابقة .

وإنه لمن الغرابة بمكان ، أن تجد أفكار التطور والتقدم ، رغم أهميتها في المجالات الأخرى في الحضارة الحديثة ، تكاد تكون قد أغفلت في الفنون البصرية في ماثة السنة الماضية . وبمة استثناء واحد ، يم عن موقفه السلبي ، ذلك هو المصور الفرنسي بول شينافار (۱) ، الذي اشتهر بصوره على الحدران . إنه يكاد يكون اليوم في عداد المنسين ، ولكنه كان المصور الرئيسي لحمهورية النه يكاد يكون اليوم في عداد المنسين ، وكان مثله متشائماً فيما يتعلق بموضوع التقدم ، ورأى و خطط مشروعاً ضخماً لسلسلة من الصور والفسيفساء وأعمال النحت لتوضع في البانتيون (في باريس) ، تصور تاريخ الإنسان من عهد النحت لتوضع في البانتيون (في باريس) ، تصور تاريخ الإنسان من عهد الممانياً متشائماً من حيث ابرازه أن الحضارة آخذة في الاضمحلال ، وأما علمانياً متشائماً من حيث ابرازه أن الحضارة آخذة في الاضمحلال ، وأما تواجه فناء محققاً . على أن المشروع لم ير النور قط ، لعودة الكاثوليك الملسبي » . مقال عن » الفن الفلسبي »

ومنذ ذلك الوقت التزم التصوير والنحت أن يسيرا بعيدا عن الفلسفة وافكار التطور والتقدم . ( وكانت هناك استثناءات يسيرة مثل رودان في « إنسان عصر البرونز » ) واحتوى فيلم والت ديزني » Fantasia » في « إنسان عصر البرونز » ) واحتوى فيلم والت ديزني » ألى انقراض ذو الصور المتحركة الحية ، على خيال للتطور من نشأة الأرض إلى انقراض خيوان الدينصور ، واقترن بموسيقي مسرحية ذات صبغة بدائية للباليه «تقديس الربيع Sacre du Printemps » من أعمال سترافنسكي، وكان الفيلم

 <sup>(</sup>۱) انظر مقال سلون J.C. Sloone + بودلی ، شینافار ، والفن الفلسفی »
 فی مجلة «علم الجمال والنقد الفنی» ۲/۱۲ ( مارس ۱۹۰۵ ) ص ۲۸۵ •

صالحاً إلى حد كبير لمعالحةخيال التطور الهائل عبر حقب طويلة من الزمن ، ولكن لم يأت بعد تجربة ديزني شيء يذكر في هذا المضمار .

وثمة أثر واقعى للتطورية في العمارة الأمريكية ، ملحوظ في أعمال لويس صلليفان ، فرانك لويد رايت ، والتر جروبيوس . ويتمول دونالد د. إجبرت (١) إن هؤلاء جميعا نؤمنون بفكرة ، التعبير العضوي ، هذا هي مفهوم تطوري . ثم يقول بأن صلليفان ورايت يكرران القول بأن العمارة العظيمة بجب أن تتطور تطورا عضويا من المشكلة المعمارية المحددة ، وبجب أن تعبر عن وظيفتها بطريق مباشر . وبجدر أن تكون طبيعية بمكن إدراكها بالبديهة ، وألا تقوم على مبادىء مجردة عقلانية ، كما كان حال العمارة في عصر النهضة . وقال رايت بأن ظروف البيئة ، اجماعية ومادية ، مجب أن تتحكم في تصميم العمارة ، ﴿ كَمَا بِينْمُو النَّبَاتُ مِنْ الرَّبَّةِ ... كلاهما ينفتح من الداخل بقدر سواء، . وبتغر الشكل تنغر الأحوال . و بما أن التكنولوجيا والصناعة الآلية والدىمقراطية والقومية ، كلها خصائص تتميز مها الحياة في أمريكا ، فانه ينبغي التعبير عنها في العمارة الأمريكية ، ولكن دون الإقلال من شأن شخصية الفنان أو المنتفع بالعمارة . ويضيف إجرت أن فكرة التطور المتفائلة بأنه تقدم متصل ، أثرت في أمريكا على رايت وصللفيان ، كما اهما كذلك بأسلوب الفن الحاص بالشعوب البدائية وبإحياء الفنون والحرف والطبيعية » الأولى ، وعيل هذان المعماريان إلى الإيمان بدورات النمو والنضوج والتدهور في الفن . وثمة معماريون آخرون حديثون كانوا أكثر تأثرا بالنظرية الهيجلية الماركسية في التقدم الديالكتيكي ، . المتسم بالارتقاء في خط حلزوني أو متعرج . واستخدمت نظرية دارون في الاختيار الطبيعي لتدعيم اعتقاد صلليفان في أن طرز العمارة الغابرة غير (۱) \* التعبير العضوى في العمارة » في الكتاب الذي نشره بيرسنز ( الفسكر

التطوري في امريكا ، نيويورك ١٩٥٦ ،

صالحة للبقاء. وعلى حد تعبير رايت لابد أن يسفر التطور المكبف عن الحمال عن طريق البساطة المتكاملة فى الطبيعة العضوية الله و كان المثال الأمريكى هوراشبو جرينو الذى توفى سنة ١٨٥٢ من أول أنصار الأفكار التطورية فى التعبير العضوى والمذهب العملى والانتفاعى فى العمارة ، وآمن والت ويتمان – الذى أعجب به رايت وصلفيفان ، بأن القصائد الممتازة ، وتنبع كذلك من الظروف ، وهى تطورية الهرا

وتوحى هذه الأمثلة بأن أفكار التطور والتقدم ، ربما تكون قد ساعدت في السنوات الأخيرة في أن تجعل التعبير الفي تطوريا بشكل أكثر تعمدا ووعيا . وساعدت على أن تجعل الفنانين والحمهور يرحبون بالتغيير ويفتشون عن الأصالة ، بالاضافة إلى محاولة التكيف العملي مع الأحوال المتغيرة . وربما كان هذا يكمل الأثر الذي شرحه جون ديوى (٢) على الاتجاهات العقلية . فلعل هذا التلهف على التغيير عيجل إلى حد يسير بعملية التغيير الفي . وإلا فقد يبدو أن فكرة التطور لم بكن لها إلا أثر طفيف نسبيا على العملية الفعلية لتطور الفنون ، قان تلك الفكرة في حد ذاتها نتاج التطور الثقاف ، واز دياد المعرفة عن عمليات التغيير في الطبيعة والثقافة .

ومهما يكن من أمر ، فانه قبل انبثاق فكرة التطور فى الوعى الاجتماعى ، إلى جانب توقعاتها الأولى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ، كانت الفنون نفسها تعبر تعبيرا غامضا عن الاهتمام الحديد بالتغيير والنمو السائدين ، وقد فعلت ذلك عن طريق التوكيد المتزايد على الأشكال التى تتكشف وتتفاضل وتتكامل فى الوقت المناسب ، وخاصة فى الموسيقى والرواية والمسرح . وأدت هذه النزعة فى الفن ، آخر الأمر ، إلى السيما التى حولت

<sup>(1) «</sup> نظرة الى الوراء على المسالك المطروفة » في « اوراق الحشائش »

<sup>(</sup>۲) « اثر دارون على الفلسفة » .

الفن التصويرى من وسط ثابت محدود بحيز معن إلى وسط يتعاقب فيه الزمان والمكان . وكان الأدب الرومانتيكي في العقد الأول من القرن الناسع عشر بصوغ ، شيئا فشيئا ، في كلدات ذات عناصر قوية من الأفلاطونية المحدثة والحبوية – يصوغ الأفكار الحديدة عن النمو الشامل والتطلع نحو حياة واعية كل الوعي ، وساعدت هذه في الحث على صياغة النظريات في البيولوجيا والانثروبولوجيا . وهكذا تعاون الفن والعلم على الكشف عن التطور . ولكن لما كان الفن قد سبق العلم في هذه الحالة ، وفي حالات أخرى كثيرة ، فانه أي الفن ، فقد اهمامه به ، وسار في انجاهات أخرى . وبعد ذلك بقليل ، فانه أي العلم كذلك علامات تحوله عنه .

## الفصلالخاديعش

### تغيرالابجاهات نحونظ نهية التطورالثقافي فى الانتروبولوچيا وعلم الاجتماع الحديثين

### ١ - أولى الهجمات على النظرية في القرن العشرين

الآن وقد أوردنا ذكر النزعات الآتية فى مواضع محتلفة ، نعود لمناقشتها بتفصيل أكبر ، فى مجال العلوم الاجتماعية . وهنا أيضا سوف نرى النزعات المضادة التى نشأت فها بعد .

أولا – طغت موجة من التشاؤم فى أثناء الحرب العالمية الأولى وفى أعقابها شملت هجمات على الإيمان بالتقدم ، وجاءت من مصادر جد متباينة ، فعلى حين شن دين و . ر . انجى Dean W.R. Inge هجومه من وجهة نظر لاهوتية ، قدم أو زوالد سبنجلر ، بديلا عن النظرية ، نظرية جديدة باضسحلال دورى محتوم لامفر منه . والواقع أنه بينا كان الإيمان بالتقدم متميزا واضح المعالم من الوجهة النظرية عن الايمان بالتطور ، إلا أن سبنسر و آخرين غيره ربطوه به ربطا وثيقا ، إلى حد أن رد الفعل المتشكك طغى على الاثنين كليهما .

ثانيا – وحتى فى القرن الناسع عشر ، القيت ظلال من الشك على القانون الشامل » للتطور الذى صاغه سبنسر للتطور – ألقاها علماء فى مختلف المحالات ، لم يكونوا متشاممين ولا فوطبيعيين ، ومن بين نقاط الضعف ،

نراهم ركزوا على حقيقة أن بعض خطوط التغيير العضوى التكييني كانت انتكاسا نحو مزيد من البساطة . وحاجوا بأن تعاظم التعقيد لا يؤمن بقاء أو تكيفا أفضل مع البيئة فقد انقرضت أشكال معقدة بما في ذلك مجموعة متنوعة من الإنسان الأول والقردة العليا ، على حين بقيت وصمدت أشكال بسيطة . وكان من شأن هذا أن يؤيد موقف الشك من التطورية عامة . ثم زاد هذا تدعما نقد دى فرى De Vrie للداروبنية .

ثالثا — أدى قبول المفكرين الماركسين للتطورية الطبيعية في مجال الثقافة ، إلى ربطها بالشيوعية السوفيتية ، في عقول كثير من الليراليين الغربيين بعد سنة ١٩١٧ . وبعد ذلك ربطها بعضهم ، أيضا ، بالدكتاتورية الفاشية ، ( وكلتاهما بغيضة لدى الأحرار والليراليين ، الغربيين ) .

رابعا – أدى النمو السريع فى البحث التاريخى فى هختلف الفنون ، مع مستويات أدق من الموضوعية و دقة الحقائق ، إلى طور من التخصص فى أوربا . وامتد هذا التخصص إلى أمريكا حيث كان هذا النوع من الدراسة لا يزال فى دور الطفولة فى يداية القرن العشرين . وكثيرا ما انطوت هذه الدراسة ، فى المستويات العليا على فصل أبحاث تاريخ الفن عن الفلسفة وعلم النفس والبيولوجيا والعلوم الاجتماعية ، تلك الى كانت قد انتعشت فيها النظرية التطورية . ولم يعرف كثير من مؤرخى الفن ، بل ولم يعنوا عناية تذكر ، بفلسفة تاريخ الفن ، أو بالعلاقة بين مجالهم المختار والمحيط الأوسع ، عيط المعرفة والنظريات الإنسانية .

بل إن موجة التخصص هذه كان لها أثرها على تلك المحالات الأخرى . ومن ثم فان كثيرا من قادة الرأى فيها لم يكونوا ، ذوى دراية كبيرة بتاريخ النمن ونظريته ، ولم يولوها عناية تذكر .

خامسا – وكما ذكرنا من قبل ، يبدو أن اكتشاف رسوم ونقوش واقعية على درجة عالية من البراعة والمهارة من عصر الجلبد ، قد ألتى ظلا من الشك على نظرية أن الفن قد ارتتى .

### ۲ \_ رد فعل بوس ضد التطورية في خط واحد

امتد أثر آراء الأنثروبولوجين فيما يتعلق بالتطور الثقافى ، امتدادا كبيرا خارج نطاق مجالهم الحاص . فقد أضى الاحترام الذى يلقاه عادة علم الأنثروبولوجيا ، بوصفه علما ثقافيا ذا مقاييس صارمة ، يقوم إلى حد كبير على معلومات موضوعية نجريبية – نقول أضنى على بياناته قيمة كبيرة في الحقول الأخرى ، مثل تاريخ الفنون . فقد كان علماء الأنثروبولوجيا والفلاسفة الذين صاغوا نظرياتهم على أساس المعلومات الأنثروبولوجية في القرن التاسع عشر ، مسئولين مسئولية كبيرة عن قبول فكرة التطورية الثقافية على نطاق واسع .

وفي مستهل القرن العشرين بدأ التيار ينقلب ضدها (التطورية الثقافية) في علم الأنثروبولوجيا ذانه. وما إن بدا أن العالم فرانزبوس و Boas في علم الأنثروبولوجين في مثل مكانته بهاجمون التطورية ، حتى شاع الحبر و ذاع . ولم يقتصر هذا التيار على صغار الأنثروبولوجين المتلهفين على مناهضة السطوة العابرة وحدهم ، بل انضم البهم كذلك صغار مؤرخي الفن والثقافة ، وراحوا جميعا ينادون بأن والتطورية وقد دحضت وثبت بطلانها . بل إن كثيرا منهم جهدوا في تجنب إيراد لفظ والتطور و اللهم إلا لمهاجمته ، مستخدمين بدلا عنه مصطلحات محايدة مثل والتغيير الثقافي و و العملية الاجتماعية و .

ولكن أى النظريات احتلت مكانها ؟ الحق أنه لم تحل مكانها نظرية عمل الإحاطة والتحديد ، نجيب عن ذات التساؤلات العريضة . بل كان هناك بدلا منها جهد صادق لتحاشى التوسع في صوغ النظريات . فقد كانت التطورية تتمتع عمثل تلك المكانة السامية ، باعتبارها التفسير العلمى الحديث للماضى ، الذي حل عجل جميع فلسفات التاريخ القديمة ، أما وقد قدر لها أن تنبذ هي الأخرى ، فأى أمل يتبقى لغيرها من النظريات أو لفلسفة التاريخ ، كيدان للبحث ؟

ولم تكن حالات بوس ومدرسته محاولة لإحياء نظريات ما قبل التطورية، مثل نظرية الحلق الحاص والالحلال التي عارضها تايلر معارضة شديدة. فان هذا النزاع قدا انتهى بالنسبة للعلم ، ولم تعد النظريات التقليدية الدينية في البيولوجيا موضع نقاش ، بل كان الحدل الحديد بين العاماء أنفسهم ، حيث كان كثيرون منهم يعتنقون المذهب الطبيعي في نظرتهم العامة . كما لم يكن النزاع بين جيل قديم وجيل جديد فحسب ، ولكن كان كذلك بين هذا الطراز من الأنثروبولوحيين الأكثر تمسكا بالنظريات ، وهو طراز ازدهر في القرن التاسع عشر ، وبين طراز آخر منهم أشد حذرا ، ذي واقعبة صارمة وتخصص عال ، كانت له الصدارة في العشرينات من القرن العشرين .

وينسب الهجوم على التطورية الثقافية ، عامة إلى فرانز بوس من سجامعة كولومبيا ، إلى حد أنه بات يسسى «رد فعل بوس» . على أن ما نشر من تعليقات بوس نفسه على الموضوع ، هى فى جملتها تعليقات معتدلة خفيفة نسبا تناولت جوانب محددة من النظرية . أما أشد الحملات تطرفا فقد شنها بعض تلاميذه وأتباعه (١) . ولم يرفض بوس التطورية الثقافية

۱۱) يقول هـ ۱۰ ، بادنز في كتابه ۵ علم الاجتماع التاديخي ۵ ( ص ۳۱ ) تا

برمتها ، بلرفض صيغتها المبالغة في التبسيط كما أوردها مورجان وتايلر ، تلك التي سماها «التطور ذا الحط الواحد.» وأعلن أنه «من الصواب أن نقول بأن الدراسة النقدية الحديثة ، قد دحضت بطريقة حاسمة وجود تماثلات بعيدة المدى نجيز لنا ترتيب كل الخطوط الثقافية المتعددة الحوانب في مقياس مدرج صاعد عكن أن مخصص فيه لكل خط مكانه الصحيح ، (١) وسلم وبأنه من ناحية أخرى ، هناك أحوال ديناميكية قاممة على البيئة والعوامل الفسيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية ، قد تولد عمليات ثقافية متشاسمة في أجزاء مختلفة من العالم » ، ومن ثم عكن دراسة بعض الأحداث التارخية « فى ظل وجهات نظر أعم وأشد ديناميكية» . وهكذا لم ينكر بوس وجوه الشبه الهامة بن العمليات الثقافية ، ولا إمكان تفسرها على أسس عامة . واستطرد يقول بأن ثمة طريقة لدراستها ، وهي طريقة التوزيع الحغرافي الَّتِي طَبْقُهَا هُو نَفْسُهِ ١٨٩١ . في الدراسة التحليلية للحكايات الشعبية . (٢) واعتقد ๓ أن هناك تماثلا معينا بين التوزيع العالمي الشامل للحقائق الثقافية وبين تاريخها القديم » فقد أثبت علم الآثار (الأركبولوجيا) أن الأدوات الحجرية والنار والحلى وجدت في العصر الباليوليتي ( الحجري القديم) على حين أن الخزف والزراعة ــ وهما أقل توزعا في العالم ــ ظهرتا بعد ذلك،

<sup>=</sup> ۱۲ ، ۱۸ (ان اوق محاولة لتغنيد آراء مورجان ، كانت في كتاب روبرت ، هـ ، لوى « المجتمع البدائي » ( ۱۹۲۰، ) ، اما نقد مورجان ، فقد جاء فعلا من جانب ليلور ، ليبرت ، كوفالفسكى ، وفيركانت ، ولكن انكاد « نظرية الخط الواحد » انكارا تاما ، وتأسيس الانثروبولوجيا العلمية التحليلية التاريخية ، ينسبان الى بوس واتباعه ، وخاصة كلاك ويزلر ، ا ، ل ، كروبر ، رود لوى ، ا ، جولد فويزر ، ا، سابي ؛ فاى ـ كوبركول ؛ روث بندكت ، بول رادين ، ويقول بارنزبان « ماريت اعتنق افكارا مماثلة في انجلترا ، وان يكن اقل صرامة ، كما فعل فيركانت واهرنريخ ونورثقالد في المانيا » ...

<sup>(</sup>۱) « الفن البدائي » ( اوسلو ١٩٢٧ ) ص ) ، σ .

<sup>(</sup>۱۲ مجلة ؛ الغن الشعبى الامريكى » المجلد الرابع ص ۱۳ ـ . ۲ وكذلك سجلة «العلم» المجلد الثانى عشر (۱۸۸۸) ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳ .

وأن المعادن ، وهي في مساحات أقل لم تستخدم إلا بعد ذلك أيضا ، ويبدو هذا في الواقع اعترافا بالمراحل الثقافية العالمية . ولكن بوس رثى لحال والمحاولات الحديثة لرفع وجهة النظر هذه إلى مبدأ عام ، يمكن مع قدر مناسب من الحذر ، تطبيقه هنا وهناك » . وبدت له مثل هذه المحاولات التي قام بها هربرت سبندن وألفرد كروبر على أنها «يتعذر الدفاع عنها » . وحاج بأن والقول بأن الارتقاءات المحلية التي هي أضيق حدودا من حيث التوزيع – هي الأصغر عمرا ، إنما هو قول صحيح جزئيا » .

إن كل ما كان يعنى بوس فى هذه الملاحظات هو المنهج العلمى ، لا صحة أو عدم صحة التطورية كمبدأ عام . ويقول ماريان و . سميث : همن الواضح أن رفضه لم ينصب على حقائق التطور التى استمر هو وتلاميذه على تسجيلها فى الأنثروبولوجيا الفيزيائية ومجالات التكنولوجيا على حد سواء . والأرجح أنه كان موجها ضد التطور كمذهب . لقد أصبح قبول التطور عاما ، إلى حد أنه كان ثمة ميل إلى النظر إلى المعلومات الميدانية على أساسه . وكانت حجج بوس موجهة ضد استخدام التطور على أنه المقدمة المنطقية الأساسية التى تستطيع أن تضبى على الملاحظة والتفسير طابعا خاصا . (١) وكان متلهفا على أن أى فرض عام – مثل فرض وجود علاقة بين التوزيع

<sup>(</sup>۱) و منهج التاريخ الطبيعي في المسل المسداني ، عند بوس في مقسال و انتروبولوجيا فرانز بوس » الملى نشره و ۱۰ جولدن شسميت في اللكرى التاسسمة والثمانين لرابطة الانتروبولوجيا الامريكية ۱۰ المجلد ۲۱ رتم ه ، القسم الشساني ( اكتوبر ۱۹۵۹ ) ص ۱۰ و وقبل أن بوس لم يكن قط شديد الاهتمام أو الولع بنظرية دارون في التطور ۱۰ ويقول اكركنخت و أن المرء لا يستطيع أن يقالب الاحساس بأن حجج بوس ضد التطورية الاجتماعية كانت الى حد كبير ، نسخة طبق الاصل من هجسات فيرشو ضد هاكل في موضوع التحول البيولوجي » اقتبسها سي كلوكهون ، ه ، بروقر التاثيرات في سنوات النشكيل » في كتاب و انتروبولوجيا فرانوبوس. » ص ۲۲ ، ومهما يكن من أمر قان بوس يتحدث في و الغن البدائي » ( ص 1 ) عن مؤهلات الانسان المقلية على اعتبار انها تطور من حالة مشابهة للحالة الموجودة عند القردة الملبا ،

وبين العصور القدعة \_ بجب ألا يفترض دون دليل كاف على دوام صحته. وطبق نفس التحذير على التطورية ذات الخصط الواحد: وفقد لا نبدأ أعاثنا وتفسيراتنا ، وكأنما الفرضية الأساسية التي تقول بارتقاء السمات الثقافية في خط واحد في العالم بأسره ، وبارتقاء يتبع في كل مكان نفس الحطوط \_ وكأنما هذه الفرضية قد ثبتت بشكل قاطع ، . فان مثل هذا التوكيد بجب أن تدعمه دراسات الثقافات المستقلة ، والكشف عن وجوه الشبه في ارتقائها .

وكان لهذين التحذيرين ، من أحوال النظرية التطورية فى أواثل القرن ِ العشرين ، ما يعردهما إلى حد بعيد : التحذير الأعم ضد المبالغة فىالركون إلى فرض واحد ، والتحذير الأكثر تحديدا ضد افتراض تطورية في خظ واحد ، رغم الشواهد المضادة . وكان لهذه النصيحة آثارها الناجعة في خلق اتجاه إلى تجريبية متفتحة في الأنثروبولوجيا ، إلى جانب برنامج عمل ميداني ينتظمُ الثقافات البدائية القاعمة كلها . وتحول المنهج عن التفكير الفلسني النظرى مع قليل من العناية بتنوع الثقافات ، إلى تعددية حذرة وتوكيد على التفاصيل المحلية . ومن «المنهج المقارن» ، أي جمع و تصنيف المعلومات المتنافرةُ عنَّ السَّمات الثقافية التي بدت متشامة ، وليست في حقيقتها كذلك ، تعول المنهج إلى دراسة الأهمية العملية (الوظيفية) لكل سمة من السهات في سياقها الكلى الحاص . وتلك أبحاث وتحريات كانت لازمة ضرورية في هذا الوقت نظرا لسرعة زوال الثقافات البدائية القليلة التي بقيت في حالة نقية طبيعية نسبيا وسط قوى توحيد المعايىر والمستويات في حضارة المدن . ولكن ظهرت الحاجة من جديد إلى فلسفة نظرية – أو على الأقل فلسفة مكتبية – لتركيب ركام المعلومات المجموعة ، وإلى مزيد من العناية بالتشامهات الثقافية .

واحتفظ بوس بالمنهج التاريخي ، من حيث النظر إلى « كل ظاهرة ثقافية على أنها نتيجة لوقائع تاريخية » . أما إصراره على «التماثل الأساسي في العمتليا العقلية في كل الأجناس وفي كل الأشكال الثقافية المعاصرة » فلم يكن متعارضا مع التطورية في عمومها ، ولكنه تعارض فقط مع موقف المحاملة نحو البدائيين الحديثيين ، ذلك الموقف الذي ساد المحتمع في أو اسط العصر الفكتوري . وفي العشرينات من القرن العشرين تخلي التطوريون بصفة عامة عن افتراض أن الثقافات البدائية الحديثة كانت بسيطة ساذجة غابة السذاجة والبساطة ، ومختلفة اختلافا جذريا عن الحضارة الأوربية ، لأن هذا الافتراض لم يكن لازما بصفة جوهرية لارأى الذي كونوه .

كذلك لم يكن من المسائل الحوهرية في الفلسفة التطورية ، التمسك بأن الفن الواقعي سبق داعا الزخرفة التجريدية الرمزية ، أو أنه جاء في عقبها داعا . ولم يكن بوس بهاجم التطورية في مجموعها حين لم يعثر في الفن البدائي المعاصر على أي دليل يقرر أي التعاقبين كان شاملا ، ولكنه رأى أمثلة من التعاقبين كليهما في الثقافة البدائية ، وفي القبيلة نفسها أحيانا . (١) واعتقد أنهما ينبعان من مصادر متميزة ، ولا يتطور أيهما إلى الآخر . وما كان البوس أن يثبت ، ولم يحاول آن يثبت ، أن الهندسي والواقعي كانا متساويين في العمر ، أو أنهما غير متصلين من حيث الأصل التاريخي . فقد كانت معظم معلوماته من الفن البدائي الحديث ، وكان على حذر ، كل الحذر ، من الحذر ، كل الحذر ، ولا تزال بغير حل مشكلة ما إذا كان فيا قبل التاريخ تعاقب عام شامل ولا تزال بغير حل مشكلة ما إذا كان فيا قبل التاريخ تعاقب عام شامل مكان ، وإذا كان الأمر كذك ، فما هو هذا النمط . فكلاهما موجود

<sup>(</sup>۱) د الفن البدائي ، ص ۲۵۲ - ۳۵۰

فى فن العصر الحجرى القديم . وثمة اليوم نزوع إلى الاعتقاد فى تنوع الأصول. ولكن هذه الفكرة لم يتم إثباتها .

وفى ختام كتابه «الفن البدائى» أعاد بوس بصراحة نوكبد الفرضية الأساسية فى تطورية سبنسر فى الفنون: أى حقيقة تزايد التعقيد والتفاضل . وقال «بأن الذى يميز الإحساس بالحمال عند الشعوب الحديثة عنه عند الشعوب البدائية هو تنوع نواحى إظهاره . ولسنا مقيدين بأسلوب محدد . فان تعقد كياننا الاجتماعي ومصالحنا الأكثر تنوعا ، تجيز لنا إدراك ألوان من الحمال ممتنعة على حواس أو إدراك شعب يعيش فى ظل ثقافة أضيق أفقا» (١) . وفى موضوع تزايد التعقيد ، وجه بوس بعض الثناء لعلماء العصر الفكتورى الذين كانوا موضع از دراء الكثيرين (٢) . فقال «ان الأنثرو بولوجيين الأولين مثل تايلر ، ومورجان ، ولويوك الذين صاغوا نظرياتهم تحت تأثير التطور الدارويي ، أصابوا فى ملاحظتهم تزايد التعقيد فى الأشكال الثقافية وتقدم المعرفة واستبعاد الأشكال القدعة ... وأخطأوا فى افتراض تطور وحيد ذى خط واحد ... » ولكنهم لم يكونوا مخطئين كل الحطأ فى أن التطور والنقاف مقضى عليه أحيانا بالسير فى خط معين . ويقول بوس «إن هناك الثقافية معينة فى اتجاه معين . ويقول بوس «إن هناك قوانين تحدد تطور ثقافة معينة فى اتجاه معين . وطالما صمدت نزعة معينة قوانين تحدد تطور ثقافة معينة فى اتجاه معين . وطالما صمدت نزعة معينة قوانين تحدد تطور تقافة معينة فى اتجاه معين . وطالما صمدت نزعة معينة قوانين تحدد تطور ثقافة معينة فى اتجاه معين . وطالما صمدت نزعة معينة

<sup>(</sup>۱) يذكر بدنى ان « بوس كان معارضا لغرضية التطوريين الثقافيين التى تقول بأن الارتقاء الثقافي يكون دائما من البسيط الى المركب » ولكنه لم يدون هذا البيان و الانثروبولوجيا النظرية ص ٢١٥) والمسألة لفظية بشكل جزئى ، فاذا عرف «الارتقاء» و « التطور » بالطريقة المعتادة – على انهما يعنيان نوعا من « النبو التعقيدي » فانهما بعقتضى التعريف يجب ان يكونا دائما من البسيط الى المركب ، ولكن هذا لايعنى ان يكون التغير الثقافي بالفرورة تعقيديا ، ولم يقل التطوريون الاولون بأنه كان كذلك . يكون التغير كما داينا ، اعترف بحركة مضادة ، وبلاحظ بدنى في نقده للتطورية الاولى ، ان النطور الثقافي بسير احبانا من المركب الى البسيط ، بعمنى الاوضح والاكثر عقلانية ، وخاصة في المجال المقلى ( ص ٢٧١ ) ، وهذا بنطوى على تعريف مختلف للتطور .

 <sup>(</sup>۲) 8 الانثروبولوجيا » في ٥ موسوعة العلوم الاجتماعية » ص ١١٠٢ .

من النشاط أو الفكر ، فسوف تنطلق وفق الحطوط المرسومة نحو المزيد من القوة أو التعقيد ،

# ٣ مبالغة اتباع بوس في مهاجمة التطورية الثقافية عامة

وفى ضوء ما وجهه بوس من نقد معتدل محلود ، ترى لماذا أساء كثير من أتباعه ، تصوير نقده هذا على أنه رفض بات قاطع للتطورية للثقافية ؟ لماذا ينافس صغار الأنثروبولوجين ومؤرخى الفن بعضهم بعضا فى تسديد ضربات أكثر فأكثر دون تمييز إلى مفهوم التطور ؟ ليس ثمة جواب واحد على هذا التساؤل . ولكن تذبذب الرأى على هذا النحو من طرف إلى طرف ، من الإفراط فى الركون إلى نظرية ما ، إلى نفس القدر من الإفراط فى نبذها ، أمر شائع مألوف فى ديالكتيكية التاريخ ، وتلك أيضا حال قائد حصيف من قادة الفكر يبين آراءه فى أسلوب منزن مع التحديد اللازم ، ليأتى من بعده نفر من الصغار يبالغون فيها و بحاوزون الحد فى تبسيطها . ومهما يكن من أمر ، فان طائفة من أتباع بوس ملأوا الحو بتصريحات أكثر تطرفا ، بل جاء بعضها قبل أن ينشر بوس آراءه ، أو بينها كان يعير عنها فى المحاضرات والندوات .

وكان من أشدهم نطرفا برتولد لوفر الذى قال فى ١٩١٨ ، الابد لى من الاعتراف بأن عقلى لم يعد يسبغ أن أقيم كبير وزن لأية نظرية جديدة ، ولكنى متحمس دائما للحقائق الحديدة ، ثم يتابع قوله « ان التطورية فى خط واحد هى أتفه وأخبث وأكثر نظرية عقما عرفها تاريخ العلم (١) . آما روث ف.

<sup>(</sup>۱) وردت هذه العبارة فيما كتبه د . . ه ، لوى د الثقافة والالتولوجيا في الانتروبولوجيا الامريكية » ( المجلد العشرون ١٩١٨ ص ٩ ) اقتبسسها هوبل في كتابه د الانسان في العالم البدائي » ص ٦١٢ ، وهو يقول بأنها دعبارة جانبها الاعتسدال ، وهي نفثة من نفثات التعصب ضد التطورية » ،

بندكت ، وهى تكتب باعتدال عادة ، فقد استرسلت فى عبارات تتسم بالمغالاة ، مثل قولها «إن فكرة التطور بجب أن تطرح جانبا عند دراسة الثقافة » ، و ان ترتبب الوقائع التى يعالجها علم النفس و التاريخ و الأثثر و بولوجيا » مكن أن تدرس ، أحسن ما تدرس ، دون التورط فى أى ترتبب تطورى »(١) وما إن امتدت حملة الهجوم حتى اضطر س. كلوكهوهن إلى أن يقول فى الامتدت حملة الهجوم على أنه نظرية فكأنما توحى بشىء فيه مسحة من البذاءة أو عدم اللياقة » . (٢)

وعند اشتداد العداء ضد التطورية فى خط واحد ، بولغ فى أخطاء أنصار التطورية فى القرن التاسع عشر ، من هذه الوجهة ، لأسباب جدلية . ولقد رأينا أن نظرية سبنسر فى التطور الثقافى كانت أقل اتجاها نحو الحط الواحد مما تتسم به عادة ، وأنه حتى مورجان وتايلر — رغم أنه من المسلم به أنهما ارتكبا أسوأ الأخطاء من هذه الوجهة — لم يكونا صارمين بالشكل الذى صورهما به بعض النقاد المتأخرين . إن كلا من هؤلاء كتب فى وقت كان لزاما عليه عند الدفاع عن النظرية الأساسية فى التطور ، أن يؤكد على وجوه الشبه والاستمرار . أما التنوعات والنباينات فكانت واضحة إلى حد كاف ،

<sup>(</sup>۱) مقال The Science of Custom في مجلة Calverton إبريل المرب المر

<sup>(</sup>۲) « مكان النظرية في علم الانثروبولوجيا » ۱۰ في نلسفة العلم » المجلد السادس ۱۹۳۹ ص ۳۳۳ • انظر هوبل ، المصدر السابق ، ولم يقر كلوكهوهن هسلا الاتجاه نحو النظريات ۱۰

وكان لزاما على عالم التطور أن بجادل ضد الإيمان العميق الراسخ في «التداخلات الحارقة من جانب الطبيعة . وفي قفز اتها السريعة الحطيرة غير المترابطة » ويدافع عن الفكرة الحديدة التي تقول « بسلسلة متصلة من التعاقبات » من المادة الأولية حتى شكسير (١) . ومع ذلك ، فان سبنسر أكذ النزعة العامة إلى التفاضل والتغاير في التطور العضوى والاجتماعي كليهما، ولما كانت ثقافة الإنسان محدودة أساسا عواهبه النفسانية الموروثة ، فانه ليس من المتوقع أن تتنوع قدر ما تتنوع الأجناس العضوية ، ولكن حتى هنا ، كان ثمة مجال لمدى واسع من التغييرات في إطار العملية العامة للتطور الاجتماعي كما حدده وعرفه سبنسر.

ولفظة «الحط الواحد» بطبيعة الحال مجازبة ، لوصف التغير الثقافي على أساس الحركة المكانية . وليس من ينكر أن كل تغيير اجتماعي في الحنس البشري كما نعرفه ، يجب أن يسير ، إلى حد ما ، في خط واحد ، وفق خطوط تحددها وتحتمها طبيعته الموروثة . ولكنه (توسعا في المحاز) سار في طريق أو وادعريض ، لا في ممر ضيق ، كان فيه متسع لكثير من التشعب، ولبعض التقارب أو الالتقاء ، ولبعض تماثل تقريبي .

بل إن الحطأ فى اعتبار البدائيين الحديثين يشبهون البدائيين فيما قبل التاريخ ، هو خطأ نسبى وهنا أيضا نجد أن التوكيد على بعض وجوه الشبه كان له ما يبرره فى حينه . ولا يمكن اليوم إنكار أن ثقافات ما قبل التاريخ تشبه بعض الثقافات القبلية الراهنة فى نواح هامة ، مثل الافتقار إلى الكتابة والأدوات المعدنية والعلم والآلات ، وحياة المدينة والفرق السيمفونية . إن هذه القبائل الحديثة هى فى واقع الأمر مثل أسلافنا فيما قبل التاريخ

اندن Essays Speculative and Suggestive ميموندز ٠١٠ ميموندز ١٨٩٢ نام ٢٦٠ نام ١٨٩٢ نام ١٨٩٢ نام ١٨٩٢

من بعض وجود معينة . ولم يقل أى عالم من علماء مذهب التطور فى القرن التاسع عشر بأن الفريقين مماثلان «من كل» الوجوه . وإنما يكمن الحطأ فى عدم إدراك مدى الفوارق أو التركيز عليها . فان معظم الثقافات الآن تشربت وامتصت شيئا من معالم الحضارات المحيطة بها .

وساعد الكسندر جولدنوبزر على تفاقم الحبرة فى ١٩٣٣ حيث عقد في كتابه «التاريخ ، وعلم النفس والثقافة»(١) فصلا تحت عنوان « سقوط التطورية ﴾. ومهما يكن من شيء ، فسرعان ما تبين من صلب كلامه أن النظرية التي سقطت لم تكن التطورية في مجموعها ، ولكن النوع الخاص الذي وصفه هو بأنه «البرنامج التطوري المبالغ في تبسيطه »أو « التطور والبيئة في أشكالهما الفجة الكلاسبكية» ، و تلك كانت مذاهب «النطورين الأولن» «أو الأنثروبولوجين الكلاسيكين». وإزاء هذه كلها استعرض الأخطاء التي أدت إلى سقوطهم جميعاً . وكان «منهجهم المقارن» غير سلم في أنه افترض بغير دليل كاف أن السهات المهائلة ظاهريا في مختلف الثقافات كانت حقا مَّمَاثلة ، ولم يكن لنظريتهم في اعتبار مرحلة الأمومة مرحلة أساسية ، أى أساس من الواقع ، وكان ادوارد هان قد هاجم فكرتهم عن المراحل الثلاث بايضاحه أنه حينًا كان الرجال يشتغلون بالصيد ، كان النسوة بجمعن النباتات البرية ، أي أن مرحلة الرعى لم تجيء بالضرورة بعد مرحلة الصيد.، وأن الزراعة نشأت على شكلن : عزق الأرض بالمعزقة ، وهو عمل اختص به النساء وحدهن ، ثم ترويض الحيوان واستعمال المحراث ، وهو ما اشتغل به الرجال. أما الاعتقاد بوجود شيوعية بدائية شاملة فهو غير صحيح . لقد كان الإيمان بنظرية الأرواح والسحر بدائيين على حد سواء .

 <sup>(</sup>۱) (نیویورك ۱۹۳۳) ص ۱۳۲ ـ كذلك تراه فی ص ۱۲۳ قد شـوه ســمعة سبنـر بقوله انه مس « مـا غير مباشر فقط » العلم والفن الماديين ٠

وكانت عبادة الأسلاف أو الأجداد قائمة حتى فى ظل أحوال أكثر تقدما ورقيا . أما الأخطاء القديمة الأخرى التى حمل عليها جولد نويزر ، فهى تعاقب السمات الموروثة من العشائر ، وأسبقية الفن الواقعى ، وشمولية الحزف فى الحضارات العالية ، وتواتر النشوء المماثل ، والإيمان بأن التطور تقدمى أى يمعنى التحسن . (١)

ولكن إذا كانت هذه كلها هي أخطاء «التطورية الأولى الفجة الكلاسبكية » كما كاد يستقر الرأى بالإجماع اليوم ، فما هي إذن التطورية الحديثة المصقولة المصححة ؟ إن جولد نويزر يبين بجلاء ما إذا كان ثمة شيء من هذا ، أو أنه في الإمكان وجود شيء منه ، في آخر الفصل الذي عقده عن «الأنثر وبولوجيا الثقافية» ص ١٦٤ . وهنا نراه يرحب باتجاه جديد في الأنثر وبولوجيا : «يقوم على تحليل بناء بشكل أكبر النزعات التطورية في الأنثر وبولوجيا : «يقوم على تحليل بناء بشكل أكبر النزعات التطورية في التاريخ ، التي تشير إلى تطورية منقحة» . أما ما هي هذه «التطورية المنقحة» فانه لم يتناولها بالشرح والتفسير ، ولكن من الواضح أن شيئا ما تشبث بالبقاء بعد السقوط .

## عطوریة « متعددة الخطوط » مقابل تطوریة « ذات خط واحد »

فى أواخر الأربعينات من القرن العشرين فى أمريكا ، بدأت عقارب الساعة تتحرك إلى الوراء فى أمريكا نحو إحياء الاهتمام بالتطور الثقافى ، والميل إلى صوغ النظريات على أساسه ، وكان من بن القادة فى هذا الميدان

<sup>(</sup>۱) كذلك ادرج جولد نوبزر هذه الاخطاء في « التطور الاجتماعي » في موسوعة الملوم الاجتماعية ص ٦٦٠ ° انظر كذلك مالينوسكي « الثقافة » في نفس الموسوعة ( المجلد الرابع ١٩٣١) • ووصف د . ج ° ماكراي مالينوسكي هذا بأنه وائد اساسي في رد الغمل ضد التطورية ، وخاصته ضد نربور « كرن دارون » الذي نشره بارنت ( لندن ١٩٥٨) ص ٣٠٨ •

جوليان هـ. ستيوارد . ولقد استكمل الحانب السلبي من مناقشته ـــ ألا وهو مهاجمة التطورية ذات الخط الواحد - بدعوة إبجابية إلى بذل العناية بالتعاقبات الارتقائية ذات النطاق الأصغر ، والتنوع الأكبر ، أكثر مما كان قائمًا منها فى نظرية القرن التاسع عشر . إن وجود مثل هذه التعاقبات ، وبالتالى صنف التطور الأكثر تنوعا ، قد أوحى به سبنسر وثايلر وغيرهما ، ولكنهم لم يؤكدوا عليها ، كما أنهم لم يفردوا لها ، عادة ، اسماً مميزا . وكان ج. ج. رومانز G.J. Romanes قد فرق في البيولوجيا بين التطور «ذي النمط الواحد» والتطور «متعدد الأنماط» ، من حيث كون هذا الأخير متشعباً في خطوط متباينة (١) وعندما ناقش ج. م بلدوين وج. ف. ستوت هذا التمييز في مقال عن التطور الاجتماعي والتقدم ، علقا على ذلك بأن والتطور الثقافي متعدد الأنماط ، فهو يعبر عن البو الاجتماعي ، إذا أحيط وتكيف بالأوضاع والأحداث المادية والبيولوجية والنفسية ، وهو يسير في انجاهات كثيرة متشعبة «ومهما يكن من أمر ، فانه قبل رد فعل بوس ، لم يكن الشعور كبيرًا بالحاجة إلى التوكيد على التشعب . ثم جاء ستيوارد بالتركيز على التشعب ، ووضع له اسما نخالف الاسم المنبوذ وهو «النمط الواحد» ، فجذب انتباه جيل جديد من الأنثروبولوجيين، ، وشجع العودة محذر إلى نظرية تطورية

وقال ستيوارد بأن والتطور ذى الخطوط المتعددة عملية منهجية بشكل أساسى ، قائمة على افتراض أن ثمة سات منتظمة هامة تحدث فى التغيير

<sup>(</sup>۱) د دارون ومابعد دارون » ( شیکافر ۱۸۹۷ / ۱۸۹۷ ) ۱۰ وهی مقتبعة کذلك فی د النظور ، والتطور الاجتماعی » فی کتاب د ب ج ، م ، بلدوین » قاموس الفلسفة وعلم النفس، ( نیویورك ۱۹۰۲ – ۱۹۲۵ ) وخاصة المجلد الاول ص ۱۹۵۶ ، والشانی ص ۲۹۵ ، کذلك اشار هو بهوس الی آن ، مجری التطور الاجتماعی لیس موحدا ، ولكن مختلف الاجناس والجماعات تشعبت ندیما وسریما فی اتجاهات مختلفة فی وقت واحد » . انتبسها بارنز فی کتابه اللی سبقت الاشارة الیه ص ۱۵ ( من کتساب و تطور الاخلاق » ص ۱ ، ۲ ) نه

الثقافي » ثم أضاف : « أنه – أى التطور ذا الحطوط المتعددة – يعنى بتحديد القوانين الثقافية ، وبإعادة البناء التاريخي ، ولكنه لا يتوقع تصنيف المادة أو المعلومات التاريخية في مراحل عالمية شاملة » (١) وقال في مكان آخر «انه مثل التظور ذى الحط الواحد في معالحة التعاقبات الارتقائية ، ولكنه يتميز بالبحث عن تماثلات تحدث على نطاق محدود بدلا من نطاق عالمي شامل (٢) ». وأكد ستيوارد أنه من بين أخطاء فكرة الحط الواحد : (١) محاولة إقحام معلومات المحموعات البشرية فيا قبل عصر الحضارة على قسمين : الوحشية والبربرية ، (ب) التسليم بأسبقية الأنظمة الأمومية (الانتساب إلى الأم) على سائر أنظمة القرابة والنسب . وقال بأن التطور المتعدد الحطوط لا يفترض شيئا من هذا . بل إنه ، أى التطور المتعدد الحطوط ، يعترف بأن التقاليد الثقافية قد تختلف باختلاف الأماكن . الحطوط ، يعترف بأن التقاليد الثقافية قد تختلف باختلاف الأماكن . ويتساءل فقط عما إذا كان ثمة متشابهات هامة عكن أن تلحظ أو توصف . كما ان هذا التطور المتعدد الحطوط يعني في الدرجة الأولى بالثقافات المعينة وما يمكن أن يلحظ فيها من وجوه خلاف . ومن ثم يستخلص تماثلات عددة في الشكل والوظيفة والتعاقب . (٣)

إن التطورية المتعددة الخطوط في مفهوم ستيوارد متفتحة لإدراك النشوء أو الارتقاء المستقل ، كما هو الحال في دراسات لوى في الأنصاف ، أو

<sup>(</sup>۱) سنیوارد ( النطور والنقدم » فی کتاب « الانثروبولوجیا الیسوم » اللی نشره کروبر ص : ۲۱۲ ـ ۰

<sup>(</sup>۲) « نظربة التغییر الثقافی : منهجیسة التطور ذی الخطوط التعسددة » ( اربانا بـ ۲ بـ ۱۹۰۵ ) ص ۱۶ به وربماً یدعو الی شیء من التشویش والارتباك ان یسمی التطور « منهجا او منهجیة » وان نقول بآنه ، یتنساول «التعابات او جیحت عن » التماثلات ، فالتطور فی خط واحد » او فی خطوط ستعسددة » هـو عملیة به او محملیة مغترضة ، فی الظواهر التاریخیة نفسها ، انه تطوریة او نظریة فی التطور ) تقوم فی العلم علی انها مفهوم او فرض او طریقة ،،

<sup>(</sup>٣) هويل ، المصدر السابق ص ٦١٣ .

الأساليب المزدوجة في الأرقام ، ومعتقدات الحلاص ، كذلك فهي متفتحة لقبول لون من الحاجة أو الضرورة في الارتقاء الثقافي ، من حيث أن بعض الانجازات تستلزم ضمنا الجازات أخرى » . فاذا مارست قبيلة ما عملبة استخراج المعادن وخلطها ، فمن الواضح أن هذه القبيلة لا تكون على مستوى الوحشية ، فان الرعاة والمزارعين هم الذين يطرقون المعادن ويشكلوها . (١) وسلم ا. كروبر بأن «العلاقات أو الأنماط الثقافية تنشأ تلقائيا أو من نفسها ، وربما كان ذلك في الغالب أكثر من كونها نتيجة للاقتباس المباشر ، ... وكثيرا ما يتطور النمط نفسه مستقلا . » (٢)

ويذهب المنهج المتعدد الخطوط أبعد قليلا نحو التعميم بمن أسهاهم ستيوارد والنسبين والتخصصين » (٣) أما «التقسيات الكبرى في هذا المنهج فهى في الأساس مراحل الارتقاء التي يمكن تطبيقها على كل الثقافات » على حين أن تقسياتهم قاصرة على «مناطق الثقافة أو تقاليدها». والنسبيون والتخصيصيون هم أو لئك الذين لا يزالون يعارضون في إصرار وعناد ، صوغ أية نظريات ، وخاصة فيما يتعلق بالتطور ، على حين أن أنصار التطورية المتعددة الحطوط قد ساروا خطوة أو خطوتين نحو صياغة النظريات مع التصميم الأكيد على عدم التطرف في ذلك . ولقد أدى ستيوارد خدمة جليلة بايضاحه طريقا وسطا . وقد أشار إلى ذلك هوبل في ١٩٥٨ فقال بأنه على حين كان الممل وأعتقد أن «هذا كان واحدا من أهم التغيرات في عال الأثرو بولوجيا وأعتقد أن «هذا كان واحدا من أهم التغيرات في عال الأثرو بولوجيا

 <sup>(</sup>۲) \* الانثروبولوجيا \* ( نيوپودك ١٩٤٨ ) \* ص ٢٤١ .

 <sup>(</sup>۲) « نظربة التغبير الثقاق » ص ۱۹ – ۲۸. "

في العقد الحالى، (١) وآثر هوبل أن يورد القضية الحديدة على أنها بين التطورية المتعددة الحطوط والتطورية و العامة » لا والعالمية الشاملة ، تفرط في الادعاء ، بل أكثر مما قصد إليه قادتها .

ولما قويت حجة «التطورية المتعددة الحطوط» ألح كل رجال العلم الواحد تلو الآخر ، على أنه هو أو واحدا قبله ، كان قد أيد شيئا من هذا القبيل . فقال لوى : ﴿ إِنِّي أَنَا نَفْسَى ﴾ أوضحتْ منذ سنن ، ﴿ أَنَ التَّطُورِ المتعدد الحطوط متضمن في برنامج مثل برنامج الأب شميت، وطبقا لهذا البرنامج ، تسير من المستوى البدائي ثلاثة ارتقاءات مستقلة : الزراعة ، والصيد الراقى ، والرعى (٢) أما ليزلى ا. هوايت ــ وهو تطورى راسخ العقيدة داعما – فقداحتج على أن فكرة التطور المتعدد الحطوط شيء جديد أصيل . ووجه عبارات رقيقة إلى رجال العصر الفكتوري الذين مخست أقدارهم وجهودهم نخسا كبيرا ، وقال بأن سبنسر وتايلر ومورجان أقروا جميعا التطور متعدد الحطوط ، وذا الحط الواحد كليهما ، ولم يقولوا قط بأنه لزام على كل شعب آن يسير في نفس السلسلة من مراحل الارتقاء. (٣) ولكن داريل فورد (من لنلن) اتهم ستيوارد بأنه صنع انقساماً زائفاً بن التطور الشامل والتطور المتعدد الحطوط . وذهب إلى القول بأن منهج وايت و تشيلد «العالمي الشامل» قام ببساطة على مستوى مختلف من التجريد ، ولم يكن ثمة تعارض بينهما . ورحب وايت بالاثنين كليهما ، ولكنه أصر على إمكان التعمم الحامع الشامل (٤) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ٦١٤ .

<sup>(</sup>۲) « تقییم الانثروبولوجیا البوم » ( شیکاغو ۱۹۵۳ ) ص ۷۰ – ۷۱ • وهو یشیر الی کتاب و ۰ شمیت Schmidt « موجز فی تاریخ الثقافة والالتولوجیا » ( مونستر ۱۹۳۷ ) ۰ (

<sup>(</sup>٢) «تقييم الانثروبولوجيا اليوم» ص ٧١ ١٠٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٧٢ ، ويقول هـ،أ، بارنز دان وابت نقد بشــدة ـ

ومن رأى ستيوارد أن المراحل الثقافية التي اقترحها وايت وتشيلك عامة مجدا إلى حد أنها غير قابلة للجدل والمناقشة ، وأنها غير مجدية . ويتساءل ستبوارد: من ذا الذي يستطيع أن ينكر أن مرحلة الصيد والحمع ( مفهوم تشيلد في الوحشية ) سبقت مرحلة الزراعة واستثناس الحيوان ( مفهوم تشيلد عن البربرية ) وأن الثانية كانت شرطا أساسيا لقيام المدن الآهلة بالسكان ، والكتابة ، والرياضيات والتفاضل الاجتماعي والتخصص (وهذا هو مفهومه عن الحضارة ) ؟ ويقول ستيوارد : ٥ لقد طال عهدنا بقبول ٥ التعميات وأن التغيير الثقافي هو من البسيط إلى المركب، وأن تز ايد التحكم فى الطاقة ينطوى على إنجازات ثقافية . كذلك فان تحول تشيلد من الداروينية ` إلى التطور الثقافي « لن يدعو أيضا إلى التحدي » (١) وكان اعتراض . ستيوارد على مثل هذه التعممات هو أنها ﴿ لا تفسر معالم معبنة في ثقافات معينة » . وسلم بأنه الشيء نفسه بمكن دون شك أن يقال عن استخدام البيولوجيا للمبادىء التطورية . ولا عكن أن يفسر التنوع العضوى والوراثة والاختبار الطبيعي شكلا واحدا للحياة ، طالما أنها لاتستطيع أن تنبئنا عن الظروف المعينة التي تساعد على تحديد التحكم البيولوجي . وبجدر بالمرء إذا أراد فهم أشكال ثقافية محدودة ، أن يتعقب تاربخ كل منها بالتفصيل .

وردا على هذه الاعتراضات عكن أن نقول أولا ، بأنه إذا كانت صحة تطبيق هذه المبادئء التطوربة العامة على الظواهر الثقافية ، أمرا مقبولا اليوم فى الانثروبولوجيا ، دون اعتراض أو تحد ، فان هذا على الأقل يشير إلى تحول جدير بالذكر عن السابية الطاغية لدى المتطرفين من مدرسة بوس ،

<sup>=</sup> مدرسة بوس لما قبل من تمسكها بالموقف السلبى الذى اتخذه المتطرفون من انسار «الثبيان التاريخي» (علم الاجتماع التاريخي ص١٦)! انظر وابت «علم الثقافة» (نيوبورك ١٦٠ وستبوارد «نظرية التقبير الثقافي» ص ١٦ ،، وتشميل «التطمور الاجتماعي» (نيوبورك ١٩٥١ ص ١٦٠ ؛ ١٦٠) :

<sup>(</sup>۱) تشيله ، المصدر السابق ص ۱۷۵ ، ستيوارد ، ص ۱۸ ٠

ثم نقول فى المحل الثانى ، بأنه لا يكاد يبرر الانتقاص من قيمة المبادىء التطورية ، مثل الننوع والوراثة والاختيار الطبيعى : القول بأن هذه المبادىء فى حد ذاتها لا تفسر تفسيرا تاما خصائص كل فرد أو كل جنس . انها أسهمت إسهاما عظيما فى فهمنا وإدراكنا ، لا لتاريخ الحياة فى جملتها فحسب ، بل لارتقاء الأجناس ولطبيعة كل فرد ، كذلك .

# ه تجدد التاييد للتطورية الثقافية دد فعل مضاد في منتصف القرن

وفى أثناء الحملات الأمريكية ثبت كثير من علماء الاجتماع البريطانيين على موقفهم ، دون أن يتزعزع اعترافهم بالتطورية الثقافية . وكان من بينهم أثربون (أركيولوجيون) مثل ف. جور دون تشيلد ، أنثروبولوجيون اجتماعيون مثل ا. ر. رادكليف براون ، وعلماء اجتماع مثل دونالد ج. ماكراى . أما أعظمهم أثرا ، فهو جوليان هكسلى ، كان عمله الأسامي في ميدان البيولوجيا ، ولكنه حظى بالتقدير والاحترام في الأنثروبولوجيا ، في مظاهر التطور الثقافية والاجتماعية والأخلاقية .

و كان الموقف الساخر الذى انخذه راد كليف براون نحو أعداء التطورية الأمريكيين ، وخاصة لوفر ، نموذجا لموقف زملائه الانجليز ، ولو أنه اسم بعنف غير مألوف . وقال إنه لم يناقش آراء هؤلاء الأمريكيين في كتابه لأن كتاباتهم تكشف عن خليط مذهل من التفكير والحهل بنظرية التطور الثقافي » . (١) ومذ قبل مفهوم سبنسر في التطور ، فانه أكد على أنه كان هناك نشوء متشعب في الحياة الاجماعية في قطاعات مختلفة من الحنس البشرى ، كما كان هناك ارتقاء غير مستقم في التنظم .

<sup>(</sup>١) امنهج الانشروبولوجيا الاجتماعية، (شيكاغو ١٩٥٨) ص ١٨٩ ٠

أما تشيلد فكان أكثر تأثرا بقابلية مبادىء دارون ( التنوع ، الوراثة ، التكيف ، والاختبار ) للتطبيق على التطور الثقافي والاجتماعي . وعلى حن أنه أو ضح الفروق بين العضوى والثقافي ، و فقد انتهى إلى القول بأنهذا لا يعنى إنكار البشرى التطور الثقافي ... فإن التغيير الثقافي عملية نظامية عقلانية يتيسر للعقل إدراكها ، دون التوسل إلى عوامل لا تعد ولا تحصى ، أو إلى معجزات ، وإن الارتقاء المتشعب في العالمن القديم والحديث لا يبطل صحة استخدام اصطلاح التطور في وصف الارتقاء الاجتماعي ، بل إنه لا بضعف من التشابه الضمني بن التطور الاجتماعي والعضوى » . وقال بأن التلاقي والانتشار عيزان التطور الاجتماعي عن التطور العضوى ) .

وامتدح دونالد ماكراى اسهام سنسر فى العلوم الاجتماعية فى كونه أول من استخدم اصطلاحى «الكيان الاجتماعى» ، و « الوظيفة الاجتماعية» ععناهما الحديث ، وفى وضعه تصنيف النظم على أساس ثابت(٢) . وذكر أن فترة رد الفعل ضد التطوربة الثقافية ، وخاصة تضمين العنصر التاريخي فى العلوم الاجتماعية ــ »تؤذن الآن بالزوال» (٣) .

و كانت كتابات جوليان هكسلى و اضحة بعيدة الغور فى صياغة تركيب تطورى جديد لمنتصف القرن العشرين . وعلى حين كان معظم للكتاب غامضن متناقضين متنافرين بالنسبة لمعنى «التطور» قدم هكسلى تعريفا

 <sup>(</sup>۱) «النطور الاجتماعي» (نيويورك ١٩٥١) ص ١٦٦ ، ١٦٩ ، ١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) «قرن دارون» (لندن ۱۹۵۸) ص ۲۰۰۷

<sup>(</sup>۱۲ يجب ان بوضع روبرت بريغو Briffaut في نائمة التطوريين البريطانيين ولو ان آراءه المنطرفة باعدت بينه وبين معظمهم ، ففي كتابه الضخم «الامهات» (نبوبورك ۱۹۲۷) تعسك في عناد واصرار مع شواهد كثيرة ، بنظرية الاموسة المنبودة اليوم على انها مبدأ عالمي شامل ، عند معظم الانثروبولوجيين ، انظر كذلك كتابه المتطور المقلاني» (نبوبورك ۱۹۳۰) الذي نشر لاول مرة ۱۹۱۹ تحت عنوان دمسنع البشرية» .

جديدا يتمشى مع تعالم سبنسر . فقال بأن التطور عملية ذات طريق و احد ، لا ترجع بالزمن القهقري ، تنتج تجديدات أو بدعا ظاهرة ، وتنوعا أكر ، وتؤدى إلى درجات أعلى في سلم التنظيم .وأضاف أن ولفظة أعلى تعنى أكثر تفاضلاً ، وأكثر تعقيداً ، ولكن في نفس الوقت أكثر تكاملاً. ٥ (١) وأعلن في مقال عن ﴿ التطور الثقافي والبيولوجي ﴾ (٢) أن المنهج التطوري للثقافة أمر جوهري . « أن نفهم الثقافة البشرية فهما تاما إلا إذا نظرنا اليها باعتبارها جزءا من العملية التطورية ــ نتاجا للتطور الماضي ، وأساسا ممكنا للتطور في المستقبل. a ولكن هذا المنهج في الأنثروبواوجيا أفسدته البدايات الزائفة والمقدمات الباطلة ، مثل الخط الواحد ذي «القيود الحديدية» الذي وضعه كومت للثقافة . و للثقافة مكونان : عقلي ( ذاتي ) ومادى (موضوعي) معا ، و ممكن أن يدرس كلاهما على أساس طبيعي وعلمي ، وتتألف الثقافة من أشياء من صنع الإنسان ومن صنع المجتمع ومن صنع العقل ، وكل منها يتضمن التوالد الذاتي أو ما عكن توالده من نتاجات الأنشطة العقلبة لمحموعة من أفراد البشر في مجتمع ما . وقال هكسلي بأن قطعة الخزف عكن أن تكون في وقت واحد نتاجا يدويا نافعا ونتاجا عقليا رائعا، وإن الفنون تخرج نتاجا عةلميا باعتبارها وتركيبات منظمة ذات دلالة ، تتنقل من عقل بشرى إلى آخر، وإن التطور ليعمل عمله في الإنسان ، باعتباره عملية ثقافية غامرة أكثر منه عملية بيولوجية . وأنه ليكشف عن تكيف ، وارتقاء طويل الأمد ، وتشعب ، وقصور (ينتج عنه رسوخ أو انتكاس) ، وارتفاع في المستوى الأعلى للإنجاز ، وتزايد إدراك الإمكانات . ومختلف التطور الثقافي عن البيولوجي من حيث الاختيار ، وأدوات التغيير وماهيته ، ومن حيث توافر

<sup>(</sup>۱) «بعض نشایا النطور» ص )) ، الجزء الثالث من «النطور بعد دارون» (شیکاجو ۱۹۹۰) نشره سول تاکس وتشارلز کالندر «New Bottles for New Wine» (لندن ۱۹۵۷) ص ۷۲، (۲) اعبد طبعه نی « New Bottles for New Wine (لندن ۱۹۵۷) ص ۷۲،

الانتشار والالتقاء والتقارب ، ومن حيث تراكم المعرفة وتنظيمها ، ومن وجوه أخرى .

وبيها أغفل معظم الأنثروبولوجيين الفن ، وخاصة الفن المتحضر ، نجد هكسلى كثيرا ما يشير إليه ويؤكد عليه باعتباره جزءا متكاملا في التطور الثقافي . فكتب يقول ه إنه في ضوء الحركة الإنسانية التطورية لا يبدو الفن بوصفه أداة للدولة ، بل بوصفه اللسان الناطق باسم الحنس البشرى المتطور (۱) ان الفن – جنبا إلى جنب مع العلم والدين والقانون – إنما هو نتاج التطور النفساني الاجتماعي (الثقافي) (۲) . وأنه لمقدر على الإنسان أن يبسر قدرا أكبر من بني البشر ، وأن يمكن المحتمعات البشرية من الجاز أكمل . ومن الغايات الهامة في الحياة الإنسانية خلق الحمال والتمتع به ، سواء كان جمالا أبدعته الطبيعة أو صنعته يد الإنسان ، ... والشعور بالإسهام الحاد في احتضان المشروعات والأعمال الخالدة بما في ذلك المشروع الكوني وهو التطور » . (۲)

وقال هكسلي « ان نظريات علم الحمال لا تتكشف إلا بعد ممارسة آلاف السنن » (٤) والدين يتطور من سيل الأساطير غير العقلانية إلى لاهوت محدد عقلاني . وينمو العلم « من مجرد إدراك أشياء قياسية تجريبية إلى بهج محكم من النظريات والقوانين القابلة للمزيد من الصياغة الرياضية المحددة باحكام . » وإن اللغات المعقدة لتنشأ قبل وضع قواعد الصرف فيها بزمن طويل . وهكذا فان مذاهب أنماط الثقافة الكامنة تنشأ في مجالات متباينة ، ثم تنهيأ لها نظرياتها وقواعدها فها بعد . وصنف هكسلي المكونات المادية للثقافة على أساس

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۲۰۷

<sup>(</sup>٢) ابعض وتضايا التطور، ص ٢١٣

<sup>(</sup>٣) «رؤيا التطور» في كتاب «قضايا النطور» ص ٢٥٩

<sup>،</sup> \_ y\ س « New Bottles for New Wine » (€)

وظينى ، وفقا للحاجبات والرغبات البشرية التي نخدمها — التغذية ، الصحة ، المسكن ، الملبس ، المتعة ، النزبن ، والاتصال .. وغيرها . وواضح أن الفنون تؤدى وظيفتها وتعمل فى ظل طائفة من هذه الأنماط ، وخاصة الاتصال ، حيث بهيء الفنون «بتاجا عقليا — تركببات أو أعمالا منظمة ذات دلالة ومغزى تنتقل من أحد العقول البشربة إلى سائر العقول » . وقال هكسلى «بأن أعمال الفن ، الاضافة إلى كل نتاج العقل — تعبر عن الحبرة وتنظمها ، جماليا ورمزيا وفكريا ، تم تنقل هذه التنظيمات إلى الآخربن ، ومن هنا تبنى الاطار السيكولوجي للتطور الاجماعي .

ومن بين أشد المتمسكين بالتطورية الثقافية فى أمريكا ، بجدر بنا أن نذكر ل. أ. هوارت ، وروبرت ردفيلد ، و أ. لسر Iesser . و كان الهجوم عليهم موجها ، إلى أكبر حد ، نحو محاولتهم الربط بين مراحل المكونات الثقافية ، مثل تنظيم القرابة ، التكنولوجيا ، حقوق الملكية ، الكيان الطبق ، والتكامل السياسي . (١)

وعقد رالف لنتون (٢) «المتطور الثقافى» فصلا من فصول كتابه ، ولكنه أنكر فى صراحة تامة التنوع فى خط واحد . وقال بأن عمليات التغير الثقافى عكن أن تعتبر تطورية فقط بقدر ما تبرز اتجاها محددا ثابتا إلى حد معقول ، وانها بصفة عامة «اتجهت نحو تكييف أفضل بين الكائن الاجتماعى وبيئته . » رغم أن هناك أمثلة للانحلال والتوسعات غير العملية والضخمات . وأضاف لنتون «إن وجود وجهة محددة لارتقاء الثقافة» قد يبدو أنه يتضح أحسن ما يتضح فى التماثلات العديدة بين الثقافات فى العالم القديم والعالم الحديد ، وفكرة المراحل المحددة «وفكرة الحديد » (٢) وميز دافيد بدنى بوضوح بين فكرة المراحل المحددة «وفكرة

<sup>(</sup>۱) انظر ج.ب، مردوك «الكيان الاجتماعي» (نيوبورك ١٩٤٩) ص ١٨٧٠

<sup>(</sup>٢) الشجرة الثقافة، (نيوبورك ١٩٥٥) ص ٦) ... ١٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق س ٥٩ .

التطور نفسه باعتباره منهجا المراسة الظواهر الثقافية» (١) وليس من شك في أنه كان هناك تطور ثقافي من حالة البدائية إلى الحضارة الراهنة . ولكن موضع الشك هو كيفية تقبيم التقدم الثقافي ، أما افتراض وجود قوانين ثابتة لازمة تحكم تنشئة جميع الشعوب ، فهو أمر مرفوض .

ومن أمثلة تقلب الرأى فى أمريكا عبارة كتبها هارى هو بجو H. Hoijer فى مقال عن واللغة والكتابة ، جاء فيها وإذا كان تاريخ الثقافة البشرية يكشف عن ارتقاء متصل تراكمى ، عتد من البدايات الأولى حتى الآن ، فان هذا يعنى بطبيعة الحال أن الانسان كانت له لغة طالما كانت له ثقافة »(٢)

وفى ١٩٥٨ استعرضت مارجريت ميد الفترة الماضية وهي « فترة ضعف الاهيام» بالتطور الثقافى ، وحددت عام ١٩٥٧ نهاية لها . (٢) وقالت بأنه في ذلك الوقت ساعدت «الندوة الدولية للأنثروبولوجيا» التي عقدتها مؤسسة ونرسه جرن Wenner-Gren Foundation ساعدت على وضع حد للخلاف بين البيولوجيين والأنثروبولوجيين ، وخاصة أولئك المعنيين بتنشئة الطفل وتعليمه . ولما كانت قد عرفت الثقافة بأنها «أسلوب السلوك الذي تتميز به يجموعة من البشر ، والذي يتحول عن طريق الخبرة » ، فانها حبذت دراسة «المخترعات التي يكتب لها البقاء عباعتبارها الحرى الرئيسي لتطور ثقافى ترتب فيه مختلف الوحدات في تعاقب تصاعدي لمستويات التنظيم . «وعلى مثل هذه الأسس يمكن النظر إلى التغير التوجيهي التطوري في الثقافة ، ماعتباره أمرا لا مناص منه ، أما مناط التغير الوحيد المتقلب فهو الزمن الذي

<sup>(</sup>۱) «الانثروبولوجيا النظرية» ص ۲۸۲

<sup>(</sup>۲) في الكتاب الذي نشره هـ، ل شابيرو «الانسان ، الثقافة ، المجتمع» (نيوبورك ١٩٠٦) ص ١٩٨٨ ٠

<sup>(</sup>۳) «المحددات الثقانية للسلوك» في كتاب ۱۰۱ رو ، ج.ج. سمسون «الساوك والتطور» (نيوهافن ۱۹۵۸) ص ۸۰۰ .

ستحدث فيه المرحلة التالية . و في هذا المنهج تصبح نظريات التكوين القويم وثيقة الصلة بموضوعنا . »

وإذا كانت سنة ١٩٥٢ نقطة تحول ، فسوف بذكر مؤرخو المستقبل أن عام ١٩٥٩ هو تاريخ انتصار مشهود للتطورية الثقافية في الأنثرو بولو جيا الأمريكية . فني تلك السنة عقدت في جامعة شيكاغو ، سلسلة من المناقشات العلنية العامة احتفالا بذكرى مرور ماثة عام على ظهور كتاب داروين « أصل الأنواع » ، دعى البها حشد من الباحثين البارزين من جانبي الأطلنطي ، وكل منهم حجة في احدى نواحي التطور . ولحص سول تاكس ، الأستاذ بالحامعة المذكورة ، ورثيس هيئة تنظم المؤتمر ، ومحرر تقريره المنشور ـــ نقول لخص نتائج ما وصل إليه المؤتمر في محث ختامي(١) . ورأس الندورة الحامسة وموضوعها والتطور الاجهاعي والثقافي وكليد كلوكهوهن وألفرد ل. كروبر . وتحدث فيها روبرت م. أدمز ، ادجار أندرسن ، جوليان هکسلی ، هرمان ج. مولر ، فرد بولاك ، جولیان استیوارد ، لیزلی ۱ . ويت ، وجوردون ر. و لى. وقال تاكس بأن النتيجة العامة التي انتهينا اليها وهي أننا نؤمن الآن جميعا بالنطور الثقافي ٥ . وأشار في نفس الوقت إلى بعض أَنْرُوبُولُو جِينَ آخرين لم يكونُوا حاضرين ، قد يكونُون أقل ارتباطا لهذا ' الرأى ، ومن ثم بجب تحديد الموافقة . وتابع تاكس قوله ﴿ومهما يكن من أمر ، فان كل الأنثروبولوجين يعترفون بالتشوء العام للثقافة من شكل لا يكاد بوجد في الحيوانات إلى مرحلة الانسان ، حيث يبدو أن الثقافة هي كل شيء . ووعلي هذا فنحن تطوريون من حيث النوع ، بما في ذلك ارتقاءاته من حيث الثقافة ... ه

<sup>(</sup>۱) «الاحتفال : نظرة شخصية» في «بعض قضايا النطور» المجلد الشالك الخاص «بالتطور بعد دارون» (شيكافو ١٩٦٠) ص ٢٨ ٠

ان تقدير دكتور تاكس للرأى الأنثروبولوجى الراهن هام من ناحيتن بالنسبة للموضوع الرئيسى للكتاب الذى بن أيدينا ، وهو تطور ه الفنون » . ولم بكن المتحدثون الذين اجتمعوا فى الندوة حجة فى الفن أو علم الحمال أو تاريخ الفن ، ولم يزعموا أنهم كذلك . ولم يبد معظمهم رأيا فيا إذا كانت الفنون تنطور . ولكن أزيلت عقبة كأداء من طريق الاعتقاد بتطور الفنون ، طين كفت الأنثروبولوجيا الأمريكية عن نبذ التطورية الثقافية بصفة عامة ، ولا ينكر أحد أن الفن ، فى جملته ، جزء من الثقافة ، أما أن الفن يتطور جنبا إلى جنب مع سائر الأجزاء ، فتلك قضية مفتوحة يمكن أن تحسم بالشواهد التجريبية فى الفن نفسه ، لا بالاستنتاج من أفكار بسطت فى مجالات أخرى . ولم يعد فى الإمكان رفض القضية برمتها رفضا عشوائيا ، بالقول ه إن الفن لا يتطور بطبيعة الحال ، طالما أن الثقافة عموما لا تنطور » .

وزودنا كلولهوهن بالفكرة الرئيسية فى قوله ١٥ كل إنسان يسلم بأن التطور الثقافى امتداد للتطور البيولوجى ، ولو أنه مختلف عنه ، ولكن أى حد مختلف ومن أى الوجوه مختلف ؟ ١٥ ذكر الفارق فى طرق النقل ، و دعا إلى أسس تصنيفية أفضل لدراسة الرموز الثقافية . وأشار هكسلى إلى أن نتاج التطور السيكولوجى الاجتماعى – مثل العلم والدين والفن والقانون ، إنما هو شيء جديد ، ولا يشبه أى شيء ينتجه التطور البيولوجى .

واشتد النقاش حول الحاجة إلى منهج ديناميكى ضخم واسع النطاق واضح للعبان «لعلم الثقافة» بدلا من المنهج الحديث المتناهى فى الضيق والصغر حيى ليحتاج الأمر فيه إلى المجهر. وقال بولاك بأن الديناميكا الثقافية الواسعة النطاق هي «العملية الطويلة الأمد لتواتر الحضارات وقيامها وسقوطها» . وكذلك آكد على أثر ابداعات الإنسان غير التكنولوجية ، بما فى ذلك الفن والأذكار الفلسفية ، ومذاهب القيم ، والايديولوجيات . وافترض فى أثناء

المناقشة أن الفنون «غير تكنولوجية» أكثر منها ضربا من العام التطبيق أو التكنولوجيا ، وفهمت والتكنولوجيا ، بالمعنى المألوف ، على أنها تختص بالأدوات والوسائل النفعية . وأدرج الفن ، بشكل غامض مع «القيم » و «الأهداف المثالية » و «الابداعات الأسلوبية » .

وفى اجتماع آخر لنفس المؤتمر ، (١) أعلن جوردون ر. ولى. وهو متخصص فى الأركبولوجيا والاثنولوجيا فى أمريكا — أن الفن والدين والعلم والآراء العالمية - وكلها تؤلف «مجان الفكر» أو «نظام المعنويات» (كما سماها رد فيلد من قبل) — تتطور كلها جنبا إلى جنب مع النظام الاجتماعى والتكنولوجي . وينسب سبب تطورها إلى تطور هذه الأنظمة الآخرى ، ولكنه ليس مفهوما فهما جيدا .

وإلى جانب إحياء التطورية الثقافية ، أصبح الموقف السائد أكثر مبلا نحو التطورين من رجال القرن التاسع عشر ، حيى نحو مورجان الذي دمغه بوس وأتباعه بأنه المسيء الأكبر . وصادق روبرت م. أدمز على رأى ليكوك بأن هناك في الأفق انجاها «نحو تركيب للتجريبية التاريخية المرتبطة باسم بوس ، مع التطورية النظرية المرتبطة أساسا باسم مورجان» (٢) وقرظ مارشال د. شالنز Sahlins العالم الأنثروبولوجي بجامعة متشجن ، سرة حياة مورجان (٢) المتسمة بالعطف والمحاملة التي كتبها كارل رسك Resek

<sup>(</sup>٣) ۱۹ العالم الامریکی لویس عنری مورجان» (شیکاغو ۱۹٦۰) ۱۱ سنعرضها فی مجله ۱۳۱ ، ۱۳۱ (مایو ۱۹۳۰)) ص ۱۴۳۵ .

اعتبارها ، فانه من الضرورى إعادة كتابة تاريخ هذا العلم . القد قذف علماء الغرب مورجان بالحجارة ، ثم دفن تحت وابل من الاحتقار والاستهتار ، أما اليوم فان كتبه يعاد نشرها . ورأى رسك أن هذه التحولات فى تأثير ات مورجان قد تعكس كذلك تحولا فى الفكر و الحياة فى أمريكا . و ذكر مارشال فى هذا الصدد ، التباين بين كتاب رسك ، وبين السيرة الأقل عطفا التى كتبها برنار د ستيرن فى ١٩٣١ . وقال مارشال إن الكتاب الحديد حقق نبوءة فرانسيس باركمان فى رسالة بعث بها إلى مورجان ، حيث يقول و كلما رقينا درجات على سلم التقدم الفكرى ، زاد تقديرنا لجهودك » .

وفى ١٩٦٠ نشر سالنز وثلاثة من زملائه تثبيتا متحمسا التطورية الثقافية في الأنثروبولوجيا . وذكر الكتاب الذي ضم مقالاتهم وأبحاثهم «التطور والثقافة » . ذكر بالتقدير والإجلال تايلر وسبنسر على حين انتقد رد الفعل الذي أحدثه بوس باعتباره خطأ . وعرفوا « التطور الثقافي العام » على آسس من نظرتية سبنسر ، بأنه « تزايد في التنظيم ، وتركيز أسمى الطاقة ، ... وتغاير متزايد . » (ص ٨) . ولم يقولوا شيئا يذكر عن الفنون ، ولكنهم لم يستبعدوها من العملية .

وليست التطورية الثقافية في شكلها الحديد مجرد إحياء لنظرية القرن التاسع عشر. إنها تطالب باختبار هذه النظرية وغير ها اختبارا فعالا بالوسائل التجريبية ، وبالطرق الكمية إذا أمكن . وعلى التحديد : كيف ، والى أى حد ، يمكن إبراز أية نزعة تطورية في مجال الثقافة بأدلة ملموسة ؟ واقترح روبرت ل. كارنبرو ، جنبا إلى جنب مع هذا المنهج ، تطبيق هالتحليل القياسي المتدرج ، في دراسة السمات الثقافية وتعاقبها التطوري

<sup>(</sup>۱) «التطور والثقافة» (مطبعة جامعة متشييجان ــ آن آربور) نشره سائنز م.د. ، ۱۰ر. سيرفس ٠ ــ مقالات كتبها ت٠ج ، هاردنج ، د٠ كابلان ، م٠د٠ سائنز؛ ١٠ر٠ سيرفس ٠

فى مختلف المحتمعات (١). ومع التسليم بأنه لبس ثمة تعاقب ذو خط واحد التزمته كل المحتمعات بالدقة ، فانه يتساءل «الا بجوز أن يكون هناك تعاقب تطورى اتبعته معظم المحتمعات معظم الوقت ؟ »وهو يعتقد بأن نظام التباس المتدرج شوف يظهر «أنه إلى جانب نشوء الأشكال الحديدة ، هناك احتفاظ بالأشكال القدعمة »، و « مجرى عادى » للارتقاء فى خصائص مثل الزراعة والحزف والنسيج على الأنوال ، وصهر المعادن ، والعمارة الحجرية .

آما إلى أى حد يمكن آن يستفاد من تطبيق الطريقة الكمية في تاريخ الفنون ، وخاصة فنون الحضارات الراقية ، فهذا أمر بجب أن تحدده التجارب . فإن القياس الكمى المبتسر المفرط يؤدى إلى نتائج مبالغ في تبسيطها ذلك أن معظم الظواهر الفنية الهامة لا تزال تدق على القياس والاحصاء ولكن يمكن ، مع الاطمئنان ، اتخاذ بعض خطوات حذرة : (١) في ابتداع خطة أكثر موضوعية لدراسة رموز السهات الثقافية (ب) في تهذب التقديرات التقريبية من أى شكل كانت عالية أو منخفضة ، (ج) وفي عد آو قياس ما يمكن عده أو قياسه ، بشكل ذي مغزى ، دون الافتراض بأن هذا محكى كل القصة أو يروى كل الحقيقة

<sup>(</sup>۱) • Scale Analysis \_ التعليل القياسى المتدرج كاداة لدراء التعلور الثقاف» « ۱۲ - Southern Journal of Anthropology » (البوكرك ١٤٠م) المجلد الثامن عشر ۲۰ - (صيف ۱۹۹۲) ص ۱۹۹۱/۱۹۹۸ .

## الفصلالثانعشر

### المراحل والتعاقبات في تاريخ الثقافة

#### ١ ــ معنى المرحلة

#### النظريات المتضادبة فيما يغتص بالراحل الثقافية

لقد رأينا أن المفهوم الأساسي التطور الثقافي لا يعيي أية نظرية معينة المراحل أو التعاقبات المتوازية – فمذهب التطور بوجه عام لا ينهض أو يسقط مع بهوض أو سقوط الاعتقاد بأن البشرية كلها تمر بمسارات واحدة متشابهة في طريق التقدم الثقافي ، أو بأن الانتساب إلى الأم يسبق الانتساب إلى الأب دائما – هأو بأن الحماعات البدائية التي تعيش الآن تشبه تمام الشبه تلك الحماعات التي وجدت في عصور ما قبل التاريخ ولا دخل لهذا المذهب بأي خطأ آخر من الأخطاء التي وجه النقد واللوم بسببها إلى مذهب التطور الذي ظهر في القرن التاسع عشر . بل ان دارون وسبسر وتان وكثيرين من زعماء تلك الحركة لم يولوا المشكلة اهتماما كبيرا ولم يطرحوا نظرية من زعماء تلك الحركة لم يولوا المشكلة اهتماما كبيرا ولم يطرحوا نظرية عملية مستمرة ومتدرجة بصورة لا تمثل مراحل محددة تحديدا دقيقا ، عملية مستمرة ومتدرجة بصورة لا تمثل مراحل محددة تحديدا دقيقا ، غطف الأشكال بصورة لا ممكن معها أن تكون هناك مراحل محددة تمر بها غطوط التقدم

ومن الناحية الأخرى فهناك اتجاهان آخران فى فكرة التطور درجا على تأكيد نظريات للمراحل، وترتب على الحدل الذى ثار بعد ذلك بين النظريات المتضاربة أن تركز اهتمام واسع النطاق على المشكلة . ومن ثم فان المشكلة كثيرا ما تلتبس بمشكلة أخرى تلك هى ما إذا كانت الثقافة تطور إطلاقا والواقع أن أى بحث كامل دقيق للتطور الثقافي يتبغى أن يأخذ الآن فى حسابه هذه المشكلة ويبين وضعها الحالى . وجر ت العادة ، فى أيامنا هذه ، أن تبدأ الإجابات على هذه المشكلة بنقاط مستمدة من أحد المدخلين التقليديين : أولهما مدخل المذهب الطبيعى ابتداء من لوكريشين ثم نلسون ومنه إلى كونت ثم مورجان ثم تيلور ، أو مدخل المذهب الروحاني ابتداء من أفلاطون ثم كانت ثم هيجل

وفى وضع نظرية التطور الثقافى بما فى ذلك مسألة المراحل ، اتخذت الاتجاهات شكلا ديالكتبا (جدليا) إلى حد ما : فكان الاتجاه الأول هو نظرية القرن التاسع عشر التى تقرر وجود بمط منتظم شامل بدرجة عالية ، ثم جاء الاتجاه الثانى فى صورة نظرية مضادة نادى بها العالم بوس Boas فى مستهل القرن العشرين ، وهى نظرية لا تقر وجود ذلك النمط ، وأخيرا ظهرت الآن محاولة للجمع بين أحسن عناصر النظريتين السابقتين ، فتستبقى من عناصر النظرية الأولى ما ثبتت صحته ، كما تأحذ من رد الفعل المتمثل فى نظرية بوس ما تميز به من تجربة حريصة ومن القول بوجود أنماط متعددة معقولة ، فليس هناك كاتب علمى تناول هذا الموضوع يؤيد نظرية للمراحل معقولة ، فليس هناك كاتب علمى تناول هذا الموضوع يؤيد نظرية المراحل جامدة كل الحمود تقرر أن التطور سار من مرحلة بدائية إلى مرحلة أرق جامدة كل الحمود تقرر أن التطور سار من مرحلة بدائية إلى مرحلة أرق بيتطيع أن ينكر كل أوجه الشبه بين تاريخ مختلف الحماعات الثقافية ،

أما الحقيقة فهى بن هذين الوضعين المتطرفين ، ومهمتنا الحالية هى أن نكتشف على وجه أكثر تحديدا مكان تلك الحقيقة

ويتوقف الكثير على الكيفية التي يفهم بها المرء كلمة «مرحلة» ، فيفهم منها في بعض الأحيان الاشتراك في أشياء كثيرة ، ووجود تطابق إلى درجة كبرة بن تعاقبات ثقافية متباعدة ، غرر أن هذا المعنى ليس بالشيء الضرورى ، فهناك أيضا مراحل ثقافية من نوع جزئي أأضيق حدودا ، ونظرا لغموض هذه الكلمة والتباس معناها فان بعض الكتاب المعاصرين بتجنبونها، غير أن الكلمات البديلة التي يستخدمونها مثل «مستويات التكامل» Levels of Integration ليست أكثر وضوحا ، ويفسر قاموس ويستر Webster New International Dictionary كلمة مرحلة Stage تفسيرا عاما بأنها تعنى «مكانا للتوقف على طريق مطروق بانتظام» ، ومن ثم فانها تعنى «درجة من التقدم في أي سعى ، أو تطور ، أو عملية ، أو ما شابه ذلك ، مثل مرحلة في حياة المرء، وفي علم البيولوجيا تعيى هذه الكلمة «فترة من عدة فترات في تطور و نمو الكثير من النباتات والحيوانات ، تتميز بدايتها ونهايتها عادة بتغير هام في بنيانها » وفي علم الاجتماع نجد أنها تعني «خطوة من الحطوات التي ينقسم اليها التطور المادي للانسان أو الحنس ، أو وضع اقتصادى مثل مرحلة الرعى ، أو الزراعة ، أو المقايضة أو الترحال» (والاستعمال الحديث لهذه الكلمة لا يقر تقييد معناها بالتطور المادي) وانا لنلمح في هذه التعاريف الواردة في القواميس كيف انتقات فكرة مكان التوقف أثناء رحلة إلى فكرة فرة أو حالة مؤقتة في عملية من العمليات ؛ والمرحلة لهذا المعنى تكاد تشبه فترة ، أو حقبة أو عصرا ، غر أن معناها لايحدد تحديدا مطلقا بأزمنة تاريخية مثلما يتحدد لفظ قرن أو ألف سنة ، أو حتى لفظ أسرات أو أولمبياد . والمرحلة الثقافية انما تعنى جزءا من الزمن تبقى فيه جماعة معينة فترة من الوقت في حالة ثقافية متشاسة في جوهرها ، أو تتبع أسلوبا للحياة مماثلا في اساسه ، مثل مرحلة العصر الحجرى الحديد Neolithic . وقد تصل جماعات مختلفة إلى حالة مماثلة في عصور مختلفة ، وإذا ما وصلت إلى تلك الحالة عن طريق تغير ات عنيفة بعض الشيء ، فانها تستغرق فترة من الوقت الإتقان تلك الحالة أو تهذيبها أو لتغيير تفاصيلها (مثل صقل حجر الصوان) قبل ان تتجه نحو طور آخر من أطوار النغير ات الحذرية ، وهذا الطور التالي ممكن وصفه بأنه مرحلة ، ولكنه مرحلة انتقال اكثر من أن يكون مرحلة توازن .

والمرحلة الثقافية لا يمكن أبدا أن تكون في حقيقة الأمر «مكانا للتوقف» أو توازنا كاملا ، وعلى النقيض من ذلك فان النفاذ الثورى إلى مرحلة جديدة يتبعه عادة نشاط حاد قوى في مسارات كثيرة متصل بعضها ببعض ، فقد تكتشف مصادر جديدة الطاقة وتستخدم في أوجه مختلفة ، وقد تنطلق طاقات بشرية إذا ما حطمت قيودها القديمة ، ويتخلى الناس عن عاداتهم القديمة وعن القيم التي كانوا يتمسكون بها ، ثم يأخذون بعادات وقيم جديدة . وقد يحدد المؤرخ مرحلة من المراحل بظاهرة جديدة تدوم بعض الوقت مثل استخدام البرونز في صنع الأدوات والأسلحة ، غير أن هذه الظاهرة قد تصحبها في واقع الأمر تغيرات أخرى واسعة المدى .

# ٢ ــ المسكونات الثقافية التعاقبات المكونة والمركبة

تتكون الثقافة ، فى نظر علماء الأنثروبولوجيا ، من فروع أو مكونات كثيرة ، وكل منها مركب من الكثير من مختلف النشاطات والأنظمة ، والعادات ، والمهارات وطرائق التفكير والحس ، ولكن هذه كلها مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقاً ، وهى ليست فى الحقيقة كيانات منفصلة ، ولكننا

تميزها في أفكارنا تيسراً للدراسة ، وهي تنحدر إلينا عبر مراحل متعاقبة في أشكال مختلفة ، فالنسب وغيره من أشكال التنظيم الاجتماعي ، والتكنولوجيا المادية ، والحكومة والدين والفن ، هي مكونات رئيسية أو أقسام عريضة للثقافة و تاريخ الثقافة ، وفي كل منها مكونات كثيرة أصغر منها كما في حالة المهارات العملية الكثيرة التي تكون التكنولوجيا . ويشتمل «الفن» على كثير من الفنون والتقنيات والأساليب المحددة ، وهناك من المكونات ما يتجه إلى الاضمحلال أو الفناء كالمحر ، بيما تتجه إلى التقدم والنمو مكونات أخرى أحدث نشأة ، كالعلم .

وإذا اعتبرنا أن مكونات الثقافة تتحدر عبر الزمن ، فاننا نصف مختلف أنواعها بأنها «خيوط» أو «جدانل» كتلك التي يتكون منها النسيج المزدان بالصور و «بجداول» أو «تيارات» كتلك التي تشاهد في الأنهار . وهي تجرى عبر التاريخ كما تجرى «ألحان» الأغنية في السيمفونية . وإذا أخذنا قطعا عرضيا في ثقافة من الثقافات أو في الثقافة الانسانية ككل ، في وقت معين من الأوقات ، لظهر لنا الكثير من أمثال تلك المكونات وقد امتزج بعضها بعض بصورة دقيقة متشابكة »

وقد يوصف تاريخ مكون واحد وتغيراته المتتالية بأنه تعاقب مكون ، فاستخدام الحجر المحشول بدلا من الحجر الحشن ، وما تلا ذلك من استخدام البرونز ثم الحديد هو تعاقب فى المكون الذى نسميه التكنولوجيا المادية . وهم العلماء أيضا بالسمات الأخرى ، وهى كل طرائق الحياة التى صاحبت

<sup>(</sup>۱) مند منائشة مكونات الثقافة او انسامها ، او مناصرها ، انظسر مؤلف C. Kluckhohn and A.L. Kroeber, « Culture, a Critical Review of Concepts من المنافعة (Cambridge, Mass., 1952). منائل المنافع المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الكلام ، المالم المادية ، المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة إلى المنافعة المنافعة إلى المنافعة ال

أنواعا معينة من الأدوات والأسلحة . وهم لا بهتمون بالمراحل والتعاقبات المكونة فحسب ، بل مما سوف نسميه التعاقبات المركبة ، فعندما يشر علماء الأركبولرجيا إلى مرحلة العصر الحجرى الحديد فانهم يعنون بذلك في أغلب الأحيان جساع أسلوب الحياة الذي يظنون أنه كان متصلا باستخدام الأدوات المصنوعة من الحجر الناعم أو المصقول . ويصدق الشيء نفسه على المفهوم من لفظ وحشي ٥ أو و بربري ١ الذي لا يشير إلى مكون واحد بعينه بل إلى مرحلة ثقافية عامة معينة . وكل من هذه المراحل يمكن تحديدها عركب من السمات أو عجموعة من السمات والأنواع في مكونات كثيرة . ومن ثم فان التعاقب المركب هو توال زمني لمراحل مركبة في الثقافة ، وكل منها فان التعاقب المركب هو توال زمني لمراحل مركبة في الثقافة ، وكل منها هو إلى حد ما مركب متكامل من السمات و يمكن تحديده و دراسته فيا يختص بتاريخ شعب معن أو بيئة معينة .

تُرى إلى أى مدى تبنى جماعة بعينها أو ثقافة بعنها في مرحلة مركبة واحدة . هناك اختلاف كبير في طول هذا المدى ، فمن بعض النواحي يلاحظ أن المراحل يقصر مداها ، و هذا يعنى بعبارة أخرى أن الثقافة تتغير بسرعة متزايدة لأننا أصبحنا نرغب في ذلك التغير السريع ، و نملك من الوسائل ما يحقق لنا ما نريد . و لقد كان هذا التعجيل انتقائياً إلى حد كبير فتغيرت بعض الشعوب بصورة أسرع من تغير شعوب أخرى ، غير أن كل الشعوب قد جرفها الآن سيل التغير الثقافي ، ومع ذلك فان سمات عامة معينة تثبت و تصمد . ومثل ذلك أن مرحلة الحديد والصناعة الحضرية دامت زمنا طويلا .

ترى هل تتغير معا كل المكونات التى تشكل الثقافة بحيث تصل جميعها إلى المرحلة المركبة التالبة فى نفس الوقت تقريبا ؟ ان مثل هذا الرأى قد اقترب منه، وإن لم يكن إلى هذا المدى المتطرف، العالم مورجان والقائلين بالارتقاء ﴿ فَى خط و احد ﴾ . ومن المسلم به الآن أن مكونات الثقافة

لا تنغر كلها معا أو بنفس المعدل من السرعة في حياة أى شعب ، فبعض المكونات تأخذ طريقها أولا وتحدث في غيرها تغيرات متصلة بها عاجلا أو آجلا . وبعض المكونات تنغير بسرعة أكثر كما فعلت التكنولوجيا الفيزيائية في المدينة الصناعية الحديثة بينها يكون المعنى أكثر بجمودا ، أو بجابه معوقات في طريقه فبتمثل في ذلك ما نسميه والتخلف الثقافي ، كما هي الحال الآن في التحكم السياسي الدولى . يقول والف لنتون Ralph Linton وفي التون معينة تغربها على أن تنمى إلى درجة كبيرة تلك العناصر التي تبدو هامة بالنسبة لها ، وتدفعها إلى التخلف في تنمية عناصر أخرى أو إلى نبذها كلية . وعندما تأخذ تلك الثقافات بعض العناصر من الثقافات أو إلى نبذها كلية . وعندما تأخذ تلك الثقافات بعض العناصر من الثقافات الأخرى فهي إنما تتخير تلك العناصر التي تتلاءم مع الأنماط التي تهتم بها(١) ه

وإذا وصفنا تعاقبا من التعاقبات بأنه «تطورى» أو «ارتقائى» ، فان ذلك يعنى فى لغة سبنسر أنه يتجه إلى حالة يصبح فيها أكبر تعقيدا وتحديدا ، فاذا كان الأمر كذلك فان شكل الثقافة فى كل مرحلة تالية لمرحلة أخرى يصبح أكثر تعقيدا بوجه عام . غير أن سبنسر وغيره من التطوريين سلموا بأن التعاقب التاريخي الواقعي لم يكن أبدا تعاقبا تطوريا كاملا ومنتظما .

ولقد درج المؤرخون على التخصص فى تعاقب تاريخى واحد بعينه أو فى تعاقبات وثبقة الاتصال ببعضها البعض ، أى فى فصول معينة من حياة جداعة كثيرة أو صغيرة ، تؤلف بينها رابطة بيولوجية أو سياسية أو ثقافية . وهم يقصون أخبار المنجزات والشدائد والارتقاء والتدهور . ولقد كان العلامة تمن Taine شديد الاهمام بهذه التطورات ضيقة النطاق ، غير أن النظرية

<sup>(</sup>۱) The Tree of Culture (۱) مقدمة بقلم Adelin Linton (نیریورك ۱۹۵۰) ص

العامة للتطور الثقافي إنما تعالج الانسانية ككل ، وتتناول جماع تاريخها ﴿ بِمَا فَى ذَلَكُ مَا قَبَلِ التَّارِيخِ ﴾ باعتباره تعاقبا واحدا واسع النطاق ، فهل هناك مراحل محددة شاملة في هذا التعاقب أيضا ؟ وهل هو تعاقب يتسم بالارتقاء في كل النواحي، في الوقت الحاضر على الأقل ، كما ظن سبنسر ؟ والطريقة الوحيدة للتدليل على هذه الآراء هي القيام بعملية تحليل ومقارنة تتناول على الأقل نماذج كافية للتعاقبات المركبة الكبرى في جهات مختلفة من العالم . ولقد عمد القدامي من أصحاب مذهب التقدم والتطور أمثال كونلورسيه وكونت إلى الاعتماد فيا قالوا عن الانسانية جمعاء (التقدم الانساني) على تلك التعاقبات القليلة المألوفة التي كانت إذ ذاك معروفة لهم : وهي التعاقبات الحاصة باقلم البحر الأبيض وأوربا الشمالية ، حبث كان من الواضح وجود اتجاه ارتقائى بوجه عام ، رغم حدوث بعض النكسات مثل سقوط روما . أما الآن فان شعوبا كثيرة جدا في نصبي الكرة عا فى ذلك آسيا وافريقيا قد سلط العلم أضواءه على جزء من تاريخها وما قبل تاريخها ، ومن ثم فاننا إذا أردنا إثبات أى وصف للتطور الثقافي وتدعيمه بالحقائق والأدلة وجب علينا أن نأخذ فى اعتبارنا مراحل تلك الشعوب و تعاقباتها . ولا شك أن ما هنالك من تنوع عظم بين تلك المراحل والتعاقبات، وخاصة في الحضارات التي اندثرت منذ زمن طويل كحضارة سكيذيا ومايا ، من شأنه أن يجعل التعميم أمرا بالغ الصعوبة ــ فى الوقت الحاضر على الأقل – إلى أن تظهر أنماط أخرى أكثر تحديداً . ونحن الآن قد بلغنا النقطة التي يبدو لنا عندها الكثر من التشامهات الجزئية المعينة في صورة متقطعة تفتقر إلى الاتساق ، ويتضّح لنا أكثر فأكثر ما هنالك من اتجاه شامل نحو التعقيد ، كما نتبين تكرارا واسع المدى لأنماط معينة مثل الأدوات الحجرية المصقولة، والحيوانات المستأنسة، والأوانى الفخارية المزخرفة بطريقة هندسية .

### ٣ \_ التعاقبات متشابهة الخفريات والطبقات الجيولوجية

والسؤال العام الذي ينتظر بصورة ملحة إجابة موثوقا بها ، ، كن طرحه بعبارات منسوبة إلى العلامة ت. ه. هكسلى ، فني إشارة إلى الطبقات الحبولوجية وصف تعاقبات معينة للحفريات التي تحتومها بأنها تعاقبات متشابهة الحفريات ، وفي أماكن مختلفة توجد أنواع معينة من الحفريات في تعاقبات متشامة من طبقة إلى أخرى ، وليس من الضرورى أن تنتمي إلى عصر واحد ، ولكنها تتشابه في الترتيب من حيث المكان ، ومن حيث الزمان (بطريق الاستنتاج) . يقول ف. ج. تشايله V.G. Childe ان التعاقب الثقافي الواحد بكون متشابه الترتيب عندما نحتل فيه كل مرحلة على الدوام نفس الوضع النسي حيمًا بوجد التعاقب بأكمله (١) . ﴿ فِي نبوزينندا كان العصر البرونزي مفقودا) ومن ثم فني مقدورنا بوجه عام أن نطرح هذا السؤال : وإلى أي مدى تكون المراحل والتعاقبات الثقافية بنن مختلف الشعوب أو البيئات متشاسة الترتبب ؟ و ثمة سؤال آخر مستقل و لكنه متصل سهذا الموضوع وهو و إلى أى مدى يدل تكرار حدوث التشابه في الترتيب على أن التعاقب المشار إليه ضروري وحتمي ؟ ، فاذا كان الرد بالامجاب فانه يعني ضمنا استنتاجا سببيا كذلك الذي تعجل بالوصول اليه كتاب العصر الماضي دون الاستناد إلى أدلة كافية .

ولا شك أن الانجاه العام للبحوث الحديثة هو تأكيد الفرض القائل بالتشابه الحزئى أو التشابه في الترتيب بين التعاقبات الارتقائية الرئيسية للتاريخ وما قبل التاريخ ، إلى جانب الكثير من الاختلاف والتلاقي . ولقد لقيت فكرة التقارب اهتماما متزايدا كوسيلة للتسليم بأن التشابهات لا تعيى

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر السابق ص ٢٠ مقتبساً خطاب هكسلى الى الجمعية الجيولوجية (١٨٦٢) المجلد الثامن من Collected Essays

بالضرورة ارتقاء سابقا متوازيا . فمن الجالز أن الشعوب المعنية قد تباعدت كثيرا ثم أصبحت أكثر تشابها بفضل عوامل جديدة كالانتشار أو الهجرة إلى بيئة مشامة .

وفي مقلورنا أن نصف التشابه الحزئي أو المتوازى باحدى طريقتن أخرين ، (أ) فقد يقول المرء إن نوعا معينا من مرحلة ثقافية عامة أو عرضية كرحلة الحمجية يتكرر حدوثه في بعض المعالم دون كل السهات ، حيما عتد التعاقب إلى ذلك المدى ، أى أن المعالم الأساسية القليلة التي تحدد مفهوم الهمجية – أو قل معالمها الرئيسية – يتكرر حدوثها على نطاق واسع ، أما السهات الأخرى ، وهي السهات والثانوية ، الأكثر تغرا ، فان حدوثها من يتكرر في بعض حالات الهمجية لا في كل حالاتها . (ب) و دون أن يستخدم المرافل العامة ، يستطع أن يصف ويصنف ببساطة تلك المتشابهات المحددة التي تحدث على نطاق أضيق هنا وهنالك . ويبني أن يقام الدايل على أن أيا من مثل هذه التشابهات عكن أن يتطور إلى مراحل تكاد تكون عالمية شاملة .

#### ٤ ـ مداخل حديثة لشكلة الراحل

هذان النوعان من الوصف اللذان سبق ذكرهما عثلان مدخلين متعارضين للمشاكل النظرية ، وتُمة نزعة لدى بعض الكتاب إلى اتباع احدهما أو الآخر فى إصرار ، كما أن البعض يتأرجح بين هذا وذاك ، والوصف الأول له طابع استنتاجى أكثر ، فهو بطبق بعض الفروض العامة كنظربة المراحل التى وضعها مورجان ، ثم يختبرها فها يختص ببيانات وحقائق جديدة .

ولقد أكد هذا الاسلوب من التفكير الأثرى البريطاني ف. جوردون تشايلد V. Gordon Childe في رسالته القصيرة عن «التطور الاجتماعي»،

فبدأ باعادة شرح نظرية مورجان كما نقحها إنجلز وغيره من العلماء وخاصة بعض الأثريين الروس ، وقال إن تلك النظرية ، رغم استحالة الدفاع عنها الآن من حيث تفاصيلها ، الا أنها أحسن محاولة من نوعها . وأضاف قوله وسوف استخدم اصطلاحات مورجان كأساس مؤقت للتصنيف رغم انى سأقترح بطبيعة الأمر مقاييس جديدة ه(١) . وعندما طبق نظرية مورجان فيما مختص بتعاقب الوحشية والهمجية ، والحضارة ، على الحقائق الأركيولوجية الحديثة ، كان لزاما عليه الا يقتصر على تنقيح المقاييس فحسب ، بل تعدى ذلك إلى تنقيح تفاصيل التعاقب . ولكنه وجد بوجه عام أن هذا التقسيم الثلاثى إلى مراحل رئيسية لايزال صحيحا وصالحا للاستخدام إلى حد كبير .

ولقد اهم تشايلد اهماما خاصا بالانتقال من الهمجية إلى الحضارة في بيئات طبيعية متباينة ، ووجد أن نقطة البدء ، وهي «الربرية الأولى» كانت متشابهة إلى حد ما في كل الأماكن ، حيث أنها قامت على زراعة نفس الحبوب وتربية نفس الحيوانات ، كما وجد أن المرحلة الأخيرة وهي هالحضارة» رغم أنها لم تكن واحدة في كل مكن إلا أنها تميزت في البيئات كلها بتجمع عدد كبر من السكان في المدن ، وبتنوع المنتجين للمواد الرئيسة وبوجو دالصناع المتخصصين كل الوقت ، والتجار ، والموظفين ، والكهنة ، والحكام ، كما تميزت بركيز فعال للقوة الاقتصادية والسلطة السياسية ، وباستخدام الكتابة ، وبالتواضع على استعمال موازين لوزن الأشياء ومقاييس نلزمان والمكان ، وبوجو د نوع من علم الرياضة والتقويم . وبما أن الحراث لم يكن مستعملا لدى قبائل المايا المتحضرة ، لهذا لم يكن في الاستطاعة أن يستخدم دليلا على تحديد مرحلة ضرورية في الطريق إلى الحضارة . وثمة معايير تكنولوجية أخرى يستخدمها الأثريون مثل المواد التي تصنع منها

<sup>(</sup>۱) ص (۱

الأدوات ، ومثل وسائل النقل ، ولكنها لاتصلح لتحديد مراحل عامة في التطور ، لأن هناك اختلافا كبيرا بن الشعوب في هذه النواحي . ويقول تشايلد إن الشيء نفسه يصدق على تطور الأنظمة الاجتماعية في محتلف التعاقبات ومثل حكم الرؤساء ومركز المرأة ه(١) . ومن ثم فان مراحل محددة ومركبة إلى حد ما قد وجدت عند طرفي هذا الانتقال ، ولكنها لم توجد فيما بينهما .

ومن الأهمية بمكان أن نفرق تفريقا عاما بين الزراعة والكتابة بوصفها سهات يمكن استخدامها لتحديد مرحلة من المراحل، لأنهما يتكرران في كل مكان تقريبا في نفس النعاقب العام، وبين النعاقبات شديدة التغير والتنوع. فالزراعة والكتابة من السهات الأساسبة المحددة من حيث أن مركبا من السهات الأخرى يمكن أن يتجمع حولهما . يقول ستيوار د إن بعض الأنظمة يمكن تمييزها كأنظمة أساسبة أو دائمة ، بينها الأنظمة الأخرى التي تتسم بكونها فريدة في نوعها هي أنظمة ثانوية أو متغيرة . ومن أمثلة النوع الأول في الحضارات الأمريكية الرفيعة الزراعة ، والطبقات الاجتهاعية ، والعبادة القائمة على الكاهن والمعبد والصنم . ويلاحظ ستيوار د أن التصنيف الحالى الفترات الارتقاء والنمو لا يمكن أن تفيد كثيرا من المعالم التكنولوجية مثل الستخدام المعادن . فلم يكن لوجو د الحديد في الصن أهمية كبرى إذ لم يتر ب

ولقد درج علماء الأنثروبولوجيا من الأمريكيين على تجنب مفهومى الوحشية والهمجية على اعتبار انهما يوحيان بمغالطة ، وهى التطور منمرحلة أدنى إلى مرحلة أرقى فى خط واحد ، كما يتضمنان بعض معانى الانحطاط

١٦٥ - ١٦١ ص ١٦١ - ١٦٥ ·

ا المال من Theory of Culture Change (۱۸)

مثل «الهمجية» و «الفظاظة» و «القسوة» ، وهم كذلك يتجنبون مفهوم ﴿ الحَضَارَةِ ﴾ إذا كان يعني مرحلة محددة ، وربما يفعلون ذلك لأن هذا المفهوم بتمثل فيه معنى الاطراء أكثر مما ينبغي ، وهم يبحثون عن ألفاظ أخرى أكثر موضوعية وحيادا ، غرر أن كلمة وبدامي، التي تطلق عاده على ما كان مورجان يسميه وحشيا أو همجيا ليست هي الأخرى أفضل بكثير من الألفاظ الأخرى ، ذلك أنها كلمة ما غموض واضح ، كما أنها توحى خطأ بأن الشعوب التي توصف بهذا الوصف ( شعوب ما قبل التاريخ والشعوب الحديثة) انما تمثل حالة الانسان الأصلية الأولى. ومع ذلك فانالعالم الأنثرو بولوجي الأمريكي هوبيل Hoebel يستبقى كل هذه الألفاظ التقليدية الأربعة ، ويحددها في ابجار وموضوعية بطريقة لاتختلف كثيرا عن طريقة تايلر (١). وهو يقول ١ إنالوحشية Savagery إنما تعني حالة من النمو الثقافى تتميز بعدم وجود فلاحة الحدائق أو الزراعة وبالافتقار إلى اللغة المكتوبة ٥. ووتعي الهمجية » Barbarism وجود فلاحة الحداثق أو الزراعة أو قطعان الحيوان المستأنسة ولكنها تخلو من اللغة المكتوبة ، أما ٥ بدائي ، فانها تنطبق على الحالتين السابقتين، وو بما أنها لا تتميز بوجود لغة مكتوبة فهي اذن تتضمن حالة الأمية أو الحالة التي تسبق وجود الكتابة» . و «الحضارة» في رأيه هي «وجود فلاحة الحداثق ، أو الزراعة ، أو الحيوان المستأنس ، ووجود لغة مكتوبة إلى جانب ذلك؛ . (وهناك مجال في هذا التصنيف لوجود مراحل متوسطة أو انتقالية مثل المرحلة شبه الهمجية ) .

وسبق لنا أن ذكرنا اسم العلامة ولهلم شمت Wilhelm Schmidt من فينا كناقد من أصحاب مذهب التطور المتخصصين في علم

<sup>(</sup>م) Man in the Primitive World. (م) (م) المنظر من مثلث المائل من مؤلف Bidney سابق اللكر حيث توجد تعاريف تايلر .

الأجناس ، ولقد جمع هذا الرجل المعايير التكنولوجية والاجماعية في الخطط التالي (١)

# ١ ــ الثقافات البدائية ( جامعر الطعام ، ما قبل معرفة الكتابة )

۱ – فى المنطقة الوسطى ، وهم لا يتزوجون من عشيرتهم ، وليس بينهم تعدد الزوجات (۲) فى المنطقة الحنوبية ، وهم لايتزوجون من عشيرتهم ولهم طواطم جنسية Sex totems (۳) فى المنطقة القطبية ، وهم لايتزوجون من عشيرتهم ، والرجال والنساء متساوون فى الحقوق .

### ٢ ـــ الثقافات الأولية ( منتجو الطعام ، ماقبل معرفة الكتابة )

(۱) لا يتزوجون من عشرتهم . ينتسبون إلى الأب ، لهم طواطم ، مرحلة صيد متقدمة ، ثقافة المدينة (۲) لايتزوجون من عشيرتهم – ينتسبون إلى الأم، يزرعون الحدائق، ثقافة القرية (۳) ينتسبون إلى الأب ، أسرة غير منقسمة ، ومن بينهم رعاة رحل أصبحوا أجناسا حاكمة .

### ٣ ـ الثقافات الثانوية (الكتابة المصورة)

(١) ثقافات حرة تتبع نظام الانتساب إلى الأب (بولينيزيا – السوهان – الهند القريبة ، آسيا الغربية – أوربا الحنوبية الخ ... (٢) ثقافات حرة تتبع نظام الانتساب إلى الأم (الصين الحنوبية ، الهند البعيدة ، ملانيزيا الخ ... )

٤ ــ ثقافات الحقبة الثالثة Tertiary (ظهور الحروف الأبجدية).
 أقدم حضارات آسيا وأوربا وأمريكاه.

The Culture Historical Method of Ethnology (۱)

• ۲۵۰ ص (۱۹۲۹)

وكان شمت عضوا في جماعة Kulturkreis في فينا التي اتخذت نقطة بدئها من فروبنيوس Frobenius في سنة ١٨٩٨ ومن جريبنر Gaebner في سنة ١٩٠٤ ومن جريبنر ١٩٠٤ في سنة ١٩٠٤ ، وتقدمت بالنظرية القائلة بوجود عدة ثقافات أصلية متميزة تتسم كل منها بمجموعة من السمات الخاصة ، وبأن تنك الثقافات انتشرت هنا وهناك ولا تزال باقية و يمكن التعرف عليها في الثقافات الحالية . ولقد وجه علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيون نقدهم إلى هذا الأسلوب والثقافي التاريخي على أساس انه تخطيطي اكثر مما ينبغي وأنه أسلوب غير تاريخي لأن العناصر التي حللوا اليها الثقافات القديمة وقد وقع عليها الاختيار بطريقة تحكمية ولم تثبت صحتها إلا بصورة ثانوية أثناء التحليل(١) » .

أما أسلوب البحث المضاد فهو أكثر استقراء كما أنه أكثر اتفاقا مع رد الفعل الذى جاء على يد العالم بوس لأنه يؤكد أهمية التجميع غير المتحيز لأدلة وحقائق جديدة من مصادر منوعة دون تطبيق أية نظرية عامة عند البدء ، ومن ثم فان هذا الأسلوب لتى تأييدا فى أمريكا . وكلا الأسلوبين نجريبي والواحد منهما عكس الآخر وكل منهما يكمل الآخر فى منطق التعليل العلمي . فالأول أكثر نزوعا إلى الاحتفاظ ببعض المفاهيم العامة من الماضي ، صوابا أو خطأ ، والثانى يبحث عن مفاهيم جديدة ، ولكن فى بطء وحذر ، ومن ثم فانه قد يظل زمنا طويلا دون مبادىء متكاملة فى بطء وحذر ، ومن ثم فانه قد يظل زمنا طويلا دون مبادىء متكاملة وكثيرا ما يبالغ فى شرح قضيته بتجاهل العناصر الصادقة فى تلك النظريات ، وعميم الحقائق والأدلة من هنا و هناك عن ثقافات معينة وعن تاريحها و ما قبل وغيم الحقائق والأدلة من هنا و هناك عن ثقافات معينة وعن تاريحها و ما قبل تارغها فى أناة وصبر ، وإذا حدث ، بعد الكثير من الملاحظة والتأريخ الكل ثقافة على حدة ، أن أظهرت المقارنة بين ثقافتين آو أكثر بعض التعاقبات

A.L. Kroeber and C. Kluckhohn, Culture: A Critical Review of (1)

Concepts and Definitions (Cambridge, Mass., 1952).

المتشابة ، فانه يحرص على ألا يفترض وجود تشابه أكثر مما يثبته الدليا .

فهل يتقابل المدخلان أو الأسلوبان فى منتصف الطريق . لابد من حيث المبدأ – أن محدث ذلك فى و تت ما ، ولكن زمنا طويلا سوف ينقضى قبل أن يتحقق اتفاق كامل . وإلى أن محدث ذلك فان الأسلوب الاستقرائى ينزع إلى إيجاد مصطلحاته الحاصة ويتجنب مصطلحات الأسلوب الآخر ، والنظربات التالية للدراحل تؤكد الأسلوب الاستقرائى الذى يستند إلى حقائق تجريبية رغم أنها تستخدم بعض الشيء مصطلحات أكثر قدما .

لقد جمع الاستاذ W.D. Strong (1) معلومات وحقائق عن طبقات الأرض في بيرو ، واقترح في سنة ١٩٤٨ هذا التعاقب العصور الثقافية (١) العصر السابق لفلاحة البساتين (٢) بدء فلاحة البساتين (٣) عصر تكوين الحضارات المحلية (٤) العصر المزدهر (٥) عصر الاندماج (١) العصور الامبراطورية .

ويضيف الأستاذسترونج أنهذه العصور قد اختلف تحديدها تبعا لتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والعدوانية والفنية داخل نطاق ما يعرف بالتراث المشترك بين بيرو وبوليفيا ، ويقول ان هذا المخطط قد طبق أيضا وفي تماثل شديد على الحقائق المعروفة عن جواتيالا والمكسيك واتضحت الصلة الوثيقة بينهما . ويقترح ستيوارد أن مخططا مشابها قد يصلح للعصور الأركيولوجية والعصور التاريخية الأولى للشرق الأدنى ، ومصر ، والهند ، والصين . وفي رأى الأستاذ سترونج أنهذا التوزيع الواسع لأنماط متشابهة وجدت قبل العصر الصناعي إنما يوسى الحاء قويا «ينمو ثقافي منتظم على نطاق واسع عمتد إلى مساحات واسعة وعبر آلاف السنين » .

<sup>«</sup> Historical Approach in Anthropology », in « Anthropology Today » (1) (Chicago, 1953), p. 393 f.

و ثمة نظام آخر للمراحل يقوم على أساس الأركبولوجيا الأمريكية وضعه جوردن ر. ولى وفليب فليبس (١) : وهو نظام بسيط نسبيا يبدأ من العصر الحجرى ، ثم العصر العتيق ، ثم العصر التكويني ، ثم العصر الكلاسيكى ، وينتهى بعصر ما بعد الكلاسيكى . وليست لهذه الأسهاء دلالة خاصة ، ولكنها أسهاء حددت بعناية و فقا لعدة عناصر . فالثقافات التكوينية تقوم على الزراعة وتكثر من استخدام النسيج والأوانى المصنوعة من السراميك (الفخار المحروق) . ويسكن الناس في منازل متينة البناء ويبنون معابد هرمية . وتبدأ الحياة الحضرية في المرحلة الكلاسيكية وتتميز بالمعابد الكبيرة المحكمة الصنع والطرز الفنية العظيمة المقتصرة على أقاليم محددة ، والصناعات المتخصصة المنوعة . و هذه الطرز العظيمة تنهار في مرحلة ما بعد العصر الكلاسيكى ، قبل الفتوحات الأسبانية بسمائة سنة .

ويقتبس ولى Willey و فليبس تمييز ألكس كريجر Willey يقول (١٩٥٣) بين «المرحلة» و « الفترة » ، مع الموافقة عليه ، حيث يقول « إن المرحلة هي جزء من تعاقب تاريخي في منطقة معينة ، يتميز بسيطرة نظام اقتصادي معين » . أما الفترة فتعتمد على التسلسل الزمني ، وقد تشتمل المرحلة على عدة مركبات ثقافية متميزة تميزا محليا ، وعلى أقسام زمنية صغرى . ويقول ولى وفليبس إنه لا يوجد في التاريخ الثقافي للدنيا الحديدة إلا قسمين أساسين من الأقسام التكنولوجية والاقتصادية : جامعو الطعام الصيادون ، والزراع ، وهذان القسمان يشبهان مرحلتي الدنيا القدعة

<sup>«</sup> Method and Theory in American Archaeology (Chicago, 1958) (۱)
« The Historical Developmental Approach in American Archaeology »
وخاصة الباب الثالث وكذلك صحيفة ٢٠٠ ومابليها
قارن مؤلف ولي Willey

Archaeological Theories and Interpretation : New World >, In Anthropology
 ۲۷۸ وخاصة من ۲۷۸

(۱) العصر الحجرى القديم والمتوسط (ب) العصر الحجرى الحديث وما بعده والمعايير المستخدمة فى تقسيم المراحل السابقة الزراعة هى معايير تكنولوجية قوامها الأدوات التى صنعها الانسان ، أما معايير المراحل التالية فهى أكثر تنوعا وتشتمل على النواحى الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والدينية والحمالية .

ويضيف هذان المؤلفان بعض التعليقات المفيدة عن التأخر الثقافى ، ويقولان إنه مشكلة كامنة فى كل تفسير تطورى . وفى رأيهما أن هناك نوعين من أوضاع التأخر : وضع مبطىء belated () ، ووضع هامشي marginal ( قريب من الحد الأدنى ) . وفى الوضع الأول تظل الثقافة متسمة بالمعالم الحوهرية لمرحلة معينة زمنا أطول من الفيرة الى تعتبر مناسبة لتلك المرحلة ، وفى الوضع الثانى «تتسم الثقافة بخصائص هامة لمرحلة نمو معينة فى صورة لا ترقى بوجه عام إلى تعريف تلك المرحلة . والوضع الأول يفتقر إلى التغير ، أما الوضع الثانى ففيه تغير ناقص او تغير من ناحية واحدة ، وقد يعود ذلك إلى تدهور فى النمو ، وبعض الثقافات تعتبر مبطئة فقط ، بيما تعتبر مبطئة فقط ، بيما تعتبر منطئة فقط ، بيما تعتبر مبطئة وهامشية معاً .

وفي موضع آخر (٢) يقرر ولى إن ثقافة الدنيا الحديدة تطورت بطريقة مستقلة في أساسها، مهما كان من أمر اتصالاتها بشعوب الدنيا القدعة وثقافاتها 0 ويقول ان تماثا اسلوب الحياة يزداد في نواحيها المماثلة، وتتسع الوحدة الاجتماعية كما تصبح أكثر استقرارا ، وبفضل الاستقرار وفائض الطعام أصبح في الإمكان خلق الثروة المادية والتعبير عن الأحاسيس الدينية

<sup>(</sup>۱) المدر السابق ص ۷۶ المدر السابق ص ۹۶ Patterns in New World Culture », in Mind, Evolution, and Culture (۲)

والحمالية فى الفن والبناء وبلغ الناس درجة كبيرة من المهارة والمعرفة بما فى ذلك فن إقامة الآثار قبل قيام المدن والولايات بزمنطويل.

ولقد لخص ستيوارد مختلف الأسهاء والمعايير الخاصة بالأنواع والمراحل الكبرى للنمو الثقافي ، وهو يشير إلى أن كثيرًا من الأخصائيين في شئون الدنيا القديمة يتمسكون بمفاهيم تكنولوجية بطل استعمالها مثل العصر الحجرى-المتوسط ، والحديد ، وعصر البرونز ، وعصر الأسرات ، بينما يستخدم الأمريكيون الآن مصطاحات أخرى مثل التكويني ، والارتقائي ، الكلاسبكي والمزدهر ، وعصر الأمبراطورية ، وعصر الفتوح ، وكلها أسماء لأنواع الثقافة و تعاقبها (١) . و يفضل ستيوار د أن يتحدث عن «الأحقاب » و «مستويات التكامل الاجتماعي الثقافي ، بدلا من والمراحل ، غير أن هذا فيما يبدو لا يحدث اختلافا كبيرا . وهو يبن في جدول «للأحقاب الكبرى» تكرار تعاقب معنن للمستويات في مصر ، والشرق الأدنى ، والصن ، وأمريكا الوسطى ، وشمال بيرو ، وهذه تقسم الفترة من سنة ٩٠٠٠ ق.م. تقريبا حتى الوقت الحاضر إلى أحقاب بتميز كل منها بأنماط من الثقافة المتبادلة ، . وهذه الأحقاب هي : حقبة الصيد والحمع ، حقبة الزراعة البدائية ، الحقبة التكوينية ( من مجتمعات الفلاحن إلى الدول ) ، حقبة الدول الإقليمية المزدهرة ، حقبة الأمر اطورية الأولى ، العصور المظلمة ، الفتوحات الأمبر اطورية الدورية ، عصر الحديد ، والثورة الصناعية .

وهذا التعاقب ، رغم حداثة الأسماء التى أطلقت عليه ، يصحح ويهذب مفهوم القرن التاسع عشر عن المراحل الثقافية بدلا من الاستغناء عنه كلية .

<sup>(1.</sup> المسدر السابق ص ١٨٦ •

#### ه ـ الراحل والتعاقبات التي لا يكن قلبها

بعد كل الاعتراضات القوية على مذهب التطور الذي كان سائداً في القرن المتاسع عشر ، فإن الأنثروبولوجيا الحالية يبدو أنها تعود مرة ثانية إلى الاعتقاد بوجود مراحل ثقافية عامة . يقول ستيوارد و ليس هناك من يشك في أن الصيد والحمع سبقا الفلاحة والرعى ، وفي أن هذين الأخيرين كانا حالتين سبقتا ظهور و الحضارة ، وهي التي تتميز عامة بكثافة السكان واستقرارهم ، واستخدام المعادن ، والمنجزات الفكرية ، والتنوع الاجهاعي ، والتخصص الداخلي، ومعالم أخرى ، (١) وهذا رجوع له دلالته إلى مذهب التطور الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر ، معناه أن الحقيقة العامة عن التطور بوصفه عملية قد دعمت مرة أخرى ، وأن مفهوم التعاقب العادي للمراحل قد توطد ثانية .

وماذا تعنى عبارة و لا يمكن قلبها » في هذا السياق . لابد من أن تفهم هذه العبارة بصورة نسبية جزئية . فتعاقب مثل و الصيد والجمع ، الفلاحة والرعى ، وحضارة المدن » لا يمكن قلبه بمعنى أنه ليس ثمة شعب يستطيع أن ينتقل مباشرة من مرحلة الهمجية إلى مرحلة الحضارة ، أو إلى الزراعة المستقرة دون المرور عرحلة الصيد والحمع ، وليس هناك شعب يستطيع أن ينتقل مباشرة إلى استخدام المعادن دون أن يستخدم أدوات غير معدنية قبل ذلك . غير أن هذه المراحل ليست مستحيلة القلب تماماً ، لأنه من الممكن أن يحدث تدهور من أية مرحلة ثقافية إلى مرحلة سابقة لها ، وهناك أمثلة معروفة النكوص من الزراعة إلى الصيد بين بعض قبائل الهنود الأمريكيين (٢) .

وبعض أنواع التعاقب تبدو ضرورية وحتمية بمقتضى طبيعة الأشياء إلى درجة أنه لابد من أن يعتقد المرء أنها حدثت على تلك الصورة سواء كان

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۲۸

 <sup>(</sup>۲) ص ٥٣ من Linton . بعد دخول الخيول عاد عدد من القبائل الهندية
 الى حالة الصيد بعد ان كانت قبل ذلك تشتغل بالزراعة .

أو لم يكن هناك دليل تار يخي لاثبات ذلك . و ليسهذا تفكيراً يفتقر إلى التحليل والتمحيص بالمعنى الميتافيريق، ولكنه استنتاج من حقائق سيكولوجية معروفة عن الطبيعة الإنسانية وبيئتها ، في مقدورنا أن نفترض وجودها هي نفسها في عصور ما قبل التاريخ . ومن ثم فإنه من الصعب أن نتصور قبام المدن الكبيرة قبل حدوث تطور في إنتاج الطعام على نطاق واسع . وفي تطور الكتابة بميزكرويىر ثلاث مراحل لا بمكن قلبها : الصور ( بما في ذلك الصور الرمزية ) ، الصور المعرة عن الكلمات والمقاطع وهذه مرحلة انتقالية ، ثم الكتابة الصوتية . وهو يقول و إن الحقائق التاريخية تبن أن التتابع فما عرف من أمثلة سار على النحو السابق، وليس هذا فحسب بل إن هذا النظام لا عكن قلبه من الناحية السبكولوجية في تطور داخلي طلبق غير متأثر باختراعات خارجية غريبة ، (١). فمن المعقول سيكولوجياً أن محدث الانتقال من الصورة المرثبة إلى الصورة المعرة عن الكلمات نم إلى الكلمة التي تعر عن الشيء أو النكرة ، ومن ذلك بطريق الانتقال إلى كلمة شبيهة في صوتها تزمز إلى فكرة أخرى ، وأخبراً إلى أية مجموعة صوتية مماثلة دون اعتبار للمعنى اللغوي . ذلك أن الانتقال المباشر من رمز مرئي إلى مجموعة صوتية هو و شيء لا معنى له من الناحية السيكولوجية » . والحجة في هذه الحالة مقنعة ، غير أن الطريقة تنطوى على شيء من الحطر إذا عمم استعمالها ، فكثر مما قيل عن الانسان البدائي كان يبدو بالمثل أمراً مؤكداً لا يقبل النقاش نم دحضته الأدلة التارمخية .

وهذا التعاقب الذي لا ينقلب لا يتصف جذه الصفة إلا فيما نحتص بأصول اللغة المكتوبة فيما قيل التاريخ ، وذلك لأنه من الممكن دائمًا أن محدث تدهور في اللغة إما من جراء ضياع و دمار ما سبق تعلمه ، أو بطرقة اختيارية

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۸ من الفصل الذي عنوانه History and Evolution من كتاب (۱) The Nature of Culture ( شيكاغو ۱۹۵۲ ) .

لا اكراه فيها ، وفي مقدور حضارة حديثة ، إذا أرادت ، إحياء فن الكتابة المصورة بعد فترة من عدم استعمالها ، ثم استخدمها إلى جانب الكتابة الصوتبة.

مثل هذه التعاقبات تتصف بأنها منتظمة وضرورية ولا بمكن قلبها ، و ذلك بصورة نسبية ، ويبدو هذا في أكبر جلاء فما سبق أن أطلقنا عليه اسم « التعاقبات المكونة » . و هو يبدو في تطور مكون ثقافي و احد أو في مجموعة من المكونات تتصل اتصالاً وثيقاً ببعضها البعض ، مثل الكتابة أو التكنولوجيا المادية ، كما يبدو في المكون الاجتماعي السياسي حيث تتضح ضرورة وجود مرحلة الوحدة الصغرة التي ترتبط أفرادها برابطة القرابة قبل مرحلة الأمبراطوريات الكبيرة الحضرية . وكثير من مثل هذه التعاقبات المكونة تعتبر ثابتة نسبياً بين كل الشعوب التي تتطور على الإطلاق .أما من حيث المكونات الأخرى ، فليس هناك تعاقب عام شامل ، أو أننا لم نكتشف هذا التعاقب بعد . وتشمل هذه المكونات كما رأينا ، التباين الهندسي الواقعي في الفن المنطور ، والتباين بين الانتساب إلى الأم والانتساب إلى الأب في التنظيم الاجتماعي . ولبس من الضروري أن تتفق المراحل والأقسام في مختلف التعاقبات المكونة داخل نطاق الثقافة الواحدة أو بـن مختلف الثقافات . وهناك تطابقات جزئية مثل تكرر نشأة الكتابة في العصر الحجرى الحديد ، غر أن هذا التطابق ليس شيءًا عاماً شاملاً . وإذا ما انصرف تفكر نا إلى تعاقب ثقافي بأكمله - أي إلى المراحل الشديدة التركيب في النم ط الثقافي الكامل لشعب معين ـ فإننا نجد عدداً أقل من التعاقبات الضرورية والى لا عكن قلبها ، أما بين الشعوب المختلفة فإن نسبة الاختلاف الواضح في السمات الثانوية ، بل وفي بعض المعالم التي تعتبر أولية في أغلب الأحيان (كالتكنولوجيا المادية ) تنحو إلى الزيادة عندما نعقد مقارنة بن هذه التعاقبات الشاملة» . (١)

والتطور الثقافي محدود المدي من حيث قابليته للتوجيه أو التحديد ، ويصف لنتون Linton هذه الحقيقة وصفاً صادقاً في قوله « إن الأساس التكنولوجي لأي مجتمع لا يبن شكلا واحداً لأي من النظم الأخرى المتصلة به ، ولكنه محدد عدد الأشكال الممكنة ويستبعد أشكالا معينة أخرى استبعاداً كاملا»(١)و تقرر مارج, يتميد Margaret Mead هذه الحقبقة بشكل أعم في قولها إن كل مرحلة تخضع للحالة السابقة من المعرفة ، وهي الحالة « الَّي قد تحدد عدد المستحدثات البديلة ، واكنها لا تستطيع أن تحدد أياً من المستحدثات الكثيرة المكنة، هو الذي سوف يظهر » (٢) . ولقد شملت اهتمامات هذه العالمة ميداناً واسعاً ، وفي رأمها أن الأنماط التي لا مكن قلبها تشمل اللغة والأسرة ، واستخدام الأدوات ، وإعداد الطعام ، والمأوى ووسائل الحماية ، وتنظيم الأسرات الحماعي ، ونظام علاقة الإنسان بالعالم المنظور ، (ومن حيث الفن) ﴿ فكرة عن تطوير الزخرفة ﴿ بما في ذلك نوع من الحركة النمطية والصوت النمطي ، والزركشة النمطية علىجلد جسم الإنسان والأدوات المصنوعة » . ولقد كتبت تقول إن هذه الأنماط المكتسبة لا عكن قلبها لأنها تتعلق بأنواع من السلوك الثقافي تشترك فيها كل جماعة من بني الإنسان، محبث أن حماعة صغيرة من البالغين على الأقل لابد أن تحتفظ مها وتعيدها من جديد إذا حدث أن تعرضت للفناء . و ثمة ابتكارات معينة تبتى و كانجاه رثيسي لتطور ثقافي تكون فيه العناصر المختلفة مرتبة في تعاقب تصاعدي من مستويات التنظيم » . و تشمل هذه ما نسميه التعاقبات المكونة في الأمور الآتية : التكنولوجيا ، استخدام الطاقة ، التنظيم الاجتماعي ، والدين .

<sup>= (</sup> وهي مغالطة فعلا ولكن ليس في كالمداهب التطور ، ص ٢١٨ من كتاب )
Theoretical Anthropology

The Tree of Culture من كتاب . ه من كتاب

وعلى هذا الأساس فإن « التغير التطورى التوجيهى فى الثقافة بمكن اعتباره حتمياً ، والشيء الوحيد القابل للتغيير هو الوقت الذي سوف يجيء فيه مرحلة تألية ١١٤) .

و مجمل بنا أن نذكر ثانية ، عند ملاحظتنا لآراء علماء الأنترو بولوجبا في هذه النواحي المحلتفة للتطور الثقافي ، أن تفكير هم ينصرف أساساً إلى المراحل الباكرة ، بما في ذلك السيات الرئيسية للحضارة الصناعية الحضرية دون السيات الحاصة للثقافات المتقدمة . ومن ثم فإن ما يقال عن التعاقبات التي لا تتغير ولا تنقاب لا ينطبق بالضرورة على تقلبات الفن المتحضر ، وربما يكون المنصر و التوجيهي ، هنا أقل بكثير منه في الفن البدائي والثقافة البدائية بوجه عام .

ومع ذلك فإن هناك الآن تعميات فرضية فى علم الأنثروبولوجيا على نطاق أوسع بكثير مما حدث فى السنوات الآخيرة حتى الآن . فغى مؤتمر شيكاغو الذى عقد فى سنة ١٩٥٩ لاحباء ذكرى دارون المثوية طرح للمناقشة قول بعض المؤتمرين إن الأدلة القائمة على الملاحظة ، تؤيد حدوث أربعة تطورات – حاسمة أو قل أربع ثورات (٢) هى :

١ – إنتاج الطعام ، وقد بدأ تدربجباً حوالى سنة ٧٠٠٠ ق . م

٢ - تطور بدأ فى عدة نواح هى الكتابة ، واستخدام المعادن ،
 وبناء المدن ، وقيام الصروح السياسية ، وذلك حوالى سنة ٣٠٠٠ ق . م

٣ - ظهور الديانات القائمة على أساس من العقائد والنظم ، وذلك ابتداء من سنة ٢٠٠ ق . م

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۸۳ = ۸۶

<sup>(</sup>۲) المجلد الثالث من «Evolution after Darwin» ( شیکاغو ۱۹۹۰ ) ص ۲۰۹ – ۲۲۱ ، فصل Issues in Evolution ، وینسب هذا القول الی کروببر ، والفضل خلال المنائشة بنسب ايضا الی تشايلد وهوايت Childe and White

علور تقدمي سريع في العلم ، والتكنولوجيا ، والاختراع ،
 والصناعة ، والثروة ، ابتداء منحو الى سة ١٦٠٠ بعد المبلاد ،

ومفاهيم المراحل هذه هي نتيجة للكثير من التعميم القائم على ما لوحظ من تعاقبات في مختلف الثقافات وخاصة في أوربا والشرق الأدنى ، وإن لم يقتصر ذلك على هذه الحهات . وهي تعاقبات مركبة أكثر من أن تكون تعاقبات مكونة ، وتصف تغيراً في نواح كثيرة ، كما تصف انتقال التركيز وانجاهات التغير من أحد المكونات إلى آخر ، مما يتعلق بضرورات الحياة في المرحلة الأولى ، وبالحضارة العامة في الثانية ، وبالدبن في الثالثة ، وبالدبن في الثالثة ،

٦ \_ المراحل الثقافية

كما تراها مختلف العلوم:

الأركيولوجيا ، الأنثروبولوجيا ، علم الاجتماع

هذه العلوم وكثير من العلوم الأخرى وغيرها من فروع المراسات تتضافر اليوم ، كما سبق لها أن فعلت فى القرن التاسع عشر، على إلقاء بعض الضوء على ما يظهر من أنماط التاريخ الثقافى. وهناك اختلاف فى الرأى فى كل هذه العلوم حول الأنماط الموجودة فعلا. ولا يرجع اختلاف الكتاب حول موضوع المراحل الثقافية إلى فترة التاريخ التى يكنبون فيها عن هذا الموضوع فحسب ، بل يعود أيضاً إلى نظرتهم الفلسفية إلى هذا العالم ، سواء كانت طبيعية ، أو مثالية أو ثنانية (١) ، أو غير ذلك.

واقد بني بعض الكتاب الطبيعيين فكرتهم عن المراحل على أنواع الأدوات والعمليات التكنولوجية مثل البرونز « و « استخدام المعادن » ،

<sup>(</sup>۱) المذهب القائل بأن المسالم واقع تحت تأثير مبدأين أحدهمسا خير والثاني

وقد أطلق عليهم اسم ( الماديون ) ولو أنهم ليسوا فلاسفة ماديين و وهم لا يتجاهلون الظواهر العقلية ، أو يحطون من قيمة الفن والعلم ، ولكنهم ينزعون إلى اعتبارها أموراً تحددها العوامل المادية والاقتصادية إلى حد كبير ، وحتى عندما يتحدنون عن الفن فإنهم بميلون إلى تأكيد جوانبه المادية والحسية . وبعض هؤلاء الكتاب ماركسيون ، وبعضهم ليسوا كذلك .

ومن الناحية الأخرى فإن المثاليين أو الروحيين من أنصار مذهب التطور يميلون إلى تقسيم المراحل على أساس النمو العقلي وأساليب التعبير الذهنبة والرمزية ، وهذا النوع من التطورية ينزع من حيث الفن إلى تأكيد العناصر العقلية أو الروحية ، ومن ثم فإن هيجل أقام مراحله الثلاث ، الرمزية ، والكلاسيكية ، والرومانسية – على أساس العلاقة بن العقل العالمي وبن آشكال النمن الحسية في الازمنة المتتالية . وهذا البراث الفكري عيل إلى الإقلال من شأن وسائل الفن الحسية وكل الفروق التي تقام بين الفنون أو الأساليب على أساس حسى أو مادى: . وعلى هذا فإن كرو تشه Croce محط من قيمة كل محاولة لتصنيف الفنون . ولقد درج علم الأنثروبولوجيا العامية على تأكيد تراث المذهب الطبيعي أو الوضعي ( المعرفة القاممة على دراسة علمية الظواهر الطبيعية ) ، مع ظهور بعض الأصوات المعارضة بين الحين والحن كالعالم كرويىر ، وهي أصوات تدعو إلى زيادة الاهتمام المباشر بالأفكار والأساليب الفنية كعوامل لها أثرها وكأهداف وقيم . ومن الناحية الأخرى فإن الفاسفة كانت في العادة تحت تأثير الفوطبيعية الثنائية أو المثالية ، وكان أكثر زعمائها من رجال الكتب والمناقشات النظرية ، ومن ثم فإن الكلمات والأفكار دون الأشياء المادية هي التي زودتهم بمادة نظرياتهم .

و هكذا ترى أن نظريات الإنسان عن التاريخ لا تتأثر مخلفيته الفلسفية أو الدينية فحسب ، بل تتأثر أيضاً بالميدان العامى الذي يعمل فيه ، فالفيلسوف أو مؤرخ الأفكار ، حتى إذا كان من الطبيعين أو الوضعين ، فإنه بغلب عليه أن يتصور المراحل الثقافية على أساس التطور العقلى ، ولهذا اعتبرها الفيلسوف كونت Comte لاهوتية وميتافيزيقية ووضعية أو علمية . أما مؤرخ الدين فإنه يغلب الفكرة القائلة بأن التعاقب بدأ بالاعتقاد البدائي فى وجود الأرواح والسحر ومنه إلى تعدد الآلهة المنظم ، ثم جاء التوحيد ، ثم المذهب الطبيعي ، وكل هذه الأشياء نعتبر فى نظر مثل هذا المفكر عثابة السمات الرئيسية والمعالم الأساسية المميزة للمراحل فى التاريخ الثقافى . أما عالم الاجتماع أو الساسة فإنه عميل إلى تحديد المراحل على أساس الأنماط والنظم الاجتماعية والسياسية ، كما أن مؤرخ الفن محدها على أساس أساليب الفن المختلفة والسياسية ، كما أن مؤرخ الفن محدها على أساس أساليب الفن المختلفة كالأسلوب « الواقعي » أو « الرومانتبكي » أو « الزخرى » . و تزداد حدة هذا الاختلاف بفعل تخصص الدارسين فى مختلف الميادين والافتقار إلى الربط الفعال بينها .

واقد كان ف . جوردن تشايلد من علماء الآثار أساساً ، وبوصفه هذا كان مم أعظم الاهمام ععالم الأشباء المادية التي يتكرر ظهورها . وقد اتضح الفرق بن هذه الفكرة عن الثقافة وبن الفكرة الأنثروبولوجية التي « تنتظم كل نواسي السلوك الإنساني التي لبست فعالا لا ارادية – فطرية أو غرائز » ، عا في ذلك الماغة والمنطق ، والدين والفلسفة ، بالإضافة إلى التعبرات المادية فلد النواسي غر المادية (۱) . ولقد احتفظ في معالجته للموضوع ، كما رأينا ، بالتقسيم الثلاث الذي قام به العالم مورجان وهو تقسيم المراحل إلى مرحلة بالوحشية ، والحمجية ، والحضارة ، ولكنه حاول أن يعيد تعريف كل وفق أدلة ظهرت بعد ذلك . ويقول تشايلد إن الأركيولوجيا قد أثبتت في كل مكان ظهرت بعد ذلك . ويقول تشايلد إن الأركيولوجيا قد أثبتت في كل مكان أن استخدام الحجر في صنع الأدوات والأسلحة سبق استخدام المعدن ، وأن استخدام

<sup>(</sup>۱) کتاب Social Evolution ص ۳۰ وما یلیها ۱۰

النحاس أو البرونزسبق استخدام الحديد 1) . ويؤكد أيضاً أن أقدم المحتمعات في أنحاء العالم الحديد والقديم كانت تعيش دائماً على صيد الحيوان والأمهاك أو على جمع الطعام ، دون أى شيء آخر ، أما الزراعة فإنها بدأت بعد ذلك دائماً ، كما أن الزراع الأميين يسبقون المواطنين المتعلمين على طول الحلط ، ومن ثم فإن نظرية تشايلد عن المراحل تنتظم عدة مراحل مكونة ، تعتبر كل منها واحدة لا محتلف فيها مكان عن مكان آخر في أنحاء العالم . ويضاف إلى ذلك أن هذه المراحل تتطابق : معنى أن مرحلة معينة في مكون واحد تتوافق مع مرحلة معينة في المكونات الأخرى دائماً أو عادة . وعلى هذا فإن تتوافق مع مرحلة معينة في المكونات الأخرى دائماً أو عادة . وعلى هذا فإن تشايلد يقبل التعاقب الذي قال به مورجان من حيث المبدأ : ويقول وإن مرحلة تشايلد يقبل التعاقب الذي قال به مورجان من حيث المبدأ : ويقول وإن مرحلة المحجية أقدم من مرحلة الهمجية أقدم من مرحلة المحجية أقدم من مرحلة الحضارة ».

وهذا تعاقب مركب يشتمل على عدة تعاقبات مكونة ، ولكنه لا ينتظم كل مكونات أية ثقافة واحدة ، وهو لذلك تعاقب مركب بجزعى . وكذلك ليس من الحيم أن تكون كل السمات المتصلة هذه الأقسام الثلاثة ثابتة لا تتغير . مم يتساءل تشايلد في كتابه و التطور الاجماعي » عما إذا كان في الاستطاعة استنتاج أي تعميم مماثل من ملاحظة التتابعات فيا محتص بنواحي الثقافة الأخرى مثل أنظمة القرابة . وبعبارة أخرى إلى أي مدى نستطيع أن نؤكد في صدق أن تعاقباً شاملا من السمات أو المراحل الثقافية ثابت لا يتغير ؟ في صدق أن تعاقباً شاملا من السمات أو المراحل الثقافية ثابت لا يتغير ؟ فالتعاقبات في صنع الأدوات وإنتاج الطعام تتطابق إلى حد ما ولكنها لا تتطابق غاماً مع تعاقب القرابة ، إذ ليس هناك تعاقب غير أن أياً منها لا تتطابق تماماً مع تعاقب القرابة ، إذ ليس هناك تعاقب ثابت بين الانتساب إلى الأم والانتساب إلى الأب أو بين الانتساب إلى الأم وحكم الأم . وينتهي تشايلد إلى أنه ، وليس هناك أمل كبير في أن تصل

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۲۹ .

الأركبولوجيا إلى ربط الأنظمة الاجتماعية عراحل النمو الثقافي التي تحدد على أسس اقتصادية ١١٥).

وكثيراً ما يشير علماء الأثير وبولوجيا إلى قصور الحقائق الأركيولوجية عن أن تكون مادة يبنى منها إطار كامل لنظام المراحل العامة . ولكن هل يستطيع هؤلاء أن يفعلوا أحسن من ذلك استناداً إلى ما لميدانهم الخاص من ظاهرات أكثر تنوعاً ؟ إن ميدانهم أكثر اتساعاً لأنه يشمل إلى جانب الأدوات المصنوعة المادية معالم غير مادية كالقرابة واللغة . وهم بتناولون بالبحث زمناً أطول ، يبدأ بثقافات ما قبل التاريخ وينته بالثقافات البدائية الحديثة ولكنهم لا يقولون إلا القليل نسبياً عن الحضارات الأسمى ، قدعم أو حديثة . ومن ثم فإن تعاقباتهم لا تزودنا بمخطط واف بمكننا من تحديد مراحل في الفنون المتحضرة ، والتعاريف التي أطلقها ستيوارد ، كما ورد تلخيصها في الفقرة السابقة ، تنتقل من مكون إلى آخر ، « فعصر الحديد » يشير إلى مادة صنع الأشياء ، « والزراعة » تشير إلى طريقة الحصول على الطعام ، « والامبراطورية » تشير إلى التنظيم السياسي وهكذا . وهذا شيء يمكن تبريره إذا كان العامل الأساسي المحدد مختلفاً في العصور المختلفة ، عكن تبريره إذا كان العامل الأساسي المحدد مختلفاً في العصور المختلفة ، عكن تبريره إذا كان العامل الأساسي المحدد مختلفاً في العصور المختلفة ،

#### ٧ ـ المراحل الاجتماعية والسياسية:

ينزع علماء الأنثروبولوجيا ، شأنهم شأن علماء الاجتماع ، إلى تأكيد أهمية التنظيم الاجتماعي . ومن ثم فإن روبرت . م . آدمز RobertM. Adams يصف قيام الحضارة أساساً في صورة المقارنة بين المجتمعات المستقلة التي تتركز حياتها حول المعابد وبين اللولة الطبقية العسكرية التي يقطن شعبها المدن (٢) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۱۹۵۰

<sup>(</sup>۲) ص ۱۵۵ من کتاب The Evolution of Man

وفى رأى مورتون هـ فرايد Morton H. Fried ان التنوع الاجتماعى هو الذى محدد التطور أساساً ، وأن هناك « انتقالا حتمياً تاريخياً » من مجتمع يتساوى فيه الناس ، إلى مجتمع يتميز فيه البعض بمنزلة معينة ، ومن ذلك إلى مجتمع الدولة » (١) .

ومن وجهة نظر علم الاجماع التاريخي وعلم السياسة فإن H.E. Barnes بجمل فيا يلي « المراحل الرئيسية في التطور السياسي للإنسان ». ويقدم هذا المحمل على أنه الانتاج المشترك لعلماء الاجماع من Gumplowicz إلى جدنجز Giddings و ماكلويد MacLeod (٢)

المجتمع القبلى
 أساس القرابة
 العلاقات الشخصة في السياسة

٢ - مرحلة الاقطاع الانتقالية
 الروابط الشخصية فى التنظيم الاجماعى
 الأساس شبه الاقليمى للسياسة
 نشأة الملكية فى الاعتمارات السياسية

٣ -- الدولة الاقليمية والحجتمع المدنى
 الدول المدن
 امبر اطوريات العصر القديم التي أسسها زعماء القبائل
 الدولة القومية

On the Evolution of Social Stratification and the State : Paul انظر (۱) (Radin Memorial Volume).

MacLeed, The Origin and History of Politics, (New York من ۲۸ سر ۱۹۵۱) Historical Sociology, New York, 1948).

المطلقة النيانية

الدعوقراطية ، جمهورية النظام عادة ،

٤ - المجتمع السياسي الفعال والاقليمي في المستقبل :
 الاتحادات الفدرالية السياسية ومناطق النفوذ
 النمثيل الوظيفي أو المهنى

وهذا المجمل يغفل كل الاغفال ذكر الأدوات والتكنولوجيا المادية ، فهو يقوم على أساس مكون آخر وهو التنظيم الاجتماعي والحكومي . وعلى هذا يظل السؤال قائماً وهو ، إلى أي مدى بمكن ادخال المراحل التكنولوجية وغيرها من المراحل المكونة ؛ في هذه المراحل بما يتفق مع الحقائق ؟ وإذا افترضنا دقة هذا المحمل من حيث المراحل الاجتماعية السياسية ، فهل يزودنا بإطار نستطيع أن نضع فيه مراحل مقابلة لها في تاريخ الفن والدين والنمو الفكري ؟ وهل هناك أسلوب معين أو عدة أساليب في التصوير ، والنحت ، الفكري ؟ وهل هناك أسلوب معين أو عدة أساليب في التصوير ، والنحت ، والعمارة ، والموسيق ، والشعر يمكن أن تقابل الإقطاع ، أو الدولة المدينة ، أو الامراطورية التي تقوم على سلطة زعيمها ؟

إن مثل هذه الأسئلة تظل قاممة تتطلب الإجابة ، وسوف نعود إليها فى فصل تال ، ورغم أن بعض المؤرخين يزودنا ببائلات قليلة معينة ، إلا أنها تفتقر إلى ربط كامل منتظم ، ومن الحائز أنه لا يوجد ربط من هذا النوع ، ومن الحائز أيضاً أننا لا نعرف قدراً كافياً عن الحقائق حتى الآن .

وعلى أية حال فإن ما يمكن قوله عن المجمل الذى وضعه بارنز ، هو أنه يبدأ بما قبل التاريخ ويصا إلى الوقت الحاضر فى تسلسل زمنى ، وبهذا يقدم لنا إطاراً أطول من أى إطار زودنا به علم الأركيولوجيا أو الأنثر وبولوجيا

الحديث. وفيا مختص بطوله الزمى ، فإنه إطار ممكن أن ندخل فيه جماع تاريخ الفنون كلها. و بما أنه ببدأ بالقبيلة المكونة من ذوى القرنى فى وقت غير محدد فهو يتسع للقبائل القديمة والحديثة معاً، كما أن المراحل التكنولوجية المتعاقبة من الصيد وجمع الطعام إلى الصناعة الآلية ، ومن الحجر إلى الصلب والقوة النووية ، يمكن أن توضع كلها فى قائمة موازية لهذا المحمل كخطوة نحو إيجاد مدى الصلة بينهما . وكذلك بمكن تلخيص جماع تاريخ كل فن فى عدة مجملات موازية ، لتحقيق الغرض نفسه . وإن تتبع خط البحث هذا ابتداء من نظام اجماعي سياسي للمراحل إنما يعني اتباع الطريقة الاستنباطية على نحو التعديل الذي أدخله تشايلد على نظام مورجان .

أما مدى الصلة التى قد يستطبع المرء اظهارها بين محتلف التعاقبات المكونة فإنه لا يثبت أو يدحض حقيقة التطور العامة فى الفن و فروع الثقافة الآخرى ، فإذا كانت الصلة ضعيفة فإن ذلك يعنى ببساطة وجود اختلاف كبير فى اتجاهات عديدة ، لا بين الشعوب والأماكن فحسب ، بل بين عديد التطورات المكونة التى تصنع فيا بينها التطور الثقافى جملته . ومثل هذه التطورات ، شأتها شأن تطورات الحيوان والنبات ، تتشعب فى طرق كثيرة مختلفة ، لا يوجد بينها إلا رباط ضعيف قوامه ما يكون بينها من التقاءات وصلات سببية . وبعبارة أخرى فإن مختلف فروع الثقافة الإنسانية تتطور مع بعضها بعضاً إلى حد ما ، ويتطور كل منها على حدة إلى حد ما ، وليس من الضرورى أن تصا إلى مراحلها الرئيسية أو طفراتها الثورية فى نفس الوقت . ومثل هذا الكشف لن بثير الدهشة مطلقاً لأنه كان موضع حدس وتخمن فترة طويلة . وليس هناك من يتوقع أن بجد بين توا ريخ كل فروع الحضارة تقابلا دقيقاً فى كل النقاط إلا إذا كان من أشد المتطرفين فى مذهب التطور المتوازى فى مذهب التطور المتوازى وهم طائفة كادت تنقرض اليوم) ، وليس هناك كذلك من ينتظر أن يكون

الشعر قد غير أسلوبه تغييراً جذرياً كلما ظهر مصدر جديد من مصادر القوة المادية . غير أنه صحيح أيضاً أن الشعر والفنون الأخرى تبدو عليها آثار الثورة الصناعية ،وحتى الماركسيون الذين يؤكدون أكثر من أغلب الناس ما للجانب الاجتماعي من أثر على الفن لا يؤكدون وجود تكامل صارم تام . ومن الوجهة الأخرى فإن وجود صلة جزئية ضعيفة هو أمر له دلالته لأنه عكننا من أن نرى ونفهم بصورة أكثر اكمالا تلك العمليات المتفاعلة في التغير الثقافي .

ولاشك أن المؤرخين وعلماء الاجماع سوف يزودوننا بمجملات للمراحل أكثر دقة وأبلغ دلالة ، من وجهات نظرهم الحاصة . ذلك أن المحمل الذى وضعه بارنز يعتبر بجملا شديد الابجاز ، ويتطلب ايضاحاً مفصلا لكل مرحلة من حيث المعالم الاجتماعية والسياسية وغيرها من المعالم الأولية والثانوية ، ومحتاج إلى تقسيم أصغر وإشارة إلى أمثلة تاريخية - مثل الشعوب والتواريخ والأماكن التي توضح كل مرحلة . ولقد وضع كتاب كثيرون مثل هذه المحملات غير أن واحداً منها لم يحظ بقبول عام ، ومن أسباب ذلك أن المرء عندما عاول أن يقسم المجمل إلى أقسام أصغر ويزيده ايضاحاً فإنه كثيراً ما يخوض في قضايا جدلية مثل أسبقية الانتساب إلى الأم . (١)

ترى إلى أى مدى تقابل قائمة الأنماط فى المحمل الذى وضعه بارنز ذلك التعاقب الفعلى للنمو الزمنى ؟ من الجائز بوجه عُام أن هناك تقابلا ، غير أن هذا التقابل ينبغى أن يخضع للشرط المألوفوهو أنه لاتزال هناك أمثلة

<sup>(</sup>۱) يقول بارنز « ليس مناك دليل على ان انتساب الجماعة الى الام يقترن بنقافة مادية أدنى ، او أن الانتساب الى الاب يقترن بحيساة انتصسادية أرثى ، . ( المصدر السابق ص ٩٠ )

قائمة لأنماط كثيرة سابقة إلى جانب أنماط لاحقة . فإذا أخذنا قطاعاً عرضياً للثقافة المعاصرة فإننا نتبين أنماطاً كثيرة عتيقة لا تزال باقية فى وضوح ، وقد دخل عليها تعديل كثير أو قليل بفضل اتصالها بالأنماط المتقدمة . وهذا يصدق على المكونات التكنولوجية والمكونات الاجتماعية السياسية فى هذه الثقافات البدائية الحديثة ، كما يصدق أيضاً على المكونات الفنية . فإلى أى مدى إذن تبر إلى الوقت الحاضر أنماط فنية تمثل الأنظمة الاجتماعية القبلية وغيرها من الأنظمة الأقل تطوراً ؟ وما هى التعديلات التى اعتورتها من حيث الأساوب بفضل المؤثرات الحارجية ؟

# الفصهالالثالثعشر

## الكئابات النظرية الحديثة عن ستاريخ الفن

# الاغفال الحديث للمشاكل الفلسفية في تاريخ الفن استمراد المقاومة ضد مذهب التطور الثقافي

لم تلق نظرية التطور في الفنون إلا القليل من اهتمام المؤرخين الغربيين خلال النصف الأول من القرن العشرين ، و ذلك القليل الذي قالوه عنهاكان أغلبه في جانب المعارضة . وكانت القضية ، فيا محتص بتاريخ الفن كما في العلوم الاجتماعية ، لا تزال مهوشة مرتبكة بسبب الاختلاف على مدلول كلمة و التطور ، ومعانيه فيا يتعلق بالظواهر الثقافية ، وكثيراً ماكان تفكير المدافعين عنه والمهاجمين له منصرفاً إلى أشياء مختلفة كل الاختلاف دون أن يتبينوا هذه الحقيقة .

وكان البحث الدقيق والاستناد المغالى فيه إلى الوثائق يشكلان أسلوب ذلك العصر ، كما كانت كل صياغة للنظريات موضع الشك . وكان لرد الفعل الذى أحدثه العالم بوس Boas في علم الأنثروبولوجيا ما يقابله في تاريخ كل الفنون ونقدها ، بما في ذلك الموسيقي والأدب ، وفق نزعة مشتركة إلى تجنب القضايا الفلسفية أو رفضها دون اهتمام أو مبالاة . وكان علماء تاريخ الفن بنبهون إلى أن الدراسة السليمة تتطلب التركيز الشديد على فن واحد

وعصر واحد. وما حان منتصف القرن العشرين حتى كانت النظرية القائلة بأن الفن ينمو كجزء من التطور الثقافى قد أغفلت تقريباً، فيما عدا أن بعض الأصوات كانت تنكرها فى امجاز بين الحين والحين.

# ۲ - « علم الفن » الألماني وعلاقته بفكرة التبيان التاريخي جوانبه التطورية والمضادة للتطور

فلنعد الآن خمس سنوات إلى الوراء لنلتقط بعض خيوط الفكر الألماني في القرن التاسع عشر . إن كل دراسة تاريخية في الوقت الحاضر للفنون البصرية تدين بالفضل لحركة و علم الفن » في البلاد الناطقة باللغة الألمانية في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين ، رغم أن هذا الاسم الذي أطلق عليها مترجماً عن الألمانية لم يحظ قط بقبول دولي واسع ولم توضع لهذا العلم حدو ددقيقة ، غير أن رجالا من أمثال سمير ، بوركهارت ، حروس ، فيدلر ، ريجل ، دفور اك ، ولفلن ، كثيراً ما يوضعون في قائمة قادة ذلك العلم وأممته . وقد امتد نفو ذهم إلى المؤرخين الناطقين بالانجليزية ، وإلى المؤرخين الفرنسيين والإيطاليين ، لا عن طريق مؤلفاتهم الحاصة فحسب بل بفضا دروس وكتابات العلماء الشبان الذين تلقوا تدريبهم في ألمانيا فحسب بل بفضا دروس وكتابات العلماء الشبان الذين تلقوا تدريبهم في ألمانيا يعهد إليهم في المستقبل بالتدريس في الكليات والإشراف على المتاحف .

ولقد قبل بعض هؤلاء القادة الذين سبق ذكرهم نظرية النطور فى الفن ، بينما نبذها البعض الآخر ، ولقد سبق أن رأينا أن إنتاج سمبر وجروس يتفق مباشرة مع التطورية الطبيعية ، وكان هذان العالمان يهتمان اهماماً كبيراً بالأنثر وبولوجيا والفن البدائى ، كما أكد الإثنان تأثير البيئة الاجماعية والمادية

على الفن ، ووضعا نظريات تتناول أهداف ، علم الفن، الحديد وأساليبه وهو العلم الذي عقدا عليه آمالا واسعة .

وانصرف علماء آخرون انصرافاً أكثر إلى الفنون المرثية للحضارات المتقدمة ، وتقبل بعض هؤلاء المنهج التطورى ، وعلى رأسهم ماكس دفوراك الذى كتب مؤلفاً عن العلاقات بين تاريخ الفن و تاريخ الأفكار (۱) فأصر على استمرار التطور الفنى الذى اعتبره بوجه خاص بمثابة قدرة متزايدة على تمثيل الطبيعة بصورة دقيقة ولقد وجه إليه النقد، كما وجه إلى منسبقه من التطوريين، لأنه بائغ فى تأكيد أهمية القلرة فى محال الفن على تمثيل الطبيعة . ومن المؤكد أن التطور الفنى لا يشكل كل تاريخ الفن أو تاريخ التصوير ، ور بما لا يشكل الجزء الأكبر من هذا التاريخ ! ولكن دفوراك ، بتقديمه الدليل على أن التطور الفنى من طبيعته الاستمرار والتزاكم خلال الفترات الطويلة ، أضعف بصورة خطيرة تلك النظرية الشائعة التى تقول بأن كل عصر قائم بذاته ولا قرين له ، خيث أنه ليس هناك استمرار حقيقى من عصر إلى عصر .

وتقترن هذه النظربة الأخيرة فى مجال الفن باسم ألوا ريجل Alois Riegel ولكنها تتحرر من حركة و التبيان التاريخي »فى فاسفة التاريخ التي كانت سائدة فى القرن التاسع عشر ، و طبقها ريجل وغيره على الفنون المرئية ، وهذه الحركة ، كما لاحظنا فى فصل سابق ، كانت بوجه عام مضادة للتطور ، ومن حيث الفنون فإن فكرة التبان التاريخي اتجهت نحو الاعتقاد بأن أسلوب

ن سنة الطبعة الاولى من Kunstgeschichte als Geistesgeschichte في سنة الطبعة الاولى من Das Raetsel des Brueder van Eyckولقد لخصه المراح وفي سنة المراح المراح والمراح المراح والمراح المراح والمراح والمراح المراح والمراح والم

كل عصر ، وكل عمل فني معين ، كان في سمانه الرئيسية قائماً بذاته ولا قرين له ، وله قيمته المطلقة . ورغم أن كل الأساليب تهدف إلى تمثيل الطبيعة تمثيلا أميناً ، و فإن لكل أسلوب طريقته الخاصة في فهم الطبيعة ، على حد قول ريحل ، الذي قال أيضاً إنه من العسير أو من المستحبل على فنان في أحد العصور أن برى أو بصور بطريقة عصر سابق ، كما أنه من العسير علينا اليوم أن نتفهم أساوب ذلك العصر . فتاريخ الفن هو تاريخ مفاهيم متعاقبة عن الطبيعة ، وطرائق مختلفة لرؤيتها وتمثيلها ، وليس هناك تقدم أو استمرار من عصر إلى عصر .

واتباع هذه الفكرة على طول الحط إنما يعنى استبعاد أى علم حقيقى للفن ، وأية فكرة عن تاريخ الفن تقول بأن للفن طابع الانتشار أو نزعة إلى الانتشار ، بصورة تطورية أو بآية صورة أخرى . ومع ذلك فإن هذه الفكرة لم تتبع إلى هذا الحد من التطرف . ويرى ار نولد هو سر Parnold Hauser أن فكرة التبيان التاريخي ، في تطبيقها على الفنون إنما تنطوى على تناقض ، فهي « ترجع كل حدث تاريخي إلى أصل فوق طاقة الفرد – أصل مثالى أو إلهي أو بدائى » بينما تقرن بذلك « معالجة عميزة تؤكد أن المنجز ات التاريخية ليست فذة فحسب ، بل لا يمكن محاكاتها مطلقاً ، وبذلك بنتهى إلى أن كل منجز تاريخي وبالتالى كل أسلوب فني ، بجب ألا يقاس إلا بمعابيره الحاصة المعترف بها ». ومن ثم فإن الإرادة الحاصة أو الهدف الحاص لكل فنان بفرده هو الفكرة الرئيسية في رأى ربحل عن الفن .

ومن جهة أخرى فإن ولفلن ، الذى كان بالمثل متاثراً بفكرة التبيان التاريخي بميل إلى الإقلال من شأن دور الفنان الفرد ، وبقرر أن قصد الفنان واتجاه أساوبه هما من إنتاج عصره، ومحددهما ذلك العصر. ووفقاً لنظرية ولفلن فان الأشكال المرثية وأساليب التمثيل ، لها تاريخها الحاص وقوتها على التحكم

في ميول الفنان الفردية والقومية . وهذا التفسير لنظرية التبيان التارمخي في مجال الفن هو أقل معارضة للتطورية من حيث أنه يقوم على أساس الأنجاط والتعاقبات ، وسوف نرى أن ولفلن ينفصل عن التطورية في نواح أخرى. وعندما كان يكتب عن الفن أشياع فكرة التبيان التاريخي فإنهم لم يتمسكوا دواما قط بنظرية التفردية الكاملة ، وهي نظرية يتضح سخفها عند أقل نحليل لها ، بل إن ربحل نفسه أشار إلى التشابه بين رسم صور الأشخاص في عهد روما الامر اطورية و في القرن السابع عشر على أنه ضروب من الباروك نسبه إلى قانون أعلى(١) . ذلك أنه لا يوجد عمل فني ولا أسلوب من الأساليب عكن أن يكون فذاً بصورة كاملة لأن كلاً منها يتسم بسمات واضحة يشترك فيها مع غيره من نفس النوع ، وهي على الأقل أعمال أو أساليب فنية ، ومنتجات من صنع المهارة الإنسانية ، وكل الأعمال الفنية التي تستخدم في صنعها وسيلة معينة كالألوان مثلا إنما تشترك على أقل تقدير في تلك الوسيلة ومستلزماتها ، وإذا كانت ظواهر الفن فذة في نوعها حقيقة لماكان هناك وصف لأوجه الشبه بن الأعمال الفنية التي تصع بأسلوب معين . كل هذه الحقائق الواضحة إما يتجاهلها أنصار فكرة التبيان التارخي ، أو يطرحونها جانباً مستخدمين حجة زائفة سهلة هي أن كل التشامهات هي مجرد تشابهات خار رجية سطحية ، بينما « المهايا الكامنة » فذة فريدة . غير أن سخف هذه الفكرة ، إذا أخنت بحرفيتها ، لم يكن عائقاً محول دون اتساع نفوذها وبقائه ملاذا بهرع إليه أولئك الذين يرغبون في الهرب من المذهب الطبيعي العامى في المواضيع الثقافية ، وإذا ما تكرر قول نصف الحقيقة دون تحديد بذكر كلمة ﴿ جَزِئياً ﴾ ﴿ أَو إِلَى حَدَّ مَا ﴾ ، فإنه ينقلب إلى زيف وكذب ، ولقد رأينا أن السمات الفذة والنوعية في الفن لها أهميتها لمؤرخ الفن ولمن يهتم بالنواحي الحمالية . وبقدر ما تشبه أحداث الفن الأحداث الأخرى ولها تعاقباتها،

<sup>(</sup>۱) عن هوسر ص ۱۹۵ .

كما يحدث فى إنتاج فنان معين أو مدرسة فنية معينة ، فني الإمكان وضع تعميات تاريخية سليمة ه

ومن الناحية الأخرى، فإن النواحي البناءة في منهج فكرة التبيان التاريخي كما وضعها ربحل وغيره من علماء وعلم الفن ، ينبغي أن تلتي القدنر الواجب، فنصف الحقيقة الصحيحة في نظرية التفرئية إنما يكمن في أن الفن يتسم بتنوعات حقيقة ، لا تقلل في واقعيتها عما هناك من أوحه شهم، وكثيراً ما تكون اطرف وآدعي إلى الاهتمام. ذلك أن هذه التنوعات تساعد على تمييز التطور الفضوى ، الذي توحد فيه أيضاً سمات مميزة واضحة وإن لم نكن عادة موضع اهتمام العلم. ولقد سبق أن بالغ التطوريون وغيرهم في وصف نكن عادة موضع اهتمام العلم. ولقد سبق أن بالغ التطوريون وغيرهم في وصف التشابهات في مجال الفن ، وبذلك شوهو الصورة ، وكان الورخي الفن في التسعينات ، شأنهم شأن فرانز بوس وتلاميده في علم الأنثر وبولوجيا بعد التسعينات ، شأنهم شأن فرانز بوس وتلاميده في علم الأنثر وبولوجيا بعد ذلك بجيل واحد ب كان له ولاء جميعاً عذرهم في الدعوة إلى دراسات استبعابية تجربية في فنون معينة وفي ثقافات وعصور معينة .

وكان وعلم الفن » بوصفه علماً للمستقبل ثورة جزئبة على علم الحمال والفلسفة كما تطورا في آلمانيا . وكان هذان العلمان قد اهتما اهتماماً كبيراً عسائل القيمة ، فعلم الحمال الكانبي (نسبة إلى الفيلسوف كانت) ، اهتم بوضع معايير ومستويات تستند إلى العقل للجمال والفن الحيد متصلة بمبادىء العدالة الأخلاقية، واهتمت الميتافيزيقا الهيجاية بالنموالتاريخي علىأساس أنه تقدم روحي توجهه السهاء . أما العلماء من أصحاب العقلية العلمية ، فلقد لمسوا الحاجة إلى طرحمثل هذه الاعتبارات التقييمية جانباً إلى حد ما ، لكي محاولوا دراسة الفنون دراسة وصفية متخصصة .

وهنا يثور سؤال من الذي بدأ وعلم الفن ؟ و الإجابة على هذا السؤال تتوقف بعض الشيء على وجهة نظر المرء القومية ، وعلى وجهة نظره

الأبديولوجية . فالطبيعيون والوضعيون ، وخاصة في فرنسا وانجلترا عميلون إلى إرجاع الفضل إلى العالم تنن Taine ، وإلى الاتفاق مع لورد لستوول Listowel على أنه كان ، في مجال الفنون ، ه أحد مؤسسي الأسلوب التجريبي التارنخي المقارن ، اأنى يلائم العلوم الطبيعية ، على النقيض · من الأسلوب الاستنباطي الذي كانيتبعه الميتافيزيقيون في القرن التاسع عشر ١(١) ها أن كونت ، وسبنسر ، وسمىر كان لهم يد فى وضع هذا العلم بالاشَراك مع غيرهم من قدامي الطبيعين المتخصصين في النقد وعلم الحمال ، أما الماركسيون فإنهم يرجعون نشأة هذا العلم إلى ماركس وانجلز ، كما أن بعض الكتاب ينسبون الفضل إلى كو نراد فيدار Konrad Fiedler (١٩٠٥–١٨٤١). وإلى ألوا ربجل (١٨٥٨ – ١٩٠٥ ) ولهذا فإن ليونللو فنتورى ، و هو مؤرخ إيطالى للفن من أتباع هبجل ، كتب يقول ١ إن فيدار نبذ التأملات حول ماهو جميل لكي ينشغل بالفن دون غبره وعلى هذا النحو يعتبر مؤسس علم الفن ، بوصفه متميزاً عن علم الحمال (٢) ٤ . وكذلك اعترض فيدار على مناقشة « الفن α بوحه عام ، على أساس أن الفنون المحددة وحدها هي الحقائق الحمالية . ونمة نقطة جدلية في ﴿ علم الفن ﴾، وهي إلى أي حد ترمز مجردات مثل o روح العصر o إلى أية حقيقة محددة . ولقد كان من خصانص تفكير التارنخين استخدام مثل هذه التعممات الميتافيزيقية من ناحية . بينما يصرون من الناحية الأخرى على أن المحاولات العلمية للتعميم فيما يختص بالمتاريخ هي محاولات غير سليمة ولا أساس لها .

وعلى أية حال فإن محاولة فصل علم الفن عن علم الحمال والفلسفة ، كانت محاولة فاترة تعوزها الحماسة ، وحتى أولئك الذين نذروا أنفسهم

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۹ من کتاب A Critical History of Modern Aesthetics

<sup>(</sup>۲) ص ۲۷۸ و ه۲۵ من History of Art Criticism.

اما الكتاب الرئيسي للعالم Fiedler وهو Schriften über Kunst نقد صدر ف ۱۹۱۲ ــ ۱۹۱۴ .

ه للرؤية المحردة » فإنهم حاولوا ذلك بنظرة لم تتجردك مراً من الميتافيزيقا . ذلك أن هذا الفصل كان مستحيلاً في الحو العقلي المشبع بالمثالية الذي ساد ألمانيا فما قبل الحرب، ومن ثم فإن هؤلاء العلماء لم محاولوه بصورة حدية، كما لم محاوله الطبيعيون مثل سمر وألن ، إذ من المستحيل أن نتجنب في العلم كل فروض فلسفية مسبقة. والسؤال الرئيسي ، من وجهة نظر برجماتية هو : ما هي المعارف البدسة الأكيدة والاكتشافات الحديدة الأكيدة التي يؤدي إليها التكيف الفلسي للمرء ؟ ان ابتعاد ﴿ علم الفن ﴾ ابتعاداً جَزِئياً عن الفلسفة الأكادعية حرر العلماء و هيأهم لمزيد من الملاحظة المباشرة والتعميم المحدود في مجال خاص ، ولقد أفاد المثاليون والطبيعيون من ذلك الابتعاد في جمع مادة مذهلة من المعلومات عن الفنون ، غير أن الاتصالات بعلم الحمال والفلسفة ظلت قاعمة بصوره فعالة حتى جاء هتار و نشبت الحرب العالمية الثانية فتحطمت الدراسة الإنسانية . يقول فنتورى، كان لابد من بناء جسر بين علم الحمال وبن تدوين الحقيقة الفنية تدويناً يقوم على الملاحظة والاختبار ، ولقـــد سمى ذلك الحــر علم العن ١٤). (وكان هذا العلم جسراً للذهاب والاياب، ذلك أذ المثالمين أنفسهم أقروا ضرورة الحروج من أبراجهم لكشف بعض الظواهر التي عبرت فيها الروح العالمية عن نفسها، وخاصة في مجال الفن ، حيث كان المظهر الحمالي هو « الحقيقة » الرئيسية التي ينبغي تفسرها . فإن فلسفة المرء زودته بالمعالم والأدوات اللازمة لهذا الكشف ، غير أن الرحالة عادوا من رحلتهم محملين بمواد جديدة ساعدتهم على تحويرعلم الحمال والفلسفة نفسيهما .

وفى سنة ١٩٠٦ بدأ ماكس دسوار Max Dessoir تحرير ﴿ جريدة علم الحمال وعلم الفن العام ﴾ كان عنوانها المزدوج معبراً عن الرغبة في توحيد

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۲۷۲ •

علم الحمال الفلسنى والنشاطات النظرية الأعم لعلم الفن . وبعد ذلك حل اصطلاح واحد قصر هو «علم الحمال » مكان الاصطلاح المزدوج ليكون اسها للموضوع الموحد ، الذي أصبح الآن تجريبياً إلى حد كبير ، في طريقته دون أن يتجاهل المشاكل الفلسفية والسيكولوجية التقليدية .

و ترتب على الحاجة إلى تجنب الفروض التقيمية فى البحث التاريخى الحديد أو الإقلال منها إلى الحد الأدنى ، أنها أبعدت الباحثين عن التطورية الطبيعية والتطورية المثالية . والقد رأينا أن التطورية الطبيعية كان لها فى القرن التاسع عشر فروضها التقيمية الحاصة ، وكانت بطيئة فى التخلى عن نظرة التفاؤل التى ورثتها عن كوندورسيه وسبنسر ، والتى تمثلت فى الاعتقاد بأن التطور كان بالضرورة تقدمياً . وكانت بطبيئة فى التخلى عن الشعور بالتفوق الأورى فى منتصف العصر الكفتورى من حيث الفن والثقافة ، بالتفوق الأورى فى منتصف العصر الكفتورى من حيث الفن والثقافة ، وفى تبين أن التمثيل الواقعى الدقيق لم يكن القيمة الوحيدة ، حتى فى « الفنون المثيلية » ، وأن ما يسمى «الفن البدائى » قد يستحق التفوق من بعض الوجوه .

ومن ثم فإن العالم ألوا ربحل ، عندما طالب بأن كل أسلوب وكل عصر ينبغى أن بتناوله البحث علىأساس أنه أسلوب او عصر قائم بذاته ، لا علىأساس أنه بجرد تدهور أو مجرد خطوة نحو الكمال الذى بلغته أثينا أو فلورنسا ، أقول أن مطالبته هذه تضمنت ثورة على مدرسنى الفكر التطورى . ويقول ربحل أن كل عصر وكل أسلوب كان يعبر عن « طريقته الحاصة فى الرؤية والتفهم » ، و هى طريقة ينبغى على الورخ أن بجول فهمها فى شى من العطف. وفى Stilfragen ) ، اعترض ربحل على ماكان شائعاً من حط لقدر وفى المنون الصغرى » القاصرة على الزخرفة و ذلك بالمقارنة « بالفنون الكبرى » التي شملت الإنسان و تصرفانه . و لقد طبق هذا المنهج فى تتبع تاريخ الرخوفة القديمة وفى تحليل أسلوب من أساليب الفن الروماني فى عهده الآخير الرخوفة القديمة وفى تحليل أسلوب من أساليب الفن الروماني فى عهده الآخير

والذى طالما وصم بأنه باروك (١) . ولم يحاول ربجل ولا أتباعه أن يستعبلوا بصورة منتظمة كل أحكام القيمة من كتابة تاريخ الفن ، فذلك يكاد في المقام الأول أن يكون مستحيلا، لأنجرد اختيار المؤرخ لأعمال فنية معبنة بجعلها موضوع كتابته ، إنما يعني أن تلك الأعمال تستحق المناية والاهمام بطريقة ما . ويضاف إلى ذلك أن ربجل أسهم اسهاماً بناءاً في نظرية القيمة بأن أظهر أن عصراً وأسلوباً واضح تدهدور هما ، كثيراً ما يكون لكل منهما قيمته الحمالية الخاصة ، فضلا عن أنهما يؤديان إلى أسلوب جديد أعظم وأكثر تقدماً .

ومن ثم فإن الدافع إلى التقيم وهو دافع لا يكاد يقاوم ، تغلب على الرغبة في وضع علم وصفى للفن ، كما أن الهدف من التخصص في سمات الفن البصرية ، والشكلية والأسلوبية ، وهو هدف مشر أدى إلى تهذب النظرة الحمالية وترسيع أفقها ، قد بولغ فيه بعد ذلك حتى أصبح عقيدة لا تزال سائدة ، تؤمن بأن القيم النظرية الحالصة الحردة هي وحدها التي تستحق أن يتناولها الفن المنظور وأن مادة الموضوع التي يمنلها الفن ليس لها أهمية في هذا المحال . وأن المرء ، حتى عندما يشاهد عملا فنياً واقعياً ، يجب عليه أن يتجاهل مادة الموضوع بقدر ما يستطبع .

وتحولت الحركة الى تزعمها ريجل ، عن تطورية القرن التاسع عشر لا من حيث قيمة الأساليب الماضية فحسب ، بل فى الاقلال من التركيز على تعاقبها التكويي أيضاً. ذلك أن أكبر اهمام لدى أنصار مذهب التطور في القرن التاسع عشر ، فيما يختص بأى أسلوب أو أية ثقافة ، كان منصر فأ إلى كيفية اتفاق هذا الأسلوب أو هذه الثقافة مع العملية التطورية كلها ، من حيث ما لهذه أو ذاك من قيمة ذاتية . فكانوا يتغاضون عن المعالم الحاصة

Die spätromische Kunstindustrie nach den Funden in Oesterreich- (1)
Ungarn (1901).

المميزة وبهتمون بالمعالم التي توضح التعاقبات الأكبر ، وضاع بذلك ما للعصر الواحد من طابع خاص وصفة غالبة ، كما طغت اتجاهات طويلة المدى على ظواهر لم تدم طويلا ولكنها هامة بارزة ، وبولغ في اعتبار أعمال فنية معينة بجرد أعمال مهدت لعمل في لا حق لها. ومن الحائز أن المنهج الحديد لم يكن أكثر صدقاً ، غير أنه كان منهجاً لازماً لتصحيح الوضع ، لأن الوقت حان إذ ذاك لنسيان التعاقبات التكوينية الكبيرة فترة من الزمن ، والنظر بإمعان إلى منتجات مكان وزمان معينين على أنها منتجات قاعمة بذاتها ، كما يشاهدها المرء في أحد أروقة المتاحف تعبيرات مرمدية مختلفة ، وبجد فيها تعبيرات مختلفة من عمل العقل الإنساني. وقد كتبت الكتب عن «الفن الذي لا يحده زمن » وعن الفن الذي العقل الإنساني. وقد كتبت الكتب عن «الفن الذي لا يحده زمن » وعن الفن الذي المعتمد »، في محاولة لكبح جماح طلاب الفن عن المبالغة في أهمية التواريخ والمؤثرات ، و دفعهم إلى النظر بعناية أكثر إلى كل عمل في كما هواليوم.

#### ٣ ـ « النقد الجديد » في الأدب الوجود المستقل للفن

كانت الحركة التي سميت و النقد الحديد و في الأدب ، إحدى الحركات الكثيرة المماثلة في الدراسة المتصلة بالفنون خلال عدة عشرات من السنين بعد الحرب العالمية الأولى . وهي حركة توصف في بعض الأحيان بأنها النصية Contextualism بوصفها نظرية أدبيسة . ولقد اعترضت هذه الحركة على التمادي في استخدام المناهج التطورية ، والتاريخية وغيرها من المناهج التكوينية كأساليب في معالجة الأدب ، و دعت إلى اهتمام أكثر بكل شاعر على حدة باعتباره كلا مستقلا . وفي العشرينات من القرن العشرين كانت مدرستا النقد المسميتان المدرسة الاجتماعية ومدرسة التحليل النفساني قد استبدت بهما الرغبة في إظهار اثر العوامل الاجتماعية والشخصية على الفتان وعمله إلى حد دفعهما في بعض الأحيان إلى اهمال الصفات الكامنة في العمل نفسه ، أو ارغمهما دفعهما في بعض الأحيان إلى اهمال الصفات الكامنة في العمل نفسه ، أو ارغمهما

على اعتناق نظارية مسبقة تتناول الباعث عليه وتكوينه . وكانت هذه الحركة مرحلة رد فعل مضاد للتاريخية ، وانطوت على تصحيح مفيد لوضع قائم ، على أساس أنها دعت إلى قراءة كل مؤلف على حدة فى دقة وإمعان وتقدير الناحية الحمالية . وقد أدت إلى الكتثير من الدراسة الاستيعابية للكلمات وأنماط الأفكار ، وأصواتِ الألفاظ ، وآنواع المحاز التي يستخدمها مختلف الشعراء .وفي بعض الأحيان كانت هذه الدراسة تنطوى على تطرف في الدقة والتظاهر بالمعرفة ، غير أنها أسهمت فى نمو علم التحليل الشكلي والأسلوبي . ومم ذلك فقـــد بـــولغ في ﴿ النصية ﴾ على يد أولئك الذين نبـــذوا كل محاولات تهدف إلى ربط العمل الفني بالعوامل الخارجية الاجتماعية أو التي تتناول حياة الفنان نفسه ، ولم يلحظ هؤلاء جميعاً أن هذه المناهج المختلفة إنما هي مناهج إضافية مكملة ، وليست وحيدة أو متعارضة ، وعكن الحمع بينها في العملية الكلبة التي تستهدف الفهم والتذوق ــ(١) و لقد و صف و لتر ستن Walter Sutton هذه و النصية ، في شكلها الأكثر تطرفاً بأنها و فكرة شائعة تقول بأن القصيدة الشعرية هي كلِّ مقدس أنتجه الحيال الحامج الحلاق ، وبأن الفن مملكة من الحبرة قاممة بذاتها ، ورمز متكامل ، وأداة للمعرفة البحتة التي تفهم بطريقة غامضة ٥ (٢) . والشعر إنما مبط على الشاعر في حالة تأمل مستغرق ، ولا يرتبط بالعالم الحارجي ارتباطأ سببياً . ويبين وولتر ستن العلاقة بين النصية والنقد الحديد، وبين النظرية الرومانتيكية العضوية التي وضعهاكولوريدج Coleridge ، ومذهب التصوف Mysticism الذي وضعة ييتس Yeats ، ومثالية كروتشه ، وغير ذلك من الانجاهات

<sup>(</sup>۱) هذه النظرية النمددية شرحها جيدا R.P. Blackmur في كتابه (۱) A Critic's Job Work وفي كتاب as Gesture

Contextualist Theory and Criticism as a Social Art (۲)
– ۱۹۷ من مجلة Journal of Aesthetics and Art Criticism مر ۱۹۱ الفصل ۱۹ دربیع ۱۹۹۱)

المعارضة – للطبيعية . وفى الإمكان ربط هذه الحركة من هذه الناحية أيضاً بفكرة التبيان التاريخي ااذى ظهرت في القرن التاسع عشر .

وليس من اليسير في عصر يتسم بعقلية تاريخية الافراط في تجنب كل المناهج التكوينية ، ومن المؤكد أن مؤرخ الفن لا يستطيع ذلك . ومع أن مكان أي عمل في أو أي أسلوب في تعاقبه القريب المحدود هو شيء قلما يكون موضع تجاهل كامل ، إلا أن مكان ذلك العمل أو الأسلوب في التعاقبات الأوسع للتطور كان حتى وقتنا الحاضر موضع تجاهل إلى حدكميم .

وهناك جانب آخر الثورة على التطورية ، والتمشى مع الانجاهات الأخيرة فى علم الأنثروبولوجيا . فالتطوريون كانوا قد تغالوا فى تأكيد آوجه الشبه بين كل الثقافات وأساليبها الفنية على مستوى معن ، ومع أن ل . ه . مورجان كان واضحاً فيا قاله عن الفروق القائمة بين المراحل المتعاقبة كرحلة العصر الحجرى الحديد أو مرحلة الحضارة الأولى ، فإنه أعطى انطباعاً بأن الثقافات كلها واحدة . أما من حيث أساليب الفن المتحضر فإن المؤرخين كانوا متأثرين تأثراً كبراً مما هنالك من تشابهات كتلك التى وجدت بين فن المايا وبين الفن المصرى ، وكان الانجاه الأساسى فى تفكيرهم أن كل أسلوب المايا وبين الفن المصرى ، وكان الانجاه الأساسى فى تفكيرهم أن كل أسلوب هو مرحلة انتقال بين أسلوب سابق وأسلوب لاحق . أما الآن فإن مؤرخى الفن ، ومن بعدهم علماء الأنثروبولوجيا ،أصبحوا يدعون إلى مزيد من الاهمام بالفروق .

كذاك كانت التعلورية قد أكدت ما هناك من صلة و ثيقة بين الفن و فروع الثقافة الأخرى ، بما في ذلك العلم ، وبين كل فن والفنون الأخرى ، وكانت تلك النزعة ميراثاً من الفكرة الرومانتيكية القائلة « بوحدة الفن » و « وحدة الروم بين الفكرة البدائية التي لم يكن قد وضح فيها بعد ، الروح » ، و دعمتها در اسات الثقافة البدائية التي لم يكن قد وضح فيها بعد ، ما هنالك من فروق بين الفنون و فروع الثقافة الأخرى ، أو التي لم تمارس

فيها تلك الفنون و فر وع الثقافة الأخرى، كل على حدة. وشارك في هذه النزعة الطبيعيون وبعض المثاليين، وإن كان ذلك على أسس مختلفة، لأن كليه سا حاول التدليل على أن النمو الثقافي عملية كلية شاملة. ومن وجهة أخرى، فإن فكرة التبيان التاريخي استهوت بعض المثاليين وبعض الثنائيين من ناحية أنها كانت تفصل بين العلم (وخاصة العلوم الطبيعية) وبين العالم الروحي، عالم الفن والتاريخ والدين. ولقد أكد بنديتو كروتشه استقلال الفن والتاريخ عن العلم، بيما هاجم في الوتت عينه أو لئلك الذين يحاولون التفريق بين بعض عن العلم، بيما هاجم في الوتت عينه أو لئك الذين يحاولون التفريق بين بعض الفنون والبعض الآخر على أساس أداة التعبير الفني، أو الأساليب، أو الشكل الحسي. وأصر على أن الفنو احد وإن كان مستقلا عن العلم والحياة العملية. دعى فيدلر Fiedler إلى الاعتراف باستقلال الفن عن العلم والحياة العملية.

وثمة أفكار مختلفة راودت أذهان أولئك الذين دعوا إلى استقلال الفن ، فبعضهم كان يعيى و الفن للفن » ، أى حق الفن فى أن يحكم عليه على أساس ما فيه من قيم متميزة ، وليس على أسس أخلاقية وغيرها من الأسس الحارجية . والبعض الآخر كان يعنى أن الفن ينبغى ألا تسيطر عليه عوامل سياسية أو غيرها من العوامل الخارجية . أما من حيث مشكلة العوامل التي تحدد الأحداث الفنية ، فإن التأكيد على استقلال الفن كان يعنى أنه ليس مجرد نتيجة لقوى خارجية ، طبيعية أو اجماعية اقتصادية ، بل إن نموه من النوع الذي تحدده عوامل كامنة فيه ، فإذا كانت بعض الأنماط والتكررات قد ظهرت فى تاريخه ، فإن ذلك قد يرجع إلى شي في طابعه الداخلى الحاص وفي قوانينه الحاصة . ولم يكن مفهوم استقلال الفن مجافياً بصورة كبيرة للمثالية ، وهي التي أقرت فترة طويلة تحرر الفن ، في جوانبه الروحية ،من قوانين الضرورة المسادية . وبالنسبة للفيلسوف المثالى فإن استقلال الفن لم يكن يعنى المسادية . وبالنسبة الفيلسوف المثالى فإن استقلال الفن لم يكن يعنى تحرراً كاملا من المسئولية الأخلاقية أو من العلاقة السببية القائمة بينه وبين

النشاطات العقلية الأخرى ، لأن كل هذه النشاطات عكن ارجاعها أساساً إلى العقل الكونى نفسه أو الإرادة الكونية نفسها ، وكذلك لم يكن معناه أن نواحي الفن المادية والتقنية لا تحضع للقوانين ، والحاجات والوظائف المادية ، لأن تلك الواحي لا يزال في الإمكان تفسيرها تفسيراً مادياً ، على أن نتذكر دامماً أن مثل هذه النواحي هي مجرد جوانب سطحية وخارجية. ومن ثم فإن مؤرخ الفن الخاضع لتأثير المثالية ، والمتتبع و لأساسيات الفن الكامنة ، كثراً ما كان يضطر إلى البحث عن تلك الأساسيات في و شكل مجرد » ، حيث يكون الحمال خالصاً ، وليس مجرد جمال مرتبط بشيء آخر. ولقد أكد ربجل قيمة الزخرفة العربية المحردة، كما أن فوسيلو نFocillon في عصر لاحق ، رأى أن هناك منطقاً داخلياً في المزج الرياضي بين الزخرفة المتشابكة الكلتية والزخرفة القوطية على واجهات المبانى . ومع أن مثل هذا الشكل كان بالضرورة يجسم في مواد منظورة، بل إنه في أغلب الأحيان كان يدخل ضمن إطار من التمثيل الطبيعي الذي يسر وفق أسلوب معن (كما في المنمنمات الكارو لنجية ) أو يستخدم استخداماً مادياً (كما في الكاتدراثيات ) ، غير أن الزخرفة ، كالموسبقي ، يمكن أن تحرر نفسها إلى حدكبر من هذه الصلات الطارئة وتقترب من نقاء الفكرة كما أشار أفلاطون في Philebus.

وفي الحق أن علم الحمال الطبيعي استطاع أن يرد على ذلك بأن كل أمثال هذه الأشكال المحردة « نسبياً ، وغير الوظيفية أو غير التثيلية نسبياً ، هي بالمثل منتجات عقول مادية وليست أكثر تحرراً من أي نوع آخر من الفن من مستلزمات التجسيم المحسوس . غير أن الطبيعيين ، في واقع الأمر ، انصرف تفكير هم إلى هذه الاتجاهات في القرن التاسع عشر . وإذا استثنينا المدرسة الماركسية ، فإن علم الحمال الطبيعي كان ضعيفاً بوجه عام ، فتتلص أمام عظمة كانت وهيجل ، أما الحماليون الماركسيون فإمهم في أغلب الأحوال

كانوا ينظرون إلى الشكل المحرد والحلية الزخرفية فى شيء من التعالى على أنهما مجرد شكلية Mormalism ، وتعبير ضعيف عثل مذهب اللذة الاقطاعى أو الرأسالى المتداعى ، ومن ثم فإنهم ناقشوا تلك الشكلية فى الأغلب بطريقة سلبية ، إذا حدث أن ناقشوها على الاطلاق ، وكالوا الاطراء بدلا من ذلك لأنواع الفنون التى تعالج بطريقة أكثر واقعية مصالح العامل الاقتصادية الاجتماعية . وفى القرن التاسع عشر كان المدخل القائم على المذهب الطبيعى إلى تاريخ الفن أكثر توجيها ، عن طريق الأنثرو بولوجيا ، إلى دراسة الفنون البدائية والحرف النافعة كجزء من العملية التطورية كلها. وهكذا تركت الدراسة التفصيلية للشكل المحرد والتصميم ، والأسلوب فى الفنون المنظورة المتحضرة ، الألمانية . وحتى إذا تظاهر هؤلاء بتجنب المسائل الفلسفية ، وبالإشارة الى نواحى الفن الحسية والمادية والعملية فإن عقيدتهم الفلسفية كان يمكن عادة قراءتها بن السطور .

## أ ــ التحليل الأسلوبي والتكرر المنتظم مقارنة ولفلن بين الكلاسيكي والباروك طابعها المضاد للتطورية

تناولت أعمال هنريخ ولفلن Heinrich Wolffin مجالات التصوير والنحت والعمارة ، كما تناولت الفنون الزخرفية ولكن في تركيز أكثر على جوانبهاالشكلية في صورتها المحردة . ولقد اختلف التاريخ والنقد الفني الجديد عن التاريخ الفني الأقدم عهداً في أنه لم مهم كثيراً – بالمواضيع الممثلة في قطعة من الفن أو بالمشاعر المعنوية التي تنقلها قطعة الفن في الناظر إليها . وفي العمارة والفنون النافعة ، أكد الجوانب المنظورة والشكلية أكثر من تأكيده للجوانب الإنشائية والوظيفية والاجتاعية . ولم تكن الجوانب المثيلية والوظيفية والاجتاعية . ولم تكن الجوانب المثيلية والوظيفية موضع

تجاهل كامل من جانبه ، فكثيراً ما يشير إليها ولفلن ، غير أنه يشير إليها أساساً كأمثلة نوعاً ما لسمة أسلوبية مجودة .

ومثل هذا التأكيد على نواحى الفن الحسية والشكلية يمكن أن يتفق تماماً مع التطورية ، إذ يمكن القول بأن الشكل وا لأسلوب يتطوران جنباً إلى جنب مع تطور الفعالية الوظيفية ، والتعبير العاطني ، والقدرة على تمثيل الطبيعة تمثيلا دقيقاً . غير أن ولفلن ومعاصريه اتجهوا في هذا الشأن اتجاها مضاداً للتطورية .

ولم يوجه طلاب تاريخ الفن الغربيون اهماماً إلى ناحية من نواحي نظرية الفن الألماني أكثر مما وجهوه إلى الأزواج الحمسة من المفاهيم المتناقضة التي استخدمها ولفلن في المقارنة بن الفن الكلاسبكي الذي ساد أوروبا في القرن السادس عشر وبن فن « الباروك ، الذي كان سائداً في القرن السابع عشر . ولم يكن القصد من هذه الأزواج الخمسة مجرد المقارنة ، بل قصد منها أن تبن خمسة أنواع من التطور التاريخي من أسلوب إلى أسلوب آخر . وقد ترجمت على الوجه التالى : (١) من ١ استعمال الحطوط إلى التصوير ٥ (٢) من ( المسطح إلى المحوف ٥ (٣) من ( الشكل المغلق إلى الشكل المفتوح ، (٤) من ﴿ التعدد إلى الوحدة ، (٥) من ﴿ الوضوح المطلق إلى الوضوح النسي ٣. وعلى العكس من ِالفلسفة الألمانية فإن معالحة ولفلن كانت تبدو تجريبية بصورة تجديدية ،وحافزة على المزيد من الملاحظة . ومع أن مفاهيمه انحصرت في الفنون المنظورة الثابتة ، إلا أنها سرعان ما أوحت إلى العلماء في مجالات أخرى مقارنات وتطورات مماثلة في الموسيقي، والأدب والمسرح وغيرها من المحالات . وأدت إلى مفهوم يزداد اتساعاً عن فن ه الباروك a بحيث يشمل كل ثقافة القرن السابع عشر وروح ذلك العصر . ولقد اعترض غيره من العلماء بأن فن القرن السادس عشر ليس كله من نوع

و الباروك ٥ على حد قول ولفلن . والواقع أن التعريف السليم لهذا المصطلح
 وغير ٥ من المصطلحات الأسلوبية لايزال موضع الحدل .

ولقد كانت مفاهيم ولفلن قابلة للتطبيق على نطاق واسع لأن السهات التي أشارت إليها كانت عامة ومستمدة من الملاحظة . وكان من السهل تمييزها في مجال واسع من الفن المتطور بصرف النظر عن الموضوع أو الفائدة . كذلك لم تكن مجردات محتة ، بل كانت طرقاً لمعالجة مادة موضوعية ملموسة في الفن . فصورة تمثل و العشاء الأخير ، أصبحت ترتيباً معيناً للأشخاص في المكان وتوزيع الضوء عليهم . ولم يكن ذلك حسباً محتاً لأن عمق الصورة وقوتها يتوقفان على خيال المشاهد . ولقد أشير أيضاً إلى الأداء والسلوك المسرحي — والتعبيرات العاطفية ، ولكن في تركيز ثابت على نواحيها الشكلية . وحدث الشيء نفسه في فن البناء ، فذكرت الحوانب الإنشائية والوظيفية ، لكنها ذكرت أساساً على أنها تبين إحدى الحصائص المنظورة أو غيرها ، مثل الوضوح الشديد ، أو الروعة .

وهذا التضييق المتعمد لبؤرة الرؤية من جانب علماء الفن ، وهذا التجاهل للكثير مماكان النقاد و الجمهور يعتبرونه من قبل على أعظم جانب من الأهمية ، كل أولئك كان مرتبطاً بالثورة المعاصرة على « مادة الموضوع » وما «يتصلبها من يم أدبية » في الفنون المنظورة نفسها . وكان الانطباعيون ومن جاء بعدهم يتعمدون من حيث الشكل اختيار أشياء غير مشرقة كأدوات الشكل ، أو يشوهون أشياء مشوقة في العادة كوجه الإنسان أو جسمه ، فيحولونها إلى تصممات شبه مجردة . وكانت الحطوة التالية هي التصوير المحرد البحت .

وفى غضون ذلك ترتب على ضيق رؤية المؤرخ ضياع شيء واكتساب شيء آخر ، وكما هي العادة حدث أن المنهج التخصصي أجاز رؤية دقيقة مركزة ، كتلك التي تميز بها برنارد برنسون Bernard Berenson لكشف دقائق الأسلوب الفردى ، وما يصحب ذلك من إظهار الفروق الدقيقة بين الحقيقى والزائف ، وبين عمل الأستاذ وعمل مساعديه أو السائرين على بهجه في سوق الفن الأصيل الذي كان ينمو ويتسع . وفي الوقت عينه فإن مشكلة التعاقب الأكبر ، ومكان كل أسلوب في تاريخ الفن والثقافة ككل ، هذه المشكلة أصبحت موضع الاهمال في أغلب الأحيان .

ولم يكن ولفلن نفسه رجلا دقيق الرؤية ، فني مقدمة كتابه المسمى المبادئ والمبادئ التي كثيراً ما طرقتها الأساليب المرحلية الفردية والقومية ، ثم انتقل إلى الموضوع الأكبر ، موضوع الأساليب المرحلية في أوروبا عامة . ولكن رغم الحاجة إلى تركيزه على دراسة جوانب الأسلوب المنظورة، فإن ذلك البركيز أشاع بين علماء الفن فكرة ضيقة بعض الشيء عن الأسلوب نفسه جعلتهم يعتبرونه شيئا لا يشمل إلا القليل من العناصر التي يتألف منها الفن . ولطالما اعتبر الأسلوب في نظر الأخصائي شيئا يختلف عن النثيل ، والتعبير ، والتقنية ، والفائدة أو الوظيفة ، شيئا يمكن وصفه بألفاظ مجردة بحنة مفعمة بالحيوية ، أكثر من أن يكون طريقة مميزة لاختيار كل المكونات وتنظيمها . وبالمثل ضاق مجال كتابة تاريخ الفن .

ولقد اهم ولفلن بالتعاقبات الكبرى لتاريخ الفن رغم أنه تجنب معالحتها تفصيلا . فني خاتمة كتابه و المبادىء » ذكر أن التغير من الكلاسيكية إلى و الباروك » فى الفنون المنظورة لم يكن شيئا خاصا بأوروبا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر فقط ، ولكنه حدث قبل ذلك عدة مرات وكان واضحا فى التغير الذى اعتور العمارة والنحت من القوطى المتقدم إلى القوطى الأحدث عهداً ، وكان الأول تخطيطيا وكلاسيكيا بالمعنى الذى قصده ولفلن بيما كان الثانى تصويريا ومن طراز « الباروك » . واقتبس فى هذا الصدد رأى بوركهارت و دهيو بأن « المفروض أن هناك تكراراً منتظماً فى تاريخ العمارة ، وأن كل

أسلوب غربي مر بعصر «الباروك» كما مر بالعصر الكلاسيكي ». ومن حيث الفنون التمثيلية قال ولفلن إن أحسداً لا يجادل في « أن تطورات مهائلة معينة من التخطيط إلى التصوير حدثت أكثر من مرة في الغرب » . ويضاف إلى ذلك أن هذا التعاقب يكون عكسباً في بعض الأحيان . ومثل ذلك أنه حوالى سنة ١٨٠٠ ظهرت نظرة «تخطيطية » جديدة تعارض الطريقة « التصويرية » التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر » وامتلحها ديديرو ، ف . شليجا التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر » وامتلحها ديديرو ، ف . شليجا قديمة يبدو في أكثر الأحيان أن الفن قد تمكن من « البدء مرة ثانية من نقطة قديمة يبدو في أكثر الأحيان أن الفن قد تمكن من « البدء مرة ثانية من نقطة البداية » . غير أن نظرة أكثر إمعاناً تدل على أن الفن لا يعود تماماً إلى النقطة التي وقف عندها من قبل ، بل إن هناك تنوعاً ومزجاً بصفة دا عمة :

وهـــذا المفهوم للتكرار المنتظم فى تاريخ الأساليب يقرب ولفلن من نظرية الدورات القديمة ، مزوداً بدليل جديد مستمد من تحليل الاتجاهات فى الفن الأوربى المنظور . كما مكن التوفيق بينه وبين التطورية ، غير آن هذا المفهوم ، كما تركه ولفلن ، ليس تطورياً ، ان لم يكن مضاداً للتطورية .

# ما الذي يسبب التغير في الفن العوامل الكامنة التي تحدد التغير ( مذهب الحتمية الفطرية ) والتعاليم الثالية

ريجل Riegl ، فوسيون ، Focillon ، كرامريش Riegl يثير ولفلن فى نفس الفصل الحتامي لكتابة والمبادىء وسؤالا عن السبب في حدوث مثل هذه التغيرات الدورية في الفن وما يتصل بالفن من وسائل معرفة العالم ، ثم يتعرض في إيجاز لبعض الإجابات التقليدية ، وكلها في نظره إجابات غير وافية ، لأنها تتركنا ونحن لا نزال نسأل عن السبب في أن قوى

التاريخ تعمل بهذا الأسلوب بالذات ، ولكنها إجابات تصلح كنقاط بدء للتفكر .

ويرى ولفلن أن هناك احمالين «فهل محدث التغير في أشكال المعرفة نتيجة لتطور داخلي، ... ممعني أن جهاز المعرفة يكمل نفسه بنفسه إلى حد ما، أم أن هذا التغير يحدده دافع خارجي؟ ، و يجب ألا نفتر ض و جود أداة داخلية تعمل بصورة أو نوماتيكية لانتاج سلسلة معينة من الأشكال تحت أى ظرف وتحت كل الظروف . ويقول : ١١٥ بعض أشكال الإدراك الحسى لها وجود سابق محيث تشكل إمكانيات معينة ، أما كونها تنمو وتتطور ، وكيف محدث ذلك التطور ، فان هذا كله يتوقف على ظروف خارجية ، . ومن تم فان ولفلن يستنتج أنه قد يكون هناك شيء من التحديد مهيء سلسلة محدودة من الأشكال الني يصاح بعضها بديلا للبعض الآخر ، وتختار الظروف الخارجية بعض هذه الأشكال لعملية التطور الفعلى . وعندما حدث ارتداد من الأساوب التصويري إلى الأسلوب الكلاسيكي في سنة ١٨٠٠ ۾ كان الحافز الرئيسي هو الظروف الخارجية على وجه التأكيد ۽ . غير أن هذه الظروف ــ تتألف من ﴿ إعادة تقييم الوجود﴾ بوجه عام ، ومن تغير في اتجاهات الفكر ، ـ وبعبارة أخرى فان ذلك هو «المناخ السيكولوجي ، الذي تحدث عنه تن Taine ، والتركيز في رأى ولفلن إنما يتجه إلى أن هناك عوامل كامنة تحدد التغر بصورة تكاد تكون غامضة كما يتبن من إطرائه لدهيو Dehio لأنه كان يؤمن «بتاريخ للشكل يطور نفسه من الداخل». « ويقرر ولفلن أن تاريخ الأشكال ممكن تفسره بأن كل شكل يظل حيا ، ويوجد شكلا آخر ، وأن كل أسلوب بهي ، إلى أسلوب جديد» . ويقول ﴿ ان تأثير الصورة على الصورة كعامل له أثره في الأسلوب ، هو أهم بكثير مما ينتج مباشرة من محاكاة الطبيعة » .

ولقد كان ربجل أكثر وضوحا من ولفلن فها يتعلق صده المسألة ، فعارض مذهب الطبيعة الذي نادي به سمر Semper ، واقترح نظرية جديدة تفسر تكوين الأساليب ، هي نظرية الرغبة في الفن ، أو النزعة إلى الفن، وإنك لترى ليونللو فنتورى ــ وهو من المثاليين ــ بمندح رجل لأنه جاء مهذا ۾ التأكيد المتالي ۽ للروح الحلاقة بدلا من الاعتماد علي الوظيفة ، والمادة ، وأسلوب الأداء (١) ،وهو الاتجاه الذي نادى به سمير الطبيعي المذهب ولم يقم ربجل بتعريف نظريته تعريفا صرمحا ، ولكنه طبقها كنقيض لمحرد الاعماد علىأساليب الآداء في محاكاة الطبيعة. وليست هذه النظرية مجرد تجميع للمقاصد الفنية الخاصة بالعصر، ولكنها قوة حركية حقيقية، أو قل نزعة إلى أسلوب معمن. بقول الكسندر دور نز Alexander Dorner لقد تركت ندوة تاريخ الفن التي عقدها أدولف جولد شمت Adolf Goldschmidt في برلين ، وأنا من المؤيدين المتحمسين للمفهوم الديالكبتيكي للتاريخ الذي وضعهر يجـــل ، وهو مفهوم يربط تطـــور الفن بالاستقطاب الأبدى التقليدي بين الروح والحسد . وبناء على هذا المفهوم فان الروح ، وأفكارها العامة البحتة تنحت قشرة الصور الحسية . وبفضل الخواص الأبدية الالهية التي تنصف بها النفس فانها ترتفع من ماموسات الأفكار الحسية الموضوعية ، إلى ضَوْثيات المفاهيم الذهنية الذاتية ، من المستوى الملموس إلى التمثيل العقلي الأعلى للفضاء ٥ . (٢) وعلى طريقة الفيلسوف كانت فان ريجل حاول أن يكتشف استناداً إلى العقل ما للنزعة إلى الفن من اتجاهات وعناصر ممكنة ، وظن أنه فعل ذلك على أسس من الملموس والمنظور . ولقد أقام مقوماته على ملاحظة وتحليل أساليب الزخرفة عبر التاريخ ، مستبعدا منها عناصر أساسية معينة ، ثم رتبها ترتيبا تكوينيا . ولقد أنبه المثالي فنتورى على اتجاهه

<sup>(</sup>۱) مؤلف افتتورى، سابق الذكر ، ص ٢٨٥

<sup>(</sup>۲) ص ۱۵ من کتاب The Way Beyond Art ( نیوبورك ۱۹۵۸ )

نحـــو التجرببية حتى جذا القدر البسيط لأنه بذلك هفقد الاحساس بأبدية الروح الانسانية ،

ولقد كان المقال الذي كتبه هنرى فوسيون Henri Focillon (١) وعنوانه حياة الأشكال La Vie des Formes واحدا من المقالات الفلسفية القليلة التي ناقشت في الربع الثاني من القرن العشرين تاريخ الفن . ولقد تساءل فوسيون ، استنادا إلى مجال دراسته الخاصة للفنون المنظورة في العصور الوسطى ، عن التغيرات المنتظمة التي تظهر في أشكال وأساليب الفن داممة التغير ، وعن سبب حدوثها ، إذا كان هناك شيء من ذلك . وفي رأيه أنه لا يو جد إلا ما يكاد يكون انتظاما جزئيا تقريبيا مقترنا بقدر من التنوع والاختلاف محيث لا بمكن تفسر ذلك الانتظام بأنة قاعدة بسيطة . ولقد طبق عدة نظريات دون أنبجد واحدة منها وافية تماماً . فلا حتمية صارمة ، ولا فوضى التغيرات التي تحدث بمحض الصدفة . وكانت فكرته عن تاريخ الفن متعددة النواحي تقريبا مع ميل قوى نحو النظرية القائلة بوجود عوامل كامنة تحدد التغير. وعلى غرار الكثيرين من الكياب الفرنسيين الذين كتبوا عن الفن في أنه كثيرا ما ضحى فوسيون بوضوح التعبير وصفاته في سبيل استخدام الاستعارات الشاعرية والتلاعب الحميل بالعبارات ، و بذلك يشكك القارىء فيما إذا كان يقصد أن تؤخذ عباراته على حرفيتها . فاذا أخذت بأية صورة على معناها الحرفي فانها تعبر عن ميتافيزيمًا مثالية في أساسها ، وفق التعالم الأساسية من أفلاطون إلى كانت ثم إلى هيجل ، و لكنه أدخل عليها بعض التعديلات .

أما فيها يحتمل بأسباب التغير في الفن فان فوسيون يجيب بسيل من المحازات التي توحى بأن أشكال الفن لها حياة مستقلة وقوة خاصة بها . فهو

<sup>(</sup>۱) صـــــدر فی باریس ســـنة ۱۹۳۴ ، وترجم الی الانجلیزیة تحت عنوان The Life of Forms (نیویورك سنة ۱۹۹۸) ۱۰

يقول و لذا كل الحق في افتراضنا أن الأنماط التشكيلية تشكل نظاما من الوجود له حركة الحياة وروحها ، وأن هذا النظام يتصف بحركة الحياة وأنفاسها ٥ . فكل تغير في الفن يؤدى إلى تسيرات أخرى ، وفي كل عمل من أعمال الزخرفة الإسلامية ، ويبلو أن هناك حافزاً من نوع ما يثير الفنان ويدفعه إلى زيادة الأشكال ٥ . ويقول أيضا : وإن الشكل حياة متحركة في عالم متغير ٥ . وإن الأسلوب و هو نمو وتطور يكمن اتساقه الأسامي في وسائل كثيرة من حيث أنه نحتير نفسه ، ويبني نفسه ، ويحطم نفسه ٥ . والأشكال و تذعن لمنطق داخلي منظم ٥ ، وجادلية هذا الأسلوب و تقبل وتتطلب مساهمات جديدة تتفق مع حاجاته الحاصة ٥ . ويقول أيضا وإن حياة الأشكال ليست نتيجة الصدفة ، ولا تبعث على خلقها ضرورات وإن حياة الأشكال نفسها ، أو قل ، في مناطق العقل ٥ .

ويذكر فوسيون الحجج التي أوردها بريال Bréal معارضا بها القول بأن الشكل حقيقة بوصفه هذا ، أو تفسير الشكل على أنه وجود حى . ثم يسلم بأن الأشكال التي تعيش في المكان والمادة انما تعيش في العقل أولا ، وأن نشاطها الحارجي لايعدو أن يكون عرضاً نعملية داخلية . وهذه النتيجة المستمدة من فلسفة كروتشي لا تتضمن إجابة على السؤال الدائم عن طبيعة العقل ، والكيفية التي و تعيش عمها الأشكال هناك . غير أن فوسيون يبدو قانعا كل القناعة بالتفسر المثالي .

وإن موقف فوسيون المعارض للتطورية واضح جلى ، فهو يحذر من وأخطار التطور ، وانتظامه الحادع ، ومساره الذي لا ينحرف ، وجدواه ، في تلك الحالات الحدلية المحرة التي يثور فيها نزاع بين المستقبل والماضى ، كما محذرنا من وسيلة التحولات والتغرات ، وعجزه عن

إفساح المجال للطاقة الثورية الى يتصف بها المخترعون ٥٠ (١)

كل هذه الانهامات تبين في وضوح أن فوسيون لا يفكر في التطورية عامة ، ومعناها الأوسع ، بل في نوع من التطورية الحامدة كل الحمود ، والتي تقررأن النمو سار من مرحلة بدائية إلى مرحلة أرقى ثم أرقى في خط واحد. وسرعان ما نتبين أنه يقصد « بالتطور نظرية » التطور العضوية الحاصة بنمو أساليب معينة ، كما فعل تين وسيموندز Symonds ، ولبس نظرية التطور الخاصة بالفن أوالثقافة ككل . وهو يعنى بها ، نشاطا من جانب الأسلوب في عملية التعريف الذاتي ، أي أن الأسلوب يعرف نفسه ثم يتهرب من ذلك التعريف » . ويقول إن التطور عكن اعتباره عملية ديلكتيكية أو تجريبية . ( والقول بأن الأسلوب « يعرف » نفسه بطريقة منطقية و ديالكتية أع بعني اتباع آراء هيجل تماما ) .

ويعتبر فوسيون حاميا فى رفضه لنظرية تين بوجه عام ، وفى رأيه أنها ليست نظرية غير وافية فحسب ، بل هى نظرية منفرة . ومع ذلك فهو بتبع تين فى نواح عدة ، مثل مفهوم والصورة السيكولوجية التى تلعب فيها الحفرافيا والأسلوب الفنى دورا . ويكرر موافقا ، تلك النظرية المألوفة للتى تقول بأن الأسلوب ، إذا استطاع النمو ، فانه يمر فى أربع مراحل متعاقبة ، أو أربع حالات ، أو أربعة عصور : هى العصر التجربيى ، والكلاسيكنى ، وعصر التهذيب ، وعصر والباروك ، وهو يمتدح والدمار ديونا Waldemar Deonna لأنه بين أن هذه الحالات وتنصف بنفس الخصائص الشكلية فى كل عصر وفى كل بيئة ، وهذا يفسر التشابه بين الأسلوبين البونانى فى الذرن الخامس الأسلوبين البونانى فى الذرن الخامس الأسلوبين البونانى فى الذرن الخامس قبل الميلاد وفن النحت فى مستهل القرن الثالث عشر ، وبين الزخرفة

<sup>(</sup>۱) ص ۸ المصدر نقِسه ،

القوطية المظهرية المغالى فيها ، والزخرفة المتشابكة (الروكوكو) Rococo في القرن الثامن عشر . وهو بةول محق في معارضته لمغالطة التطور منمرحلة البدائية إلى مرحلة أرقى في خط واحد . وإن تاريخ الأشكال لا يمكن تميزه مخط واحد صاعده . ويقرر أن أسلوبا ينتهى ، وأسلوبا آخر يبعث إلى الحياة . وهناك تشابه بين فوسيون وولفلن في أنه بفكر على أساس تكرار منتظم عمد بلا حدود ، أي أن أسلوبا بجيء بعد أسلوب في تكرار دوري منوع بعض الشيء دون أي توجيه شسامل أو نمو عام .

ويرفض فوسيون المذهب التحديدى الذى يبلغ درجة من الحمود قد تجعله ويفصل الأعمال الفنية عن الحياة الانسانية ويخضعها لآلية عمياء ، ونتعاقب عكن التنبؤ به بصورة أكيدة » ، ويقرر ان في الفن من الناحبة الروحية تنويعا وتجريبا حرا . (أكد كانت وشيار أن انعبقرية لها من الحرية ما عكنها من وضع قواعدها الحاصة ) ، ويقول إن هذا لا يرجع إلى والبيئة ، والحنس ، والزمن » كما يقول تن ، بل بعود بصورة جزئية إلى أن كل مرحاة في تطور الأسلوب تفتح مجالا جديدا لامكانيات شكلية ، ختار الفنان من بينها ما يشاء .

و كذلك يرجع هذا التنويع والتجربب إلى أن هناك واثنوجرافية روحية التألف من أنماط منوعة متكررة من الشخصية أو وأسرات العقل، تخترق كل الأجناس، فالوسط الفي يلائم أنواعا محتلفة من العقل، وأنواعا محتلفة من الفنانين في مختلف الأوقات، وإن عقول أسرة روحية معينة لتشعر فيما بينها بصلة معينة تتجاوز كل قيود الزمان والمكان، وكل أسلوب ببحث عن أسرة روحية معينة، والفنانون المماثلون في طابعهم يعرف بعضهم بعضا، ويستنجد بعضهم ببعض، ويميلون إلى التعبير عن أنفسهم بأنماط بعضا، ويستنجد بعضهم ببعض، ويميلون إلى التعبير عن أنفسهم بأنماط

متهائلة من الشكل ، بغض النظر عن الزمن الذي يولدون فيه ، وكثيراً ما يقاومون مناخهم الثقافي.

وربما كان هذا أعظم إسهام إيجابي أصيل أسهم به فوسيون في هذا الموضوع ، وهو اسهام يمكن قبوله على أساس المذهب الطبيعي . وإنه الهرض مغر ذلك الذي يقول بأن هناك أنماطا معينة من الشخصية تنزع بطبيعتها إلى أن تنتج أنواعا معينة من الفن ، حتى وان كانت مجرد منوعات من الأساليب الحارية السائدة . أو مختارات من البدائل القاممة ، وأصحاب هذه الشخصيات ينزعون إلى ذلك حيمًا يوللون وفي أي مكان يولدون . ولقد ذكر ولم جيمس ، و هو الذي أشار اليه فوسيون ، ان بعض الناس يولدون « بتفكير واقعي» وبولد البعض « بتفكير غض» ، وبعض الناس تجرببيون ومتشككون بصورة جامدة ، والبعض ينزعون بطبيعتهم إلى الأخذ بعقائد دنيوية أخرى . وقال جلمرت سليفان ان هنالك من يولد ولديه بعض الميول التحررية ، ومن يولد ولديه بعض النزعات المحافظة ، وأن هناك الكلاسيكي الطبيعي ، والرومانتيكي أو الصوفاني. وهناك نظريات حديثة تتناول الأنماط السيكولوجية مثل نظرية يونج Jung عن والانطوافي والانبسـاطي، ، وكلها تشر إلى ذلك الانجاه ، فالشخص الصوفي بفطرته ، يشعر بألفة في إيطاليا العصور الوسطى أكثر مما يشعر به من ألفة في أمريكا الحديثة ، كما أن أسلوب فنه قد باتي قبولا أكثر هناك ، بينها نزعته الروحانية قد تقابل في أمريكا الحديثة برد فعل مضاد من جانب العقلانية السائدة والطبيعية البرجماتية .

ويؤمن فوسيون بوجود «عدد هائل من العوامل»، معارضا بذلك «قسوة مذهب الحتمية « Harshness of Determinism ، وكل هذه العوامل تتفاعل مع مراحل الحضارة ، ومع البيئات الطبيعية والاحتماعية ، ومع حياة

الأشكال نفسها ، وهكذا يتضح أن هذه الأشكال لا تدفع نفسها ذاتيا ، وليست موجهة من قبل ، بالصورة التي يبدو أن المؤلف قصدها أولا ، ولكنه يصر على الإقلال من أهمية الدور الذي تلعبه البيئة .

وايس ثمة تناقض أساسى بين النظرية القائلة بأن تاريخ الفن يتأثر بعوامل خارجية ، وبين النظرية التى تقرر أن الأحداث داخل نطاق فن معين كثير ا ما تتبع انجاها معينا فترة من الوقت ، حتى تحت ظروف متغيرة منوعة ، وأنها تبدو وكأنها تكتسب قوة دافعة معينة فى ذلك الانجاه ، حتى يحدث على الأقل شيء قوى يرغمها على الانحراف عن مسارها، والفنانون يتسمون بأن لهم حساسية معينة للأحداث التى تجرى فى ميدانهم الحاص فأولئك الذين يعملون فى فن معين أو فى مجموعة فنون معينة — مثل العمارة ، والنحت ، والرسم فى عصر النهضة — فمن الطبيعى أن هؤلاء جميعا قد يرغبون فى مواصلة نوع معين من العمل بدئ فيه، وفى تنمية إحدى الامكانيات التى نظهرها كل مرحلة من مراحل نمو أسلوب من الأساليب ، كما بقول فوسيون . وقد يصف الطبيعى ، إذا أراد، هذه الظاهرة وصفا مجازياً فيقول إنها نوع من دا الخياة ، داخل الأشكال ، ولكنه لا يستطيع قبول عقيدة فوسيون بأن هذه الأشكال لها حياتها الخاصة حقيقة و فعلا .

وهناك من المؤرخين ونقاد الفن الأكثر حداثة من اتجه نحو مذهب الفوطبيعية (وجود قوة خارقة للطبيعة) Supernaturalism وقد أفصح بعض هؤلاء عن عقيدتهم فى صراحة ووضوح، وإذا كانوا قد أنكروا التطور والتقدم فى الفن، فأنهم فعلوا ذلك على أسس مبتافيزيقية. ولقد ذكرنا من بين هؤلاء الدس هكسلى كنصير لما يسمى والفلسفة المدائمة به ذكرنا من بين هؤلاء الدس هكسلى كنصير لما يسمى والفلسفة المدائمة بالفلسفة المتعالية الروحانية وحدة الوجود، والتي كانت من سات الفكر الهندى، والفارسى،

والأفلاطوني الحديث ، والأوروبي في العصور الوسطى . وكان أنإندا كوماراسوامي رجلا آخر من أبناء هذه المدرسة ، وأقرب في تفكيره إلى أصولها الهندية . وفي مقلورنا القول بأن أوصافه التجريبية للأسلوب كما يبدو في تصوير منمنمات راجبوت ، والنحت البوذي ، لقيت قبولا كاملا لدى الطبيعيين الغربيين الذين كان يمقت نظرياتهم في علم الحمال . وتشمل أوصافه هذه تفسيره الرمزية الممثيلية الحاصة بالفن الشرقي ، وهي التي لا يمكن انكار أهميتها كعامل من العوامل المؤثرة في هذا الميدان . غير أن تفسيره هذا أدى به إلى سوء فهم خطير الفن وعلم الحمال الغربي الحديث ، على اعتبار أنهما لا مهتمان الا بالقيم الحسية . وكلما انتقل من التفسير الواقعي المفن الشرقي إلى قيمته وحقيقته كتعبيرات عن الدين الصحيح : أصبحت كتاباته عن تاريخ الفن أقل حظرة بالقبول من جانب علماء الغرب ه (١) .

ويصدق الشيّ نفسه على السيدة ستللا كزامريش Stella Kramrisch شريكته الصغرى فى تفسر الفن الهندى الغرب . وهى لا تختلف عنه فى آنها تمزج العلم التاريخي العميق ، والعين الحساسة لدفائق الأسلوب ، والإخلاص الفن الهندى ، تمزج هذا كله بنزعة صوفية روحانية لا يستطيع أن يشايعها فيها إلا قلة من علماء الغرب . وفى رأبها أن الفنان ، فى علم الحمال الهندى الذى ترتضيه وتطبقه ، هو واسطة تفصح فيها الآلهة عن نفسها ، ومن ثم فان شخصية الفنان تظل مغمورة غير ظاهرة ، كما أن ذاته منفصلة عن العملية الحلاقة ، وتقف موقف المشاهد يملؤها العجب والدهشة أمام عمل قوة جبارة . ولقد استعرض أحد النقاد الغربيين مؤلفها الشامل الحامع عن الفن الهندى ، وهو يقول انها ، رغم سعة ملاحظتها ، فان أسلوبها عن الفن الهندى ، وهو يقول انها ، رغم سعة ملاحظتها ، فان أسلوبها عن الفن الهندى ، وهو يقول انها ، رغم سعة ملاحظتها ، فان أسلوبها

<sup>(</sup>۱) من أبرز كتاباته الرئيسية عن اللهن : The Dance of Siva. (۱۹۳۴) كبردج (۱۹۳۴) • (۱۹۳۴) • نيوبورك (۱۹۳۴) • نيوبورك (۱۹۲۴)

يجعل العوامل الفنية ، « اليقينية » لتاريخ الفن تبدو لها أشباء لا تمت بصلة المموضوع ، الأمر الذي تجعلها لا تبالى بالمسائل الفنية وبالتاريخ الحديث للفن الهندى الذي قام به علماء الغرب . ثم يتساءل إلى أى حد تعتبر هذه التفسير ات الحيالية الميتافيزيقية مجافية للأحكام التجربية القاعمة على الأساليب الموضوعية ؟ .

وإذا سلمنا بأن هذه النظرة المبتافيزيقية هي نظرة يقوم عليها الفن الهندى بصورة جزئية ، فالى أى مدى تزودنا بتفسيرات لذلك الفن بحيث تتقبلها العقلية الغزبية . إن الإجابة عن هذا السؤال بجب أن تكون انتقائية ، فالمؤرخ المتأثر بالفوطبيعية الدينية تدفعه نظرته العالمية إلى أن يلاحظ ويفهم الكثير من معالم الفن الديني ومعانيه الحفية التي ربما يتجاهلها المتشكك مهما كان عالما مرهف الملاحظة حاد الذهن . ولا بد أن تتقبل الدراسة الغربية هذه المعالم والمعانى قبولا حسنا ، ولا يقتصر قبولها هذا على الفروق المنقيقة فى الأصلوب البصرى ، بل يتعدى ذلك إلى المعلومات التي تؤدى إلى فهم تلك العناصر «النفسية» في الفن الشرقي التي تعتبر ظواهر ثقافية حقيقية . وعلى هذا الأساس سوف تخضع تلك العناصر لتفسير طبيعي في أساسه .

#### مناقشات نظریة اخری لتاریخ الفن هوسر Hauser والتراث السوسیولوجی

لاحظنا فى فصول سابقة كيف أن نظريات تاريخ الفن الفوطبيعية قوبلت فى القرن التاسع عشر بأنواع عديدة من مذاهب التطورية الطبيعية فمنهج المذهب الطبيعي الذى كان قد قل شأنه مؤقتا فى مستهل القرن التاسع عشر نتيجة للاتجاه المضاد للتطورية فى علم الأنثروبولوجيا ، هذا المنهج بدأ ينتعش ويستعيد مركزه شيئا فشيئا . وتطور علم الحمال بوجه عام على أسس يتزايد اقترابها من المذهب الطبيعي ، وخاصة فى الولايات المتحدة . وعلى

النهج نفسه سارت الدراسات التخصصية لتاريخ الفن . غير أن المناقشات النظرية لتاريخ الفن من وجهة نظر المذهب الطبيعي ، بما في ذلك مسألة التطور كانت قليلة وعلى فترات متباعدة .

ولم يكن هناك إلا القلبل من الدراسة المنتظمة في تاريخ الفن أو علم الحمال باللغة الانجلبزية خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر والجزء الأول من القرن العشرين ، إذا قورنت تلك الدراسة بالانتاج الهائل الذي ظهر باللغة الألمانية ، وكانت الحامعات البريطانية والأمريكية بطيئة في انشاء النكراسي الحامعية في هذين العلمين ، وفي إعطاء دراسات في أي فن فيا عدا الأدب . وكان الحزء الأكبر من الكتابات القليلة التي كتبت عن الفن باللغة الانجليزية في ذلك الوقت ، كتابات صحفية وسطحية . وكان بعضها مضادا للتطورية بصورة صريحة ، والبعض متجها نحو مذهب الفلسفة المتعالية القائلة بوحدة الوجود ، سرا وراء تعالم كولريدج وامرسن .

وكان كليف بل Roger Fry وروجر فراى Roger Fry ناقدين من طلائع نقاد الفنون البصرية في مستهل القرن العشرين . وكان الاثنان من كتاب المقالات ذات الأسلوب السلس أكثر من أن يكونا أصحاب نظريات يعرضونها بصورة منتظمة . وكان كليف بل عنيفا كل العنف في مهاجمته للتطورية ، وهو يقول في هذا الصدد، ان من ينقد عملا فنيا من الناحية التاريخية لا يعدو أن يكون أحمق أسكرته خمرة العلم ، فلم عدث من قبل أن تمخض ذهن دجال مشعوذ عن نظرية أكثر شؤماً من نظرية التطور في الفن(۱) ه . فلم يكن الرسام الفلورنسي (۲) موتو و وقفت على الأرض حتى اخرجت فراشة هي حوتو

<sup>15-</sup>۲ من ۱۹۱۶ – ۱۹۲۲) من ۱۰۰۲ من ۱۹۰۲

<sup>(</sup>۲) رسام فلورنسي ( ۱۲۷۱ – ۱۳۲۷ )

الرسام تبتيان Titian (١) ، فاذا نظرنا إلى أى فنان على أساس أنه يمهد الطريق لفن فنان آخر ، فنحن إنما نسىء فهم الفن . ثم يقول وإذا بدأنا ننظر إلى عمل فنى على آنه أى شىء آخر غير أن بكون غاية فى حد ذاته ، فنحن إنما نتخلى عن دنيا الفن ٩ . وفى هذا الأسلوب كانت التاريخية الألمانية المتطرفة وتاريخية الفيلسوف الإيطالى كروتشى تشقان طريقهما إلى علم الحمال الانجليزى قبل (١) الحرب العالمية الأولى .

أما روجر فراى فقد كان تفكيره ولغته أكثر اعتدالا ، كما كان أساسهما التحليل التفصيلي للأمثلة ، ، ، ، غير أنه في سنة ١٩١٧ عارض كزميله كليف بل وفكرة أن أعمال الفن هي تاريخ متبلور ه . ولقد كان من المفسرين الأو ائل لمدرسة النقد التي دعت إلى مزيد من الاهمام بأعمال فنية معينة من أجل أشكالها المرئية التي يمكن إدراكها مباشرة : أي من أجل وتصميمها الإنشائي وانساقها ه ، لا من اجل ما يتصل بها تاريخيا وأدبيا . ولم يجد أي تطابق منتظم بين الحركات التاريخية الكبرى في الفن وبين الحركات الكبرى التي حدثت في مجال الفكر السياسي والديني ، فني بعض المحيان توافقت زمنيا ، وفي أحيان أخرى لم تتوافق . أما تعاقبات التغير المنظمة في الفن ، فقد كانت تحددها في رأيه القوى الداخلية الحاصة بالفن نفسه أكثر من القوى الخارجية ، كالقوى الاقتصادية مثلا ، ذلك أن القوى الخارجية والقوى الداخلية شيئان منفصلان وتختلفان بعضهما عن البعض من حيث التعاقب المنتظم ، و كثيرا ما تناهض احداهما الأخرى .

وخلال العشرينات من هذا القرن ذهب البرت س. بارنز Albert C. وخلال العشرينات من هذا القرن ذهب البرت س. بارنز Barnes ، وهو جامع للتحف الفنية ، ذو إلمام سابق بعلم الكيمياء الحيوية ،

<sup>(</sup>۱) رسام من البندقية ( ۱٤٧٧ - ١٥٧٦ )

<sup>(</sup>٢) ( لندن ١٩٢٠ ) ص ١ ـ ١٥

و كان متأثرا بنظرية جون ديوى فى البرجماتية الطبيعية. ولقد ذهب فى تحليل الشكل فى التصوير على أسس تاريخية إلى أبعد مما ذهب إليه بل أو فراى . وكان تركيزه ، كما فعل فراى ، على الإدراك الحسى الواضح وعلى مقارنة الأشكال المرثية ، ولكن فى مريد من الاهتمام باستمرار التأثير من مصور إلى مصور ومن عصر إلى عصر . وأشار إلى ما هنالك من معالم ، حى لدى كبار الفنانين ، نقلها هؤلاء عمن سبقوهم ولكنهم حولوها إلى تركيبات جديدة ، عيث لا يصح اعتبارها أمثلة لحرد التقليد أو انتقاء الأفضل ، وقال فى ذلك أن الفنانين بجب آلا بخشوا النقل عن الماضى . وكان أهم مؤلفاته والفن فى التصوير ، والمعتمور المتقلية عن مبادىء والأسلوب التشكيلي ه(١). ولم يضع فلسفة صريحة للتاريخ الثقافي أو بحاول تفسير الأحداث على أساس مذهب الحتمية الفطرية المتوينا داخل نطاق فن التصوير ، أكثر من أن تكون تعقبها كانت كلها تقريبا داخل نطاق فن التصوير ، أكثر من أن تكون مؤثرات خارجية ، وقد استنتجها من التشابهات الى يمكن ملاحظتها فيا يتعلق بالترتيب الزمي .

وفى كتاب والفن كخبرة و (۲) Art as Experience) اعترف جون ديوى عا يدين به من فضل الألبرت بارنز ، الذى علمه الكثير عن كيفية النظر إلى الصور . وكان ديوى فى كتاب سابق – وتأثير دارون على الفلسفة و صلاحت ما للتطورية من تأثير تحررى على الحضارة ، ولكنه فى كتابه الوحيد عن الفن لم يناقش علاقته بالتطور وقد حاول فعلا أن يبين ترابط الفن واستمراره مع التجربة العادية ومع التفاعل التكيني بين الكائنات الحية

<sup>(</sup>۱) نبویورك ۱۹۲۸ ، ۱۹۲۸

<sup>(</sup>۲) نيوبورك ۱۹۳۴ ٠

والبيئة . أما فيما يتعلق بتاريخ الفن ، فقد اعتبر أن فن كل عصر يساعد على فهم حضارته ، وقرر من جديد المشكلة المألوفة التي تنحصر في واستعادة مكان عضوى الفن في الحضارة » ، فقال إن هذه المشكلة وتشبه مشكلة إعادة تنظيم التراث الذي ورثناه عن الماضي ، وما تدركه معرفتنا الحالية ، في وحدة متسقة متكاملة تخيلية »(١). وهذه الكلمات تحمل نغمة تطورية ، غير أن ديوى كان يشبه أكثر الفلاسفة الأمريكيين الآخرين في تجاهل تطور الفن كمشكلة معينة في فلسفة التاريخ .

وفى سنة ١٩٢٨ قال كاتب هذه السطور إن علم النفس التكويني المقارن وقد وضع العقل الإنساني في عملية تطورية ، وبذلك أكد الفرض القائل بأن الفن انبثق من عملية عضوية أولية واستسر مع بقية السلوك الإنساني ٥(١). وفي الوتت عينه حذر من بعض الأخطاء ونواحي القصور التي وقع فيها تين وغيره من التطوريين الأوائل ، ودعا إلى مزيد من والوصف ، في آناة وصير ، للتعاقبات التكوينية التي يمكن ملاحظتها » ، وقال إن تاريخ الفن ببين أن هناك تحركات نحو البساطة ونحو التعقيد سواء بسواء ، ثم انه في سنة ١٩٤٩ ناقش وتطور أشكال الفن » في مقال عن علم الحمال المقارن (٢) ، مشير ا بنوع خاص إلى تنوع الأنماط وعودتها إلى التكامل .

ولقد عاد الاهتمام فى الوقت الحاضر بفلسفة تاريخ الفن ، بما فى ذلك التطور ، ويرجع الكثير من الفضل فى هذا إلى الكتاب الحديث الذى ألفه

<sup>(</sup>۱) ض ۲۳۸

من (۲) نیوبورك T. Munro, Scientific Method in Aesthetics. من ۲۹ من ۲۰) امن ۲۰ دامید طبعه نی Toward Science in Aesthetics. (نیوبورك س ۲۷ من ۲۷۷ ، ۲۵) ۲۰۱۲ (نیوبورك ۱۹۲۹ من ۲۷۷ ، ۲۲) ۲۰۱۲ (نیوبورك ۱۹۲۹ ) ۲۰۱۲ (۲۲۲ )

أرنولد هوسر في فلسفة تاريخ الفنه. وكان قبل ذلك قد نشر مؤلفا من جزئين، و التاريخ الاجماعي الفنه، (۱) (The Social History of Art) طبق فيه المنهج الاجماعي على طائفة كبيرة من الفنانين وعدد كبير من الأعمال الفنية في تعاقب تاريخي، دون أن يناقش الموضوع كثيرا من الوجهة النظرية. وقد الهم بعض النقاد هذين الكتابين بأن الكانب يتمسك فيهما بالمنهج الاجماعي أكثر مما ينبغي. وقد اعترف هوسر بفضل ماركس وانجلز كرائدين في هذا الأسلوب، غير أنه لم عصر نفسه في دائرة المذاهب الماركسية القحة. وكان الكتاباته في منتصف القرن العشرين أثرها الكبير في المساعدة على إحياء الاهمام بفلسفة تاريخ الفن، وبإمكان معالحتها بأسلوب المذهب الطبيعي القائم على العلوم الاجماعية والسيكولوجية. ولقد وافق على الفكرة العامة للتطور في الفن دون المغالطات التي انطوت عليها التطورية في خط واحد.

وبعد أن أظهر هوسر بعض نقاط الضعف في النظرية المثالية القائلة (٢) بالحتمية الفطرية في الفن Immanent Determinism ، واصل بحثه ليبن أن في تلك النظرية عنصرا من الصدق التجريبي . وهو يرفض فكرة ولفلن عن التطور الذاتي للأشكال ، ونظريته التي تقول بأن تاريخ الأسلوب لا تتحكم فيه الظروف الحارجية ، بل مجموعة من القوانين الداخلية . ويقول هوسر إن ذلك الكاتب لم يوفق في إظهار أن تطور الفن لا يخضع مطلقا لضغط الظروف الحارجية . ومع ذلك فان كل حرفة لها تاريخها ، وهنا التاريخ ، كما يقول هوسر وهو تاريخ لتقدم مستمر تسببه عوامل كامنة ... ولا يزال من المعقول أن نتحدث هنا عن نمو وتطور ذاتي ه .

<sup>(</sup>۱۹۰۹ (نیدن ۱۹۰۹) The Philosophy of Art History (۱) و خاصة نصول ۱ و ۲ و ۶ من المنهج الاجتماعي . (۲) لندن ۱۹۰۱

ثم يقرر أنها لمشكلة أن تحدد ، فى أية مسألة تاريخية معينة ، تلك العوامل التي تكون أكثر حسما وأعظم تأثيرا . وبوجه عام فان هوسر يؤكد دور العوامل الحارجية ، وفى نطاق هذه العوامل الحارجية يرى أن العوامل الاجماعية الاقتصادية هى التى لها التأثير الأعظم . وأن تأثير ها يمتد حتى إلى أكثر العوامل تأصلا ، ومثل ذلك أن اتجاهات الفنانين تتأثر بتدريبهم الاجماعي ، وعركزهم ، وبتنظيمهم المهنى . وقد كتب يقول إن العمل الفني هو نتيجة لنلائة عوامل سببية ، السيكولوجي ، والاجماعي ، والأسلوبي وكل منها يؤثر فى الآخر . ويسلم بأن و المفاهيم الاجماعية لا تساعدنا على فهم جوهرالفن » ، وبأن الفن لا يعدو أن يكون : ومن بن أشياء أخرى ه فهم جوهرالفن » ، وبأن الفن لا يعدو أن يكون : ومن بن أشياء أخرى ه من المؤرخين لكى يبينوا العلاقة السببية بين هذه و الأشياء الأخرى » وبين الفن . وقد تكمله .

ويعالج هوسر العامل السيكولوجي في إيجاز أكثر ، فيما عدا ناحية التحليل النفسي ، ويقول إن الفرد ، ككائن سيكولوجي ، يحنفظ بحرية الاختيار بين الإمكانيات التي تضعها أمامه العوامل الاجتماعية . وفي مقدوره ، داخل حدود معينة ، أن يخلق بعض إمكانيات جديدة لم يقررها المحتمع الذي يعيش فيه . غير أن ما بفعله في هذا الاتجاه إنما يتأثر أيضا بالظروف الاجتماعية . وبحاول علم الاجتماع أن يكتشف والمتطلبات الأساسية للفكر والإرادة ، والتي تنشأ عن مركز الإنسان الاجتماعي ». ويفترض أن للفكر طابعا إبديولوجيا ، بما في ذلك خداع النفس ، وهو ذلك الطابع الذي أفصح عنه نيتشه وفرويد، وكذلك كارل ماركس (٢) ». ومع ذلك فان هوسر بنقد معالحة فرويد للفن والفنان على أساس أنها معالحة وغير تاريخية » ،

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷۵ ــ ۲۷٦

<sup>· (</sup>۲) ص ۱۳ ک ۱۷ ·

ويقول إن كل أنناء العصر الحديث ، بما في ذلك الفنان ، يقاسون من صر اعات و كبت ، وأن هذه الصر اعات تحفز الفنان وتشكل فنه ، غير أن فرويد لا يدرك إلى أى مدى ترجع هذه الصر اعات وذلك الكبت إلى مجموعة اجتماعية معينة من الأحوال الاجتماعية .

ويقرر هوسر أن أكثر أنصار المادية سذاجة هم وحدهم الذين ينظرون الى الهن على أنه بجرد انعكاس مباشر الظروف الاجتماعية الاقتصادية . فليس هناك تكرار منتظم الرأى العلمي وتقيضه في تعاقب الأساليب ، كما أن النظريات التي تقول بأن تعاقب الأساليب يحدث بصورة واحدة دورية هي نظريات وخيالية بحتة » . ومع أن الأسلوب السوسيولوجي في كتابة التاريخ هو أسلوب علمي إلا أنه لا يدعي أنه أسلوب تكهني ، وليس هناك قوانين عامة شاملة في التاريخ الاجتماعي للفن .

و بقول هوسر و ليس هناك شيء يتطور بصورة أخاذه كالفن (١) » . ويرفض قول فورستر E.M. Forster بأن التاريخ يتطور بينا يقف النمن جامدا . ويقول إنه من واجبنا أن نتحاشى ذلك الاعتقاد التطورى الساذج بأن الأشياء البسيطة غير المنوعة تسبق دائما الأشياء المعقدة المنوعة . غير أن بأن الأشياء التاريخي والنقد بجب أن يحاولا اكتشاف وتفسير المركز الذي يشغله كل عمل فني معن في عملية التطور كلها » (٢) .

و فيما يتعلق بتطورية هو سر بما فى ذلك هجماته القوية على فكرة التبيان التاريخي فمن غريب الأمر أن نجده يكرر بعض الصيغ المضادة للتطورية التي يستخدمها كتاب المذهب التاريخي ، فراه يقول وإن العمل الفي ليس استمرارا لعمل آخر ، ولا مكملا له ، فكل عمل في يبدأ من نقطة البدء

<sup>(</sup>۱) ص ۲۷۰ ــ ۲۷۲

<sup>(</sup>۲) منفحات ۳۱ ـ ۷۲ ـ ۱۹۶

ويحقق هدفه على أحسن ما يستطيع ... وفى الحق أن الأعمال الفنية لا تصلح للمقارنة ع . ويدفعه عداؤه لنظريات الفترات إلى المبالغة فى إنكار التكرار ، ويتجلى ذلك فى تحدثه عن كل نزعة فنية حيث يقول إنها وضع مفرد فى العملية التاريخية وفى وصفه لكل مرحلة بأنها تختلف اختلافا كليا عن المراحل السابقة .

### نظریات دوریة وشبه دوریة جدیدة لتاریخ الفن التناقضات الصارخة وتكراد حلوثها دوریا سبنجلر ، سوروكين ، كرویبر

ذكرنا فى مستهل هذا الكتاب أن نظرية الدوريات هى واحدة من أقدم نظريات التاريخ ؛ وكثيراً ما طبقت على الفنون ورغم انقضاء بضعة آلاف من السنن لايزال بعض المؤرخين الفلاسفة يفضلونها على غيرها . وأولئك الذين يحاولون إيضاح هذه النظرية محاولون فى العادة أن بجيبوا على سؤالين رئيسين ، أولهما : ما هى الطبيعة الحاصة لهذه الدورات أو التكرارات الأخرى ؟ والثانى ما هى أسبابها ؟

و محاول كثير من الكتاب تجنب الإجابة المحددة على السؤال الثانى ، وخاصة أولئك الذين يرغبون فى معالحة الموضوع بطريقة تجريبية ، دون اللمجوء إلى الأفكار الميتافيزيقية . وأولئك الذين بجببون عليه فعلا يتقلمون عادة باجابة تشمل نوعا من الحتمية الفطرية ، مع مطابقة بين مختلف مكونات الثقافة ، ويقولون إن كل هذه المكونات تسير معا عن طريق هذه الدورات مدفوعة بنفس القوة الموجهة الكامنة ، ويرون عادة أن الغوامل البيئية محتافة ، وغير منتظمة ، وعرضبة ، بصورة لا تمكنها من إحداث تكرار دورى على ذلك النطاق الواسع الذي يعتقد أنه قائم فعلا . ان الإعان بتحكم البيئة وانتشار الثقافة لا يصاحبه فى العادة إعان بالدورات ، والعكس صحيح .

أو يعتقدون أنها موجودة بأية طريقة حتمية شديدة الانتظام. ومع ذلك فانهم في العادة يوافقون على أن هناك أوجه شبه عجيبة بين فنون شعوب بعيدة بعدا شاسعا بعضها عن بعض من حيث المكان والزمان ، وأن هذه التشابهات تدعو إلى مزيد من البحث ، وتستلزم بعض التفسير إذا أمكن ذلك .

وكنر ممن يؤمنون بالدورات التاريخية بفسرونها على أساس فوطبيعى ، فرجعونها إلى إرادة كونية أو قوة حيوية ، وقلة من هؤلاء تدين بالمذهب الطبيعى . ولقد نسب سبنسر دورات التطور والانحلال الكونية العظمى إلى النزعات الكامنة غر الحادفة للمادة . وأولئك الطبيعيون الذين يقولون لنا أن الكون صائر إلى الاضمحلال بفعل تبدد الطاقة ، لا بجيبون على السؤال عما سوف محدث عندما تتبدد الطاقة كلها . هل سبشحن الكون نفسه ثانية بطريقة ما ؟ هل ملاً طاقاته وأفرغها مرات لا حصر لها في الماضى ، أو هل لايزال يقوم بالعملة من معا في مختلف أنحاء ، الفضاء و هنا يتركنا رجل العلم في أيدى المبتافيزيقا ، غير أن فكرة الدورات ربما لا تكون أبعد عن المعقول من أية فكرة أخرى .

والدورية فى الطبيعة ظاهرة عامة مشتركة ، وقد تعلم الإنسان أن يتقبلها كلحقيقة حيى وان استحال عليه تفسيرها بأية طريقة كاملة ، فحياته كلها كانت تتحرك دائما مع أحداثها المتكررة بانتظام مع النهار والليل ، والنوم واليقظة ، ودورة الفصول ، ومدارات الكواكب ، ومولد الكائنات الحية ونضيجها ومدنها ، وقيام الامبراطوريات وسقوطها . وقد عبر عن كل هذه الأشياء فى فنونه ، ولهذا فان أشكال الفن كثيرا ما تكون دورية كما بحدث فى تكرار نغمة معينة فى قطعة موسيقية . وفى العصور الحديثة لاحظ الإنسان تكرارات دورية أخرى مثل الدورة التجارية ، ومن ثم فكثيرا ما كان طبيعيا ومقبولا فى نظره دون محاولة للتفكير من جانبسه أن يتوسع فى هذا

المفهوم ، وبعيد تطبيقه على ظواهر أخرى تكون الدورية فيها أقل وضوحا ، على الأساليب فى الفن ، وعلى حضارات بأكملها ، وعلى التاريخ البشرى بوجه عام . ومن المسلم به عادة فى هذه التطبيقات الأوسع أن التكرار لا يعدو أن يكون جزئيا وغير منتظم إلى حد ما ، مع شىء من التنوع بين الدورات .

أما من حيث طبيعة التكرارات فهناك اختلاف كبير في الرأى ، وفي مقدورنا أن نرتب مختلف أنواع النظريات ، فنعرض لفلسفات التاريخ النظرية الضخمة ، ثم للتعممات التجريبية المتسمة بشدة الحذر ، والتي تطبق على نطاق ضيق . والنوع الأول يتولى إدخال التاريخ الكونى كله ، أو على الأقل ذلك الحزء البشرى من هذا التاريخ ، في عملية التكرار الموجية . وهذا النوع من النظريات يرى أن التكرار منتظم كل الانتظام وشامل لكل فروع الثقافة . ويمثل سبنسر وسبنجلر هذه النظرة الشديدة التطرف ، رغم أن سبنسر لم يعرض بالتفصيل الكثير مفهومه عن الدورات ، ولم يؤمن ( مثل سبنجلر ) بأن كل حضارة تمر في دورة منفصلة . ولقد نظر ولفلن وكثير من مؤرخي الفن إلى التكرار نظرة أضيق كثيراً ، فاعتبروا أنه لا يشمل إلا سمات مجردة معينة من الأسلوب في فن واحد أر في مجموعة من الفنون ، وأنه منوع وغير منتظم بعض الشيء . ولم يؤكدوا أن هذه الدورية هي جزء من قانون عام أو تعاقب حتمي . وأخبراً فإن كرويبر يمثل نظرة العالم التجريبي الحذر الذي يحاول أن يلاحظ ويعين تشامهات من نوع معين ، حتى يتبين إذا كانت تتكرر فعلا بأية صورة لها دلالتها . وفي رأيه أنها تتكرر حقاً ، وأنها في بعض الحالات تتكرر بقدر كبير من الانتظام . ويرفض كرويير نظرية الفطرية الكامنة ، ولكنه لا يقترح تفسراً عاماً آخر . وبما أن لفظ و دورة ، يفهم منه أنه ينطوى على قدر كبير من القياس والانتظام ، فإن

أولئك الذين لا يتصورون التكرار على هذا النحو كثيراً ما يتحاشون استخدامه.

وَلَنْبِدُأُ الْآنَ بِبِعِضِ النظرياتِ الأكثر طموحا ، والتي تغطى التاريخ البشرى بوجه عام . فهناك طائفة من فلاسفة الاجتماع الحديثين يسرون وراء افلاطون ويؤكدون التشابه بين المحتمع والفرد ، وبين النوع والكائن الواحد ، وبين تطور النوع وتطور الكائن الفرد . وسميت هذه النظريات ه النظريات العضوية » ، وقد قرر هؤلاء » أن المحتمع ينمو ، ويزدهر ، ويضمحل ، ويفني . وجذه الطريقة فإنها انطوت على تأكيد اجتماعي بيولوجي لنظرية الدورة التديمة الحاصة بالنمو الاجتماعي ١٥٥). وكان من بين هؤلاء الفلاسفة ، إلى جانب سبنسر ، بول فون ليلينفلد ،١٠ ج.ف. شافل، . Paul von Lilienfeld, A.G.F. Schäffle, René Worms رينيه ورمس وكل هؤلاء عاشوا من القرن التاسع عشر إلى جزء منالقرن العشرين . ويلاحظ أن الفكرة التي تقول بأن ثقافات أو حضارات بأكملها تنمو وتموت كالكائنات الفردية ، وهي التي أضاف إليها سبنجلر فها بعد ، هذه الفكرة عرضها العالم الروسي نيكولاي دانيلفسكي ( ١٨٢٢ ــ ١٨٨٥ ) في كتابه د روسیا وأوربا ، ( ۱۸۶۹ ) . وكان قصده أن يبن أن روسيا سوف تتو لى في نهاية الأمر حضارة العالم ، كما يستدل على ذلك من تاريخ الحضارات السابقة. (٢) وفي رأى هذا العالم أنه كان هناك ما يقرب من اثنتي عشرة من الخضارات العظيمة أو أنماط الثقافة عبر التاريخ ، وكل منها نوع أساسي من الحياة له مخطط تنظيمي متميز عن غيره . ويقول إن هذه الحضارات

Historical Sociology. من كتاب ٢٤ من كتاب

<sup>(</sup>۱۱۲) انظر مؤلف کروببر.(Ithaka, N.Y. 1957) Style and Civilization) ص ۱۱۲ ،

حيث يعرض لنظريات الدورة في التاريخ الاجتماعي . .

لا تمتزج بعضها ببعض أو تورث الحضارات التي تجيء بعدها مخططاتها الأساسية ، رغم أنها تنقل لغيرها منجزات معينة . وهي تنمو وئيداً ، وتردهر فترة قصيرة ، ثم تموت : ولقد بلغت حضارتنا الأوربية ، أو الألمانية ، أو الرومانية ، ذروتها من الناحية الفنية حوالي سنة ١٧٠٠ ، ومن الناحية العلمية في القرن التاسع عشر ، وفي رأى دانيلفسكي أن الحضارة الروسية سوف تحل محلها في وقت قريب جداً .

وبمد فترة قصيرة من الحرب العالمية الأولى أصدر سينجلر كتاباً عنوانه هاضمحلال الغرب (١) The Decline of the West الخرب العالمية التاريخية المشيرة عن الدورات، وكان لهذا الكتاب أثره على دائرة دولية واسعة من القراء . وحتى فى ذلك الوقت بدت هذه الفلسفة لماحة الغيب ، فى تنبؤها بحروب مقبلة ، ودكتاتوريات ، وفوضى اجتماعية ، وأثبتت الأحداث التى تلت ذلك صدق بعض هذه التنبؤات لاكلها . وتعتبر هذه الفلسفة أحدث فلسفة للتاريخ تعترف بأن مجرى الأحداث ينطوى على نمط شديد الانتظام تحدده عوامل سابقة . ومنذ ذلك الوقت اتجه الرأى بين المؤرخين بعيداً جداً عن هذا النوع من النظريات .

ويقول بارنز إن سبنجلر جمع بين ٥ (١) النظرية الدورية للتطور التاريخي (ب) إقرار صادق للنظرية العضوية الحاصة بالمحتمع والتطور الاجتماعي ، (ج) الفكرة الرومانتيكية عن وجود روح ثقافية تهيمن على سمات أي شعب وأنشطته ... فكل ثقافة هي كائن مستقل بذاته يمر في دورة حياة حتمية مقدرة، استجابة لسلطان القدر (٢) هو يلاحظ أن العنصر الهيجلي الرومانتيكي

<sup>(</sup>١) نيويورك ١٩٢٩ ـ مترجم عن الالمانية .

انظر مناتشة بارنز في نفس الكتاب ص ١٠٣ ، ومناقشة كرويبر في نفس الكتاب ص ٨٣ ، ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في ص ١٧ يقلل كرويبر من أهمية النواحي المضوية من نظرية سبنجلر ، غير أن اغلب النقاد يرون خلاف ذلك .

واضح فى هذه النظرية التى تتحدث عن وجود و روح و فى كل حضارة ، كما يتضح فيها أيضاً تأثرها بتشاؤم شوبنهور ، وبالمفهوم البيولوجي عن الكائن و دورة حياته المحددة من قبل . وعلى حد قول سبنجلر لا ينتقل شيء هام من عصر إلى عصر ، وليس هناك تطور ثقافى عام ، أما تراكم المحرفة فلا يعدو أن يكون سطحياً ومنصباً على الناحية الفنية ، فالأفكار والمبتكرات تكتسب معانى ووظائف مختلفة فى الثقافة التى تجىء لاحقة لثقافة أخرى ، ومن ثم فإن كل ثقافة هى كل فذ متكامل .

ويرى سبنجلر أن هناك ست ثقافات تاريخية كبرى: المصرية ، والصينية القديمة ، والكلاسيكية ، والهندية ، والعربية ، والغربية أو الفوستية Faustian . وكل منها يمر في تعاقب مهائل : المولد ، والشباب ، والنضج والشيخوخة والربيع ، والصيف ، والحريف ، والشتاء . والثقافات المختلفة يشبه بعضها بعضاً إلى حد ما في مراحلها المتقابلة ، غير أن أرواح الثقافة ومنجزاتها تختلف عن بعضها البعض اختلافاً جوهرياً . وهو يحدد و الحضارة ، بأنها المرحلة المتأخرة المضمحلة لكل ثقافة ، عندما تفقد قدرتها الحلاقة . وقد بلغ بحتمعنا تلك المرحلة في القرن التاسع عشر ، بنمو المدن الكبيرة ، والمادية ، والمتكيكية ، والامبريالية والحرب ، ومن ثم فإن فناءه بفعل القيصرية والفوضي قد أصبح وشيكاً .

وبركز سبنجلر تركيز آكبير أعلى فنون كل ثقافة، وعلى اتساق تلك الفنون في كل مرحلة مع خصائص هذه الثقافة في ميادين أخرى . وأرجه الشبه التي بذكرها كثيراً ما تكون كاشفة موضحة ، وتبين تشابهات حقيقية في الشكل والاتجاه الأساسي بين الظواهر ، في ميادين منفصاة عن بعضها البعض بدرجة كبيرة . غير أنه يبالغ في الفروق القائمة بين الثقافات التاريخية الكبرى ، وفي التشابهات القائمة داخل نطاق كل ثقافة ، في سبيل نظرية الفط دقيق الانتظام

الَّتى ينادى بها . وهو يصر على تجاهل الأمثلة السلبية التى لا تتلاءم مع نظريته ، كما أنه يقلل من قدر تراكم المنجزات الثقافية من ثقافة إلى أخرى طوال مجرى التاريخ كله .

إن فكرة سبنجلر في مجموعها تعتبر الآن عملا من القصص الحيالي أكثر منها حقيقة رصينة ، غير أن طراز النظرية الدورية لم يفن بعد ، فقد بني عليه أرنولد توينبي ، وهو من أعظم مؤرخي منتصف القرن العشرين من حيث اتساع داثرة قرائه ، أقول إنه بني عليه مؤلفه الضخم ، دراسة التاريخ ، Study of History . ويعد هذا المؤرخ ، في نظر سستبوارت هيوز Stuart Hughes ، وسبنجلر جديداً ، كما أن كرويبر يقرر أن ومفهوم القيام والسقوط ، الشبيه بالنمو والفناء ــ العضوى ، هو أساسي في تفكير توينبي كما هو أساسي في تفكير سبنجلر ١٥(١)ويرى توينبي أن كل حضارة تنقسم إلى أربع مراحل هي : التكوين ، والنمو ، والانهيار ، والانحلال ، مع التركيز على المرحلة الأخيرة . وهو لا يتحدث عن الفنون إلا قليلا ، ولكنه بين فى وضوح أنه يعتبر استعمال الأساليب المهجورة في الفنون البصرية الحديثة وكذا بدائيتها دليلا علىالتدهور الشبيه بذلك الذي اعتور فن النحت الهللينسي (٢) والقراء الذين يكرهون المعاصر من فن ، وعلم ، ومادية وعقلانية ، على أساس أنها ارتداد عن عقيدة دينية قديمة ، وبوصفها مرتبطة بمشاكلنا الاجهاعية ، هؤلاء القراء سوف يجلون في سبنجلر وتوينبي بعض ما يؤيد كراهيتهم ولكنهم لا يجلون فيهماكثيراً من العزاء . وهم يرون في كل هذه النزعات، حسنة أو سيثة،أشياء حتمية لإمناص منها ، كما يرون أن التهور

<sup>(</sup>۱) س ۱۱۹ من کتاب Style and Civilization.

<sup>(</sup>۲) المجلد السادس من كتاب ، A Study of History النسدن ۱۹۳۹ )

س ٥٩ ٠

الثقافى لا يمكن تحاشيه بمجرد العودة إلى الإيمان البدائى ، ولاشك أن التلهف على مثل هذه العودة هو فى حد ذاته علامة من علائم الشيخوخة الثقافية.

أما بيترم سوروكن Pitrim Sorokin ، وهو من المثاليين، فأنه يؤكد وجود تناوب بن أسالهب الفن التصورية ، والمثالية ، والحسية (١)والأسلوب الأول يغلب عليه الدين ، أما الثاني فانه ديني دنيه ي و بطو لي أما الثالث فهو دنبوي وشكى . ويرى سوروكن أن أسلوب الفن التصوري هو في أساسه من خلق الكهنة ، وأن أسلوب الفن المثالى من صنع الأرستقراطية النبيلة المتسمة بالشهامة والكياسة ، أما الأسلوب الحسى فهو من وضع البرجوازية المادية والبروليتاريا المفكرة . ﴿ ومع ذلك فهو لا ينسبها سببياً إلى هذه الأحوال الاجماعية ) . ونحن الآن في نهاية حقبة الأسلوب الحسي ، وسوف بجيء في وقت قريب ه ربيع تصوري ٥ . ويؤكد سوروكين من بين علماء الفن الوقورين ، ﴿ أَنْ قُلْهُ قَالِمُهُ نَخْنِي عَلَيْهَا الآنَ مَلَاحَظُهُ الآنجاه ﴿ الدورى ﴾ أو المتواثر بصورة غير منتظمة ، الذي يسير فيه تغير ظواهر الفن ، . وهو لا يوافق على فكرة سبنجلر القائلة بأن الثقافات أو الحضارات متكاملة كل التكامل. وبدلا من ذلك فهو يركز على نوءين آخرين من التركيب (١) أنظمة مثل اللغة والعلم والفن والدين : (٢) أنظمة أسمى تعلو على الحضارات: وهي التصورية والمثالية ، والحسية. وهذه كلها صفات أو طرق للتفكير والعمل تعم كل نواحي الثقافة في وقت معنن . وكذلك تلك الخاصة " بالفن لاتصالها بنظرتها في الدين ، والفلسفة ، والتنظيمات الاجتماعية . ومن ثم يقال إن الحضارة الأوربية من القرنالسادس عشر فصاعداً هي ، في مجموعها،

Fluctuations of Forms of Art. Social and Cultural Dynamics. (1)

<sup>(</sup> ئيوپورك ١٩٣٧ ) ص ٧٥ ، ١٧٨ .

رأسمالية ديموقراطية ، بروتستانية ، فردية ، تعاقدية ، نفعية ، وحسية ، فى العلم والفلسفة كما فى الفن ٠٠ سواء بسواء . (١)

ولنعد الآن إلى بعض النظريات الأضيق نطاقاً ، كنظرية ولفلن : أى تلك النظريات القاصرة على فن واحد، أو على طائفة من الفنون التى تقوم بينها صلة . وفى هذا النطاق المحدود فإن هذه النظريات تحاول أن تبين أن بعض المعالم تتكرر بصورة دورية، وبعض هذه النظريات هى اكثر اقتصاراً على فن ومكان معين ، بينما البعض الآخر يتناول الفن على نطاق عالمى . ولقد قام أكثرها ، بصورة أساسية ، على الفن الأوربي من العصر اليوناني فصاعداً ، وهي تشير بين الحين والحين إلى إمكان وجود تشابهات بين الفن الأوربي وبين الفن الأسيوى ، غير أن واضعى نظريات تاريخ الفن لم يكتشفوا الأوربي وبين الفن الميدان الحصب .

ويستخدم كرويبر اصطلاح و التناقضات التباينية و للتعبير عن التواترات المتكررة التي يُفترض وجودها ، وهي و حركات جيئة و ذهاباً بين طرفين متباعدين و ، مثل الكلاسيكي - الرومانتيكي ، والأبوللوني الديونيسي وغيرها (٢) ، ويقول إنهذه التواترات تنشأ عادة عن محاولة وصف المنتجات النموذجية لمرحلة معينة من مراحل الأسلوب ، و تمتد في بعض الأحيان حتى تشمل التشابهات بينها وبين فنون آخرى في الحضارة نفسها ، أو تمتد إلى نفس الفن في حضارات أخرى . ومن ثم فإن الرومانتيكية توجد في الأدب ، والتصوير ، والموسيقي في أوربا في مستهل القرن التاسع عشر ، بيها - توجد المراحل الكلاسيكية في الأدب اللاتيني لعصر أغسطس ، وفي فرنسا القرن السابع عشر ، وفي فرنسا القرن السابع عشر ، وفي الجلترا القرن الثامن عشر .

<sup>(</sup>۱) فی کتاب ، Style and Civilization ، الملاحق ۱ ـ ۲ ) یقادن کروببر بین سوروکین وسبنجلر ، وینتقدهها .

<sup>(</sup>٢) النن اللي يعبر عن روح الشعب والنزمات السائدة ( الترجمة )

ويتفق مؤرخو الفن الآن إلى حدكبير على أن شيئاً من التذبذب بنن زوجين متضادين من السمات محدث من حن إلى حن في كثير من الفنون ، والعصور ، والحضارات . ومع أن ما نسميه «رومانتيكياً» أو«ديونيسياً » لامحدث أكثر من مرة واحدة بالطريقة نفسها تماماً ، إلا أن هناك تماثلًا بن حالات معينة `` يكني لتبرير استخدام المصطلحات الوصفية نفسها في شيء من الحرص والحذر. وليس هناك ما يتعارض قط مع القول بأن مثل هذه الظو اهر التي تكاد تكون « متناقضات » تحدث من وقت إلى آخر ، غير أن هذا لا يعدو أن يكون نقطة البدء في وضع نظرية عن الموضوع . ومواضيع النقاش الرئيسية من هذه النقطة فصاعداً هي : (١) ما مدى انتظام التناوب من حيث طول كل مرحلة ، والفتر ات التي تنقضي بن المراحل ، والتشابه بن المراحل المتقابلة ، وهكذا . (ب) ما سبب التناوب ؟ولاشك أن واضع النظرية يخوض معركة أشد وأقسى كلما ادعى أنه يرى ظاهرة الدورية تحدث بصورة منتظمة جداً ، ومحاول تفسير ها بعامل واحد سببي . وثمة صعوبة أخرى يواجهها واضعو النظريات، وهي التوفيق بين « تفرد » كل أسلو ب ودورة حياته ، و بن الفكرة القائلة بأن هناك تناقضات ، ومراحل ، وتعاقبات معينة يتكرر حدوثها بطرق متشاسهة .

أما كرت سآكس Curt Sachs وهو مؤرخ للموسيقى وفنون أخرى، فقد اقترح قاعدة أساسها التناوب المزعوم بين انماط الفن الموضوعية التي تعبر عن روح الشعب ومزاجه Ethos وبين تلك التي تثير عاطفته Pathos ويقول ان هذين اللفظين أفضل من التضاد الأقدم بين الكلاسيكي الحامد الذي تعوزه الحياة من ناحية ، وبين الباروك أو الرومانتيكي الفعال المليء بالقوة والنشاط من الناحية الأخرى ، وهو يفضلهما أيضا على التباين الذي قال به نيتشه بين الأبوللوني والديونيسي ، أو بين «المعتدل الرصين والمتطرف

الانفعاليه (١) . وفي رأى ساكس أن الأسلوب يسير دائما وفي كل مكان بين الرصانة والدقة والاعتدال من ناحية ، وبين الانفعال والحرية والمغالاة من ناحية أخرى . وينكر ساكس حقيقة التطور والتقدم في الفن بالمعني الذي كان مأخوذا به في القرن الثامن عشر ، ويرى بدلا من ذلك أن هناك تعاقبا مستمرا بين دورتي الفن الموضوعي والعاطفي . ويؤمن بوجود دورات عظمي ، ودورات أصغر منها داخل نطاقها ، وتشمل كل منها أطوارا متضادة . وهو يستخدم كلمة «تطور» في شيء من التجاوز وعدم الدقة من في قوله ان «قاعدتين رئيسيتين من قواعد التطور» يمكن استخلاصهما من عثه (٢) ، وهما «إن كل دورة تبدأ بطور موضوعي وتنتهي بطور عاطبي وان كل طور يتطور من الموضوعي إلى العاطبي » . ويحاول ساكس عاطبي وان كل طور يتطور من الموضوعي إلى العاطبي » . ويحاول ساكس أن يدخل عدة فنون في النمط التناوبي من فنون ما قبل التاريخ إلى الفنون الحديثة ، ولهذا يضطر إلى التعنت في جعل الحقائق تسير في هذا الاتجاه ، وليس له رأى يذكر في العوامل الثقافية الأخرى ، بل إن منهجه هو منهج وليس له رأى يذكر في العوامل الثقافية الأخرى ، بل إن منهجه هو منهج مؤرخ الفن أكثر من أن يكون منهج المؤرخ الاجتماعي أو الثقافي .

وقد نقد ه. و. جانسون H.W. Janson نظرية ساكس فى مجلة الفن (٣) ، وكان تعليقه عليها أنها متناسقة بدرجة لا تجعلها ملائمة للمادة التي تسعى إلى احتوائها ، ويقول فى ذلك « ان دوراته الموضوعية والعاطفية ليس لها أساس بيولوجى – وهذا شرط جوهرى لا مناص من توفره لأن ماضى الانسان ومستقبله ليسا إلا جزءا صغيرا من تطور كل الكائنات الحية

The Commonwealth of Art. Style in the Fine Arts, Music and (۱)

۲۲٤ (۲۰۲ ، ۱۲۹ مر ۱۹۹۱ کیوبرد کا Dance.

<sup>(</sup>۲) می ۳۹۳ ۰

<sup>(</sup>۲) ابریل ۱۹۹۷ ص ۱۹۰ ۱۰ انظر ایضا Kroeber ص ۱۹۰

على هذا الكوكب. ان نظرية دكتور ساكس لا تفضل ما سبقها من النظريات إلا كما يكون رداء من أردية المجانين مريحا أكثر من نظراته فى نطاق قيوده الني يتميز بها ،

أما أرنولد هوسر فهو ينتقد محق أغلب التناقضات المزعومة، لأبها تغالى وصف طابع التضاد الذى تتسم به الأساليب . ويقول فى هذا الصدد إن هذه المغالاة قد حدثت منذ مستهل القرن التاسع عشر ، وضرب مثلا لذلك التباين الذى قال به شيلر بين البسيط والعاطنى ، وذلك الذى قال به ريحل بين الملموس والمنظور ، وتباين ولفلن بين التخطيطى والتصويرى وتباين ورجر Worringer بين التجريد وتذوق المدرك الحسى Worringer (۱). ومثل هذا التفكير بعطى انطباعا زائفا عن تاريخ الفن بوصف هذا منطويا على خلافات عنيفة ، وعلى معضلات ليس فيها إلا اختيار بين أمرين أحلاهما مر. ولا شك أننا نستطيع أن نتفق مع هوسر على أن كل هذه التناقضات قد بولغ فى تبسيطها مع التجاهل المعتاد لوجوه التنوع والاختلاف . ورغم ذلك فانها تنظوى على عنصر من الحقيقة ، فالسهات الأسلوبية تتكرر فعلا بصورة جزئية ، لكنها لا تتكرر قط بصورة دقيقة كاملة .

وفضلا عن أن كروير انتقد النظريات التى ظهرت من قبل عن اللورية أو التواتر فى الفن ، فانه بالاضافة إلى ذلك ، وضع نظريات خاصــة به ، وضمن أعظم مؤلف له فى هــذا الموضوع ، وهو خاصــة به ، وضمن أعظم مؤلف له فى هــذا الموضوع ، وهو لا كالمناب المو الثقاف) ، عرضا لعدة فروع رئيسية للحضارة يحدث فيها الانتاج الحلاق فى كل الحضارات

<sup>(</sup>١) ص ١٦٤ من « فلسفة الديخ اللفن »

<sup>( 11(( )</sup> Barkeley and Los Angeles (7)

الكبرى بما فى ذلك حضارة المشرق، وهذه المحالات هى الفلسفة، والعلوم، وفقه اللغة ، والنحت ، والتصوير ، واللمراما، والأدب، والموسيقى . ولقد يحث فى كل من هذه المحالات الأنواع الرئيسية من الانتاج ، وقيمتها ، وأفرادها العباقرة حيثما عرفوا . وفى هذا العرض الواسع الفسيح كان يبحث عن أنماط النمو والتدهور الثقافي التي يتكرر حدوثها ، كما ظهرت فى التوزيع المكانى والزمانى لعصور خلاقة كبرى . ولقد وصف الكثير من «منحنيات النمو » الحاصة بالنشأة ، والازدهار ، والذروة ، والاضمحلال ،

وكذلك نشر كرويبر عدة دراسات أكثر تخصصا عن الدورية في الفن، ومن بينها دراسة عن القصة ، وأخرى عن طرز أزياء ملابس النساء ه(١). ولقد رأى في هذه الطرز ، هو وجين ريتشار د دسن Vane Richardson ، وتجاهات طويلة المدى ه في القياسات الفطرية الرئيسية للملبس ، من حيث طول الحزء السفلي من الرداء وعرضه ، ومن حيث نسبة الحصر أو مكانه . ودامت هذه الانجاهات قرابة نصف قرن ، وبعد أن بلغت مدى متطرفا انقلبت إلى النقيض فترة مماثلة من الزمن ، محيث دام هذا التذبذب بين النقيض والنقيض قرابة قرن. وبالاضافة إلى ذلك فقد وجد أن هناك فترات معينة تتسم بالثبات والهدوء وقلة تغير الأزياء ، تتناوب مع فترات أخرى طابعها الاضطراب وسرعة التقلب . وقد اقترنت هذه الفترات الأخيرة بفترات القلق الاجتماعي والسياسي . وكذلك وجد أن أوقات التوتر كانت بغشرات القلق الاجتماعي والسياسي . وكذلك وجد أن أوقات التوتر كانت بغش على مزيد من الابتعاد الحذري عن الغط الأساسي المثالي المفضل في تبعث على مزيد من الابتعاد الحذري عن الغط الأساسي المثالي المفضل في تنافة معينة ، والذي محدده إلى حد ما البنيان الحسمي للجنس .

<sup>(</sup>۱) لخص ذلك في كتاب Style and Civilizations صفحات ٧ - ٢٧

## ٨ ــ النظريات العضوية التعاقبات المتواترة في تاريخ الأساليب

ظهر في تاريخ الفن عدد من النظريات العضوية . وتتناول هذه النظريات نطاقا أُضيق من نطاق نظرية سبنجلر ، فلا تبحث إلا في أساليب فنون معينة ، لا في حضارات كاملة بطريقة مباشرة . (وفي الوقتءينه ، فان الأسلوب أو الاتجاه في الفن بمكن تفسيره بأنه «يعبر عن عصره» بوجه أعم) . وإن مقارنة تاريخ الأسلوب محياة النبات أو الحيوان لا عكن أن يقصد مها إلا المعنى المحازى ، كما في قولنا «مولد الأسلوب القوطي» أو مرحلة «النضج» في الرسم اليوناني على أواني الزينة (الزهريات) . ويمكن أن تعني تشابها حقيقيا مفصلا بن نمطى العملية فما نختص بتعاقب المراحل التي لابد أن عمر مها كلاهما . وقد يكون هذا الرأى ، كما فى كتابات تىن وسيموندز ، وضعيا تماما positivistic ، لا يعني اضفاء صورة روحانية غامضة على الاسلوب بوصفه هذا ، والذي نحسه من هذه الكتابات أن المرحلة الباكرة للأسلوب ، وهي مرحلة التلمس والتجريب ، إنما تشبه تمام الشبه مرحلة الطفولة ، وأن مرحلة الاتزان والتحكم الممتازين تشبه مرحلة النضج والرشد ، وأن مرحلة الافراط أو الضعف تشبه مرحلة الشيخوخة والهرم. ومن المسلم به أن كثيرًا من الأساليب تشبه الكائنات في أنها لا تمر في دورة حياة كاملة ، وأن بعضها يتأثر بظروف وأحوال خارجية . غير أن أية نظرية جادة تقول بأن الأسلوب له دورة حياة عادية إنما تعني نوعا من حتمية فطرية ، أما البيئة وحدها فلا تكفي لإحداثها .

والفكرة العضوية عن الأسلوب تصبح أكثر نزوعا إلى الميتافيزيقية والفوطبيعية لأمها مدفوعة بالمثالية والتاريخية . فإن روح العصر تعبر عن نفسها بمختلف الأساليب القومية والفردية ، وان كلا من هذه الأساليب

قد بمر فى دورة حياته الحاصة كجزء منالدورة الأكبر. وهنا تعتبر القوة المحددة قوة كامنة وروحية بصورة قاطعة ه(١).

ووجهة نظر كرويبرهى فى جملتها وجهة نظر المذهب الطبيعى التحررى، ومن ثم فانه بجد عدة طرق يصدق فيها التشابه العضوى على الأسلوب. (٢) فالأسلوب يشبه النوع أو الفصيلة فى البيولوجيا فى أن و له تاريخا ، وبمثل تطورا فريدا غير تكراريا فى حد ذاته ». والنوع ، والمجتمع ، والثقافة توجد كلها كمجموعة من وحدات فردية تتسم فى أساسها بالتكرار عبر العصور ، والنوع أو الفصيلة هى «شكل يشترك فيه الأفراد» ، ولا تختلف عن ذلك الثقافة . والأنواع ، والأساليب ، والحضار ت مليثة بالتأقلم والاتساق من حيث الشكل ، وليس فى مقدورنا أن نفهم العلة الفعالة فى هذا التأقلم والاتساق .

ثم يتناول كويبر فى إسهاب التشايه بين تاريخ الأسلوب وحياة الكائن. وهو يفرق بين (١) التكرار المستقل لطابع معين أو صفة معينة فى أطوار غير متقابلة لأساليب مختلفة ، (ب) ظهور هذا الطابع فى أطوار متقابلة (٣) ، والتكرار الأول أقل دلالة من الثانى. فاذا وجدت الصفة الانطباعية بصورة عفوية فى رسوم شعوب مختلفة ، دون أن يكون لها مكان مناسب فى تعاقب للصفات ، فقد يكون ذلك راجعا إلى كل أنواع المصادفات. أما فى الحالة

<sup>(</sup>۱) المؤرخون الذين يؤكدون المنهج الاجتماعي الانتصادي يربطون النظرية المضوية بحركة المحافظة على القديم السياسية والاجتماعية كرد قمل ضد الشورة الفرنسية ، ويقولون أن النظر الى الدولة وثقافتها على اعتباد أنها كائن ، أنها يمنى أنها يجب أن تنبو في هدوء وبصورة تراكبية داخل شكلها الحالي الذي اليم من قبل ، دون صراع داخلي ، وهكذا يفسر هوسر آراء ولفلن ( صرص ١٣٢ – ١٣٥ من كتاب The Philosophy of Art History ) . ومع ذلك فأن النظريات المضوية التي ظهرت بعد ذلك عن الاسلوب لا تعنى بالفرورة هذا، التكييف السياسي .

<sup>(</sup>۲) ص ۷۷ من کتاب Style and Civilizations.

<sup>(</sup>٣) ص ١٤٢

الثانية فان هذه الظاهرة تفسر بأنها نتيجة للعوامل الكامنة في نمو الأساليب بوجه عام ، مثلها في ذلك مثل المشية القصيرة المترنحة التي تعتبر من سمات الطفولة ، والصخب الذي يعتبر من سمات المراهقة . ولكي يبن المرء أن مثل هذا التحديد السابق قائم فعلا ، فلزام عليه أن يعثر على أمثلة مستقلة مَّهَاثلة حدثت في تعاقبات معينة . ويذكر كرويعر في كثير من الاهمَّام ما قام به بول ليجني Paul Ligeti (١) في هذا الصدد ، غير أنه وجد أن تلك المحاولات غير وافية . وبمكن أن يقال الشيء نفسه عن نظرية لميجتي التي تقول بوجود موجات متناوبة طولها ماثة وأربعون سنة بين الخطوطية والانطباعية . ولكن كروبىر يعتقد أن تعاقبات معينة في العمارة والنحت تصدق على الفنون عامة : أي أن المرحلة الابتدائية اتسمت بالرسوم الأمامية للأشخاص وبالنظرات المحدقة الثابتة والابتسامات ، أما عمارة الروكوكو ، أو الشور بجرسك Churrigueresque ، أو ذات الزخرف المفرط ، فانها تجيء في مرحلة متأخرة . (ولا يفرق كروبير هنا بين الأساليب المتعاقبة والمراجل المتعاقبة في تاريخ أسلوب واحد ) . ولقد تأثر ، كما تأثر فوسيون ، بالمؤلف الذي وضعه والدمار ديونا Waldemar Déonna والذي جمع فيه بصورة ناجحة أمثلة لتشامهات في أطوار متقابلة من فن النحت المنيوسي ( ازدهر في كريت من ٣٠٠٠ إلى ١٠٠ ق.م.) ، واليوناني ، والأوربي(٢). ويرى ديونا أنهناك تعاقبا متكررا يتمثل في طور الأسلوب العتيق ، ثم الكلاسيكي ، ثم طور الاضمحلال ، ولكل من هذه الأطوار أمثلة في فن النحت اليوناني ، والنحت في العصور الوسطى ، وفن عصر

Der Weg aus dem Chaos (1)

ا باریسی L'archéologie, sa valeur, ses méthodes. (۲) دخاصة المجلدات الثالث «Les Rhythmes artistiques» کروبیر ص ۱۱۵۰ و خاصة المجلد الثالث

النهضة . وينسج ديونا مع هذه التعاقبات تناوبا بين التناقضات المثالية والواقعية .

## ٩ ـ التكرار الدوري في الفن وعلاقته بالتطور

إن الاعتقاد بأن تاريخ الفن عمل عملا دوريا أو فتريا ، كثيرا ما يفسر بأنه لا يتفق مع فكرة النطور في الفن ، غير أنه ليس بالضرورة كلك ، ولقد سبق أن رأينا أن العملية التطورية كلها ، في نظرية سبنسر ، لم تكن لا طورا واحدا في دورة كبرة متناوبة للتطور والانحلال ، ولكنها كانت في حد ذاتها كبرة إلى درجة جعلتها ، من كل النواحي الواقعية ، العملية الوحيدة التي تستحق الكتبر من المعالحة . فلم يكن في مقدور الإنسان أن يفعل شيئا يذكر لتغيير النمط ، ومن حيث المستقبل غير المحدد ، فان الانجاه كان صووديا . ومن الناحية الأخرى فان سبنجلر تصور أن الدورات أقصر ، عيث لا تدوم كل منها الا قرونا قليلة ، وأن كل حضارة لها دورة منفصلة . ويرى سبنجلر ان الانسان الغربي قد انقضي عليه بعض الوقت وهو متجه نحو الانحدار ، وأن انحلاله النهائي ليس بالأمر البعيد . ولم يسبعد وسبحلر وجود ارتقاءات دورية في أماكن أخرى من العالم ، ولكنه لم يتبن فير أن سبنسر وسبنجلر تصورا أن التكرار الدورى هو التكرار الأكر أن المناب ، وأن الارتقاء تدخل في نطاقه كطور من الأطوار المتناوبة .

ولقد نبذ أغلب التطوريين نظرية الدورات الكبرى ، وفضلوا على ذلك أن ينظروا إلى عملية النمو على اعتبار أنها سوف تستمر فى المستقبل إلى زمن غير محدود . وقد سلموا جميعا بوجود قدر من التكرار الدورى الثانوى داخل نطاق عملية التطور وخاضعا لها ، غير أنهم فى العادة يتحاشون استخدام

لفظ والدورة وعلى اعتبار أنه يعنى انتظاما واسع النطاق أكثر مما ينبغى ومن الواضح أن سيل الأحداث التاريخية يشمل ما فى الطبيعة من تكرارات مألوفة كما بشمل دورة حباة كل كائن ، فتطور النوع ينطوى على نمو وانتشار مختلف أنماط الكائنات ، كالأسماك والزواحف ، وما يتبع ذلك من اضمعحلالها أو توقف نموها ، أو انقراضها فى بعض الأحيان . واسنا نعرف ما إذا كان الانسان والثديبات الأخرى سوف تواجه فى النهاية الانكماش فى دورات تطورها النوعى . وواقع الأمر أن نموالأمراطوربات والحضارات واضمعحلالها هو حقيقة واضحة ، كثيرا ما تتكرر ، وتشكل فى النهايخ جملة حركة غير منتظمة شبه دورية ، غير أنه ليس من الأكيد مطاقا ما إذا كانت كل الامبراطوريات وكل الحضارات لابد أن تستمر فى تلك الدورة حتى تفنى ، أو ما إذا كانت الدورة تحددها من قبل عوامل كامنة كما هو شأن الكائنات الفردية .

إن نظرية عن المراحل والتعاقبات المتكرره اتتسق تماما مع التطورية .
فاذا قبل إن نوعا من الفن مثل الرسم اليوناني على أواني الزينة أو أدب المأساة الفرنسي ، لابد أن عرفي سلسلة من المراحل تشبه نمو الكائن واضمحلاله ، فان ذلك لا يعني إلا فترية أو دورية نانوية في الفن ، ولا يتعارض مع التطورية الشاملة التي قبل إن عناصر معينة من الأسلوب كانت في نطاقها منفولة ومراكمة . وبجب ألا نتجاهل هذه الإمكانية النظرية ، حيى وإن كانت بعض النظريات العضوية الخاصة بالأسلوب (مثل نظرية تين وسبنجلر) قد نجاهلت التطورية العامة أو نبذتها. ومع ذلك فان أولئك الذين يعتقدون أن الأساليب في الفن بجب أن تمر في دورة حياة منتظمة ، بل يعتقدون أن الأساليب في الفن بجب أن تمر في دورة حياة منتظمة ، بل نغيل ذلك دائما ، يقع على عاتقهم هؤلاء الناس عبء إقامة الدليل على ذلك . غير أنهم ، حتى الآن ، لم يقدموا لنا إلا أمثلة قلبلة لدورة كاملة ذلك . غير أنهم ، حتى الآن ، لم يقدموا لنا إلا أمثلة قلبلة لدورة كاملة ذلك . غير أنهم ، حتى الآن ، لم يقدموا لنا إلا أمثلة قلبلة لدورة كاملة

محددة ، وقد حدثت هذه الأمثلة أساسا عندما لم يكن هناك إلا القايل من المؤثرات الأسلوبية المتنافسة فى الفن الواحد . وعندما تتسع فى الأزمنة الحديثة دائرة الانتشار فتشمل العالم كله ، يصبح من العسر على أى أسلوب أن ير فى دورة طويلة متصلة . وفى مقدور الانسان دائماً أن يشير إلى نمو وتدهور أسلوب فنان واحد إذا ما عاش طويلا ، وأية حركة اجتماعية أو ثقافية ، أو أية عاصفة مطيرة ، لابد يحكم الضرورة أن يكون لها بداية ، وفترة از دهار ، ثم اضمحلال ، غير أن هذا كله لا يبرر الاستنتاج القائل بأن تلك الحركة لها «دورة حياة» خاصة بها ، إلا إذا كنا نقول ذلك بصيغة مجازية .

وتاريخ الفن وتاريخ الثقافة مليثان بمثل هذه النبضات الصغرى ، ومن واجب تطورية القرن العشرين أن تصفها ، لكى تتبين كيفية اتفاقها مع الاتجاهات والعمليات الأكبر . وذلك النوع من الدورية فى الفن الذى وصفه ولفلن والذى سماه كرويبر «التناقضات المتباينة » ، يمكن اعتباره تقلبات صغرى داخل بطاق عملية شاملة للتطور الثقافي ، أو فى بعض الحالات ، انحرافات أو انتكاسات مؤقتة فى العملية الرئيسية نفسها .

## ۱۰ ـ آثار التحليل النفساني على نظريات تاريخ الفن فرويد ويونج

لم يكتب فرويد شيئا مطولا عن نظريات تاريخ الفن أو عن التاريخ بوجه عام ، ولكنه كان شدبد الاهمام بالفنون ومكانها فى الحضارة ، وتعليقاته عليها لها معناها و دلالتها ، كما أنها تتفق مع تطورية المذهب الطبيعى ، رغم أنه لم يتحدث عنها مباشرة إلا بقدر قليل .

ولا شك أن نقد المؤرخين الماركسين القائل بأن تفكير فرويد لم يكن تاريخيا، هذا النقد يقوم على بعض الأسس الحقيقية، وان كان مبالغا فيه .

ولم يكن فرويد شديد الاهتمام بالفروق بن أنواع النظام الاجتماعي كالرأسمالية والشيوعية ، ولكنه اهنم كثيرا بالفروق القائمة بنن الحياة البدائية الأولى وبين الحضارة الحديثة بوجه عام . ولم يوجه كثيرًا من الاهتمام إلى الصراع بين الطبقات ، والطوائف الدينية ، والحركات الفنية ، أو بين الأقسام الأصغر الأخرى التي ينقسم اليها المجتمع ، كما أنه كان أقل اهتماما بالصراع الحتمى والتوافق الحزثى بن المحتمع المتحضر وبين طبيعة الانسان الأصلية وكذلك لم يعبأ كثيرا بالمراحل الوسطي للتاريخ النقاق رغم أنهكان يعرف الكثير عن فترك مصر ، واليونان ، وعصر النهضة ، وكذلك عن مرحلة تاريخ الفنون الحالية بصفة خاصة ، بكل ما فيها من آمال وأخطار ينطوى عليها المستقبل. وفي الثقافة الحالية ، كان أقل اهماما بالنظم الكبرى التي يركز عليها علماء الاجتماع عادة ـ كالأمم ، والكنائس ، والصناعات ، وغيرها ــ غير أنه كان أكثر اهتماما بالأسرة كمؤثر على الطفل الصغير ، و كوسيلة لصب المبادىء ، والضوابط الحلقية في نفس كل طفل ، وكمشهد لمسرحية متكررة لها آثارها العقاية والعاطفية التي تدوم مدى الحياة . وكان من رأيه أن التغير من نوع من : النظم الاجتماعية الاقتصادية إلى نوع آخر ، كالتغير من الرأسمالية الى الشيوعية مثلا ، هذا التغير ليس له أثر كبير . ف حل مشاكل الانسان النفسية الأساسية . ولقد أقر فعلا بأن بعض الثقافات ( وبعض الدوائر داخل نطاق الثقافة الحديثة ) كانت أكثر قسرة وجمودا من غبرها في ضوابطها الأخلافية والدينية ، وأشد عداوة لرغبات الانسان الطبيعية ، كما سلم أيضا بأن التنافس الشديد على الثروة ، و المكانة الاجتماعية ، والحب ، واحترام الذات ، بالاضافة إلى ما يلاقيه الفنان عن صعوبة خاصة في الوصول اليها في العصور الحديثة ، كل هذه اعترف فرويد بآثارها الخطيرة المتزايدة على حالة القلق التي يعانيها الانسان .

ولقد اهم بنوع خاص بناحية تطورية من نواحى التغير التاريخى : تلك هى زيادة تعقيد الحياة المدنية الناتجة عن نمو معرفة الأنسان وازدياد سلطانه على الطبيعة المادية . وهو يقول ان الانسان قد حقق حلمه القديم بسلطان يشبه سلطان الآلهة دون أن يبلغ حكمة الآلهة أو سعادتهم . ذلك أن العلم الطبيعى قد زاد من قدرة الاسان على العنف والتدمير ، وبالتالى زاد من نواحى قلقه واضطرابه ، بيها ظلت معرفته بنفسه وقدرته على تنظيم حباته العامة والحاصة بالتفكير الواعى ، غلى حالتها الفجة البعيدة عن النضج .

وهذا التشاؤم القائم على التسليم بأن اليفكر الحر قد فشل حيى الآن في تحقيق السعادة الانسانية، كان ميراثا ورثه فرويد عن رد الفعل الرومانتيكي المتأخر ضد تفاؤل عصر التنوير والثورة . غير أن تشاؤمه لم يكن عديم الأمل ، كما أنه لم يؤيد استسلام العقل للايمان أو الهوى . وعلى النقيض من ذلك ، فان الأمل الوحيد الذي راوده تمثل له في زيادة قدرة التفكير الواعي والعلم ، وتوسيع مجالهما حتى يستطاع تنسيق مطالب الغريزة والحضارة داخل الذات الفردية وداخل المجتمع . وخلافاً ليونج وبعض اتباعه والحضارة داخل الذات الفردية وداخل المجتمع . وخلافاً ليونج وبعض اتباعه الرشيدة للطبيعة الانسانية ، غير أنه رأى فيها منابع للحياة والموت ، وللخبر والشر ، وفوق كل شيء ، منابع لحيوية بهيمية لا يمكن النجاح في تجاهلها ، والستخدام العنف في قمعها . وكان موقفه من البهيمية والبدائية في الانسان موقفا موضوعها ، يتجنب النطرف في احتقارهما أو تبجيلهما كما فعلت أجبال سابقة . وقد فرق فرويد تفريقا واضحا بين التطور والتقدم ، غير أنه أيمل إلى ذلك التطرف الرجعي الذي جعل منهما ضدين لا يمكن التوفيق بينهما ، فزيادة التعقيد في الحضارة قد جلبت الفوائد ، وقد تجلب المزيد

منها فى صورة النظام والحمال والسعادة ، غير أن النتيجة فى رأيه كانت بعيدة عن أن تكون مؤكدة .

والصعوبة الرئيسية التي عبر عنها فرويد في كتابه الأخير عن الحضارة ومنغصاتها . (١) إنما تكمن في الصراع الدائم بين غريز تين رئيسيتين في الإنسان غريزة الحب Eros : وهي التي تعمل على الوحدة الاجتهاعية ، والتعاون ، والحهد والبناء، والتعاطف ، والشفقة والهو الثقافي، وغريزة الموت Thanatos وهي التي تبعث في الانسان القسوة ، وتعمل على التفكك والهدم ، وهاتان الغريز تان كانتا في حرب داعمة ، تتخللها تراضيات جزئية . ولم يتم القضاء على غريزة الموت ، أو السيطرة الداممة عليها بالأخلاق والتهذيب ، بل كانت عرضة لأن تندلع في أية لحظة في ضراوة مضاعفة بين أكثر الشعوب حضارة.

ولقد لعبت الفنون دور هاما فى الصراع الدائم بين هاتين النزعتين فى الإنسان ، وفيها يتصل بهما من جهد للتوفيق بين دوافع الانسان المادية البدائية ، وبين المطالب المعنوية الجمالية الرشيدة للحضارة . وأكد فرويد دور الفنون كوسائل للتعبير عن غريزة الحب ، وللإسهام فى الحمال ، والنظام ، والوحدة ، وأكد علماء غيره من بعده حقيقة (عززها علم التحليل النفسي) وهي أن الفن نفسه محتوى على دافع مدمر فى أشكال عدة ، وفى مقدوره أن يرمز إلى الرغبات الهدامة لدى الفنان وطائفته نحو النظام الاجتماعي وأسرة المرء وزملائه ، ونحو نفسه . وفى مقدوره أيضا أن يعبر فى شكل رمزى عن الرغبة فى التجديد والتعمير ، للتعويض والتكفير عن مثل تلك الرغبات الفتاكة .

ولم يؤكد فرويد نفسه أن حافز الهدم والتفكك ليس بالضرورة رغبة سيئة فى المدى الطويل، كما أن حافز المحافظة على الوحدة الاجتماعية ليس

و ( انيوبورك ١٩٢٠ ) V. Rivière ترجمة Civilization and its Discontents

خيراً دامم ، وأن الفضل في بقاء الإنسان كحيوان إنما يعود بصورة جزئية إلى الحافزين معا ، فالإنسان ساجم أعداءه ، وسهم بأصدقائه وأسرته أحيانا وبعض الوحدات الاجتماعية التي يقيمها ، إن لم يكن جميعها، تصبح بمرور الوقت وحدات مقيدة وجائرة ، ولابد أن يتولى أحد الناس تقويضها أكى يفسح الحال النمو . ويصدق الشيء نفسه على الأنماط الفكرية كالمعتقدات الفلسفية والعلمية، كما يصدق على الأساليب الفنية. ويأمل ذوو الروح الإنسانية أن تجعل الحضارة عملية هدم القديم أو تغييره أقل ما يمكن إيلاما للأفراد ، ولقد حققت الحضارة هذا الأمر إلى حد ما . ويرى فرويد أن أشد الحاجات ليست الحاجة إلى الهدم ، أو إلى الكبت الكامل لأى دافع طبيعى ، بل هي الحاجة إلى إعادة توجيه كل الدوافع الطبيعية نحو مسالك نافعة من الناحية الاجتماعية . وهذا يتم إلى حد ما في عملية التسامي السيكولوجية ، وهكذا الاجتماعية . وهذا يتم إلى حد ما في عملية التسامي السيكولوجية ، وهكذا والن الدوافع في هذه العملية توجه على الأقل نحو مسالك يقرها الحتمع ، وإن لم تكن نافعة دائما، وهناك يمكن أن تصبح مصدراً لاثواب الاجتماعي والاحترام الذات.

والفن هو واحد من طرق التسامى الرئيسية ، بالنسبة للفنان نفسه ، وبالنسبة لأولئك الذين يتجاوبون فى تعاطف مع عمله الفنى . والفن هو وسيلة شهيى عبدائل رمزية مشروعة للرغبات المكبوتة المنبوذة ، وفى هذا اشباع جزئى لتلك الرغبات ، كما يوفر إشباعا خياليا لرغبات مشروعة ولكنها باطلة ، وفيه هروب جزئى من محن الحياة وتعاستها . ويمكن أن يكون هذا مصدراً للسعادة المباشرة ، ولو بصفة مؤقتة على الأقل ، بالإضافة إلى أنه يهيء للفنان مكافآت ملموسة – وهذا طريقه إلى الحقيقة والواقع . ويمكن أن يستخدم الفن بصورة متطرفة للنهرب المستمر من المسئوليات ، ومن الوسائل الأكثر فعالية و دواما لتحسين الحال فان التحايل فى ترويج « أحلام للبيع » يمكن فعالية و دواما لتحسين الحال فان التحايل فى ترويج « أحلام للبيع » يمكن

أن تكون منوما محدر عقلية الحمهور . كما يمكن أن يستخدم الفن كأداة لغرس المذاهب والمبادىء ، سواء كان ذلك عدا أو دون قصد ، بهدف تنمية نزعات إذعان سلبي أو عداء ثورى الأوضاع اجتماعية وثقافية قائمة ، وكذا نزعات الاحترام المتبادل بين الناس ، أو التعصب والكراهية نحو الغير . وفي رأى فرويد أنه ليس من الممكن أو المرغوب فيه أن محاول الإلسان وأن محب غيره كما حب نفسه » . ومن ثم فإنه لم ينظر إلى الفن كوسيلة لتحقيق هذا المثل الأعلى المسيحي ، ولكنه نظر إليه فعلا على أساس أنه وسيلة ممكنة لتحقيق المثل الأعلى البوناني الذي نادى بمعرفة الإنسان لنفسه ، ويضبط عاقل رشيد للنفس . ذلك أن عملا فنيا عظها مثل مأساة و أو ديب » يمكن أن يساعدنا على معرفة مشاكلنا الشخصية وعلى رؤيتها كهشاكل مشتركة بيننا وبين غير نا من الناس . وعلى معالحتها ومواجهتها على مستوى من الوعي والذكاء ، كما يمكن أن نستمد منه حلولا ممكنة لتلك المشاكل .

وصور الفن وأنواعه ، بما فى ذلك صفات الإحساس ، والأشكال ، والألوان والأصوات ، وأنواع التصميم ، والحبكة الروائية ، والطابع ، بل و الأنماط الكلاسيكية والرومانتيكية ، والأبولاونية والديونيسية ، كل هذه الأشياء بمكن أن تصبح بالنسبة للفنان وجمهوره رموزاً لمعان عاطفية قوية ، بعضها بجيء بطريقة شعورية ، والبعض الآخر بطريقة لا شعورية . و بمساعدة نظرية التحليل النفسي ، يستطيع مؤرخو الفن ونقاده أن يجدوا معانى وأسبابا لم يفطن إليها أحد حتى لل في الفن من تأثير عاطفي ، وهي معان وأسباب لم يفطن إليها أحد حتى الآن

وإذا وجد المرء فى الفن المتحضر تعبيرات رمزية للفكر البدائى وكذا الفكر الناشىء ، فليس فى هذا تفسير سبى للنتاج المتحضر ، ولا يوضح السهات المميزة لأى أسلوب متحضر . بل إنه يقودنا بعيداً عن تلك التنوعات

الحلابة المذهلة التي يتسم بها الفن المتحضر ، والتي تبدو لكثير من النقاد كأنها الحوهر » الأصبل للفن والعبقرية ، ويعود بنا إلى عصر ما قبل التاريخ حين كان كل الناس وكل رجال الفن أكثر تشابها . ( ومع أن بعض فنانى العصر الحجرى القدم يبدو أنهم كانوا أفضل بكثير من غيرهم ، إلا أنه لا يوجد دليل على وجود شخصية فردية كبرة تشبه الشخصية الفردية التي تتسم بها العصور الحديثة ) . وقد يبدو هذا وكأنه إخفاق لمنهج التحليل النفسي إذا كان أخرى لا يعتبر فشلا أكثر من فشل مذهب التطورية العضوية في تفسير التنوع الحديث . ولكنه من وجهة نظر بين الحيوانات والنباتات الحية ، فقد تتبعت التطورية كل تلك الحيوانات والنباتات الحية ، فقد تتبعت التطورية كل تلك الحيوانات والنباتات من ناحية التكوين ، حتى أرجعتها إلى أنماط تتسم بالبساطة وعدم التنوع النسي . وهذا ما كاول التحليل النفسي أن يفعله ، لا بالنسبة لكل نواحي الفن ، بل بالنسبة لبعض عناصره الرمزية المحركة فحسب . و في هذا العمل ينزع التحليل النفسي إلى تأكيد الاعتقاد بأن الاتجاه العام في الفن والمجتمع العمل ينزع التحليل النفسي المنابة ليعام النفسي المنابة بعض عناصره الرمزية المحركة فحسب . و في هذا العمل ينزع التحليل النفسي المنابة المعل النفسي المنابة المعل النفسي المنابة المعام في الفن والمجتمع كليهما كان ، في جملته ، اتجاها ارتقائيا من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً .

وقد بدأ التحليل النفسى ، كما وضعه فرويد ، ويونج وأتباعهما ، في إيجاد صلة نافعة بين أعماق النفس الحيوانية ، البدائية ، الناشئة ، غير الرشيدة ، من ناحية ، وبين ما أخرجه الفن والعرف المتحضر من منتجات رفيعة جميلة ، من ناحية أخرى . وهذه الصلة تساعدنا على فهم فنون كل العصور وكل الشعوب ، وبخاصة عن طريق مقارنة الفن البدائى ، بما فى ذلك الفن الشعبى ، بتناول موضوعات مماثلة تناولا متحضراً ، وكثيراً ما يستطيع رؤية عملية إخفاء وتشويه متدرجة لصورة مادية فجة تحت الشكل الرمزى الذى نما وارتقى . والعمليات الاجماعية الحلاقة التي من هذا النوع شأتها شأن العمل الرائع الحمال تستمر عبر القرون ، كما هو الحال فى والتعديل الذى طرأ

على آلهة معينة وبعض حكايات الحان . وفى مثل هذه العملية نجد دليلا على تغاير أنواع معينة من الفن . وفضلا عن ذلك يمكن للتحليل النفسى أن يعاوننا فى فهم تجاوباتنا العاطفية الشخصية نحو الفن سواء كانت إيجابية ، أو سلبية ، أو متأرجحة بين هذه وتلك ، وبهذا يزودنا بأساس لتقيم الفن كصدر للإحساس بالحمال .

ومن المحتمل أن يقلل الإنسان من قيمة الصلة الوثيقة بن نظريات فرويد وبن التاريخ ، لأنه كثيراً ما يتجه في عمله اتجاهاً عكسياً مبتدئاً من عصره إلى الأزمنة الماضية . ويصدق هذا على عملية تحليله للأفراد، التي كان محاول فيها اكتشاف أسباب معينة لحالة الاضطراب العصبي التي يعاني منها المريض بتنبع الخطوات المتعاقبة التي أدت إليه ، متعمقاً في طبقة بعد طبقة من ذكريات تخفى ما وراءها ، وربما و صل في ذلك إلى صدمة أصابت المريض في طفولته . (وقد أوضح فرويد أن مثل هذه المرحلة الباكرة ، وسلسلة الأحداث المتتابعة كلها ، ليست التفسر الكامل للظاهرة ) ورد الفعل تجاه تجربة معينة يتمثل لدى بعض الأشخاص في إصابتهم محالة اضطراب عصى ، ويتمثل لدى البعض الآخر في خلق النمن أو في أية طرق « طبيعية » مشروعة . كما أن الاستعداد العضوى يعتبر عاملا آخر. وعندماكان فرويد محاول كشف طبيعة التفكير اللاشعوري والسابق للشعور، وجد نفسه يعود إلى ظواهر تشبه تلك التي اتسم - التفكير البدائي . وهو يحدثنا في هذا الصدد عن اهتمامه الشديد بقراءة كتاب حديث عن اللغة البدائية حيث وجد وصفأ لظواهر تشبه لغة الأحلام والاضطراب العصبي وأخيلتها . وقال إن التفكير اللاشعوري يعتبر ﴿ عَتِيقًا ﴾ من حيث أنه بميل إلى استخدام مادة مجردة ونظرية ومنطقية مأخوذة من حياة اليقظة ، وبحولها إلى صور مادية ، وكثيراً ما يتجاهل أو يشوه المعنى العقلي بأن يضع مكانه صلة حسية بحتة ، مثل الصلة بين ألفاظ متشابهة الصوت ، وهي صلة تبدو سخيفة وبعيدة الاحتمال على مستوى العقل الواعي .

وأخيراً فان فرويد اتبع اتجاهاً زمنياً عكسياً مبتدئاً بتحليل التفكير الحديث المتحضر، سواء منه العادى السليم أو المضطرب عصبياً، وانتهى إلى أن يبيى من جديد بناء افتر اضياً لنواح معينة من حياة ما قبل التاريخ. وقد ساقه هذا إلى ميدان الأنثر وبولوجيا وتاريخ الثقافة، كما يظهر في كتابه Totem and Taboo (۱) ولقد لاحظان عقدة أو ديب الصبحت الآن شيئاً عالمياً بصورة واضحة ومن هذه الملاحظة وضع الفرض القائل بأن هذه المأساة قد حدثت فعلا فيا مضى وكثيراً ما تكررت، وهى المأساة التي أطاح فيها الأبناء بوالدهم وقتلوه، وأخذوا نساءه، وبعد ذلك شعروا بالندم والرغبة في التكفير عن ذنبهم ومن الحائز أن هذه المأساة كثيراً ما تكررت حتى أصبحت جزءاً من اللاشعور ومن الحائز أن هذه المأساة كثيراً ما تكررت حتى أصبحت جزءاً من اللاشعور الحمعى الموروث للجنس البشرى . ولقد تبين فرويد الطبيعة الحدسية لهذا الفرض ، وقدمه كأسطورة لها مغزاها محتمل أن يكون لها نصيب من الصحة ، أكثر منها نظرية مقنعة .

وفى أثناء ذلك وجد بعض رجال علم النفس الثقافى أن لديهم من الأسباب ما يجعلهم يشكون فى أن عقدة أو ديب هى ظاهرة عالمية ، إذ يبدو أنه ليس هناك إلا القليل ممايدل على وجودها فى بعض ثقافات جزر المحيط الحادى (٢) ، أو قل إنه ليس ثمة دليل على ذلك مطلقاً وحتى إذا كان ذلك صحيحاً فإن انتشارها فى الثقافة الغربية كنز عة فطرية واضحة يظل مشكلة . وتتصل هذه الظاهرة بالفن عن طريق التمثيل الواسع الانتشار لبعض نواحى الدراما العائلية

<sup>1117 - 1117 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) قارن کتاب R. Linton and A. Kardiner و نیوبورک های ا

فى شكل واقعى أو رمزى يشمل الكثير من الفن الديبى ، ولاشك أنها تتصل أيضاً بسلطان رب الأسرة وقسوته المتكررة فى كثير من الثقافات، كالثقافة العبرية ، والرومانية ، واليابانية .

أما العالم يونج ، فقد) كان من من مؤيدى فرويد فى بادىء الأمر، ثم تزعم بعد ذلك مدرسة للتحليل النفسى تخالف مدرسة فرويد ، واتجه فى هذا الميدان اتجاها أقرب إلى اتجاه منهج الفوطبيعية والمذهب الحيوى، عن طريق مفهومه للطاقة الحيوية (Libido) بوصفها قوة روحانية . وقد سار هو أيضاً فى عمله سبراً عكسياً مبتدئاً من الظواهر الفردية والثقافية الحالية ، إلى الأنماط الأصلية التي يفتر ض وجودها فى فكر ما قبل التاريخ . وأصاب يونج وأتباعه قدراً كبيراً من النجاح فى العثور على تلك الأنماط فى فنون يونج وأتباعه قدراً كبيراً من النجاح فى العثور على تلك الأنماط فى فنون يونج وأتباعه قدراً كبيراً من النجاح فى العثور على تلك الأنماط فى فنون يتكرر حدوثها .

و علم التحليل النفسى ، أو علم نفس الأعماق ، ليس إلا أحد نواحى التقدم الكثيرة الحديثة في تكوين ما نعرفه عن العامل السيكولوجي » في تاريخ الفن – أي بالمعنى الضيق الذي تعنيه كلمة « سيكولوجي »، والذي يختلف عما تعنيه كلمة « سوسيولوجي » . و مذا المعنى فانه يختلف أيضاً عن المنهج «الأسلوبي » أو المنهج التاريخي البحت للفن ، الذي يبحث عن أسباب أساليب معينة ، و عن تعاقبات الأسلوب ، داخل نطاق الفن نفسه .

شركة الأهل للطباعة والنشر (مورافيتلى سابطا) ت. 23904096 - 23952496